# تفيين المان عن الويل اى الفران المان المان

لأَبِي جَعفَر حِجَّد بزجب رِيْ الطَّنبَرِيّ (١٢١ه ۽ ٣١٠ه)

مخفت يق الدكتور اعالتك بنُ عبد المسالتركي بالتعاون مع مركز إلبحوث والدراسَات العربية والإسك لامية بداده جب

الدكتوراء بالسندحسن يمامة

انجزی العاشر هبه

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة مكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

ت : ۲۷۱۰۲۷

مطبعة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

تفيين برالط الريخ نفيين برالط المريخ جَامِعُ البَيْانِ عَنْ تَأْوِيلِ آعَالَقُ رَآنِ

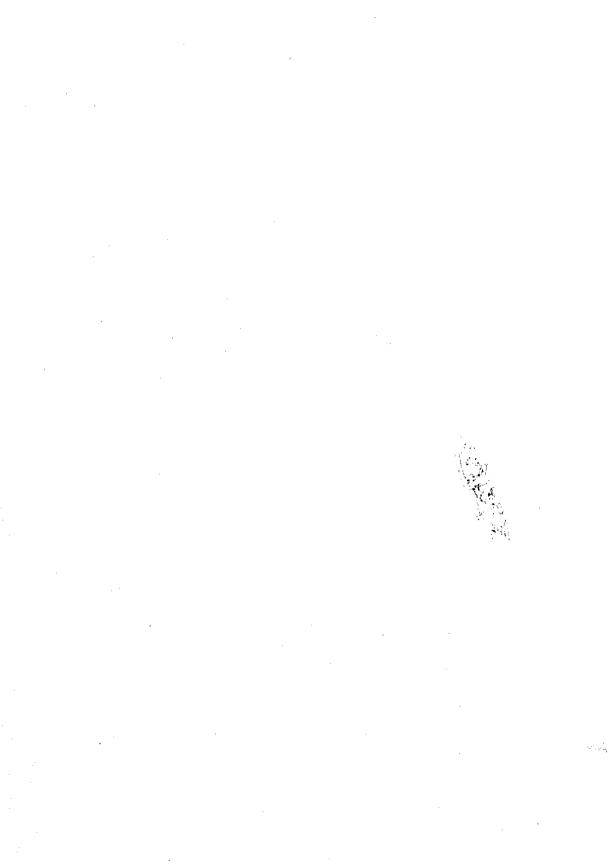

### بالمراج السائر

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَهَٰذَا كِنَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمُّ تُرْخَمُونَ ﷺ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَهَلَا كِلْنَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ ﴾ : وهذا القرآنُ الذى أَنْزَلْنَاه إلى نبيّنا محمد ﷺ كتابٌ أَنْزَلْناه مباركٌ ، ﴿ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ . يقولُ : فالجعلوه إمامًا تَتَّبِعونه ، وتَعْمَلون بما فيه أَيُها الناسُ ، ﴿ وَأَتَقُوا ﴾ . يقولُ : واحْذَرُوا اللَّه في أنفسِكم أن تُضَيِّعوا العملَ بما فيه ، وتَتَعَدَّوْا حدودَه ، وتَسْتَحِلُوا محارمَه .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَهَلاَ ا كِنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ : وهو القرآنُ الذي أَنْزَله اللَّهُ على محمدِ ﷺ ، ﴿ فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ . يقولُ : فاتَّبِعوا حلالَه ، وحرِّموا (١) حرامَه (٢) .

وقولُه: ﴿ لَعَلَكُمُ تُرْجَمُونَ ﴾ . يقولُ : لتُرْحَموا ، فتَنْجُوا مِن عذابِ اللَّهِ وأليم عقابِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﷺ .

/اخْتَلَف أهلُ العربيةِ في العاملِ في ﴿ أَنَ ﴾ التي في قولِه : ﴿ أَن تَقُولُوٓا ﴾ . ٩٣/٨

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٢٤، ١٤٢٥ ( ٨١٢٣، ٨١٢٣) من طريق يزيد به إلى قوله : فاتبعوا حلاله . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦/٣ ( إلى عبد بن جميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

وفى معنى هذا الكلام؛ فقال بعضُ نحويِّى البصرةِ: معنى ذلك: ثم آتيْنا موسى الكتابَ الكتابُ على طائفتين الكتابَ الكتابُ على طائفتين من قبلِنا (١) .

وقال بعضُ نحويِّى الكوفةِ: بل ذلك فى موضعِ نصبِ بفعلٍ مُضْمَرٍ. قال: ومعنى الكلامِ: فاتَّبِعوه واتَّقُوا لعلكم تُرْحَمون ؛ اتَّقُوا أن تَقُولُوا. قال: ومِثْلُه يقولُ (٢) اللَّهُ: ﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمُّ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

وقال آخرُ أَن منهم: هو في موضع نصبٍ. قال: ونصبُه مِن مكانَيْن؛ أحدُهما: أَنزَلْناه لئلا تقُولوا: إِنَّمَا أُنزِل الكتابُ على أَن والآخرُ: مِن قولِه: ﴿ وَالْآخِرُ: مِن قولِه: ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ . قال: و « لا » يَصْلُحُ في موضعِ « أَن » كقولِه: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَنْ وَلِهُ اللَّهُ لَكُمُ مَنْ وَضِعِ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ والنساء: ١٧٦] .

وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : [٨١١/١٤] نصْبُ «أن » لتعلَّقِها بالإنْزالِ ؛ لأن معنى الكلامِ : وهذا كتابٌ أنْزَلْناه مباركٌ لئلا تقولوا : إنما أُنزل الكتابُ على طائفتين من قبلِنا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف.

<sup>(</sup>٢) الأرجح أن صواب هذه العبارة : معنى ذلك : وهذا كتاب أنزَلناه مبارك كراهية أن تقولوا ... . وهو القول الذى سيختاره المصنف ، وينظر أيضًا تفسير القرطبي ٧/ ١٤٤، والبحر المحيط ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) في م : « بقول » .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ آخرون ﴾ . وهذه مقالة الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف. وفي معاني القرآن وقف عند قوله: أنزل.

الطائفَتيْن اللتَيْن أُنْزِل عليهما الكتابُ مِن قبلِنا ، فإنهما اليهودُ والنصاري .

وكذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَى طَآهِفَتَيْنِ مِن قَبُلِنَا ﴾ : وهم اليهودُ والنصارَى (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَىٰ طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبَّلِنَا ﴾ : اليهودُ والنصارى ، يُخافُ (٢) أن تقولَه قريشٌ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَّلِنَا ﴾ . قال : اليهودُ والنصارى . قال : أن تقولَ قريشٌ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَا أُنزِلَ اللَّهِ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ : وهم اليهودُ والنصارى .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِئنَ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَّلِنَا ﴾ : أما الطائفتان فاليهودُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٠٤ ( ٨١٢٦) من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ ه إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م: ( نخاف ) ، وأولها غير منقوط في باقي النسخ ، وفي تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور : ( خاف ) . (٣) تفسير مجاهد ص ٣٣١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٤ (٥١٢٥) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ و إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

والنصاري (١).

وأما: ﴿ وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلَفِلِينَ ﴾ . فإنه يعنى : أن تقولوا : وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتاب الذي أنزَلْتَ عليهم غافلين لا نَدْرِي ما هي (٢) ، ولا نَعْلَمُ ما يَقْرءُون وما يقولون ، وما أُنْزِل إليهم في كتابهم ؛ لأنهم كانوا أهلَه دونَنا ، / ولم نُعْنَ به ، ولم نُؤْمَر بما فيه ، ولا هو بلسانِنا . فيتَّخِذوا ذلك حجة ، فقطع اللَّهُ بإنزالِه القرآنَ على نبيَّه محمد عَلَيْ حجتهم تلك .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنّا عن تلاوتِهم لَعَافلينَ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴾ . أى : عن قراءتِهم .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴾ . قال: الدِّراسةُ القراءةُ والعلمُ . وقرَأ: ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٩] . قال: علِموا ما فيه، لم يَأْتُوه بجَهالة ('') .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ (٨١٣٠) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «هم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٤ (٨١٢٧) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٥/٥ (٨١٢٨) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

السدىّ : ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلَفِلِينَ ﴾ . يقولُ : وإن كنا عن قراءتِهم لَغافلين ، لا نَعْلَمُ ما هي (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا آنَزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئنَبُ لَكُنَا ٓ أَهَدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وهذا كتابُ أنزَلناه مُبارَكٌ ؛ لِتَكَلّ يقولَ المشركون مِن عَبَدةِ الأُوثانِ مِن قريشٍ : إنما أُنزِل (الكتابُ على طائفتين مِن قبلِنا . أو لِتَكَلّ يقولوا : لو (المَّأْنِلِلَ على هاتين الطائفتين مِن قبلِنا ، فأُمِرْنا فيه ونُهِينا ، وبُيِّن أَنْزِل على هاتين الطائفتين مِن قبلِنا ، فأُمِرْنا فيه ونُهِينا ، وبُيِّن لنا فيه خطأُ ما نحن فيه مِن صوابِه ، ﴿ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ ﴾ . أى : لكنا أشدَّ اسْتِقامةً على طريقِ الحقّ ، واتِّباعًا للكتابِ ، وأحسن عملًا بما فيه مِن الطائفتين اللتين أُنْزِل على على طريقِ الحقّ ، واتِّباعًا للكتابِ ، وأحسن عملًا بما فيه مِن الطائفتين اللتين أُنْزِل على على على على الله عن قبلِنا . يقولُ الله : ﴿ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن وَرِيكُم ﴾ . يقولُ : فقد جاء كم كتابٌ بلسانِكم عربيّ مبينٌ ، حجةٌ عليكم واضحةٌ بيّنةٌ مِن ربّكم ، ﴿ وَهُدًى ﴾ . يقولُ : وبيانٌ للحقّ ، وفُرْقانٌ بينَ الصوابِ والخطأ ، ربّكم ، ﴿ وَهُدًى ﴾ لمن عمِل به واتَبْعه .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ اَنَا آأُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئنَابُ لَكُنَّا الْهَدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَكُم بينةٌ ، لسانٌ عربيٌّ مبينٌ ، حينَ لم تَعْرِفوا بينةٌ أَسِن تَعْرِفوا عَدِينَ لَم تَعْرِفوا دراسةَ الطائفتيْن ، وحينَ قُلْتم : لو جاءَنا كتابٌ لكُنا أهْدَى منهم () .

/حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا ٓ ٩٠/٨

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٤ (٨١٢٩) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ ( ٨١٣٣، ٨١٣٣)، من طريق أحمد بن المفضل به .

أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ ﴾: فهذا قولُ كفارِ العربِ ، ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَهُ مِن زَيِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً ﴾ (١)

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَنَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَّبَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنلِنَا شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : فمَن أَخْطأُ فِعلَّ وأشدُّ عُدُوانًا منكم أَيُّها المشركون المكذِّبون بحُججِ اللَّهِ وأدلتِه ، وهي آياتُه ، ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ . يقولُ : وأغرَض عنها بعدَ ما أَتَنُه ، فلم يُؤْمِنْ بها ، ولم يُصَدِّقْ بحقيقتِها .

وأخْرَج جلَّ ثناؤُه الخبرَ بقولِه: ﴿ فَمَنَّ أَظَلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ . مُخْرَجَ الخبرِ عن الغائبِ ، والمعنىُ به المخاطَبون به مِن مشركى قريشٍ .

وبنحوِ الذي [٨١٢/١] قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَصَدَفَ عَنَّهَا ﴾ . قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ . يقولُ : أغرَضَ عنها (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ يَصَّدِفُونَ عَنَ ءَايَكِنِنَا ﴾ : يُعْرِضون عنها ، والصَّدْفُ الإعْراضُ (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٢٦ ( ٨١٣٢) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٤ ( ٨١٣٤) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٣ إلى ابن المنذر . وينظر ما تقدم تخريجه في ٩ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢٦/٥ عقب الأثر (٨١٣٤) معلقا ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦٥/٣ عن مجاهد بنحوه . وينظر ما تقدم تخريجه في ٩/ ٣٥٣.

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ : أَعْرَض عنها ، ﴿ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ ءَايَنئِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَّدِفُونَ ﴾ . أى : يُعْرِضون (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدى : ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ : فصدَّ عنها (٢) .

وقولُه : ﴿ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ ءَايَنْنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ .

يقولُ: سيُثيبُ اللَّهُ الذين يُغرِضون عن آياتِه وحججِه ولا يَتَدَبَّرُونها، ولا يَتَعَرَّفون حقيقتَها فيُؤْمِنوا بما دلَّهم عليه مِن توحيدِ اللَّهِ، وحقيقةِ أَنبوةِ نبيه، وصدقِ ما جاءهم به مِن عندِ ربِّهم - ﴿ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . يقولُ: شديدَ العذابِ أَنه وذلك عذابُ النارِ التي أَعَدَّها اللَّهُ لكفَرةِ خلقِه به ، ﴿ يِمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ ﴾ . يقولُ: يَفْعَلُ اللَّهُ ذلك بهم جَزاءً بما كانوا يُعْرِضون عن آياتِه في الدنيا، فلا يَقْبَلون ما جاءهم به نبيهم محمد عَيَاتِهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِلَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِلَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِلَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِلَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِلُ وَبُكُ أَوْ يَأْقِلُ وَيُلِّ كَا أَوْ يَأْقِلُ وَيَأْقِلُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

/ يقولُ جلَّ ثناؤُه : هل يَنْتَظِرُ هؤلاء العادِلون باللَّهِ (٢) الأوثانَ والأصنامَ إلا أن ٩٦/٨

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ (٨١٣٥) من طريق يزيد به مقتصرًا على آخره ، وذكر أوله ابن كثير في تفسيره ٣٦٥/٣، وينظر ما تقدم تخريجه في ٩/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ عقب الأثر (٨١٣٤) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به ، وينظر ما تقدم تخريجه في ٩/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م : ( حقية ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ف : « العقاب » .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ بربهم ﴾ .

تأتيهم الملائكة بالموتِ ، فتقيض (١) أرواحهم ، أو يَأْتِيَهم رَبُّك يا محمدُ بينَ خلقِه في موقفِ القيامةِ ، ﴿ أَوْ يَأْقِكَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ ﴾ . يقولُ : أو أن يَأْتِيَهم بعضُ آياتِ رَبِّكُ ، يقولُ : أو أن يَأْتِيَهم بعضُ آياتِ رَبِّك ، وذلك فيما قال أهلُ التأويلِ طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

#### ذكرُ مَن قال مِن أهل التأويل ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ ﴾ . يقول : عندَ الموتِ حينَ توَفَّاهم ، ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ : خلك يومَ القيامةِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ ﴾ : طلوعُ الشمسِ مِن مغربها (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ ﴾ : بالموتِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُكَ ﴾ : يومَ القيامةِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ ﴾ . قال : آيةٌ مُوجِبةٌ ؛ طلوعُ الشمسِ مِن مغربها ، أو ما شاء اللَّهُ () .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَكِكِكُةُ ﴾ . يقولُ : بالموتِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ : وذلك يومَ القيامةِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايِنَتِ رَبِّكُ ﴾ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىّ : ﴿ مَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِكَةُ ﴾ : عندَ الموتِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) في ت ١، ف: « بقبض » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ عقب الأثر (٨١٣٦) معلقًا مقتصرًا على أوله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٢/١ عن معمر به .

ءَايَنتِ رَبِّكُ ﴾ . يقولُ : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ وابنُ مُحميدِ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورِ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مسروقِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ في قولِه : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِي مَبُولُ اللَّهِ في قولِه : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِي مَيْكُ أَوْ يَأْتِي مَيْكُ مِن هلهنا يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي مَيْكِ أَوْ يَنْفِئ مِن هلهنا مِن قَبْلُ المغربِ كالبعيريْن القَرِينَيْن (١) . زاد ابنُ مُحميدِ في حديثِه : فذلك حينَ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهَا خَيْراً ﴾ وقال : ينفُعُ نَفْسًا إِيمَنهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهَا خَيْراً ﴾ وقال : كالعيوريْن (١) المقترنيْن .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُريجِ قولَه : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا ۚ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ : بقَبْضِ (٥) الأَنْفُسِ بالموتِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِى رَبِّكَ ﴾ : يومَ القيامةِ ، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : يومَ يأتى بعضُ آياتِ ربِّك لا يَنْفَعُ مَن كان قبلَ ذلك مشركًا باللَّهِ أَن يُؤْمِنَ بعدَ مجيءِ تلك الآيةِ .

وقيل: إن تلك الآية التي أخْبَر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أن الكافرَ لا يَنْفَعُه إيمانُه عندَ مَجيئِها ، طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٦/٥ عقب الأثر (٨١٣٦) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به . مختصرا .

<sup>(</sup>۲) في س : «المقترنين».

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « كالبعيرين ».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في ص ٢٤.

<sup>(°)</sup> في م، س: « تقبض ».

#### ذكرُ مَن قال ذلك ، وما ذُكِر فيه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ

احدَّثنى عيسى بنُ عثمانَ الرَّمْليُ ، قال: ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن عطيةَ ، عن أبى سعيدِ الحُدْريُ ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ:
 ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ . قال: ( طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها » .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن عطيةَ ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبي عليه مثله (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا محمدُ بنُ فَضَيلِ وجريرٌ، عن '' عُمارةً، عن أبى زُرْعةً، عن أبى هريرةً، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَغْرِيها». قال: « فإذا رآها الناسُ آمَن مَن عليها، فتلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَدَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَقَ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ " .

حدَّثنا [٨١٢/١٤] عبدُ الحميدِ بنُ بَيانِ السُّكَّرِيُ وإسحاقُ بنُ شاهينِ ، قالاً: أخبرَنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ ، عن يونُسَ ، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ ، عن أبي ذرِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ يومًا : « أتَدْرُون أين تَذْهَبُ هذه الشمسُ ؟ » . قالوا :

۹٧/٨

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى (۳۰۷۱) عن ابن وكيع به . وأخرجه أحمد ۳٦٨/۱۷ (٣٦٦٦)، وعبد بن حميد (۹۰۰)، وأبو يعلى (۱۳۵۳)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٢٤١ (٨١٤١)، من طريق وكيع به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧/٣ إلى أبى الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، س، ف: «بن». ينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٧٨/١٢ (٧١٦١)، ومسلم عقب الحديث (١٥٧)، وأبو داود (٤٣١٢)، وابن ماجه (٤٠٦٨)، والنسائى فى الكبرى (١١١٧٧) من طريق محمد بن فضيل به، وأخرجه مسلم عقب الحديث (١٥٧)، وأبو يعلى (٦٠٨٥) من طريق جرير به، وأخرجه البخارى (٤٦٣٥) من طريق عمارة به.

<sup>(</sup>٥) في م ، س : ( اليشكري ) . وينظر تهذيب الكمال ١٦/١٦.

اللّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «إنها تَذْهَبُ إلى مُسْتَقَرّها تحت العرشِ فتَخِرُ ساجدةً، فلا تَرالُ كذلك حتى يقالَ لها: ارْتَفِعى مِن حيثُ شئتِ. فتُصْبِحُ طالعةً مِن مَطْلِعِها (۱) ، ثم تَجْرِى إلى أن تَنتَهِى إلى مُسْتَقَرّ لها تحت العرشِ ، فتخِرُ ساجدةً ، فلا تزالُ كذلك حتى يقالَ لها: ارتَفِعى مِن حيث شئتِ. فتُصْبِحُ طالعةً مِن مَطْلِعِها ، ثم تَجْرِى لا يُنكِرُ الناسُ منها شيئًا ، حتى تَنتَهِى فتخِرُ ساجدةً في مستقرّ لها تحت العرشِ ، فيصبحُ الناسُ لا يُنكِرون منها شيئًا ، فيقالُ لها: اطْلُعى مِن مغربِك. العرشِ ، فيصبحُ الناسُ لا يُنكِرون منها شيئًا ، فيقالُ لها: اطْلُعى مِن مغربِك . فتُصبحُ طالعةً مِن مغربِها ». قال رسولُ اللّهِ عَلَيْتُ : «أتَدْرُون أيَّ يومِ ذلك ؟ » قالوا: اللّهُ ورسولُه أعلمُ . قال: «ذاك يومُ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهُم لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ

حدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ هشامٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن يونُسَ ، عن إبراهيمَ بن ياللهِ نحوَه (٢٠) . إبراهيمَ بنِ يزيدَ التَّيْميِّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرِّ ، عن النبيِّ عَلِيلِهِ نحوَه (٢٠) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ ، عن صفوانَ بنِ عَسَّالِ ، قال : ثنا رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَّمَ : « إِن مِن قِبَلِ مغربِ الشمسِ بابًا مفتوحًا للتوبةِ ، حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ نَحْوِه (') ، فإذا طلَعَت الشمسُ مِن نحوِه لم يَنْفَعْ نفسًا إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قبلُ أو كسَبَت في إيمانِها خيرًا » (°) .

حدَّثنا المفضلُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أشعثُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ زُبَيْدٍ

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، س ، ف : « مطالعها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩ ٥ ١) عن عبد الحميد بن بيان به نحوه ، وعنده في الموضعين : « ارجعي من حيث جئت » بدل « ارتفعي من حيث شئت » . وسيورده المصنف في ص ٢١ من طريق آخر عن إبراهيم التيمي به مختصرا ، بلفظ « ارجعي من حيث جئت » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٤٠١١) عن مؤمل، عن ابن علية به.

<sup>(</sup>٤) النحو: الطريق والجهة. القاموس المحيط (ن ح و).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٤٠٧٠) من طريق عبيد الله به نحوه .

الإِيَامِيُّ ، عن أبيه ، عن زُبَيْدٍ ، عن زِرِّ بنِ مُجَبَيْشٍ ، عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ المُرادِيِّ ، قال : ذُكِرَت التوبةُ ، فقال النبيُّ عَلِيْتُهِ : / « للتوبةِ بابٌ بالمغربِ مَسيرةُ سبعين عامًا ، أو أربعين عامًا ، فلا يَزالُ كذلك حتى يَأْتَى بعضُ آياتِ ربِّك » (٢) .

۹۸/۸

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا سهلُ بنُ عامرٍ ، قال : ثنا مالكُ ، عن عاصمِ ابنِ أبى النَّجودِ ، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ ، عن صَفُوانَ بنِ عَسَّالٍ أنه قال : إن بالمغربِ (٢) بابًا مفتوحًا للتوبةِ مسيرةَ سبعين عامًا ، فإذا طلَعت الشمسُ مِن مغربِها ، لم يَثْفَعْ نفسًا إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قبلُ أو كسَبَت في إيمانِها خيرًا (١) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاعِ ، عن أبى زُرْعةَ ، عن أبى وُرْعةً ، عن أبى هريرةَ ، قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيْمٍ يقولُ : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها ، فإذا طلَعَت ورآها الناسُ آمَن مَنْ عليها ، فذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ لَا يَنفَعُ لَا يَنفَعُ اللَّهُ عَلَىها ، فذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ لَا يَنفَعُ اللَّهُ عَلَىها مَن عَلَيها ، فذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ اللَّهُ عَلَىها النَّاسُ آمَن مَنْ عليها ، فذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ لَا يَنفَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن العَلاءِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها ، فيومَئذِ يُؤْمِنُ الناسُ كلَّهم أَجْمَعون ، وذلك حينَ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في م: «اليامي». وكلا النسبتين صواب؛ ينظر الأنساب ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٧٣٤٨) من طريق عبد الرحمن به نحوه مطولًا.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « بالمشرق » . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (١٢٦٤)، والحميدي (٨٨١)، وأحمد ١٨/٣٠ - ٢٠ (١٨٠٩٥)، ٢٤/٣٠ (٤) ٢٤/٣٠)، وأبو نعيم (١٨١٠)، والترمذي (٣٥٣٥، ٣٥٣٦)، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٥/، ٢٨٥، ٢٨٥٦ من طريق عاصم به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/١٤ (٥٨٥٠)، ومسلم (١٥٧)، من طريق العلاء به نجوه .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن ابنِ (١) عَوْنِ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: « التوبةُ مقبولةٌ ما لم تَطْلُع الشمسُ مِن مغربِها ».

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الترمذيُ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا ابنُ عيَّاشٍ (٢) ، قال : ثنا ضَمْضَمُ بنُ زُرْعةَ ، عن شُرَيْحِ بنِ عُبيدٍ ، عن مالكِ بنِ يَخَامِرٍ ، عن معاوية بنِ أبي سفيانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّمٍ ، قال : « لا تَزالُ التوبةُ مَقبولةً حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها ، فإذا طلَعَت طبع على كلِّ قلبِ بما فيه ، و (٢) كُفِي الناسُ العملَ » (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ وجعفرُ بنُ عونِ بنحوِه .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَية ، عن أبى حَيَّانَ التَّيْميّ ، عن أبى زُرْعة ، قال : جلَس ثلاثةٌ مِن المسلمين إلى مَرْوانَ بنِ الحكمِ بالمدينةِ ، فسمِعوه وهو يُحَدِّثُ عن الآياتِ أن أولَها خروجًا الدجالُ ، فانْصَرَف القومُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ ، فحدَّثوه بذلك ، فقال : لم يَقُلْ مَرْوانُ شيمًا ، قد حفِظْتُ مِن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ في ذلك شيمًا لم أَنْسَه ، لقد سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ يقولُ : « إن أولَ الآياتِ خروجًا طُلوعُ الشمسِ مِن مغربِها ، أو خروجُ الدَّابَةِ على الناسِ ضُمَّى ، أيَّتُهما ما (٥) كانت قبلَ صاحِبَتِها ، فالأُخرى على أثرِها قريمًا » . ثم قال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و ، و كان يَقْرَأُ الكتبَ :

<sup>(</sup>١) في م: «أبي». وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، س، ف: «عباس». وينظر تهذيب الكمال ٣/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ٣٨١/١٩ (٨٩٥)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٧١٢٥)، من طريق سليمان ابن عبد الرحمن به نحوه، وأخرجه أحمد ٢٠٦/٣ (١٦٧١) من طريق إسماعيل بن عياش به نحوه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

أَظُنُّ أُولَهِما خروجًا طلوعَ الشمسِ مِن مغربِها ، وذلك أنَّها (۱) كُلَّما غرَبَت أَتَتْ تحت العرشِ فسجَدَت واستَأْذَنَت في الرجوعِ ، (آفيُؤْذَنُ لها في الرجوعِ ، حتى إذا (آبدا للَّهِ ۱۹۸۸ أن تَطْلُعَ مِن مغربِها ، فعَلَت كما كانت تَفْعَلُ ، / أَتَتْ تحت العرشِ فسجَدَت واستَأْذَنَت في الرجوعِ آ) ، فلم يَرُدُّ عليها شيئًا . فتَفْعَلُ ذلك ثلاث مراتٍ ، لا يَرُدُّ عليها بشيء ، حتى إذا ذهب مِن الليلِ ما شاء اللَّهُ أن يَذْهَبَ ، وعرَفَت أن لو أذِن لها لم تُدْرِكِ بشيءِ ، حتى إذا ضار الأُفْقُ كأنه طَوقٌ ، المَشْرِقَ ، قالتْ : ما أبعدَ المشرق ، ربِّ مَن لي بالناسِ ، حتى إذا صار الأُفْقُ كأنه طَوقٌ ، اسْتَأْذَنَت في الرجوعِ ، فقيل لها : اطْلُعي مِن مكانِك . فتَطْلُعُ مِن مغربِها . ثم قرأ : اسْتَأْذَنَت في الرجوعِ ، فقيل لها : اطْلُعي مِن مكانِك . فتَطْلُعُ مِن مغربِها . ثم قرأ :

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو رَبيعة فَهْدٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن يحيى بنِ سعيد (٥) أبي حَيَّانَ ، عن الشعبي ، أن ثلاثة نفر دخَلوا على مَرْوانَ بنِ الحكمِ . فذكر نحوه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو (١٦) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ [٨١٣/١و] يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، قال : سمِعْتُ عاصمَ بنَ أبي النَّجودِ يُحَدِّثُ عن زِرٌ بنِ مُبَيْشٍ ، عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : « دأبها » . والمثبت من : م موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ، ومنتخب عبد بن حميد ومستدرك الحاكم .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت١، ت٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) عند ابن أبى شيبة : (شاء الله)، وعند عبد بن حميد : (أراد الله).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١١/ ٤٦٩، ٤٧٠ (٦٨٨١)، وأبو داود (٤٣١٠)، ومن طريق ابن علية به، بنحوه مختصرا عند أبي داود، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٦٧، وأحمد ٦٦/١١ (٦٥٣١)، وعبد بن حميد (٣٢٦)، ومسلم (٢٩٤١)، وابن ماجه (٤٠٦٩)، والحاكم ٤٧/٤، ١٥٤٥، من طريق أبي حيان به، بنحوه مختصرا عند أحمد ومسلم وابن ماجه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٥) بعده في ت١، س، ف: (عن). وينظر تهذيب الكمال ٣١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار (٣٤٠١ - كشف) من طريق حماد به نحوه مختصراً .

قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِن بالمغربِ بابًا مفتوحًا للتوبةِ مسيرةَ سبعين عامًا ، لا يُغْلَقُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن نَحْوِه ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدٍ ، عن حجاجٍ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ ، عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ ، قال : إذا طلَعَت الشمسُ مِن مغربِها ، فيومَثذِ لا يَتْفَعُ نفسًا إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قبلُ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو ربيعة فَهْدٌ ، قال : ثنا عاصمُ ابنُ بَهْدَلَةَ ، عن زِرٌ بنِ حُبَيْشٍ ، قال : غَدَوتُ إلى صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ ، فقال : إن رسولَ اللَّهِ عَلَيْشٍ قال : (إن بابَ التوبةِ مفتوحٌ مِن قِبَلِ المغربِ ، عرْضُه مسيرةُ سبعين عامًا ، فلا يَزالُ مفتوحًا حتى تَطْلُعَ مِن قِبَلِهِ الشمسُ » . ثم قرأ : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ .

حدَّثنى الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا شعيبُ بنُ الليثِ ، قال : ثنا الليثُ ، عن جعفرِ بنِ ربيعة ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هُرْمُزَ أنه قال : قال أبو هريرة : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن المغربِ » . قال : « فإذا طلَعَت الشمسُ مِن المغربِ آمَن الناسُ كلُّهم ، وذلك حينَ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ الشمسُ مِن المغربِ آمَن الناسُ كلُّهم ، وذلك حينَ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ المَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَنهَا خَيْراً ﴾ " .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن تاب قبلَ

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۲۲، وفي مصنفه ۲۰۶۱، ۲۰۰ (۷۹۳)، ومن طريقه ابن خزيمة (۱۹۳)، والطبراني (۷۳۵۲)، وأخرجه الدارقطني ۱۹۲۱، ۱۹۷، من طريق الحسن بن يحيي به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٠٦)، ومسلم (١٥٧) من طريق عبد الرحمن بن هرمز به نحوه .

أَن تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها قُبِل منه »(١).

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا فهد ، قال : ثنا حماد ، عن يونُس (٢) بن عُبيد ، عن إبراهيم بن يزيدَ التَّيْمي ، عن أبي ذَرِّ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قال : « إن الشمس إذا غرَبَت أَتَتْ تحتَ العرشِ فسجَدَت ، فيُقالُ (٣) لها : اطْلُعي مِن حيث غرَبْتِ » . ثم قرأ هذه الآية : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَ كُدُ ﴾ إلى آخر الآية .

الحكم، المتنى المثنى ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ بنِ حسينِ ، عن الحكم، عن إبراهيمَ التيميّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرّ ، قال : كنتُ رِدْفَ النبيّ عَيَّالِيّهِ ذاتَ يومِ على حمارٍ ، فنظر إلى الشمسِ حينَ غربَت ، فقال : «إنها تَغْرُبُ في عينِ حامِية () ، تَنْطَلِقُ حتى تَخِرُ لربّها ساجدةً تحتَ العرشِ ، حتى يَأْذَنَ لها ، فإذا أراد أن يُطْلِعَها مِن مَغْرِبها حبَسَها ، فتقولُ : يا ربّ ، إن مسيرى بعيدٌ . فيقولُ لها : اطلعي مِن حيث غربْتِ . فذلك حينَ ﴿ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَمْ تَكُنْ عَامَنتَ مِن الْمُلْعِي مِن حيث غربْتِ . فذلك حينَ ﴿ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَمْ تَكُنْ عَامَنتَ مِن مَنْ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عَبْدةُ ، عن موسى بنِ المسيبِ ، عن إبراهيمَ التيميّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرِّ ، قال : نظر النبيُّ عَيِّلِيَّهِ يومًا إلى الشمسِ فقال : « يُوشِكُ أن

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۲۱، وعند أحمد ۱۳۸/۱۳ (۷۷۱۱)، وأخرجه النسائي في الكبرى (۱) تفسير عبد الرزاق ابن سيرين به نحوه . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦٧/٣ عن المصنف .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت١، س، ف: «يوسف».

<sup>(</sup>٣) في ف: « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في م، س: (حمئة).

وينظر ما سيأتي في تفسير الآية (٨٦) من سورة «الكهف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (٤٠١٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٧، ١٤٢٨ (٨١٤٣) من طريق يزيد بن هارون به نحوه .

تَجَىءَ حتى تَقِفَ بينَ يدي اللَّهِ ، فيقولَ : ارْجِعى مِن حيث جئتِ . فعندَ ذلك ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَننَهَا خَيْراً ﴾ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حدَّ قنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَمْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنبُهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنبَا خَيْرًا ﴾ : فهو أنه (٢) لا يَنْفَعُ مشركا إيمانُه عندَ الآياتِ ، إن كانوا اكْتَسَبوا خيرًا قبلَ ذلك . قال ابنُ عباسٍ : حرَج رسولُ اللَّهِ عَيْنِيَّةٌ مِن العشيَّاتِ ، فقال لهم : « يا عبادَ اللَّهِ ، تُوبوا إلى اللَّهِ ، فإنكم تُوشِكون أن تَرَوُا (١) الشمسَ مِن قِبلِ المغربِ ، فإذا فَعَلَت ذلك محبِست التوبةُ ، وطُوى العملُ ، وحُتِم الإيمانُ (١) » . فقال الناسُ : هل لذلك مِن آيةٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِيَةٍ : «إن آيةَ يَلْكُمُ الليلةِ أن تَطولَ كقَدْرِ ثلاثِ لَيالٍ ، فيستيَقِظُ الذين يَخْشُون ربَّهم ، فيصلُّون له ، ثم يَقْضُون صلاتَهم ، والليلُ مكانَه ، فإذا رأَوْا الذين يَخْشُون ربَّهم ، فيصلُّون له ، ثم يَقْضُون صلاتَهم ، والليلُ مكانَه ، فإذا رأَوْا يَنْقَضِ (١) ، ثم يَأْتُون مَضاجِعَهم فينامون ، حتى إذا اسْتَيْقَظُوا والليلُ مكانَه ، فإذا رأَوْا ذلك خافوا أن يَكونَ (٢) بينَ يدَىْ أمرِ عظيم ، فإذا أصْبَحوا ، وطال عليهم (١) فالله عليهم مِن قِبَلِ المغربِ ، فإذا فعَلَت ذلك لم الشمسِ ، فيئنا (١) هم يَثْتَظِرونها إذ طلَعَت عليهم مِن قِبَلِ المغربِ ، فإذا فعَلَت ذلك لم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٤ ، ١٥ من طريق آخر عن إبراهيم التيمي به مطولًا .

<sup>(</sup>٢) في مصدري التخريج: «آية».

<sup>(</sup>٣) في ص: « برول » بغير نقط، وفي ت١، س، ف: « تزول » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، س، ف: «العمل».

<sup>(</sup>٥) في مصدري التخريج: «كأنه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت١، س، ف. وفي ص، وابن أبي حاتم: «لم ينقص».

<sup>(</sup>٧) بعده في م ، ومصدري التخريج : « ذلك » .

<sup>(</sup>A) بعده فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «راث علیهم».

<sup>(</sup>٩) في ص، والدر المنثور : « فبينما » .

1 - 1/4

يَنْفَعُ نفسًا إِيمَانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قَبْلُ (١).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيْج ، عن صالح مولى التَّوْءَمةِ ، عن أبى هريرة ، أنه سمِعه يقول : قال رسول اللَّهِ عَلَيْق : « لا تقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها ، فإذا طلَعَت ورآها الناسُ ، آمَنوا كلَّهم أَجْمَعون ، فيومَثَد ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ » الآية .

وبه قال: حدَّثنى حجاجٌ، قال: قال ابنُ مُحريجٍ: أَخْبَرَنَى ابنُ أَبِي عَتِيقٍ، اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

/ قال ابنُ مُحريجِ: وأَخْبَرَنَى عمرُو بنُ دينارٍ ، أنه سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ يقولُ ذلك .

قال ابنُ بجريج : وأخْبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيْكة ، أنه سمِع عبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو يقولُ : إن الآيةَ التي لا يَتْفَعُ نفسًا إيمانُها ، إذا طلَعَت الشمسُ مِن مغربِها (٢) .

قال ابنُ مُجريجٍ : وقال مجاهدٌ ذلك أيضًا .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زُرارة بنِ '' أَوْفَى ، عن ابنِ مسعود : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْشُ ءَايَكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ . قال : طلومُ الشمسِ مِن مغربِها (°) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٢٤ (٥١٤٥) عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٨/٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) في م: «نتحدث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٨/٥ (٨١٤٤) من طريق ابن أبي مليكة به نحوه .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت١، س، ف، ومصنف ابن أبي شيبة : ﴿ أَبِي ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥ //١٧٩ عن وكيع به ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٣٩ – تفسير) ، =

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال : ثنا شعبةُ، قال : سمِ عْتُ قتادةَ يُحَدِّثُ عن زُرارةَ بنِ (() أَوْفَى، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ فى هذه الآيةِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيْنَتِ رَبِّكِ ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِى وعبدُ الوهّابِ ، عن "عوفِ ، عن ابنِ سِيرينَ ، قال : ثنى أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يقولُ : ما ذُكِر مِن الآياتِ فقد مضَيْن غيرَ أربع ؛ طلوعِ الشمسِ مِن مغربها ، ودابَّةِ الأرضِ ، والدجَّالِ ، وخروجِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ، والآيةُ التى تُخْتَمُ بها الأعمالُ طلوعُ الشمسِ مِن مغربها ألم تَرَ أن اللَّهَ قال : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرُ الشمسِ مِن مغربها ألم تَرَ أن اللَّهَ قال : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ . قال " : طلوعُ الشمسِ مِن مغربها أنه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِىًّ ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مُشروقِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ لَا يَنْهُمُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها مع القمرِ ، كأنهما بَعيران

<sup>=</sup> والطبرانى فى الكبير (٩٠٢٠) من طريق شعبة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٧/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>١) بعده في ت١ ، س ، ف : « أبي » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ بن ﴾ . وتقدم في ١/ ١٧٥، ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، والدر المنثور : « فهي » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٤/٥٥ من طريق سفيان الثورى عن عوف عن أنس بن سيرين به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣/١٧٣ عن عوف عن محمد بن سيرين به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٩/٣ و إلى عبد بن حميد وابن مردويه . وأخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ١٧٩/١، من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين – لم يعين أنسا أو محمدا – يرسله عن ابن مسعود .

مَقْرُونان .

قال شعبةُ: وحدَّثنا قتادةُ ، عن زُرارةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ . قال : طلوعُ الشمس مِن مغربِها .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن أبى الضُّحَى، عن مسروقِ، عن عبد اللَّهِ بنِ مسعود: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ . قال: طلومُ الشمسِ مِن مغربِها مع القمرِ كالبعيرَيْن المُقْتَرِنَيْن (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورِ والأعمشِ ، عن أبى الضَّكى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها مع القمرِ ، كالبعيرَيْن القرينَيْن (٢) .

قال: ثنا أبي ، عن إسرائيلَ وأبيه ، عن أشعثَ بنِ أبي الشَّعْثاءِ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : التوبةُ مبسوطةٌ ما لم تَطْلُع الشمسُ مِن مغربِها .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : ذُكِر لنا أن ابنَ أمِّ عبْدِ كان يقولُ : لا يَزالُ بابُ التوبةِ مفتوحًا حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربِها ، فإذا رأَى الناسُ ذلك آمنوا ، وذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْراً ﴾ .

/حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا العَلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « لا تَقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ

(١) أحرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٤٨) من طريق الأعمش به.

۸/۲۰۱

<sup>(</sup>۲) تفسیر سفیان ص۱۱۰ – ومن طریقه نعیم بن حماد فی الفتن (۱۸٤۸)، والطبرانی (۹۰۱۹)، وابن أمی حاتم ۱٤۲۷/۵ (۸۱٤۲) – عن منصور وحده به، وسقط ذکر مسروق من تفسیر سفیان، وینظر ص۱۳۰.

الشمسُ مِن مغربِها ، فإذا طلَعَت آمَن الناسُ كلَّهم ، فيومَثَذِ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ عُييْنةَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها (١) .

قال : حدَّثنا أبي ، عن الحسنِ بنِ عقبةَ أبي (٢) كِيرانَ ، عن الضحاكِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَ نا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَ نا إسرائيلُ ، قال : أخبرَ نا إسرائيلُ ، قال : أخبرَ نى أشعثُ بنُ أبى الشَّعْثاءِ ، عن أبيه ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : لا تَزالُ التوبةُ مَبْسوطةً ما لم تَطْلُعِ الشمسُ مِن مغربِها (").

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكِ ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها ('').

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قالِ : أَخْبرَنَى أَبو صخْرٍ ، عن القُرَظَىٰ أَنه كان يقولُ فى هذه الآيةِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾ . يقولُ : إذا جاءَت الآياتُ لم يَنْفَعْ نَفْسًا

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٤٧) عن ابن عيينة به .

<sup>(</sup>۲) فى ف: «ابن». وينظر الجرح والتعديل ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢١، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٣٧ - تفسير) من طريق أشعث ، عن ابن مسعود ، بدون ذكر أبي الشعثاء .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٣١.

إيمانُها . يقولُ : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ الثوريُ ، عن عاصمِ بنِ أبى النَّجودِ (١) ، عن إِن عَنْ عَاصمِ بنِ أبى النَّجودِ (١) ، عن زِرٌ بنِ محبَيْشِ ، عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ . قال : طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن وهبِ بنِ جابرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكَ ﴾ . قال : طلوعُ الشمس مِن مغربِها (٢) .

وقال آخرون: بل ذلك بعضُ الآياتِ الثلاثةِ ؛ الدابةِ ، ويأجوجَ ومأجوجَ ، وطلوع الشمسِ مِن مغربِها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا [٨١٤/١] جعفرُ بنُ عونِ ، عن المسعوديّ ، عن القاسمِ ، قال : قال عبدُ اللّهِ : التوبةُ مَعْروضةٌ على ابنِ آدمَ إن قبِلَها ، ما لم تَحْرُجُ إحدى ثلاثٍ ؛ ما لم تَطْلُعِ الشمسُ مِن مغربِها ، أو الدابّةُ ، أو فتحُ يأجوجَ ومأجوجَ .

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةً، قال: ثنا المسعوديُّ، عن القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: قال عبدُ اللَّهِ: التوبةُ معروضةٌ على ابنِ آدمَ إن قبِلَها، ما لم تُخْرُجُ إحدى ثلاثٍ؛ الدابةِ، وطلوعِ الشمسِ مِن مغربِها، وخروجِ يأجوجَ ومأجوجَ.

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( إسحاق ٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٤٢/٣ عن معمر ، عن أبي إسحاق به نحوه مطولا .

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٤/ ٢٥٩.

/حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن عامرٍ ، عن ١٠٣/٨ عن ١٠٣/٨ عائشةَ ، قالت : إذا خَرَجَتُ (١) أولُ الآياتِ طُرِحَت الأقلامُ ، ومُبِسَت الحَفَظةُ ، وشَهِدَت الأجسادُ على الأعمالِ (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِم : « ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ (٣) لا يَنْفَعُ نفسًا إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قبلُ ، أو كسَبَت في إيمانِها خيرًا ؛ طلوعُ الشمسِ مِن مغربها ، والدجالُ ، ودائبةُ الأرضِ » .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ عبدِ الكَريمِ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : قال نقال اللَّهِ عَلَيْتُم : « بادِروا بالأعمالِ ستًا ؛ طلوعَ الشمسِ مِن مغربِها ، والدَّخَانَ ، ودابةَ الأرضِ ، ( و حُويْصَّةَ أحدِكم ، وأَمْرَ العامَّةِ » .

حدَّثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا (٢) أن نبيَّ

<sup>(</sup>١) في م، وتفسير عبد الرزاق: ﴿ خرج ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ١٧٩/١ عن وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٢٢/١ عن سفيان الثورى به.

<sup>(</sup>٣) في م ، ت١، ت٢، ت٣، س، ف : ﴿ خرجت ﴾ . والمثبت موافق لما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٨) عن أبي كريب به .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) خويصة أحدكم: حادثة الموت التي تخص كل إنسان، وهي تصغير خاصة، وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك، والعامة: القيامة؛ لأنها تعم الناس بالموت. النهاية ٢/ ٣٧، ٣/ ٣٠.٣.

والحديث أخرجه أحمد ٢٩٤٥، ، ٥٩/١٥ ( ٩٢٧٨، ٩٢٧٨)، ومسلم (٢٩٤٧)، وابن حبان (٦٧٩)، وابن حبان (٦٧٩)، وابن منده في الإيمان ( ٢٠٠١، ١٠٠٨)، وأبو عمرو الداني في الفتن ( ٢٦٥)، والمزى في تهذيب الكمال ٤٦٤/٩ من طريق قتادة، عن الحسن، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه الطيالسي ( ٢٦٧٢) من طريق قتادة، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعا. وينظر تتمة تخريجه في الطياسي.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

اللَّهِ ﷺ كان يقولُ . فذكر نحوَه .

وأولى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك ما تَظاهَرت به الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ أنه قال : « ذلك حينَ تَطْلُعُ الشمسُ مِن مغربِها » .

وأما قوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ . فإنه يعنى: أو عمِلَت فى تصديقِها باللَّهِ حيرًا مِن عملِ صالح ، يُصَدِّقُ قِيلَه ويُحقِّقُه ، مِن قبلِ طلوعِ الشمسِ مِن مغربِها ، لا يَنْفَعُ كافرًا لم يَكُنْ آمَن باللَّهِ قبلَ طلوعِها ، كذلك إيمانُه باللَّهِ إن آمَن ، وصدَّق باللَّهِ ورسلِه ؛ لأنها حالةٌ لا تَمْتَنِعُ نفسٌ مِن الإقرارِ باللَّهِ ؛ لعظيمِ الهَوْلِ الواردِ عليهم مِن أمرِ اللَّهِ ، فحُكْمُ إيمانِهم ( كحكم إيمانِهم ) عندَ قيامِ الساعةِ ، وتلك حالَّ لا يُمْتَنِعُ الخَلْقُ مِن الإقرارِ بوَحدانيةِ اللَّهِ ؛ لمعاينتِهم مِن أهوالِ ذلك اليومِ ما تَوتَفِعُ معه حاجتُهم إلى الفكرِ والاستدلالِ والبحثِ والاعتبارِ . ولا يَنْفَعُ مَن كان باللَّهِ وبرسلِه مُصَدِّقًا ، ولفرائضِ اللَّهِ مُضيِّعًا ، غيرَ مُكْتَسِبِ بجوارِحِه للَّهِ طاعةً ، إذا هي طلَعت مِن مغربِها – أعمالُه إن عمِل ، وكشبُه إن اكتَسَب ؛ لِتَفْريطِه الذي سلَف قبلَ طلوعِها في ذلك .

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَت في تصديقِها خيرًا ؛ عملًا صالحًا ، كسَبَت في تصديقِها خيرًا ؛ عملًا صالحًا ، فهؤلاء أهلُ القبلةِ ، وإن كانت مُصَدِّقةً ولم تَعْمَلْ قبلَ ذلك خيرًا ، فعمِلَت بعدَ أن رأت الآية لم يُقْبَلْ منها ، وإن عمِلَت قبلَ الآية خيرًا ، ثم عمِلَت بعدَ الآية خيرًا ، قبل رأت الآية لم يُقْبَلْ منها ، وإن عمِلَت قبلَ الآية خيرًا ، ثم عمِلَت بعدَ الآية خيرًا ، قبل

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١٤٣/٢ عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

ر<sup>(۱)</sup> منها

مُحدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا ﴾ . قال : مَن أَدْرَكه بعضُ الآياتِ وهو على عملٍ صالحٍ مع إيمانِه ، قبِل اللّهُ منه العملَ بعدَ نزولِ الآيةِ ، كما قبِل منه قبلَ ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلِ ٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى لنبيّه محمد على الموت ، فتقْيض أروا حكم ، أو أن يأتي ربّكم والأصنام ، / انتظروا أن تأييكم الملائكة بالموت ، فتقيض أروا حكم ، أو أن يأيي ربّكم لفضلِ القضاء بيننا وبينكم في موقفِ القيامة ، أو أن يأييكم طلوع الشمسِ مِن مغربها ، فتُطْوَى صُحُفُ (المعمل ولا يَنْفَعُكم إيمانُكم حينئذ إن آمنتُم ، حتى تعلَموا حينئذ الحجي منا مِن المبطلِ ، والمسيء مِن المحسنِ ، والصادق مِن الكاذبِ ، وتتَبَيّنوا عند ذلك بمن يَجِيقُ عذابُ الله وأليمُ نكالِه ، ومَن الناجى منا ومنكم ، ومَن الهالكُ ، إنا مُنتظروا ذلك ؛ ليُجزِلَ الله لنا ثوابَه على طاعتِنا إياه ، وإخلاصِنا العبادة الله ، وإفرادِناه بالربوبية دونَ ما سواه ، ويَفْصِلَ بيننا وبينكم بالحقّ ، وهو خير الفاصلين .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءٍ ا إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

اخْتَلَفَتِ القَرَأَةُ فِي قراءةِ قولِه : ﴿ فَرَّقُوا ﴾ ؛ فروى عن على بنِ أبي طالبٍ رضِي

۱۰٤/۸

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) في م: ١ صحائف ١ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، قال : قال حمزةُ الزَّيَّاتُ : قرَأَها عليَّ رضِي اللَّهُ عنه : (فارَقوا دينَهم) .

وكأن عليًّا ذهَب بقولِه : ( فارَقوا دينَهم ) ؛ خرَجوا فارْتَدُّوا عنه ، مِن المُفارَقةِ .

وقرَأ ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ كما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ رافعٍ، عن زُهَيْرٍ، قال: ثنا يحيى بنُ رافعٍ، عن زُهَيْرٍ، قال: ثنا أبو إسحاقَ، أن عبدَ اللَّهِ كان يَقْرَؤُها: ﴿ فَرَقُواُ وَيَهُمْ ﴾ (٥٠) .

وعلى [١/٤/١ط] هذه القراءة - أغني قراءة عبد الله - قرأة المدينة والبصرة وعامة قرأة الكوفيين . وكأن عبد الله تأوَّل بقراءتِه ذلك كذلك أن دينَ الله واحدٌ ، وهو دينُ إبراهيمَ الحنيفية المسلمة ، ففرَّق ذلك اليهودُ والنصارى ، فتهوَّد قومٌ ، وتنصَّر آخرون ، فجعَلوه شِيمًا مُتفرقة .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ : إنهما قراءتان معروفتان ، قد قرَأَت بكلِّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « بن دينار ». وينظر تهذيب الكمال ۲۲/ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩ ١٤٢ (٨١٥٢) من طريق أبي إسحاق به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: (قال: ثنا حسن بن على، عن سفيان، عن قتادة: (فارقوا دينهم))، وفي م: (وقال: ثنا الحسن بن على، عن سفيان، عن قتادة: (فارقوا دينهم)). وسيأتى هذا الأثر على الصواب في موضعه ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٦) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ﴿ فَرَقُوا ﴾ مشددة ، وقرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) .
 حجة القراءات ص ٢٧٨.

واحدةٍ منهما أئمةٌ مِن القرأةِ ، وهما مُتَّفِقتا المعنى غيرُ مُخْتَلِفَتَيْه ؛ وذلك أن كلُّ ضالُّ فلِدينِه مفارقٌ ، وقد فرَّق الأحزابُ دينَ اللَّهِ الذي ارْتَضاه لعبادِه ، فتهَوَّد بعضٌ ، وتنَصَّر آخرون ، وتمَجَّس بعضٌ . وذلك هو التفريقُ بعينِه ، ومصيرُ أهلِه شِيَعًا متفرِّقين غيرَ مجتمعين ، فهم لدين اللَّهِ الحقِّ مفارِقون ، وله مُفَرِّقون . فبأيِّ ذلك قرَّأ القارئُ فهو للحقِّ مصيبٌ ، غيرَ أنى أخْتارُ القراءةَ بالذي عليه عُظْمُ القرأةِ ، وذلك تشديدُ الراءِ مِن ﴿فَرَّقُواْ﴾ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المَعْنِيِّين بقولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا ۚ ( ) دِينَهُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: عنَى بذلك اليهودَ والنصاري.

#### / ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني (١٠) محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهد في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ . قال : يهودُ (٢٠) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : ثنا شبلُّ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد بنحوه.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ . قال : هم اليهودُ والنصاري أنَّ .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

1.0/1

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ فارقوا ﴾ . وما أثبتناه كرسم مصحفنا .

<sup>(</sup>٢) في م: «حدثنا ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٢/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٠/٥ (١٥٤) -عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ : مِن اليهودِ والنصاري .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ : هؤلاء اليهودُ والنصارى. وأما قولُه: ﴿ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ . فيقولُ : تركوا دينهم وكانوا شِيعًا (١).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ : وذلك أن البهود والنصارى اخْتَلَفوا قبلَ أن يُبْعَثَ محمدٌ فتفرَّقوا ، فلمَّا بُعِث محمدٌ أَنْزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ (١)

مُحَدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أَخْبَرَنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ . يعنى : اليهودَ والنصارى (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حسينُ بنُ عليٍّ ، عن شَيْبانَ ، عن قتادةَ : ( فارَقوا دينَهم) . قال : هم اليهودُ والنصاري ( ؛ ) .

وقال آخَرُونَ : عنَى بذلك أهلَ البدعِ مِن هذه الأمةِ الذين اتَّبَعوا مُتَشابِهَ القرآنِ دونَ مُحْكَمِه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٣٠، ١٤٣١ (٨١٥٦) ٢٦٨، ٨١٦٣) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٠/٥ (٨١٥٣) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٤/ ٢٦٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٣٠/٥ (٨١٥٥) من طريق حسين به، بلفظ: اليهود. وفيه:
 فرقوا.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن طاوسٍ ، عن أبي هريرةَ قال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ . قال : (انزَلت هذه الآيةُ في هذه الأمةِ () .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن ليثٍ، عن طاوسٍ، عن أبي هريرةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ﴾. قال: هم أهلُ الصلاةِ (٢٠).

حدَّ ثنى سعيدُ بنُ عمرِ والسَّكُونِيُّ ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، قال : كتَب إلىَّ عَبَّادُ ابنُ كثيرٍ ، قال : ثنى ليثُ ، عن طاوسٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ في هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيّعً ﴾ : ﴿ وليسوا منك ، هم أهلُ البِدَعِ ، وأهلُ الشَّبُهاتِ ، وأهلُ الضَّلالةِ ، مِن هذه الأمةِ ﴾ .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى أن يقالَ : إن اللَّهَ أَخْبَر نبيَّه عَلِيْ أنه بَرِىءٌ مَن فارَق / دينَه الحقَّ وفرَّقه ، وكانوا فِرَقًا فيه وأحزابًا شِيعًا ، وأنه ليس منهم ولا هم منه ؛ لأن دينَه الذى بعَثه اللَّهُ به هو الإسلامُ دينُ إبراهيمَ الحَنيفيةُ ، كما قال له ربُّه وأمَرَه أن يقولَ : ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِمِ مَضِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١] .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ٢، س ، ف : « نزلت في هذه الأمة ، أو في هذه الأمة » ، وفي ت ١: « نزلت هذه في الأمة » . والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٤١ (٨١٥١) من طريق عبد الرحمن به ، وأخرجه أشيب في جزئه /٦٨١ من طريق طاوس به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧٢/٣ عن سفيان به ، وذكره البخارى في خلق أفعال العباد ص٣٦ عن طاوس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢)في م ، س : « الضلالة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٦٤) من طريق طاوس به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧٢/٣ عن المصنف ، وقال : هذا الإسناد لا يصح ، فإن عباد بن كثير متروك . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى الحكيم الترمذي والشيرازي في الألقاب وابن المنذر . وينظر علل الدارقطني ١٨/٨ ٣٢١.

فكان مَن فارَق دينَه الذي بُعِث به عَلِيلَةٍ ؛ مِن مشركِ ، ووَتَنتَ (') ، ويهوديّ ، ونصرانيّ ، ومُتَحنِّف مُبْتَدِع قد ابْتَدَع في الدينِ ما ضلَّ به عن الصراطِ المستقيمِ والدينِ القيّمِ [١/٥١٨و] ملةِ إبراهيمَ المسلمِ - فهو بريءٌ مِن (') محمد عَلِيلَةٍ ، ومحمدٌ منه بريءٌ ، وهو داخلٌ في عمومِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنهُمْ فِي شَيّعًا لَسْتَ مِنهُمْ

وأما قولُه: ﴿ لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾. فإن أهلَ التأويلِ اخْتَلَفُوا في تأويلِه ؛ فقال بعضهم: نزلت هذه الآيةُ على نبي اللّهِ بالأمرِ بتركِ قتالِ المشركين قبلَ وُجوبِ فرضِ قتالِهم ، ثم نسَخَها الأمرُ بقتالِهم في سورةِ « براءةَ » ، المشركين قبلُ وُجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّىِ قولَه : ﴿ لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ : لم يُؤْمَرُ بقتالِهم ، ثم نُسِخَت ، فأُمِر بقتالِهم في سورةِ « براءةَ » (") .

وقال آخرون: بل نزَلَت على النبئ عَيِّكَ إعلامًا مِن اللَّهِ له أَن مِن أُمتِه مَن يُحْدِثُ بعدَه في دينِه ، وليست بمنسوحة ؛ لأنها خبرٌ لا أمرٌ ، والنسخُ إنما يكونُ في الأمرِ والنهي .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أَخْبَرنا مالكُ بنُ مِغْوَلٍ ، عن عليِّ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب١، س.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «أمة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣١/٥ (٨١٦٢) من طريق أحمد بن المفضل به .

ابنِ الأَقْمَرِ ، عن أبي الأَحْوَصِ أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَاثُوا شِيعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ . ثم يقولُ : بُرِّئُ نبيُّكُم عَيْلِيُّ منهم (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي وابنُ إدريسَ وأبو أسامةَ ويحيي بنُ آدمَ ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ بنحوِه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا شُجاعٌ أبو بدرٍ ، عن عمرو بن قيس المُلَائِيُّ )، قال: قالت أُمُّ سلمةَ: لِيَتَّقِ امرُؤٌ ألا يكونَ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ في شيءٍ. ثم فرَأَت : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ .قال عمرُو بنُ قيس: قالها مُرَّةُ الطَّيِّبُ، وتلا هذه الْآيةَ (٣).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ : إن قولَه : ﴿ لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ . إعلامٌ مِن اللَّهِ نبيَّه محمدًا ﷺ أنه مِن مبتدعةِ أمتِه الْمُلْحِدةِ في دينِه بَرِيءٌ ، ومِن الأحزاب مِن مشركي قومِه ومِن اليهودِ والنصاري ، وليس في إعلامِه ذلك ما يُوجِبُ أن يكونَ نهاه عن قتالِهم ؟ لأنه غيرُ مُحالِ أن يقالَ في الكلام : لستَ مِن دينِ اليهودِ والنصاري في شيءٍ ، فقاتِلْهم ؛ فإنَّ أمْرَهم إلى اللَّهِ في أن يَتَفَضَّلَ على مَن شاء منهم فَيَتُوبَ عليه ، ويُهْلِكَ مَن أراد إهلاكه منهم كافرًا ، فيَقْبِضَ رُوحَه ، أو يَقْتُلَه بيدِك على كفرِه ، ثم يُنَبِّئَهم بما كانوا يَفْعَلون عندَ مَقْدَمِهم عليه . وإذ كان غيرَ مستحيل اجتماعُ الأمرِ بقتالِهم وقولِه : ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ / فِي شَيْءٌ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ، ولم يَكُنْ في الآية دليلٌ واضحٌ على أنها مَنْسوخةٌ ، ولا ورَد بأنها مَنْسوخةٌ عن الرسولِ

1.4/1

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣١/٥ (٨١٦١) من طريق ابن إدريس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في م: «الملأ». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية (٣٩٧٥) - عن شجاع أبي بدر عن عمرو بن قيس عن رجل، عن أم سلمة ، دون قول مرة الطيب ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى أبي الشيخ . وقول مرة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣١/٥ (٨١٦٠)، وأبو نعيم في الحلية ١٦٣/٤ من طريق شجاع أبي بدر به .

خبرٌ - كان غيرَ جائزِ أن يُقْضَى عليها بأنها منسوخةٌ ، حتى تقومَ حُجَّةٌ مُوجِبةٌ صحةً القولِ بذلك ؛ لما قد بيَّنًا مِن أن المنسوخَ هو ما لم يَجُزِ اجتماعُه وناسخُه في حالٍ واحدةٍ ، في كتابِنا «كتابِ اللطيفِ عن أصولِ الأحكام » .

وأما قولُه: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللّهِ ﴾ . فإنه يقولُ: أنا الذي إلى أمرُ هؤلاء المشركين الذين فارَقوا دينهم وكانوا شِيعًا ، والمبتدعة مِن أمتِك الذين ضلُوا عن سبيلِك دونك ، ودون كلِّ أحدٍ ؛ إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم وفراقهم (۱) دينهم ، فأُهْلِكُهم بها ، وإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم والتَّفضُلِ منى عليهم ، ﴿ مُمَّ يُنَيِّنُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ : ثم أُخيرُهم في الآخرة عند ورودِهم على يوم (۱) القيامة بما كانوا في الدنيا يَفْعَلون ، المحسنَ منهم القيامة بما كانوا يَفْعَلون ، المحسنَ منهم بالإحسانِ ، والمسيءَ بالإساءة . ثم أُخبَر جلَّ ثناؤُه ما مَبْلَغُ جزائِه مَن جازى منهم بالإحسانِ أو بالإساءة ، فقال : ﴿ مَن جَآءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِها وَمَن جَآءَ بِالمُسَيَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِها وَمَن جَآءَ بِالسَيَةِ فَلَا أَمْ عَشْرُ أَمْنَالِها وَمَن جَآءَ بِالْمَسَنِة فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِها وَمَن جَآءَ بِالسَيْتَةِ فَلَا لَهُ عَشْرُ أَمْنَالِها وَمُن كَانَهُ بِالْمَوْنَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُمْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِنَةِ فَلَا يُخْرَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلّا

يقولُ تعالى ذكرُه: مَن وافَى ربَّه يومَ القيامةِ فى موقفِ الحسابِ ، مِن هؤلاء الذين فارَقوا دينَهم وكانوا شِيَعًا ، بالتوبةِ والإيمانِ ، والإقلاعِ عما هو عليه مقيمٌ مِن ضلالتِه ، وذلك هو الحسنةُ التي ذكرها اللَّهُ فقال: مَن جاء بها فله عَشْرُ أمثالِها .

ويعنى بقولِه : ﴿ فَلَهُمْ عَشْرُ آمْنَالِهَا ﴾ : فله عشْرُ حسناتِ أمثالِ حسنتِه التى جاء بها ، ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ ﴾ . يقولُ : ومَن وافَى يومَ القيامةِ منهم بفراقِ الدِّين

<sup>(</sup>١) في م: « فرقتهم » ، وفي ت ١، ت ٢، س، ف : « فرقوا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، س، ف.

الحقِّ والكفر باللَّهِ ، فلا يُجْزَى إلا ما ساءَه مِن الجزاءِ ، كما وافَى اللَّهَ به مِن عملِه السيئِّ. ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولا يَظْلِمُ اللَّهُ الفريقين ؛ لا فريقَ الإحسانِ، ولا فريقَ الإساءةِ، بأن يُجازىَ المحسنَ بالإساءةِ، والمسيءَ بالإحسانِ، ولكنه يُجازِي كلا الفريقين مِن الجزاءِ ما هو له؛ لأنه جلَّ ثناؤُه حكيمٌ ، لا يَضَعُ شيئًا إلا في موضعِه الذي يَسْتَحِقُّ أَن يَضَعَه فيه ، ولا يُجازي أحدًا إلا بما يَسْتَحِقُ مِن الجزاءِ.

وقد دلَّلْنا فيما مضَى على أن معنى « الظلم » وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه ، بشَواهدِه المُغْنيةِ عن إعادتِها في هذا الموضع (١).

فإن قال قائلٌ : فإن كان الأمرُ كما ذكرت مِن أن معنى الحسنةِ في هذا الموضع الإيمانُ باللَّهِ، والإقرارُ بوَحْدانيتِه، والتصديقُ برسولِه، والسيئةِ فيه الشركُ به، والتكذيبُ لرسولِه ، أَفَلِلإِ يمانِ (٢٠ أمثالٌ فيُجازَى بها المؤمنُ ؟ وإن كان له مِثْلٌ فكيف يُجازَى به ، والإيمانُ إنما هو عندَك قولٌ وعملٌ ، والجزاءُ مِن اللَّهِ لعبادِه / عليه الكرامةُ في الآخرةِ ، والإنعامُ عليهم ّ ، بما أعَدَّ لأهل كرامتِه مِن النعيم [١/٥١٨ظ] في دارِ الحلودِ ، وذلك أعيانٌ تُرَى وتُعايَنُ وتُحَسُّ ويُلْتَذُّ بها ، لا قولٌ يُسْمَعُ ، ولا كسبُ جوارح ؟

قيل: إن معنى ذلك غيرُ الذي ذهَبْتَ إليه ، وإنما معناه: مَن جاء بالحسنةِ فوافَي اللَّهَ بها له مطيعًا ، فإن له مِن الثوابِ ثوابَ عشرِ حسناتِ أمثالِها .

فإن قلتَ : فهل لقولِ : لا إلهَ إلا اللَّهُ . مِن الحسناتِ مِثْلٌ ؟

1.4/4

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۹/۱ ٥٥، ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) في م: « فللإيمان ».

<sup>(</sup>٣) في م: «عليه».

قيل: له مثلٌ هو غيرُه ؟! ولكنْ (١) له مثلٌ هو قولُ: لا إلهَ إلا اللَّهُ. وذلك هو الذي وعَد اللَّهُ جلَّ ثناؤُه مَن أتاه به أن يُجازِيَه عليه مِن الثوابِ بمثلِ عَشَرةِ أضعافِ ما يَسْتَحِقُه قائلُه ، وكذلك ذلك في مَن جاء بالسيئةِ التي هي الشركُ ، إلا أنه لا يُجازَى صاحبُها عليها إلا ما يَسْتَحِقُه عليها ، مِن غيرِ إضعافِه عليه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأولِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ ، قال : لما نزَلَت ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ . قال رجلٌ مِن القوم : فإنَّ لا إله إلا اللَّهُ حسنةٌ ؟ قال : نعم ، أفضلُ الحسناتِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِيَاثٍ ، عن الأعمشِ والحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن حبدِ اللَّهِ : ﴿ مَن جَآمَ اللَّهِ ، عن حبدِ اللَّهِ : ﴿ مَن جَآمَ اللَّهِ ، عن حبدِ اللَّهِ : ﴿ مَن جَآمَ اللَّهِ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ .

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا حفض ، قال : ثنا الأعمشُ والحسنُ بنُ غبيدِ اللَّهِ ، عن جامعِ بنِ شدَّادٍ ، عن الأسودِ بنِ هلالِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : ﴿ مَن جَآءَ بِأَلسَّيِتَهَ ﴾ . قال : ﴿ وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِتَهَ ﴾ . قال : الشركِ .

<sup>(</sup>١) في م: (اليس).

وقوله: « له مثل هو غيره ولكن له مثل هو . .» . قد يبدو غير مفهوم مماحدا ناشره إلى وضع « ليس » مكان « لكن » ، وصحة الأمر أن أبا جعفر مهد للإجابة على السؤال بسؤال استنكارى فقال : « مثل هو غيره ؟ » ثم استدرك موضحًا جلية الأمر : « ولكن له مثل هو قول : لا إله إلا الله » . ليس مثلًا غيره . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٣/٣ إلى عبد بن حميد مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة – كما فى الدر المنثور ٦٦/٣ – ومن طريقه الطبرانى فى الدعاء (١٥٠٢) عن حفص ، عن الأعمش وحده به .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن جامعِ بنِ شدَّادٍ ، عن الأسودِ بنِ هلالٍ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ (۱) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ عمرِو المَغنيُّ ، عن زائدةَ ، عن عاصمٍ ، عن شقيقٍ : ﴿ مَن جَآءَ عِلَمُسَنَةِ ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ كلمةِ الإخلاصِ ، ﴿ وَمَن جَآءَ بِأَلْسَيِّنَةِ ﴾ . قال : الشركِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانِ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ ، وعن عن سعيدٍ ، وعن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ والقاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ : ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ . قالوا : بالشركِ قالوا : بالشركِ وبالكفرِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا ابنُ نُمَيْرِ وابنُ فُضَيْلٍ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاء: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ ﴾. قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ، ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ ﴾. قال: الشركِ.

حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قال: جابرُ بنُ نُوحٍ، قال: ثنا موسى بنُ عُبيدةً، عن محمدِ ابنِ كعبِ: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾. قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ (''). اللَّهُ ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة - كما في الدر المنثور ٦٣/٣ - ومن طريقه الطبراني في الدعاء (١٥٠٣) - عن ابن فضيل به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٣ (٥١١٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٣، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٣) من طريق الحسن بن عبيد الله ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٢٩) من طريق معاوية بن عمرو به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥١٦) من طريق ابن يمان به من قول سعيد وحده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٢٧) من طريق موسى بن عبيدة به .

1.9/1

احدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى المحَجَّلِ ('' ، عن إبراهيمَ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ ﴾ . قال : لا إله إلا اللَّهُ ، ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ ﴾ . قال : الشركِ ('' ) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى المحجل ، عن أبى معْشَرِ ، عن إبراهيمَ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن أبى المحجلِ ، عن إبراهيمَ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيمٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن أبى المحجلِ ، عن أبى مَعْشَرٍ ، قال : كان إبراهيمُ يَحْلِفُ باللَّهِ ، ما يَسْتَثْنِي ، أنَّ ﴿ مَن جَاتَه بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ : لا إلهَ إلا اللَّهُ ، ﴿ وَمَن جَاتَه بِٱلسَّيِشَةِ ﴾ : مَن جاء بالشركِ (٢) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الملكِ ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ مَن جَآءً بِأَلْسَيْتَ فِي قَولِه : ﴿ مَن جَآءً بِأَلْسَيْتَ فِي اللَّهِ لَا اللَّهُ . ﴿ وَمَن جَآءً بِأَلْسَيْتَ فِي ﴾ قال : بالشركِ ('').

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، وحدَّثنا المثنى بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا أبو نُعَيْمٍ، جميعًا عن سفيانَ، عن الأعمشِ، عن أبى صالحِ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال: لا إله إلا اللَّهُ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَيِتَعَةِ ﴾ . قال: الشركِ (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) أبو المحجل هو رُدَينيُّ بن مرة - ويقال: ابن حاله، ويقال: ابن مخله - البكرى: ينظر التاريخ الكبير
 ٣٣١ / ٣٣١، والجرح والتعديل ٣/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٣٧) من طريق عبد الرحمن به مقتصرًا على أوله وفيه : عن أبي معشر ، عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٣٦) من طريق جرير به مقتصرا على أوله

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٢٦) من طريق هشيم وزائدة ، عن عبد الملك به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (٢٥٢٤) من طريق أبي نعيم به ، وأخرجه (٢٥٢٥) من طريق أبي أحمد ، =

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا ابنُ نُمَيْرٍ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ ﴾. قال: الكفر (١) . قال: الكفر (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى، عن سلمةَ، عن الضحاكِ: ﴿ مَن جَآءَ اِلْحَسَنَةِ ﴾ . قال: لا إله إلا اللَّهُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن أشعثَ ، عن الحسنِ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن سالمٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : لا إله إلا اللَّهُ ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : لا إله إلا اللَّهُ ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانَى ، قال : ثنا شَرِيكٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . يقولُ : مَن جاء بلا إلهَ إلا اللَّهُ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَــَةِ ﴾ . قال : الشركِ (١) .

<sup>=</sup> عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٣٤) من طريق عثمان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٣٠) من طريق و كيع به ، وأخرجه (١٥٣١) من طريق جويبر ، عن الضحاك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٢٢) من طريق أبي خالد به ، وأخرجه (١٥١٩ - ١٥٢١، ١٥٢٣) من طرق عن الحسن به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥١٣) من طريق الحماني به، وأخرجه (١٥١٤، ١٥١٥، ١٥١٧، ١٥١٨) ١٥١٨) من طرق عن سعيد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥١١) من طريق الحماني به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٣٥، والطبراني في الدعاء (١٥٠٥)، والبيهقي - مطولا - في الأسماء والصفات (٢٠٦) من طريق عبد الله بن صالح به، وأخرجه الطبراني (٢٠٥١، ٢٠٥١) من طرق عن ابن عباس، وعناه السيوط، في الله المنفر، ١٨٧٥ الله إن المنذر.

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ مَن جَآءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمَثَالِهَا وَمُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ . فُرِح لنا أن نبى الله عَلَيْ كان يقولُ : ﴿ الأعمالُ ستةٌ ؛ مُوجِبةٌ ومُوجِبةٌ ، ومُضْعِفةٌ ومُضِعِفةٌ ، ومِثْلٌ ومِثْلٌ ؛ فأمَّا المُوجِبتان : فمَن لَقِي اللَّهَ لا يُشْرِكُ به شيئًا دخل الجنة ، ومَن لَقِي اللَّهَ لا يُشْرِكُ به شيئًا دخل الجنة ، ومَن لَقِي اللَّهَ مُشْرِكًا به دخل النارَ ، وأمَّا المُضْعِفُ والمُضْعِفُ : فتفقةُ المؤمنِ في سبيلِ اللَّهِ سبعُمائةِ ضِعْفِ ، ونفقتُه على أهلِ بيتِه عشرُ أمثالِها ، وأمَّا مِثْلٌ ومِثْلٌ : فإذا همَّ / العبدُ بحسنةِ فلم يَعْمَلُها كُتِبَت عليه سيئةً » ( ) .

11./1

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو نُعَيْم ، قال : ثنا الأعمش ، عن شِمْرِ بنِ عطية ، عن شيخ مِن التَّيْم ، عن أبى ذرِّ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، علِّمْنى عملًا يُقَرِّبُنى إلى الجنةِ ، ويُباعِدُنى مِن النارِ ، قال : « إذا عمِلْتَ سيئةً فاعْمَلْ حسنةً ، فإنها عَشْرُ أمثالِها » . قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّه ، لا إلهَ إلا اللَّه مِن الحسناتِ ؟ قال : « هي أحسنُ الحسناتِ » (٢) .

وقال قومٌ: عُنِى بهذه الآيةِ الأعرابُ، فأما المهاجرون، فإن حسناتِهم بسبعِمائةِ ضِعفِ أو أكثرُ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُعاذُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤/٥٤ (الميمنية) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٤٧) ، وابن حبان (٢١٧١) ، والخاكم ٢/ ٨٧، والبيهقي في الشعب (٢٦٩٩) نحوه من حديث خريم بن فاتك الأسدى ، وقوله : ( إذا هم العبد بحسنة ...» . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٣٧ (٨١٧٢) من طريق يزيد به . وأصله أخرجه أحمد ٤/٥١٣ (٢٥١٩) ، والبخاري (٢٤٩١) ، ومسلم (٢٠١١ ، ٢٠٠) من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٤٩٨) من طريق أبي نعيم به، وأخرجه أحمد ٥٩٥ - ومن طريقه الطبراني في الدعاء (١٥٠١) - وابن أبي حاتم في تفسيره - مختصرا -- ١٤٣١/٥ (١٦٤)، وابن حبان في الثقات ٨/ ٤١، والطبراني في الدعاء ( ٩٩١، ١٥٠٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٢)، والقزويني في التدوين ٢/ ٤٥٨، و٥٩ من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢١٨، والبيهقي =

[٨٦٦/١] عن أبي الصِّدِّيقِ الناجيِّ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ في قولِه : ﴿ مَن جَآمَ بِالْخَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ . قال : هذه للأعرابِ ، وللمهاجرين سبعُمائة (١) .

حدَّثنا محمدٌ أبو (" نَشِيطِ بنُ هارونَ الحربيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى بُكَيْرِ " ، قال : ثنا فُضَيْلُ بنُ مرزوقِ ، عن عطيةَ العَوْفيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، قال : نزلَت هذه الآيةُ في الأعرابِ : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ . قال : قال رجلٌ : فما للمُهاجرين ؟ قال : ما هو أعظمُ من ذلك ؟ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ كَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠] وإذا قال اللَّهُ لشيء : عظيمٌ . فهو عظيمٌ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا أبد جعفرٍ ، عن الربيعِ ، قال : نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ . وهم يَصومون ثلاثةَ أيامٍ مِن الشهرِ ، ويُؤَدُّون عُشْرَ أموالِهم ، ثم نزَلَت الفَرائضُ بعدَ ذلك ، صومُ رمضانَ والزكاةُ ( ) .

فإن قال قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ ﴾ ، فأُضِيف « العشرُ » إلى « الأمثالِ » ، وهي « الأمثال » ؟ وهل يُضافُ الشيءُ إلى نفسِه ؟

قيل: أُضِيفَت إليها لأنه مُرادٌ بها: فله عَشْرُ حسناتٍ أمثالِها. ف « الأمثالُ » حلَّت محَلَّ المفسِّرِ ، وأُضِيف « العشرُ » إليها ، كما يقال: عندى عَشْرُ نِسْوةٍ . فلأنه

<sup>=</sup> في الأسماء والصفات (٢٠١) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه . وينظر علل الدار قطني ٦/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/ ٣٣٢، والبحر المحيط ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ابن». وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « بكر ». وتقدم على الصواب في ٧/ ٣٦، وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٦/٣ إلى المصنف.

111/4

أُرِيد بالأمثالِ مَقامَها ، فقيل : ﴿ عَشَرُ آمَثَالِهَا ﴾ . فأُخْرِج العَشرُ مُخْرَجَ عددِ الحسناتِ (١) و « المِثْلُ » مذكَّرٌ لا مؤنثُ ، ولكنها لما وُضِعَت موضعَ الحسناتِ (٢) وكان « المِثْلُ » يَقَعُ للمذكرِ والمؤنثِ ، فجُعِلَت خَلَفًا منها - فُعِل بها ما ذكرْتُ ، ومَن قال : عندى عشرُ أمثالِها . لم يَقُلْ : عندى عشرُ صالحاتٍ . لأن « الصالحاتِ » فعلٌ لا يُعَدُّ ، وإنما تُعَدّ الأسماءُ ، و « المثلُ » اسمٌ ، ولذلك جاز العددُ به .

وقد ذُكِر عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يَقْرَأُ ذلك: (فله عَشْرٌ) بالتنوينِ (أمثالُها) بالرفعِ (٢). وذلك على وجه صحيحٍ في العربيةِ ، غيرَ أن القرأةَ في الأمصارِ على حلافِها ، فلا نَسْتَجِيزُ خلافَها فيما هي عليه مُجْمِعَةٌ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَقِ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةً إِلَىٰ مِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةً إِلَىٰ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةً

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَيِّلِيَّم: قُلْ يا محمدُ لهؤلاء العادلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ: ﴿ إِنِّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . يقولُ : قلْ لهم : إنني أَرْشَدَنِي ربي إلى الطريقِ القويمِ ، هو دينُ اللَّهِ الذي ابتَعَنَه به ، وذلك الحنيفيةُ المسلِمةُ ، فوقَقني له . ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ . يقولُ : دينَ إبراهيمَ . ﴿ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ . يقولُ : دينَ إبراهيمَ . ﴿ حَنِيفًا ﴾ . يقولُ : مستقيمًا . ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : وما كان مِن المشركين باللَّهِ ، يعنى : إبراهيمَ صلواتُ اللَّهِ عليه ؛ لأنه لم يكنْ ممن يَعْبُدُ الأصنامَ .

واختلَفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ . فقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ وبعضُ البَصْرِيين: ﴿ دِينا قَيِّمًا ﴾ بفتح القافِ وتشديدِ الياءِ (٥) ، إلحاقًا منهم ذلك بقولِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « الآيات » . والمثبت هو الصواب فلا مناسبة لذكر الآيات هنا .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « الآيات » .

<sup>(</sup>٣) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٧، والبحر المحيط ٤/ ٢٦١، وقرأ بها يعقوب، وهو من العشرة . النشر ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في م: «مجتمعة».

<sup>(</sup>٥) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو . ينظر حجة القراءات ص ٢٧٩.

اللَّهِ: ﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمَ ﴾ [التوبة: ٣٦، يوسف: ٤٠، الروم: ٣٠]. وبقولِه: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وقرأ ذلك عامةً قَرَأةِ الكُوفيين : ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ بكسرِ القافِ ، وفتحِ الياءِ وتخفيفِها ، وقالوا : القيِّمُ والقِيَمُ بمعنَّى واحدٍ ، وهما لغتان معناهما : الدينُ المستقيمُ (١).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصارِ، مُتَّفِقتا المعنى، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فهو للصوابِ مصيبٌ، غيرَ أن فتحَ القافِ وتشديدَ الياءِ أعجبُ إلى ؟ لأنه أفصحُ اللغتين وأشهرُهما.

ونُصِب قولُه: ﴿ دِينًا ﴾ على المصدرِ مِن معنى قولِه: ﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَىٰ مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . وذلك أن المعنى : هدانى ربى إلى دين قويم ، فاهتديتُ له دينًا قِيمًا . فـ ( الدينُ ) منصوبٌ مِن المحذوفِ الذى هو ( اهتديتُ ) ، الذى ناب عنه قولُه : ﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

وقال بعضُ نَحْويِّى البصرةِ: إنما نُصِب ذلك لأنه لما قال: ﴿ هَدَانِي رَقِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . قد أخبَر أنه عَرَفَ شيئًا ، فقال: ﴿ دِينَا قِيَمًا ﴾ . كأنه قال: عرَفتُ دينًا قِيمًا ملةَ إبراهيمَ .

وأما معنى « الحنيفِ » ، فقد بينتُه في مكانِه في « سورةِ البقرةِ » بشواهدِه ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَمَّيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ الْفَالِمِينَ الْآَلِيُّ ﴾ . الْعَالَمِينَ الْآَلِيُّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيْكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادلين بربِّهم

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١/٢ه وما بعدها.

114/1

الأوثانَ والأصنامَ الذين يَشْأَلُونك أَن تَتَّبِعَ أَهُواءَهُمْ عَلَى الباطلِ، مِن عَبادةِ الآلهةِ والأوثانِ: ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي ﴾ ./ يقولُ: وذَبْحى . ﴿ وَمَمَاقِ ﴾ . يقولُ: وقاتى ﴿ يِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يعنى : أن ذلك وحياتى . ﴿ وَمَمَاقِ ﴾ . يقولُ : ووفاتى ﴿ يِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يعنى : أن ذلك كلّه له خالصًا دونَ ما أشركتم به أيّها المشركون مِن الأوثانِ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلّمُ ﴾ في شيءِ مِن ذلك مِن خلقِه ، ولا لشيءٍ منهم فيه نصيبٌ ؛ لأنه لا يَبْبَغِي أن يكونَ ذلك الله على الله على أَمْرني ربي ، ﴿ وَإِذَاكُ أُمِرْتُ ﴾ . يقولُ : وبذلك أَمْرني ربي ، ﴿ وَأَنَا أَوّلُ مَن أَقَرَّ وأَذْعَن وخَضَعَ مِن هذه الأمةِ لربّه بأن ذلك كذلك .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال: النُّسُكُ في هذا الموضع الذبحُ

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي ﴾ . قال : النَّسُكُ الذبائخ في الحجِّ والعُمْرةِ .

( حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمِ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى بحيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَنُشَكِي ﴾ : ذبيحتى (٢) في الحجِّ والعمرةِ (١٥٠٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَنُسُكِى ﴾ : ذبيحتى في الحجِّ والعمرةِ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ١٠، ٢٠، ٣٥، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في ص : « ذبحي » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٤/ (٨١٨١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٦/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ - وليس بابنِ أبى خالدٍ - عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ . قال: ذَبْحي (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا الثوريُّ ، عن إسماعيلَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ . قال : ذَبيحتي (٢)

"حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٌ، عن سفيانَ، عن إسماعيلُ هذا -: إسماعيلَ ، فن إسماعيلُ هذا -: ﴿ صَلَاتِي وَنُشْكِي ﴾ . قال: صلاتي وذبيحتي ".

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : ثنا الثوريُّ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ صَلَاتِى وَنُسُكِى ﴾ . قال : وذبيحتى .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَنُسُكِى ﴾ . قال : ذَبْحي (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ قولَه : ﴿ وَنُسُكِى ﴾ . قال : ذبيحتى (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧٧/٣ من طريق الثوري، عن السدي، عن سعيد.

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٣، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٦/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.
 (٣ - ٣) سقط من: ت١، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٢/١ عن معمر به. وفيه: وذبيحتى، وعزاء السيوطى في الدر المنثور
 ٦٦/٣ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٤/٥ عقب الأثر (٨١٨١) من طريق عمرو ، عن أسباط به .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا المحاربيُّ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ: [٨١٦/١] ﴿ صَلَاقِ وَنُشَكِي ﴾ . قال: الصلاةُ: الصلاةُ، والنُّسُكُ: الذبحُ.

وأما قولُه: ﴿ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ . فإن محمدَ بنَ عبدِ الأعلى حدَّثنا ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ . قال : أوّلُ المسلمين مِن هذه الأمةِ (١) .

114/7

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكَسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَكَسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَئَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيْ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادلين بربّهم الأوثانَ ، الداعِيك إلى عبادةِ الأصنامِ ، واتباعِ خطواتِ الشيطانِ : ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِى رَبًّا ﴾ ؟ يقولُ : أسوى اللّهِ أطلُبُ سيّدًا يَسُودُنى ؟ ﴿ وَهُو رَبُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : وهو سيدُ كلِّ شيءِ دونَه ومُدَبِّرُه ومُصْلِحُه . ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيْها أَنَى : لا يُؤخذُ بما أَتَت مِن معصيةِ اللّهِ عَلَيْها أَنَى : لا يُؤخذُ بما أَتَت مِن معصيةِ اللّهِ تبارك وتعالى ، ورَكِبَت مِن الخطيئةِ - سِواها ، بل كلَّ ذي إثم فهو المُعاقَبُ بإثمِه ، والمأخوذُ بذنبِه . ﴿ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَئَكُ ﴾ . يقولُ : ولا تأثمُ نفسٌ آثمةٌ بإثمِ نفسٍ أُخرى غيرِها ، ولكنها تأثمُ بإثمِها ، وعليه تُعاقَبُ ، دونَ إثم أُخرى غيرِها .

وإنما يعنى بذلك المشركين الذين أَمَر اللَّهُ نبيَّه ﷺ أَن يَقُولَ هذا القولَ لهم، يقولُ: قلْ لهم: إنا لسنا مأْخوذِين بآثامِكم ( ولا مُعاقبين بإجرامِكم )، وعليكم عقوبةُ إجرامِكم، ولنا جزاءُ أعمالِنا. وهذا كما أمَره اللَّهُ جلّ ثناؤُه في موضع آخرَ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٢٣- ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٥/٥ (٨١٨٤)- عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٦/٣ إلى ابن المنذر

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

يقولَ لهم: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْرَ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦].

وذلك كما حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، قال : كان فى ذلك الزمانِ لا مخرِجَ للعلماءِ العابدين إلا إحدى (نَحَلَّتَين ، إحداهما أفضلُ مِن صاحبتِها ؛ إما أمرٌ ودعاءٌ إلى الحقّ ، أو الاعتزال ؛ فلا تُشاركُ أهلَ الباطلِ فى عملِهم ، وتؤدّى الفرائضَ فيما بينك وبينَ ربّك ، وتحبُّ للَّهِ ، وتُبغِضُ للَّهِ ، ولا تشاركُ أحدًا فى إثم . قال : وقد أُنزِل فى ذلك آيةٌ محكمة : ﴿ قُلَ آَغَيْرَ اللَّهِ أَبغِى رَبًا وَهُو رَبُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فِيهِ مَحَكَمة نَا فَي ذلك قال : ﴿ وَمَا نَفَرَقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقالُ مِن الوِزْرِ: وَزَرَ يَوْزَرُ ، ( ووزَر يَزِرُ ) ، ووُزِرَ يُوزَرُ فَهُو مَوْزُورٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُلَنِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنَلِفُونَ ﴿ لَيْنَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِي : قلْ لهؤلاء العادلين بربّهم الأوثان : كلَّ عاملٍ مِنّا ومنكم فله ثوابُ عملِه ، وعليه وزرُه ، فاعملوا ما أنتم عاملوه ، ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم ﴾ أثيها الناسُ ﴿ مَرْجِعُكُم ﴾ . يقولُ : ثم إليه مصيرُ كم ومُنقلَبُكم ﴿ فَيُنَبِّتُكُمُ وَمُنقلَبُكم ﴿ فَيُنَبِّتُكُمُ مِن الأديانِ والمللِ ، إذ كان بعضُكم يَدِينُ باليهوديةِ ، وبعضٌ بالنصرانيةِ ، وبعضٌ بالمجوسيةِ ، وبعضٌ بعبادةِ الأصنامِ وادّعاءِ الشركاءِ مع اللّهِ والأندادِ ، ثم يُجازِى جميعَكم بما كان يَعْمَلُ في الدنيا مِن خيرٍ أو

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲: «حالين أحدهما».

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ص، ت١، س، ف: « ووزير » ، وفي م : « فهو وزير » . والمثبت هو الصواب الموافق لمعاجم اللغة . ينظر اللسان (و ز ر) ( تفسير الطبرى ١٠/٤ )

شرٌ ، فتَعْلَموا حينتَكِ مَن المحسنُ مناً والمسيءُ .

111/1

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمْ ۚ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلَةٍ وأمتِه : واللّهُ الذي جعَلَكم أَيُّها الناسُ خلائفَ الأرضِ بأنْ أهلَك مَن كان قبلَكم مِن القرونِ والأممِ الحالية ، واستَخلفكم ، فجعَلكم خلائفَ منهم في الأرضِ ، تَخْلُفونهم فيها ، وتَعْمُرونها بعدَهم .

والخلائفُ جمعُ حليفةِ ، كما الوصائفُ جمعُ وصيفةِ ، وهي مِن قولِ القائلِ : خَلَفَ فلانٌ فلانًا في دارِه ، يَخْلُفُه حلافةً ، فهو خليفةٌ فيها . كما قال الشَّمَّاخُ (١) :

تُصِيبُهُمُ وتُخْطِئُنى المَنايا وأَخْلُفُ فى رُبُوعِ عن رُبُوعِ وَ رُبُوعِ عَن رُبُوعِ عَن رُبُوعِ وَ لَا تَصِيبُهُمُ وَلَكُونَ الْمَحمدُ بن الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهَ الْأَرْضِ ﴾ . قال : أمّا ﴿ خَلَتِهَ الْأَرْضِ ﴾ : فأهلَكَ القرونَ واستَخْلَفَنا فيها بعدَهم (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَرَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدَتِ ﴾ . فإنه يقولُ : وخالَفَ بينَ أحوالِكم ، فجعَل بعضكم فوقَ بعض ، بأن رفع هذا على هذا ، بما بَسَط لهذا مِن الرزقِ ، ففضَّله بما أعطاه مِن المالِ والغني ، على هذا الفقيرِ فيما خَوَّله مِن أسبابِ الدنيا ، وهذا على هذا بما أعطاه مِن الأيْدِ والقوةِ ، على هذا الضعيفِ الواهنِ القُوى ، فخالَفَ بينَهم ، بأن رَفَع مِن درجةِ هذا على درجةِ هذا ، وخَفَضَ مِن درجةِ هذا عن

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٥/٥ (٨١٨٩) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٧/٣ إلى أبي الشيخ .

درجةِ هذا.

وذلك كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَسِ ﴾ . يقولُ : في الرزقِ (١) .

وأما قولُه: ﴿ لِيَسَبُلُوكُمُ فِي مَآ ءَاتَنَكُمُ ۚ ﴾. فإنه يعنى: ليَخْتَبِرَكُم فيما خَوَّلَكُم مِن فضلِه، ومنَحكُم مِن رزقِه، فيَعْلَمَ المطيعَ له منكم فيما أمرَه به ونَهاه عنه، والعاصى، ومَن المؤدِّى مما آتاه الحقَّ الذى أمَره بأدائِه منه، والمُفرِّطُ في أدائِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَلِيهِ: إن ربّك يا محمدُ لسريعُ العقابِ لمَن أَسْخَطَه بارتكابِه معاصيته ، وخلافِه أَمْرَه فيما أَمَره به ونهاه ، ولمَن ابتُلِي منه فيما منحه مِن فضلِه وطَوْلِه ، تَولِيّا وإدبارًا عنه ، مع إنعامِه عليه ، وتَمْكينِه إياه في الأرضِ ، كما فعَل بالقرونِ السالفةِ ، ﴿ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ ﴾ . يقولُ : وإنه لساترٌ ذنوبَ مَن ابتُلِي منه إقبالًا إليه بالطاعةِ عندَ ابتلائِه إياه بنعمتِه (٢) ، واختبارِه إياه بأمرِه ونَهْيِه ، فمُغَطِّ عليه فيها ، وتاركٌ فضيحته بها في موقفِ الحسابِ . ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بتركِه عقوبته على سالفِ ذنوبِه التي سَلَفَت بينَه وبينه إذ تابَ وأنابَ إليه قبلَ لقائِه ومصيره إليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٦/٥ (٨١٩١) من طريق أحمد بن مفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في م: «نعمة».

#### 110/1

# 

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه وتقدُّست أسماؤُه : ﴿ الْمَصَّ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ: اختَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِ اللَّهِ تعالى ذكره: ﴿ الْمَصَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: معناه: أنا اللَّهُ أفصِلُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن شريكِ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبي الضَّحى ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ الْمَصَ ﴾ : أنا اللَّهُ أفصِلُ (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلّامٍ ، قال : ثنا عمارُ بنُ محمدٍ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ الْمَصَ ﴾ : أنا اللَّهُ أفصِلُ (١) . وقال آخرون : هو هجاءُ حروفِ اسم اللَّهِ تعالى الذى هو المُصَوِّرُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّيِّ ﴿ الْمَصَ ﴾ . قال : هي هجاءُ المُصوِّرِ '' .

وقال آخرون : هي اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ أَقسَم ربُّنا به .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٧/٥ (٨٢٠٢) من طريق أحمد بن المفضل به.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ الْمَصَ ﴾ : قَسَمُ أَقسَمه اللَّهُ ، وهو مِن أسماءِ اللَّهِ (١) . وقال آخرون : هو اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ الْمَصَ ﴾ . قال : اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ مثلًه (٢) .

وقال آخرون : هي حروفُ هجاءِ مقطعةً .

وقال آخرون : هي مِن حسابِ الجُمَّلِ .

/ **وقال آخرون**: هي حروفٌ تَحْوى معانيَ كثيرةً ، دلَّ اللَّهُ بها خلقَه على مرادِه ١١٦/٨ مِن كلِّ ذلك .

وقال آخرون : هي حروفُ اسم اللَّهِ الأعظم .

وقد ذكرنا كلَّ ذلك بالرواية فيه ، وتعلَّلُ (٢) كلِّ فريقِ قال فيه قولًا ، وما الصوابُ مِن القولِ عندَنا في ذلك ، بشواهدِه وأدلتِه فيما مَضَى ، بما أغنى عن إعادتِه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۲۰، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٤٣٧/٥ (٨٢٠٣) عن الحسن بن يحيي به.

<sup>(</sup>٣) في م: «تعليل».

في هذا الموضع (١).

القولُ فى تأويلِ قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ كِنَبُّ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ .

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكرُه (٢٠) : هذا القرآنُ يا محمدُ ، كتابُ أَنزَله اللَّهُ إليك . ورفْعُ « الكتابِ » بتأويلِ : هذا كتابُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ .

يقولُ جل ثناؤه لنبيه محمدٍ على الله على المحمدُ على الإندارِ به مَن أمرتُك بإبلاغِه إياه ، ولا تَشكَّكُ (') في أنه مِن أمرتُك بإبلاغِه إياه ، ولا تَشكَّكُ (') في أنه مِن عندى ، واصيرُ للمُضِيِّ لأمرِ اللَّهِ ، واتباعِ طاعتِه فيما كَلَّفَك وحَمَّلك مِن عب عندى ، واصيرُ للمُضِيِّ لأمرِ اللَّهِ ، واتباعِ طاعتِه فيما كَلَّفَك وحَمَّلك مِن عب أَثقالِ النبوةِ ، كما صَبَر أولو العزم مِن الرسلِ ، فإن اللَّه معك .

و « الحَرَجُ » هو الضيقُ في كلامِ العربِ ، وقد يَيَّنا معنى ذلك بشواهدِه وأدلتِه في قولِه : ﴿ ضَيِّيقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥] . بما أغنَى عن إعادتِه (٥) .

وقال أهلُ التأويلِ في ذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ مَنَهُ مِنْهُ ﴾ . قال : لا تكنْ في شكِّ منه (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِنْهُ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢٠٤/١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) بعده في ص: « يقول يقول كتاب أنزل إليك » ، وفي ت١، ت٢، ت ٣: « يقول كتاب أنزل إليك » ،
 وفي ف: « يقول كتاب أنزلناه إليك » .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢، س، ف: «إعلامه».

<sup>(</sup>٤) في م: «تشك».

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٤/٩ ٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٧/٣ إلى المصنف.

شَكُ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعْلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدرِك ۚ مِنْ مُنهُ ﴾ . (أقال : لا يكنْ في صدرِك أن شكٌ منه (أ) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِنْهُ ﴾ . قال : أمَّا الحَرَجُ ، فشَكُّ ( ) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المدنيُ ، قال : سمِعتُ مجاهدًا في قولِه : ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنهُ ﴾ . قال : شَكُّ مِن القرآنِ .

قال أبو جعفر : وهذا الذي ذكرتُه مِن التأويلِ عن أهلِ التأويلِ ، هو معنى ما قُلنا في الحَرَجِ ؛ لأن الشكَّ فيه لا يكونُ إلا مِن ضيقِ الصدرِ به ، وقلةِ الاتساعِ لتَوْجيهِه في الحَرَجِ ؛ لأن الشكَّ فيه لا يكونُ إلا مِن ضيقِ الصدرِ به ، وقلةِ الاتساعِ لتَوْجيهِه وِجْهتَه الصحيحةُ . وإنما اخترنا العبارةَ عنه بمعنى الضِّيقِ ؛ لأن ذلك هو الغالبُ عليه مِن معناه في كلامِ العربِ ، كما قد بَيَّناه قبلُ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِلْمَنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .

117/4

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٣٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٨/٥ (٨٢٠٨)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧٠٨) إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٥/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٣٨/٥ عقب الأثر (٨٢٠٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

يعنى بذلك تعالى ذكره: هذا كتابٌ أنرناه إليك يا محمدُ لتنذِرَ به مَن أمرتُك بإنذارِه ، وذِكْرَى للمؤمنين. وهو (١١) مِن المُؤخَّرِ الذى معناه التقديمُ ، ومعناه: كتابٌ أُنزِل إليك لتُنْذرَ به وذِكْرَى للمؤمنين ، فلا يكنْ في صدرِك حَرَجٌ منه.

وإذا كان ذلك معناه ، كان موضعُ قولِه : ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ نصبًا ، بمعنى : أنزَلنا إليك هذا الكتابَ لتُنْذِرَ به وتُذَكِّرَ به المؤمنين . ولو قيل : معنى ذلك : هذا كتابٌ أُنزِل إليك هذا الكتابَ لتُنْذِرَ به وتُذَكِّرَ به المؤمنين - كان قولًا غيرَ اليك فلا يكنْ في صدرِك حَرَجٌ منه أن تُنْذِرَ به وتُذَكِّرَ به المؤمنين - كان قولًا غيرَ مدفوعة صحتُه . وإذا وُجّه معنى الكلامِ إلى هذا الوجهِ ، كان في قولِه : ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ . مِن الإعرابِ وجهان ؛ أحدُهما ، النصبُ بالردِّ على موضع ﴿ لِلُنذِرَ لِلْنَائِلُ إِلَيْكَ فِي وَلَا اللّهُ عَطفًا على ﴿ الكتابِ ﴾ ، كأنه قيل : المص ، كتابٌ أُنزِل إليك وذِكْرى للمؤمنين .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّتِكُوْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ = أَوْلِيَآ أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلّ ثناؤه لنبيّه محمد على الله على الله على الله الله المشركين مِن قومِك الله الذين يعبُدون الأوثانَ والأصنامَ: اتَّبِعوا أَيُّها الناسُ ما جاءكم مِن عندِ ربِّكم بالبيناتِ والهُدى ، واعمَلوا بما أَمَرَكم به ربُّكم ، ولا تَتَّبِعُوا شيئًا من دونِه . يعنى : شيئًا غيرَ ما أَنزَل إليكم ربُّكم . يقولُ : لا تَتَّبِعوا أَمرَ أُوليائِكم الذين يأمُرُونكم بالشركِ باللَّهِ وعبادةِ الأوثانِ ، فإنهم يُضِلُّونكم ولا يَهْدونكم .

فإن قال قائلٌ : وكيف قلتَ : معنى الكلامِ : قل : اتَّبِعوا . وليس في الكلامِ موجودًا ذكرُ القولِ ؟

قيل: إنه وإن لم يكنْ مذكورًا صريحًا ، فإن في الكلام دلالةً عليه ، وذلك

<sup>(</sup>١) في ف: «هذا».

قولُه: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلْنَذِرَ بِهِ ﴾. ففى قولِه: ﴿ لِلْنَذِرَ بِهِ ﴾. الأمرُ بالقولِ ؛ لأن الإنذارَ قولٌ ، فكأن معنى الأمرُ بالقولِ ؛ لأن الإنذارَ قولٌ ، فكأن معنى الكلام: أنذرِ القومَ وقلْ لهم: اتَّبِعوا ما أُنزِل (١) إليكم مِن ربِّكم .

ولو قيل: معناه: لتنذِرَ به وتُذَكِّرَ به المؤمنين، فتقولَ لهم: اتَّبِعوا ما أُنزِل إليكم. كان غيرَ مدفوع.

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ أَنْ يقولُ: قولُه: ﴿ اَتَّبِعُواْ ﴾ . خطابٌ للنبيّ عَلِيْكُم ، ومعناه: كتابٌ أَنْزِل إليك فلا يكُنْ في صدرِك حربٌ منه ، اتبعْ ما أُنزِل إليك مِن ربِّك . ويرَى أن ذلك نظيرُ قولِ اللَّهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النِّي يَلِيِّتُم ، ثم جَعَل الفعلَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] . إذ ابتدأ خطابَ النبيّ عَلِيِّتُم ، ثم جَعَل الفعلَ للجميعِ ، إذ كان أمرُ اللَّه نبيّه بأمرٍ ، أمرًا منه لجميعِ أمتِه ، كما يقالُ للرجلِ يُفْرَدُ بالخطابِ ، والمرادُ به هو وجماعةُ أتباعِه أو عشيرتِه وقبيلتِه: أمَا تتقون اللَّه ، أما تشيون مِن اللَّه . ونحوُ ذلك مِن الكلام .

وذلك وإن كان وجهًا غيرَ مدفوعٍ ، فالقولُ الذي اخْترناه أُولى بمعنى الكلامِ ؛ لدلالةِ الظاهرِ الذي وصفْنا عليه .

وقولُه : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : قليلًا ما تتَّعِظون وتَعْتَبِرون ، فتُراجِعون الحقّ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَتًا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت١، ت٢، س، ف: «الله».

<sup>(</sup>۲) هو الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، س، ف: «اتبع ما».

114/4

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَيِّكَ : حَدِّرْ هؤلاء العابدين غيرى ، والعادِلِين بي الآلهة / والأوثانَ سَخَطِى ، (لا أحلُ الهم عقوبتى فأُهلِكَهم كما أهلكْتُ مَن سَلَكَ سبيلَهم مِن الأممِ قبلَهم ، فكثيرًا ما أهلكتُ قبلَهم مِن أهلِ قُرَى عَصَونى ، وكذَّبوا رسولى ، وعبدوا غيرى ، ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا ﴾ . يقولُ : فجاءتهم عقوبتُنا ويْقْمَتُنا ليلًا قبلَ أن يُصبِحوا ، أو جاءتهم قائلين ، يعنى : نهارًا في وقتِ القائلةِ .

وقيل: ﴿ وَكُم ﴾ . لأن المرادَ بالكلامِ ما وصفْتُ مِن الخبرِ عن كثرةِ ما قد أصابَ الأممَ السالفةَ مِن المثلاتِ بتَكْذيبِهم رسلَه ، وخلافِهم عليه . وكذلك تفعَلُ العربُ إذا أرادوا الخبرَ عن كثرةِ العددِ ، كما قال الفَرَزْدَقُ (٢) :

كُمْ عَمَّةِ لَكَ يَا جَرِيرُ وَحَالَةً ۚ فَدْعَاءً ۚ قَدْ حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِي

فإن قال قائلٌ : فإن اللَّهَ تعالى ذكرُه إنما أخبَر أنه أهلَك قُرَّى ، فما في خبرِه عن إهلاكِه القُرى مِن الدليلِ على إهلاكِه أهلَها ؟

قيل: إن القُرى لا تُسمَّى قُرَى، ولا القريةَ قريةً، إلا وفيها مساكنُ لأهلِها وسكانٌ منهم، ففي إهلاكِها إهلاكُ مَن فيها مِن أهلِها.

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ يرى أن الكلامَ خَرَجَ مخرجَ الخبرِ عن القريةِ ، والمرادُ به أهلُها .

والذى قلنا فى ذلك أُولى بالحقِّ ، لموافقتِه ظاهرَ التنزيلِ المَتْلُوِّ .

فإن قال قائلٌ : وكيف قيل : ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: « لأحل » . والمثبت هوالصواب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥١، وفيه: كم خالة لك يا جرير وعمة.

<sup>(</sup>٣) الفدع: عوج وميل في المفاصل كلها، خلقة أو داء. اللسان (ف د ع).

قَآبِلُونَ ﴾ ؟ وهل هَلَكَت قريةً إلا بمجيءِ بأسِ اللَّهِ وحلولِ نِقْمتِه وسَخَطِه بها (' ؟ فكيف قيل : ﴿ أَهۡلَكُنَهَا فَجَآءَهَا ﴾ ؟ وإن كان مجيءُ بأسِ اللَّهِ إياها بعدَ هلاكِها ، فما وجهُ مجيءِ ذلك قومًا قد هَلكوا وبادُوا ، ولا يشعُرون بما ينزِلُ بهم ولا بمساكنِهم ؟

قيل: إن لذلك مِن التأويلِ وجهين، كلاهما صحيحٌ واضحٌ منهجه؛ أحدُهما، أن يكونَ معناه: وكم من قريةٍ أهلكْناها بخِذْلانِنا إياها عن اتباعِ ما أنزلنا إليها مِن البيناتِ والهُدى، واختيارِها اتباعَ أمرِ أوليائِها المُغْوِيَتِها (٢) عن طاعةِ ربِّها، فجاءَها بأُسُنا إذ فَعَلَت ذلك بياتًا أو هم قائِلُون. فيكونُ إهلاكُ اللَّهِ إياها خذلانَه لها عن طاعتِه، ويكونُ مجيءُ بأسِ اللَّهِ إياهم جزاءً لمعصيتِهم ربَّهم بخِذْلانِه إياهم.

والآخرُ منهما، أن يكونَ الإهلاكُ هو البأسَ بعينِه، فيكونُ في ذكرِ الإهلاكِ الدلالةُ على ذكرِ مجىءِ البأسِ الدلالةُ على ذكرِ مجىءِ البأسِ الدلالةُ على ذكرِ الإهلاكِ . وإذا كان ذلك كذلك، كان سواءً عندَ العربِ بُدِئَ بالإهلاكِ ثم عُطِفَ عليه بالبأسِ، أو بُدِئَ بالبأسِ ثم عُطِفَ عليه بالإهلاكِ، وذلك كقولِهم: زُرْتَنى فأكرمتنى . إذا كانت الزيارةُ هي الكرامةَ ، فسواءٌ عندَهم قَدَّمَ الزيارةَ وأخَّر الكرامةَ ، أو قَدَّمَ الزيارةَ وأخَّر الكرامةَ ، فأرْتنى .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ (٢) يزعُمُ أن في الكلامِ محذوفًا ، لولا ذلك لم يكنِ الكلامُ صحيحًا ، وأن معنى ذلك : وكم مِن قريةٍ أهْلكناها ، فكان مجيءُ بأسِنا إياها قبلَ إهلا كِناها (١) .

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، ت١، ت٢، س، ف: «قال كذلك».

<sup>(</sup>٢) في م : «المغويها».

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) في م: «إهلاكنا».

وهذا قولٌ لا دلالة على صحتِه مِن ظاهرِ التنزيلِ ، ولا مِن خبرِ يجبُ التسليمُ له ، وإذا خلا القولُ مِن دلالةِ على صحتِه مِن بعضِ الوجوهِ التي يجبُ التسليمُ لها كان بَيِّنًا فسادُه .

119/1

/ وقال آخرُ منهم أيضًا : معنى الفاءِ في هذا الموضعِ معنى الواوِ ، وقال : تأويلُ الكلام : وكم مِن قريةٍ أهلكْناها وجاءها بأشنا بياتًا .

وهذا قولٌ لا معنى له ، إذ كان للفاءِ عندَ العربِ ''مِن الحُكْمِ' ما ليس للواوِ في الكلامِ ، فصَرْفُها إلى الأغلبِ مِن معناها عندَهم ما وُجِد إلى ذلك سبيلٌ ، أَوْلى مِن صرفِها إلى غيرِه .

فإن قال : وكيف قيل : ﴿ فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَتَا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ ﴾ . وقد علِمتَ أن الأغلبَ مِن شأنِ « أو » في الكلامِ الجتلابُ الشكِّ ، وغيرُ جائزِ أن يكونَ في خبرِ اللَّه شكَّ ؟

قيل: إن تأويلَ ذلك خلافُ ما إليه ذهبتَ ، وإنما معنى الكلامِ: وكم مِن قرية أهلكْناها فجاء بعضَها بأشنا بياتًا ، وبعضَها وهم قائِلون . ولو جَعَل مكانَ «أو » فى هذا الموضع الواو ، لكان الكلامُ [٨١٨/١] كالحُالِ ، ولصار الأغلبُ مِن معنى الكلامِ أن القريةَ التي أهلكها اللَّهُ جاءها بأسُه بياتًا وفى وقتِ القائلةِ . وذلك حبرٌ عن البأسِ أنه أهلك مَن قد هَلكَ ، وأفنَى مَن قد فَنى ، وذلك مِن الكلامِ خَلفٌ (٢) . ولكنَّ الصحيحَ مِن الكلامِ هو ما جاء به التنزيلُ ،إذ لم يَفْصِلِ القرى التي جاءها البأسُ بياتًا ، مِن القرى التي جاءها ذلك قائلةً . ولو فُصِلت لم يُحْبَرُ عنها إلا بالواوِ .

وقيل: ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾ . خبرًا عن القريةِ أن البأسَ أتاها ، وأجرى الكلامَ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت١، ت٢، س، ف: «للحكم».

<sup>(</sup>٢) الخَلْف: الردىء من القول. اللسان (خ ل ف).

على ما التُدِئ به فى أوّلِ الآيةِ . ولو قيل: فجاءهم بأسنا بياتًا . لكان صحيحًا فصيحًا ، ردَّا للكلامِ إلى معناه ، إذ كان البأسُ إنما قُصِد به سكانُ القريةِ دونَ بُنيانِها ، وإن كان قد نالَ بُنيانَها ومساكنَها مِن البأسِ بالخرابِ نحوٌ مِن الذى نالَ سكانَها ، وقد رُجِع فى قولِه : ﴿ أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾ . إلى خصوصِ الخبرِ عن سكانِها دونَ مساكنِها ؛ لما وصفنا مِن أن المقصودَ بالبأسِ كان السكانُ ، وإن كان فى هلاكِهم هلاكُ مساكنِهم وخرابُها . ولو قيل : أو هى قائلةٌ . كان صحيحًا ، إذ كان السامعون قد فهموا المرادَ مِن الكلامِ .

فإن قال قائلٌ : أو ليس قولُه : ﴿ أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾ . خبرًا عن الوقتِ الذي أتاهم فيه بأسُ اللَّهِ مِن النهار ؟

قيل: بلي.

فإن قال : أوّ ليس المواقيتُ في مثلِ هذا تكونُ في كلامِ العربِ بالواوِ<sup>(١)</sup> الدالٌ على الوقتِ ؟

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك ، فإنهم قد يَحْذِفون مِن مثلِ هذا الموضعِ ، اسْتَثْقَالًا للجمعِ بينَ حَرْفى عطفِ ، إذ كان «أو » عندَهم مِن حروفِ العطفِ ، وكذلك «الواوُ » ، فيقولون : لقيتَنى مُمْلِقًا أو أنا مسافرٌ . بمعنى : أو وأنا مسافرٌ . فيحْذِفون الواوَ وهم مُريدوها في الكلام ؛ لما وصفتُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَ ظَالِمِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فلم يكنْ دَعُوى أهلِ القريةِ التي أهْلكناها ، إذ جاءهم بأسُّنا

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت١، ت٢، س، ف: (و٥.

14./

وسطوتُنا بياتًا أو هم (١) قائلون - إلا اعترافَهم على أنفسِهم بأنهم كانوا إلى أنفسِهم مُسِيئِين، وبربِّهم آثمِين، ولأمرِه ونَهْيِه مخالِفين.

وعنى بقولِه جلُّ ثناؤُهُ: ﴿ دَعُونِهُمْ ﴾ . في هذا الموضعِ دعاءَهم .

وللدعوَى فى كلامِ العربِ وجهان؛ أحدُهما الدعاءُ، والآخرُ الادِّعاءُ للحقِّ. ومِن الدَّعْوى التى معناها الدعاءُ، قولُ اللَّهِ تبارك وتعالى: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١٥]. ومنه قولُ الشاعرِ (٢):

/ وإِنْ مَذِلَتْ (٣) رِجْلَى دَعَوْتُكِ أَشْتَفِي بَدَعُواكِ مِن مَذْلِ بِهَا فَيَهُونُ

وقد بَيَّنا فيما مَضَى قبلُ أن البأسَ والبأساءَ ، الشدةُ ، بشواهدِ ذلك الدالةِ على صحتِه ، بما أغنَى عن إعادته في هذا الموضع .

وفى هذه الآية الدلالةُ الواضحةُ على صحةِ ما جاءت به الروايةُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَى مِن قولِه : « ما هَلَكَ قومٌ حتى يُعْذِروا (٠٠ مِن أنفسِهم » .

وقد تأوَّل ذلك كذلك بعضُهم.

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن أبي سنانِ ، عن عبدِ الملكِ بنِ ميسرةَ الزَّرَادِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : « ما هَلَكَ قومٌ حتى

إذا خدرت رجلي ذكرتك أشتفي

بذكرك من مذل بها فيهون

<sup>(</sup>١) في ص: «وهم».

<sup>(</sup>٢) هو كثير عزة ، والبيت في ديوانه ص١٧٦ من الزيادات على القصيدة .

وروايته :

<sup>(</sup>٣) مذلت: خدِرت. اللسان (م ذ ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٨٥/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يقال: أعذر فلان من نفسه. إذا أمكن منها، يعنى أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم، فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. النهاية ٣/ ١٩٧٠.

يُعْذِروا مِن أنفسِهم ». قال : قلتُ لعبدِ الملكِ : كيف يكونُ ذلك ؟ قال : فقرَأ هذه الآيةَ : ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ﴾ الآية (١) .

فإن قال قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَآ أَن قَالُوٓاً إِنَّا كُنْكَ ظَلِمِينَ ﴾ ؟ وكيف أمكنتهم الدَّعْوى بذلك وقد جاءهم بأسُ اللَّهِ بالهلاكِ ؟ أقالوا ذلك قبلَ الهلاكِ ؟ فإن كانوا قالوه قبلَ الهلاكِ ، فإنهم قالوا قبلَ مجىءِ البأسِ ، واللَّهُ يخبِرُ عنهم أنهم قالوه حينَ جاءهم لا قبلَ ذلك ؟ أو قالوه بعدَ ما جاءهم ، فتلك حالةٌ قد هَلكوا فيها ، فكيف يجوزُ وصفُهم بقيلِ ذلك إذا عاينوا بأسَ اللَّهِ وحقيقة ما كانت الرسلُ تَعِدُهم مِن سطوةِ اللَّهِ ؟

قيل (٢) اليس كلُّ الأم كان هلاكُها في لحظة ليس بين أوّلِه وآخرِه مَهلٌ ، بل كان منهم مَن غَرِقَ بالطوفانِ ، فكان بينَ أوّلِ ظهورِ السببِ الذي عَلِموا أنهم به هالِكون ، وبينَ آخرِه الذي عَمَّ جميعهم هلاكُه ، المدةُ التي لاخفاء بها على ذي عقل ، ومنهم مَن مُتِّع بالحياةِ بعد ظهورِ علامةِ الهلاكِ لأعينهم أيامًا ثلاثة ، كقوم صالح وأشباهِهم . فحينئذِ لمَّ عاينوا أوائلَ بأسِ اللَّه الذي كانت رسلُ اللَّه تتوعَّدُهم به ، وأيْقنوا حقيقة نزولِ سطوةِ اللَّه بهم ، دَعُوا : يا وَيْلنا إنَّا كُنَّا ظالمِينَ . فلم يَكُ به ، وأيْقنوا حقيقة نزولِ سطوةِ اللَّه وحلولِ نِقْمتِه بساحتِهم (٣) ، فحذَّر ربُّنا جلّ ثناؤه الذين أرسَل إليهم نبيَّه محمدًا عَلِيْهِ مِن سطوتِه وعقابِه على كفرِهم به ، وتَكُذيهِم رسولَه ، ما حلَّ بَمَن كان قبلَهم مِن الأم ، إذ عَصَوا رسلَه ، واتَبْعوا أمرَ كلِّ جبارٍ عنيه .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۳۸۳/۳ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٣٩ ، ١٤٣٩ (١٤٣٨) من طريق جرير به موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «و».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «إيمانهم».

القولُ في تأويلِ قوله: ﴿ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ مَ وَلَنَسْ عَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: لنسألنَّ الأمم الذين أرسلتُ إليهم رُسلى ، ماذا عَمِلت فيما جاءِتُهم به الرسلُ مِن عندى ، مِن أمرى ونَهْيى ؟ هل عمِلوا بما أمرتُهم به ، وانتهوا عما نهيتُهم عنه () ، وأطاعوا أمرى ، أم عَصَونى فخالَفوا ذلك ؟ ﴿ وَلَنسَّكَاتَ المُرسَلِينَ ﴾ . يقولُ : ولنسألنَّ الرسلَ الذين أرسلتُهم إلى الأمم ، هل بَلَّغتهم رسالاتى () ، وأدَّت إليهم ما أمرتُهم بأدائِه إليهم ، أم قَصَّروا في ذلك ففرَّطوا ولم يُبلِّغوهم ؟

/ وكذلك كان أهلُ التأويلِ يتأوَّلُونه .

171/1

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَكَ بنِ أَبِي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَكَ بَنِ أَبِي طلحة ، عن ابنِ عباسُ اللَّهُ الناسَ عما أجابوا المرسلين ، ويسألُ اللَّهُ الناسَ عما أجابوا المرسلين ، ويسألُ المرسلين عما بَلَّغوا ،

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ . إلى قولِه :

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «به».

<sup>(</sup>۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «رسالاته».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «قال».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩٣٩، ١٤٤٠ (٨٢١٣، ٨٢١٨) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى ابن المنذر والبيهقي في البعث .

﴿ غَابِينِ ﴾ . قال : يوضعُ الكتابُ يومَ القيامةِ فيتكلُّمُ بما كانوا يعمَلون (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَلَنَسْءَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقولُ : فلنسألنَّ الأممَ ما عمِلوا فيما جاءت به الرسلُ ، ولنسألنَّ الرسلَ هل بَلَّغوا ما أُرسِلوا به ؟

حدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ (٢) المدنى ، قال : قال محاهدٌ : ﴿ فَلَنَسْعَكُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ : الأممَ ، ولنسألنَّ الذين أرسلنا إليهم عما اثْتَمَناهم عليه ، هل بَلَّغوا ؟

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِدِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فَلَنُخبرِ الرسلَ ومَن أرسلْتُهم إليه بيقينِ عِلمِ بما عمِلوا فى الدنيا فيما كنتُ أمرُتُهم به، وفيما (٢) كنتُ نهيتُهم عنه، ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِدِينَ ﴾ عنهم وعن أفعالِهم التى كانوا يفعَلونها.

فإن قال قائلٌ : وكيف يسألُ الرسلَ والمرسلَ إليهم ، وهو يخبِرُ أنه يقصُّ عليهم بعلم بأعمالِهم وأفعالِهم في ذلك ؟

قيل: إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألةِ اسْترشادٍ ، ولا مسألةِ تعرُّفِ منهم ما هو به غيرُ عالمٍ ، وإنما هو مسألةُ توبيخٍ وتقريرٍ معناها الخبرُ ، كما يقولُ الرجلُ للرجلِ : ألم أُحسِنْ إليك فأسأتَ ؟ وألم أصِلْكَ فقطعْتَ ؟ فكذلك مسألةُ اللَّهِ المرسَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/٥٤٤ (٨٢٢١) عن محمد بن سعد به . وهو فى الدر المنثور من تمام الأثر السابق .

<sup>(</sup>۲) فی ت ۱: «سعید».

<sup>(</sup>٣) في م : « ما » .

إليهم بأن يقولَ لهم: ألم يأتِكم رسلى بالبيناتِ؟ ألم أبعثْ إليكم النُّذُرَ فتُنذِرَكم عذابى وعقابى فى هذا اليومِ مَن كَفَرَبى وعَبَدَ غيرى؟ كما أخبَر جلّ ثناؤه أنه قائلٌ لهم يومَئذِ: ﴿ أَلَمْ أَغَهَدَ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقُّ مَبْ يَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقًّ مَبْ يَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقًّ مَبْ يَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقً مَبْ يَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقً مَبْ يَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُورُ عَدُقً مَنْ عَدُولُ مِن مَبْ وَهُو بعد الله عَن القولِ الذي ظاهِرُه ظاهرُ مسألةٍ ، ومعناه الخبرُ والقصصُ ، وهو بعدُ توبيخٌ وتقريرٌ .

وأما مسألةُ الرسلِ الذي هو قَصَصٌ وخبرٌ ، فإن الأمَمَ المشركةَ لما سُئِلت في القيامةِ قيل لها: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتَّلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ ﴾ [الزم: ٧١] . أنكَر ذلك كثيرٌ منهم وقالوا : ما جاءنا مِن بشيرٍ ولا نذيرٍ . فقيل للرسلِ : هل بَلَّغتُم ما أَرْسِلْتُم به ؟ أو قيل لهم : ألم تُبَلِّغوا إلى هؤلاء ما أرسِلتم به ؟ كما جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وكما قال جلِّ ثناؤُه لأمةِ نبيِّنا محمدِ ﷺ :/ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًأُ ﴾ [البغرة: ١٤٣] . فكلُّ ذلك مِن اللَّهِ مسألةٌ للرسلِ على وجهِ الاستشهادِ لهم على مَن أُرسلوا إليه مِن الأمم ، وللمُرسَلِ إليهم على وجهِ التقريرِ والتوبيخ ، وكلَّ ذلك بمعنى القصَّصِ والخبرِ . فأما الذي هو عن اللَّهِ منفيٌّ مِن مسألتِه خلقَه ، فالمسألةُ التي هي مسألةُ اسْترشادٍ واستثباتٍ فيما لا يعلمُه السائلُ عنها ويعلّمُه المسئولُ ؛ ليعلمَ السائلُ علمَ ذلك من قِبَلِه ، فذلك غيرُ جائزٍ أن يوصفَ اللَّهُ به ؛ لأنه العالمُ بالأشياءِ قبلَ كونِها وفي حالِ كونِها وبعدَ كونِها ، وهي المسألةُ التي نَفاها جلُّ ثناؤُه عن نفسِه بقولِه : ﴿ فَيَوْمَهِذٍ لَّا يُشَكُّلُ عَن ذَنْبِهِۦ إِنشُ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحس: ٣٩]. وبقولِه: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]. يعني : لا يسألُ عن ذلك أحدًا منهم علم مُسْتَثْبِتٍ ، ليعلمَ علمَ ذلك من قِبَلِ مَن سأل منه (١) ؛ لأنه العالِمُ بذلك كلِّه وبكلِّ شيء غيره .

144/4

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «عنه».

وقد ذكَرْنا ما رُوِىَ فى معنى ذلك مِن الخبرِ فى غيرِ هذا الموضعِ، فكَرِهْنا إعادتَه<sup>(۱)</sup>.

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ في معنى قولِه: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾ . أنه يُنْطَقُ لهم كتابُ عملِهم ، ( أن فيقصُ بذلك ) عليهم أعمالَهم ( " ) .

وهذا قولٌ غيرُ بعيدٍ مِن الحقّ ، غيرَ أن الصحيحَ مِن الخبرِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَيِلِيَّةٍ أنه قال : « ما منكم مِن أحدِ إلا سيُكلِّمُه ربُّه يومَ القيامةِ ليس بينَه وبينَه تُوجُمانٌ ، فيقولُ له : أتذكُرُ يومَ فعلتَ كذا وفعلتَ كذا ؟ حتى يُذَكِّرَه ما فَعَل في الدنيا » ( ن ) . والتسليم لخبرِ رسولِ اللَّهِ عَيِلِيَّةٍ أُولى مِن التسليم لغيرِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدِ الْحَقَّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ ۚ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾ .

الوزنُ مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : وَزَنتُ كذا وكذا ، أَزِنُه وَزْنًا وزِنةً . مثلَ : وَعَدتُه أَعِدُه وعدًا وعِدَةً .

وهو مرفوعٌ بـ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ ، و﴿ ٱلْحَقُّ ۖ به .

ومعنى الكلام : والوزنُ يومَ نسألُ الذين أُرسل إليهم والمرسلين الحقُّ .

ويعنى بـ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ العدلَ . وكان مجاهدٌ يقولُ : الوزنُ في هذا الموضعِ القضاءُ .

<sup>(</sup>١) تقدم في ٢/٠٣٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ( بأعمالهم ». وينظر ماتقدم تخريجه في ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) صدر هذا الحديث أخرجه البخاري (٧٤٤٣)، ومسلم (١٠١٦).

حدَّثني المثني ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدِ ﴾ : القضاءُ (١)

وكان يقولُ أيضًا : معنى ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ هاهنا : العدلُ .

## ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ ﴾. قال: العدلُ (١).

وقال آخرون : معنى قولِه : ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ ﴾ : وزنُ الأعمالِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى قولَه: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذِ ٱلْحَقُّ ﴾: تُوزَنُ الأعمالُ . .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي ١٢٣/٨ نجيحٍ ، عن مجاهدٍ / في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ ﴾ . قال : قال عبيدُ بنُ عميرٍ: يُؤتى بالرجلِ العظيم الطويلِ الأُكُولِ الشُّروبِ فلا يَزِنُ جناحَ بعوضة (٢٠).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٤٤ (٨٢٢٥) من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٤٤ (٨٢٢٣) من طريق جرير به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٩/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وسيأتي من طريق آخر في تفسير الآية ٤٧ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٤٤ (٨٢٢٤) من طريق أحمد بن المفضل به.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٣٣٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٠/٥ (٨٢٢٢)، وليس في التفسير : عن مجاهد، وأصل الحديث عند البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٧٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه .

مجاهد : ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذِ ٱلْحَقَّ ﴾ . قال : قال عبيدُ بنُ عميرٍ : يُؤتَى بالرجلِ الطويلِ العظيم فلا يَزِنُ جناحَ بعوضةٍ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا يوسفُ بنُ صهيبٍ ، عن موسى ، عن بلالِ بنِ يحيى ، عن حذيفة ، قال : صاحبُ الموازينِ يومَ القيامةِ جبريلُ عليه السلامُ ، قال : يا جبريلُ ، زِنْ بينَهم ، (فردَّ مِن بعضٍ على بعضٍ . قال : وليس عليه السلامُ ، قال : يا جبريلُ ، زِنْ بينَهم ، سناتٌ أُخِذَ مِن حسناتٍه أُخِدَ مِن حسناتٍه أُخِدَ مِن حسناتٍه أُودَدً على المظلومِ ، وإن لم يكن له حسناتٌ محمِلَ عليه مِن سيئاتِ صاحبِه ، فيرجِعُ الرجلُ وعليه مثلُ الجبالِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ ﴾ (٢) .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُ مُ ﴾؛ فقال بعضُهم: معناه: فمَن كَثُرت حسناتُه.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُ ثُمُ ﴾ . قال : حسناتُه (٢) .

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن ثَقُلَتْ موازِينُه التى تُوزَنُ بها حسناتُه وسيئاتُه. قالوا: وذلك هو الميزانُ الذي يعرِفُه الناسُ، له لسانٌ وكِفَّتان.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريج :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٩/٣ للمصنف وابن أبي الدنيا واللالكائي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤١/٥ (٨٢٢٦) من طريق جرير به ، وهو في الدر المنثور من تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

قال [٨١٩/١] لى عمرُو بنُ دينارِ قولَه : ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقَّ ﴾ . قال : إنا نرى ميزانًا و كَفَّتَين ، سمِعتُ عبيدَ بنَ عميرِ يقولُ : يُجْعَلُ الرجلُ العظيمُ الطويلُ في الميزانِ ، ثم لا يقومُ بجناح ذبابٍ .

قال أبو جعفو: والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى القولُ الذي ذكرُناه عن عمرو بن دينارٍ ، مِن أن ذلك هو الميزانُ المعروفُ الذي يُوزَنُ به ، وأن اللَّه جلّ ثناؤه يزِنُ أعمالَ خلقِه الحسناتِ منها والسيئاتِ ، كما قال جلّ ثناؤُه : ﴿ فَمَن تُقُلَتَ مَوَزِينُ ثُم ﴾ : موازينُ عملِه الصالحِ ، ﴿ فَأُولَتَ لِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : هؤولتك هم الذين ظفروا بالنجاحِ ، وأدر كوا الفوز بالطَّلِباتِ ، والخلود والبقاءَ في الجناتِ ؛ لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ اللَّهِ عَلِينَ بقولِه : «ما وُضِعَ في الميزانِ شيءٌ أثقلُ مِن حسنِ الخلقِ » ( ) . ونحو ذلك مِن الأخبارِ التي تُحقِّقُ أن ذلك ميزان توزنُ به الأعمالُ على ما وصفتُ .

فإن أنكر ذلك جاهلٌ بتَوْجيهِ معنى خبرِ اللَّهِ عن الميزانِ وخبرِ رسولِه عَلَيْهُ عنه ، وقال : أو باللَّهِ حاجةٌ إلى وزنِ الأشياءِ وهو العالمُ بمقدارِ كلِّ شيءِ قبلَ خلقِه إياه وبعدَه وفي كلِّ حالٍ ؟ أو قال : وكيف توزنُ الأعمالُ ، والأعمالُ ليست بأجسام توصفُ بالثِّقلِ والحِفَّةِ ، وإنما توزنُ الأشياءُ ليُعْرَفَ ثِقَلُها مِن خِفَّتِها ، وكثرتُها مِن قلتِها ، وذلك لا يجوزُ إلا على الأشياءِ التي توصفُ بالثقلِ والحفةِ ، والكثرةِ والقلةِ ؟

قيل له في قولِه: وما وجهُ وزنِ اللَّهِ الأعمالَ وهو العالمُ بمقاديرِها قبلَ كونِها؟ (أقيل: وَزْنُه أُ ذلك نظيرُ إثباتِه إياه / في أمِّ الكتابِ واستنِساخُه ذلك في

178/1

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤٤٦/٦، ٤٤٨ (الميمنية)، وأبو داود (٤٨٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢)، وابن حبان (٤٨١) من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «وزن».

الكتاب، مِن غيرِ حاجةِ به إليه ، ومِن غيرِ خوفٍ مِن نسيانِه ، وهو العالمُ بكلِّ ذلك في كلِّ حالٍ ووقتٍ ، قبلَ كونِه وبعدَ وجودِه ، بل ليكونَ ذلك حجةً على خلقِه ، كما قال جلّ ثناؤُه في تنزيلِه : ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى ٓ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۚ هَا كَالُهُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ هَا كَالُهُ مَا عَمَلُونَ هَا كَالُهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِيُ الآية [الجائية: ٢٨، ٢٩] . فكذلك وزنُه تعالى أعمالَ خلقِه بالميزانِ ؟ حجةً عليهم ولهم ، إما بالتقصيرِ في طاعتِه والتضييعِ ، وإما بالتكميلِ والتنميم .

وأمًّا وجهُ جوازِ ذلك ، فإنه كما حدَّثنى موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقي ، قال : ثنا جعفرُ بنُ عونٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيادِ الإفريقي ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو (١) ، قال : يُؤتّى بالرجلِ يومَ القيامةِ إلى الميزانِ ، فيُوضَعُ في الكِقَّةِ ، فيُخرجُ له تسعةٌ وتسعون سِجلًّا فيها خطاياه وذنوبُه . قال : ثم يُخرجُ له كتابٌ مثلُ الأَّهُ لَهُ أَلا إله إلا اللَّهُ ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه عَلَيْتُهُ . قال : فتُوضعُ في الكِفَّةِ ، فترْجَحُ بخطاياه وذنوبه .

فكذلك وزنُ اللَّهِ أعمالَ خلقِه ، بأن يُوضعَ العبدُ وكتبُ حسناتِه في كِفةٍ مِن كِفتي الميزانِ ، وكتبُ سيئاتِه في الكِفةِ الأخرى ، ويُحْدِثُ اللَّهُ تبارك وتعالى ثقلًا وخفةً في الكِفةِ التي الموزونُ بها أَوْلى ؛ احتجاجًا مِن اللَّهِ بذلك على خلقِه ، كفعلِه بكثير منهم ، مِن استنطاقِ أيديهم وأرجلِهم ، استشهادًا بذلك عليهم ، وما أشبة ذلك مِن حُجَجِه .

ويُسأَلُ مَن أَنكُر ذلك ، فيقالُ له : إن اللَّهَ أخبرَنا تعالى ذكرُه أنه يُتَقِّلُ موازينَ

<sup>(</sup>١) في م: «عمر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد (۳۳۹) من طريق عبد الرحمن بن زياد به ، وأخرجه أحمد ۱۱/ ٥٧٠، ٥٧١ (٢) أخرجه عبد بن حميد (٢٢٥) ، والبيهقى فى (٢٩٩٤) ، وابن ماجه (٢٠٠٠) ، والترمذى (٢٦٩) ، وابن حبان (٢٢٥) ، والحاكم ١/ ٦، والبيهقى فى الشعب (٢٨٣) ، والبغوى (٤٣٢١) من طريق عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى به .

قوم فى القيامة ، ويُخِفُّ (١) موازينَ آخرين ، وتظاهَرت الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةُ بِتحقيقِ ذلك ، فما الذى أوجبَ لك (٢) إنكارَ الميزانِ أن يكونَ هو الميزانَ الذى وصَفنا صفته ، الذى يتعارفُه الناسُ ؟ أحجةُ عقلٍ ؟ فقد (٢) يقالُ : وجهُ صحتِه مِن جهةِ العقلِ ، وليس فى وزنِ اللَّهِ جلَّ ثناؤه خلقه وكتبَ أعمالِهم ، لتعريفِهم أثقلَ القِسمين منها بالميزانِ ، خروجٌ مِن حكمة ، ولا دخولٌ فى جورٍ فى قضية ، فما الذى أحالَ ذلك عندَك مِن حجة (١) عقلٍ أو خبر ؟ إذ كان لا سبيلَ إلى حقيقةِ القولِ بإفسادِ ما لا يدفعُه العقلُ إلا مِن أحدِ الوجهَين اللذين ذكرتُ ، ولا سبيلَ إلى ذلك . وفى عدمِ البرهانِ على صحةِ دَعُواه من هذين الوجهين ، وضوحُ فسادِ قولِه ، وصحةِ ما قاله أملُ الحقِّ فى ذلك .

وليس هذا الموضعُ مِن مواضعِ الإكثارِ في هذا المعنى على مَن أنكَر الميزانَ الذي وصفْنا صفتَه ، إذ كان قصدُنا في هذا الكتابِ البيانَ عن تأويلِ القرآنِ دونَ غيرِه . ولولا ذلك لقَرَنَّا إلى ما ذكرنا نظائرَه ، وفي الذي ذكرنا مِن ذلك كفايةٌ لمَن وُفِّق لفهمِه إن شاء اللَّهُ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَنَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايِنتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلّ ثناؤُه: ومَن خَفَّتْ موازينُ أعمالِه الصالحةِ ، فلم تثقُلْ بإقرارِه بتوحيدِ اللَّهِ ، والإيمانِ به وبرسولِه ، واتباعِ أمرِه ونهيهِ ، فأولئك الذين غَبَنوا أنفستهم حظوظَها مِن جزيل ثوابِ اللَّهِ وكرامتِه ، ﴿ بِمَا كَانُواْ / بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) في م: «يخفف».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ ذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «أن ».

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: «أو». والصواب بحذفها كما أثبتناه.

بما كانوا بحججِ اللَّهِ وأدِلَّتِه يَجْحَدون، فلا يُقرُّون بصحتِها (۱)، ولا يُوقنون بحقيقتِها.

كالذى حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُم ﴾ . قال: حسناتُه (٢).

وقيل: ﴿ فَأُولَتِهِكَ ﴾ ، و ﴿ مَنْ ﴾ في لفظِ الواحدِ ؛ لأن معناه الجمعُ ، ولو جاء مُوحَدًا ، كان صوابًا فصيحًا .

[١/١٩ع]\* القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجل: ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيثُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد وطَّأَنا (٢) لكم أيُّها الناسُ في الأرضِ ، وجعلْناها لكم قرارًا تستقِرُون فيها ، ومِهادًا تَمْتهِدونها ، وفراشًا تَفْترِشُونها ، وجعلْنا فيها لكم معايش تعيشُون بها أيام حياتِكم ، مِن مطاعمَ ومشاربَ ، نعمةً منى عليكم ، وإحسانًا منى إليكم ، ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾ . يقولُ : وأنتم قليلٌ شكرُكم على هذه النعمِ التي أنعَمتُها عليكم لعبادتِكم غيرى ، واتخاذِكم إلهًا سواى .

والمعايشُ جمعُ معيشةٍ .

واختلَفت القرأةُ في قراءتِها ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ مَعَدِيثٌ ﴾ . بغيرِ همنٍ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «لصحتها».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: «سيئاته».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٤ (٨٢٢٨) من طريق جرير به . وهو في الدر المنثور من تمام الأثر المتقدم في ص٦٨ .

<sup>\*</sup> من هنا يبدأ الجزء التاسع عشر من نسخة جامعة القرويين ، والمشار إليها بـ « الأصل » ، وسيجد القارئ أرقام أوراقها بين معقوفين .

<sup>(</sup>٣) في م: «وطنا».

وقرَأه عبدُ الرحمنِ الأعرجُ : (معائِشَ) بالهمزِ <sup>(١)</sup>.

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندنا ﴿ مَعَدِشٌّ ﴾ بغيرِ همزِ ؛ لأنها « مَفاعِلُ » ، مِن قولِ القائل : عشتَ ، تعيشُ . فالميمُ فيها زائدةٌ ، و الياءُ في الحكم متحركةٌ ؛ لأن واحدَها «مَفْعَلَةٌ»، مَعْيَشةٌ، متحركةُ الياءِ، نُقِلت حركةُ الياءِ منها إلى العينِ في واحدِها ، فلما جُمعت رُدَّت حركتُها إليها ، لسكونِ ما قبلَها وتحركِها . وكذلك تفعلُ العربُ بالياءِ والواوِ إذا سَكَنَ ما قبلَهما وتَحرَّكَتا ، في نظائرِ ما وصفنا مِن الجمع الذي يأتي على مثالِ « مَفاعِلَ » ، وذلك مخالفٌ لِما جاء مِن ٩٦/١٥] الجمع على مثالِ « فعائلَ » ، التي تكونُ الياءُ فيها زائدةً ليست بأصلِ ، فإن ما جاء مِن الجمع على هذا المثالِ ، فالعربُ تهمِزُه ، كقولِهم : هذه مدائنُ ، وصحائفُ ، وبصائرُ (' ؛ لأن مدائنَ جمعُ مدينةٍ ، والمدينةُ « فَعِيلةٌ » مِن قولِهم : مَدَنْتُ المدينةَ . وكذلك صحائفُ ، جمعُ صحيفةٍ ، والصحيفةُ « فَعِيلةً » مِن قولِك : صَحَفْتُ الصحيفةَ . فالياءُ في واحدِها زائدةٌ ساكنةٌ ، فإذا جمَعْتَ هَمزتَ ، لخلافِها في الجمع الياءَ التي كانت في واحدِها ، وذلك أنها كانت في واحدِها ساكنةً ، وهي في الجمع متحركةً . ولو جَعَلْتَ مَدِينةً «مَفْعِلةً» مِن: دانَ يدينُ، ( وَجَمَعْت على ( مفاعلَ » ، كان الفصيحُ تركَ الهمز (٢٠) وتحريكَ الياءِ . وربما هَمَزتِ العربُ جمعَ « مَفْعِلةٍ » في ذواتِ

<sup>(</sup>١) وقرأ بها أيضا زيد بن على والأعمش ، وخارجةً عن نافع ، وابنُ عامر في رواية . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٧٨، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٨، والبحر المحيط ٤/ ٢٧١، قال أبو حيان : وليس بالقياس ، لكنهم رووه وهم ثقات ، فوجب قبوله . وينظر بقية كلامه في الاحتجاج لهذه القراءة والدفع عن الحكم عليها بالشذوذ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «نظائر».

 <sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س، وفي الأصل: ((ثم جعلت)) وفي ص: ((فرححت)) غير منقوطة) وفي ف،
 ت١، ت٢، ت٣: ((فرجعت)).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «فيها».

الياءِ والواوِ، وإن كان الفصيحُ مِن كلامِها تركَ الهمزِ فيها، إذا جاءت على «مفاعلَ»، تشبيها منهم لجَمْعِها بجمعِ « فَعِيلةٍ »، كما تُشَبّهُ « مَفْعَلًا » بـ « فَعِيلِ »، فتقولُ: هي فتقولُ: مَن اللهِ مِن : سَالَ يسيلُ ، ثم تجمعُها جمعَ « فعيلِ » ، فتقولُ : هي أمسِلةٌ . في الجمعِ ، تشبيها منهم لها بجمع « بعير » وهو « فعيلٌ » ، إذ تجمعُه « أبعرةً » ، وكذلك تجمعُ المَصِيرَ وهو « مَفْعِلٌ » ، « مُصْرانٌ » ، تشبيها له بجمعِ « بعير » وهو « فعيلٌ » ، إذ تجمعُه « بُعْرانٌ » . وعلى هذا هَمَز الأعرجُ ( معائشَ ) . « وليس ذلك بالفصيحِ في كلامِها . وأولى ما قُرِئَ به كتابُ اللَّهِ مِن الألسنِ وليس ذلك بالفصيحِ في كلامِها . وأولى ما قُرِئَ به كتابُ اللَّهِ مِن الألسنِ أفصحُها ( وأعربُها ) وأعرفها ، دونَ أَنْكَرها وأَشَذُها .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجل: [٢/١٩] ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَٰنَكُمْ ثُمَّ ١٢٦/٨ وَأَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مِنَ السَّلَحِدِينَ ﴾ .

اختلَف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم: تأويلُ ذلك ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقًا النساءِ خلقًا ﴿ وَلَقَدَّ صَوَّرَنَكُمُ ﴾ فى أرحامِ النساءِ خلقًا مخلوقًا، ومثالًا ثُمثَّلًا فى صورةِ آدمَ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ خَلَقَنَكُمْ ﴾ تَولَه : ﴿ خَلَقَنَكُمْ ﴾ آدمَ ، وأما ﴿ صَوَرَنكُمْ ﴾ قدرُنكُمْ ﴾ فدرِّيتَه (٢)

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « يعني » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٢/٥ (٨٢٣٦، ٨٢٣٦) من طريق عبد الله به .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ مُمْ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ الآية . قال : أما ﴿ خَلَقَنَكُمْ ﴾ فآدمَ ، وأما ﴿ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ فذرِّيةَ آدمَ مِن بعدِه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَاكُمْ ﴾ : يعنى آدمَ ، ﴿ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ : يعنى في الأرحامِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال : أخبَرنا أبو جعفرِ الرازيُّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَّنَكُمُ مُمَّ صَوَّرَنَكُمُ ﴾ . يقولُ : خلَقناكم خلقَ آدمَ ، ثم صَوَّرناكم في بطونِ أمهاتِكم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَاكُمُ مُ مُ مَوَّرَنَاكُمُ مَ ﴾ . يقولُ : خلقْنا آدمَ ، ثم صَوَّرنا الذريةَ في الأرحام (٢) .

حدَّ ثنا بشرٌ (٢) ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا [٣/١٩] سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَ اللَّهُ آدمَ مِن طينٍ ، ثم صَوَّر كم (٤) في بطونِ مَلَقَّنَكُمُ مُمَّ صَوَّرَكُمُ مُمَّ مَعَوِّرَكُم مُمَّ مَعَقَدً ، ثم مضغةً ، ثم عظامًا ، ثم كسا العظامَ لحمًا ، ثم أنشأُناه خلقًا آخر (٥) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٢/٥ عقب أثر (٨٢٣٤) من طريق أبي جعفر به، مقتصرًا على آخره .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٤٢/٥ عقب أثر (٨٢٣٣، ٨٢٣٤) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «بن آدم».

<sup>(</sup>٤) في م: « صورناكم » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٢٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

قال: خَلَقَ اللَّهُ آدمَ ، ثم صَوَّرَ ذريتَه (١) بعدَه .

حَدَّثنا ابنُوكِيعِ،قال: ثناعمرُبنُ هارونَ،عننصرِبنِمُشارسِ ()،عنالضحاكِ: ﴿ خَلَقْنَكُمْ مُ صَوَّرَنَكُمْ ﴾: ( ﴿ خَلَقْنَكُمْ ﴾ آدمَ، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ . قال: فُرِّيَّتَهُ ﴿ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرَجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحاكِ قولَه : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ ﴾ : يعنى آدمَ ، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَانَكُمْ ﴾ : يعنى ذريتَه .

/ وقال آخرون (`` : معنى ذلك : ﴿ وَلَقَدٌ خَلَقَٰنَكُمْ ﴾ فى أَصْلابِ آبائِكم ، ١٢٧/٨ ﴿ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ﴾ فى بطونِ أمهاتِكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن شريكِ، عن سِماكِ، عن عكرمة: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَاكُمْ مُمُ صَوَّرْنَكُمْ ﴾. قال: خلَقْناكم في أَصْلابِ الرجالِ، ثم ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَاكُم في أَرحام النساءِ (^)

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شريكٌ ، عن سِماكٍ ، عن عكرمة

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «من».

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٢٥/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص : ٥ مشاوس » ، وفي م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س، ف : «مشاوش » . والمثبت من تهذيب الكمال ٢٩٧/٣٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٢/٥ عقب الأثر (٨٢٣٦، ٨٢٣٦) معلقًا ، وينظر تفسير ابن كثير ٣/٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «بل».

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «و».

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٢/٥ عقب الأثر (٨٢٣٢، ٨٢٣٤) معلقًا .

مثله .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مؤمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : سمعتُ الأعمشَ يقرَأُ : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَاكُمُ مُمُّ صَوَّرَنَكُمُمْ ﴾ . قال : خلَقناكم في أصلابِ الرجالِ ، ثم صَوَّرناكم في أرحامِ النساءِ (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿ خَلَقَنَكُمْ ﴾: يعنى [ ٢/١٩ط] آدمَ ، ﴿ ثُمُّ صَوَّرُنَكُمْ ﴾ أنكم مُ الله عنى طهره .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَٰنَكُمْ ﴾ . قال : آدمَ ، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ . قال : في ظهرِ آدمَ "

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَٰنَكُمْ مُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ : في ظهرِ آدمَ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ مُ مُ مَوَرَّنَكُمُ ﴾ . قال : صَوَّرناكم في ظهرِ آدمَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ۱۱۱ عن الأعمش عن المنهال ، عن ابن عباس من قوله ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٢ ١٤ (٨٢٣٢) ، بزيادة سعيد بن جبير ، بين المنهال وابن عباس .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/٣ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «یعنی».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٣- ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٢/٥ (٨٢٣٥) - وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المدنىُ ، قال : سمِعتُ مجاهدًا فى قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقُنَكُمْ مُمَّ صَوَّرَّنَكُمْ ﴾ . قال : فى ظهرِ آدمَ ، لِما تصِيرون إليه مِن الثوابِ فى الآخرةِ .

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ ﴾ فى بُطُونِ أمهاتِكم، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ فى بُطُونِ أمهاتِكم، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ فيها.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عمن ذكره ، قال : خلق اللَّهُ الإنسانَ في الرحمِ ، ثم صَوَّره ، فشَقَّ سمعَه وبصرَه وأصابعَه (١) .

قال أبو جعفر: وأُولى هذه (٢) الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال: تأويلُه: ﴿ وَلَقَدّ خَلَقَنْكُمْ ﴾ : بتصويرِنا آدم . كما قد بَيّنا فيما مضى قبلُ ( مِن خطابِ العربِ الرجلَ بالأفعالِ تضيفُها إليه ، والمغنَى فى ذلك لسَلَفِه ( ) . وكما قال جلّ ثناؤه لمن بينَ أظهُرِ المؤمنين مِن اليهودِ على عهدِ رسولِ اللّهِ عَلِيّةٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا [٩/١٤٠] مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا عَاتَيْنَكُم لِيقَوِّ ﴾ . [البقرة : ٣٢، ٣٣] . وما أشبَة ذلك مِن الخطابِ الموجّهِ إلى الحيّ الموجودِ ، والمرادُ به السلفُ المعدومُ ، فكذلك ذلك في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ خُلَقَنَكُمُ مُنَ وَلَقَدُ مُ مَورناه .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٢٥/١ عن معمر ، عن الكلبى من قوله . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٢/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٢/١، ٦٤٣، ٦٤٣.

وإنما قلنا: هذا القولُ أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ ؛ لأن الذي يتلُو ذلك قولُه : ﴿ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كَمَ السَّجُدُوا لِآدَمَ ﴾ . ومعلومٌ أن اللَّه قد أمر الملائكة بالسجودِ لآدمَ قبلَ أن يصوِّر ذرِّيته / في بطونِ أمهاتِهم ، بل قبلَ أن يخلُق أمهاتِهم ، و « ثم » في كلام العربِ لا تأتى إلا بإيذانِ انقطاعِ ما بعدَها عما قبلَها ، وذلك كقولِ القائلِ : قمتُ ثم قعدتُ . لا يكونُ القعودُ إذا عُطِف به به « ثمَّ » على قولِه : قمتُ . إلا بعدَ القيامِ ، وكذلك ذلك في جميعِ الكلامِ ، ولو كان العطفُ في ذلك بالواوِ ، جازَ أن يكونَ الذي بعدَها قد كان قبلَ الذي قبلَها ، وذلك كقولِ القائلِ : قمتُ وقعدتُ . يكونَ الذي بعدَها قد كان قبلَ الذي قبلَها ، وذلك كقولِ القائلِ : قمتُ وقعدتُ . إذا كانت عطفًا لتُوجِبَ للذي بعدَها مِن المعنى ما وَجَبَ للذي قبلَها ، مِن غيرِ دلالةِ منها بنفيها على أن ذلك كان في وقتٍ واحدٍ أو وقتَين مختلفَين ، أو إن كانا في وقتِن ، أيُّهما المتقدِّمُ وأيُّهما المتأخرُ . فلِما وصفْنا قلنا : إن قولَه : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ مَ صَوَّرَنَكُمُ مَ كَوْرَنَكُمُ مَ كَا لا يصحِّ تأويلُه إلا على ما ذكرناه .

فإن ظنَّ ظانٌّ أن العربَ [ ٩ ١/٤ظ] إذ كانت رَّبَا نَطَقَت بـ « ثمَّ » في موضعِ الواوِ في ضرورةِ شعرٍ ، كما قال بعضُهم (١) :

سألتُ ربيعةَ مَن خيرُها أبّا ثم أُمّا فقالت لِلهُ بعنى: أبّا وأمّا. فإن ذلك جائزٌ أن يكونَ نظيرَه - فإن ذلك بخلافِ ما ظنَّ ؟ وذلك أن كتابَ اللَّهِ جلّ ثناؤُه نَزَلَ بأفصحِ لغاتِ العربِ ، وغيرُ جائزٍ توجيهُ شيءٍ منه إلى الشاذِّ مِن لغاتِها ، وله في الأفصح الأشهرِ معنَّى مفهومٌ ووجةٌ معروفٌ .

وقد وجُّه بعضُ مَن ضَعُفَت معرفتُه بكلامِ العربِ مَعْنى (٢) ذلك إلى أنه مِن

171/1

<sup>(</sup>١) التبيان ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

المؤخّرِ الذي معناه التقديمُ ، وزَعَم أن معنى ذلك : ولقد خلقْناكم ثم قلْنا للملائكة : اسجُدوا لآدمَ . ثم صَوَّرناكم .

وذلك غيرُ جائزٍ في كلامِ العربِ ؛ لأنها لا تُدخِلُ «ثم» في الكلامِ وهي مرادٌ بها التقديمُ على ما قبلَها مِن الخبرِ ، وإن (اكان قد يُعترضُ بها الفي الكلامِ ، إذا كان فيه دليلٌ على أن معناها التأخيرُ ، وذلك كقولِهم : قامَ ثم عبدُ اللَّهِ عمرٌ و . فأما إذا قيل: قامَ عبدُ اللَّهِ ثم قَعَد عمرٌ و . فغيرُ جائزٍ أن يكونَ قعودُ عمرٍ وكان إلا بعدَ قيامِ عبدِ اللَّهِ ، إذا كان الخبرُ صدقًا . فقولُ اللَّهِ : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُمُ مَ مُورَنَكُمُ مُمُ قُلْنَا لِللهِ مَا يَلْمَكَتِكِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ ﴾ . نظيرُ قولِ القائلِ : قام عبدُ اللَّهِ ثم قَعَد عمرٌ و . في أنه غيرُ جائزٍ أن يكونَ أمرُ اللَّهِ الملائكة بالسجودِ لآدمَ ، كان إلا بعدَ الخلقِ (الوالتيلُ والتصويرِ ؛ في أنه غيرُ جائزٍ أن يكونَ أمرُ اللَّهِ الملائكة بالسجودِ لآدمَ ، كان إلا بعدَ الخلقِ (اللهِ والتصويرِ ؛ في أنه عبرُ أن يكونَ أمرُ اللَّهِ الملائكة بالسجودِ لآدمَ ، كان إلا بعدَ الخلقِ (القائلُ .

وأما قولُه: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ . [١٩/٥و] فإنه يقولُ جلّ ثناؤُه: فلما صَوَّرنا آدمَ وجعلناه خلقًا سويًّا ، ونَفَخنا فيه مِن روحِنا ، قلنا للملائكةِ : اسجُدوا لآدمَ . ابتلاءً مِنَّا واختبارًا لهم بالأمرِ ؛ لنَعْلَمَ الطائعَ منهم مِن العاصى . ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ . يقولُ : فَسَجَد الملائكةُ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ ، فإنه ﴿ لَمَ يَكُن مِّنَ السَّحِدِينَ ﴾ لآدمَ حينَ أمَره اللَّهُ مع مَن أمَر مِن سائرِ الملائكةِ غيرِه بالسجودِ .

وقد بَيّنا فيما مَضَى المعنى الذي مِن أجلِه امْتَكَنَ جلَّ جلالُه ملائكتَه بالسجودِ لآدمَ ، وأمْرَ إبليسَ وقصصَه ، بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ ".

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا نَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «كانوا قد يقدمونها».

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ١: «المصور».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١/٠٣٥ - ١٤٥ .

خَلَقْنَنِي مِن نَّـَارِ وَخَلَقْتَـُهُ مِن طِينِ ۞ ﴾ .

179/1

/ وهذا حبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن قيلِه لإبليسَ إذ عصاه فلم يسجُدْ لآدمَ إذ أَمَره بالسجودِ له . يقولُ : ﴿ قَالَ ﴾ اللَّهُ لإبليسَ : ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ : أَيَّ شيءٍ منعك ﴿ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ : أَيْ شيءٍ منعك ﴿ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ : أن تدعَ السجودَ لآدمَ ، ﴿ إِذْ أَمَرْتُكُ ﴾ أن تسجُدَ له (١) ؟ ﴿ قَالَ أَنَا خَيرٌ ﴾ . يقولُ : قال إبليسُ : أنا خيرٌ (امنه . يَعْنى : مِن آدمَ ) ، ﴿ خَلَقْنَىٰ مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

فإن قال قائلٌ: فأخيرُنا عن إبليسَ ، أَلَحِقَتْه المَلَامةُ على السجودِ أم على تركِ السجودِ ؟ فإن تكنْ لَحِقَته المَلَامةُ على تركِ السجودِ ، فكيف قيل له : ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَا السجودِ ؟ فإن تكنْ لَحِقَته المَلَامةُ على تركِ السجودِ فإنَّما يقالُ : ما مَنْعَكُ أن تسجدَ . وإن تشجد ﴾ ؟ ("والنَّكِيرُ إذا كان على تركِ السجودِ فإنَّما يقالُ : ما مَنْعَكُ أن تسجدَ . وإن كان النكيرُ على [ ١٩ / ٥ ط ] السجودِ ") ، فذلك خلافُ ما جاء به التنزيلُ في سائرِ القرآنِ ، وخلافُ ما يعرِفُه المسلمون ؟

قيل: إن الملامة لم تلحق إبليس إلا على معصيتِه ربَّه بتركِه السجودَ لآدمَ إذ أَمَره بالسجودِ له ، غيرَ أن في تأويلِ قولِه: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ ﴾ . بينَ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ اختلافًا ، أبدأُ بذكرِ ما قالوا ، ثم أذكُرُ الذي هو أولى ذلك بالصواب .

فقال بعضُ نحويى البصرةِ: معنى ذلك: ما مَنَعك أن تسجُدَ. و « لا » هلهنا زائدةٌ ، كما قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «منه من آدم»، وفي م: «من آدم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في المحكم لابن سيده ٢/ ١٤٤، وأمالي ابن الشجرى ٢٢٨، ٢٣١، واللسان (ن ع م)، وشرح شواهد المغني ٢٣٤/٢.

أَيَى مُحُودُه لا البُحْلَ واسْتَعْجَلَتْ به نَعَمْ مِنْ فَتَى لا يَمْنَعُ الجُوعَ (') قاتِلُهُ وقال : فَسَّرته العربُ : أَيَى مُحُودُه البخلَ . وجعلوا « لا » زائدةً حشوًا هلهنا ، وصَلوا بها الكلامَ .

قال: وزَعَم يونسُ أن أبا عمرٍو كان يَجُرُّ البخلِ ، ويجعلُ « لا » مضافةً إليه ، أراد: أبي جودُه « لا » التي هي للبخلِ . ويجعلُ « لا » مضافةً ؛ لأن « لا » قد تكونُ للجودِ والبخلِ ؛ لأنه لو قال له: امنعِ الحقُّ ولا تُعْطِ المساكينَ . فقال: « لا » . كان هذا جودًا منه .

وقال بعضُ نحوبي الكوفةِ (٢) نحوَ القولِ الذي ذكرُناه عن البصريُ (٦) في معناه وتأويلِه ، غيرَ أنه زَعَم أن العلةَ في دخولِ « لا » في قولِه : ﴿ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ . أن في أولِ الكلامِ جحدًا ، يعني قولَه : ﴿ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ . وأن العربَ ربما أعادوا في الكلامِ الذي فيه جحدٌ ، جحدًا ، كالاستيثاقِ (٤) والتوكيدِ له ، قال : وذلك كقولِهم (٥) :

ما إنْ رَأَيْنا مِثْلَهُنَّ لمعشرِ سُودِ الرءوسِ فَوالجُّ وَفُيُولُ وَفُيُولُ ما يَجحدًا، وهو قولُه: «إنْ». فَجَمَعَهما للتوكيدِ.

<sup>(</sup>١) في المحكم: « الجوس » ، هو بمعنى الجوع ، وفي أمالي ابن الشجرى ، وشرح شواهد المغنى : « الجود » . وكذا أثبتها ناشرو المطبوعة عن هذه المصادر .

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرآن للفراء ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « البصريين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « كالاستئناف ».

<sup>(</sup>٥) البيت في معاني القرآن للفراء ١٧٦/١، ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) الفوالج جمع الفالج: الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة. الصحاح (ف ل ج).

وقال آخرُ منهم: ليست « لا » ، بحشوِ في هذا الموضعِ ولا صلةِ (١) ، ولكن المنعَ هلهنا (٢) بمعنى القولِ .

14./٧

/ قال : وإنما تأويلُ الكلامِ : مَن قال لك : لا تسجُدْ إذ أمرتُك بالسجودِ ؟ ولكن دَخَل في الكلامِ « أَنْ » ، إذ كان المنعُ بمعنى القولِ لا في لفظِه ، كما يُفْعَلُ ذلك في سائرِ الكلامِ الذي يضارعُ القولَ وهو له في اللفظِ مخالفٌ ، كقولِهم : نادَيتُ ألَّا تَقُمْ . و : حلَفتُ ألَّا تجلسْ . وما أشبة ذلك مِن الكلام .

وقال: "خفَض البخلّ من رَوَى: أبى جودُه لا البخلِ. بمعنى: كلمةَ البخلِ؛ لأن « لا » هي كلمةُ البخلِ، فكأنه قال: كلمةَ البخل.

وقال بعضُهم: معنى المنعِ الحولُ بينَ المرءِ وما يريدُه. قال: والممنوعُ مضطرٌ اللي خلافِ ما مُنِعَ منه ، كالممنوعِ مِن القيامِ وهو يريدُه ، فهو مضطرٌ مِن الفعلِ إلى ما كان خلافًا للقيامِ ، إذ كان المختارُ للفعلِ هو الذى له السبيلُ إليه وإلى خلافِه ، فيؤثِرُ أحدَهما على الآخرِ فيفعلُه. قال: فلما كانت صفةُ المنعِ ذلك ، فخوطِب إبليسُ بالمنعِ ، فقيل له: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ . كان معناه: كأنه قيل له: أيَّ شيءِ اضطرُّك إلى ألا تسجدَ ؟

والصوابُ عندى مِن القولِ فى ذلك أن يقالَ : إنَّ فى الكلامِ محذوفًا قد كَفَى دليلُ الظاهرِ منه ، وهو أن معناه : ما مَنَعك مِن السجودِ فأحْوجَك ألا تسجدَ ؟ فتَرَك ذكرَ « أَحْوجك » استغناءً بمعرفةِ السامعين قولَه : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمَ يَكُن مِّنَ

<sup>(</sup>١) ينظر تعريف الصلة في ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « بعض » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ﴿ به ﴾ .

ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ . أن ذلك معنى الكلامِ ، مِن ذكرِه ، ثم عَمِلَ قولُه : ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ . في « أَنْ » ما كان [ ٢/١٩ عاملًا فيه قبلَ « أَحْوجَك » لو ظَهَر ، إذ كان قد نابَ عنه .

وإنما قلنا: هذا القولُ أولى بالصوابِ ؛ لِما قد مَضَى مِن دلالتِنا قبلُ على أنه غيرُ جائزٍ أن يكونَ فى كتابِ اللَّهِ شَىءٌ لا معنَى له ، وأن لكلِّ كلمةٍ معنَى صحيحًا ، فبيِّن (١) بذلك فسادُ قولِ مَن قال: « لا » فى الكلام حشوٌ لا معنَى لها .

وأما قولُ مَن قال : معنى المنع هلهنا القولُ ، فلذلك دخلَت « لا » مع « أن » . فإن المنع وإن كان قد يكونُ قولًا وفعلًا ، فليس المعروفَ في الناسِ استعمالُ المنعِ في الأمرِ بتركِ شيءٍ ؛ لأن المأمورَ بتركِ الفعلِ إذا كان قادرًا على فعلِه وتركِه ، ففعَلَه ، لا يقالُ : فَعَله وهو ممنوعٌ مِن فعلِه . إلا على استكراهِ للكلامِ . وذلك أن المنعَ مِن الفعلِ يقالُ : فَعَله وبينَه ، فغيرُ جائزِ أن يكونَ وهو مَحُولٌ بينَه وبينَه فاعلًا له ؛ لأنه إن جاز ذلك وَجَب أن يكونَ مَحُولٌ بينَه وبينَه ، لا مَحولًا ، وممنوعًا لا ممنوعًا .

وبعد ، فإن إبليسَ لم يأتمِرْ لأمرِ اللَّهِ بالسجودِ لآدمَ كِبْرًا ، فكيف كان يأتمُرُ لغيرِه في تركِ أمرِ اللَّهِ وطاعتِه بتركِه السجودَ لآدمَ ، فيجوزَ أن يقالَ له : أيَّ شيءِ قال لك : لا تسجُدُ لآدمَ إذ أمرتُك بالسجودِ له (٢) ؟ ولكن معناه إن شاء اللَّهُ ما قلت : ما منعَك مِن السجودِ له فأحُو جَك ، أو : فأخُر جَك ، أو : فأضْطرَّك إلى ألا تسجُدَ له . على ما بَيَّتُ .

( وَأَمَّا قُولُه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾ . فإنه ( كَانُحبرٌ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَبْرٌ مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَبْرٌ مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَبْرُ مِن اللهِ اللهُ عَبْرٌ مِن اللهِ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَبْرٌ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَبْرٌ مِن اللهِ اللهُ عَبْرُ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) في م : « فتبين » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «القول في تأويل قوله عز وجل: قال ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وهذا».

اللَّهِ جلِّ ثناؤه عن جواب إبليسَ إياه إذ سأله ما الذي منعه مِن السجودِ لآدمَ فأحوجه إلى ألا يسجدَ له ، واضْطرَّه إلى خلافِه (أمرَ ربُّه () ، وتركِه طاعتَه ، أن المانعَ كان له مِن السجودِ ، والداعيَ له إلى خلافِ أمر ربِّه في ذلك ، أنه أشدُّ منه أيْدًا(٢) ، وأقوى منه قوةً ، وأفضلُ منه فضلًا ؛ لفضل الجنس الذي منه خُلِقَ ، وهو النارُ ، على الذي منه خُلِق آدمُ ، وهو الطينُ ، فجهلَ عدوُّ اللَّهِ وجهَ الحقِّ ، وأخطأ سبيلَ الصواب ، إذ كان معلومًا أن مِن جوهر النار الخِفَّةَ والطيشَ والاضْطرابَ والارتفاعَ علوًّا ، والذي في جوهرها مِن ذلك هو الذي / حَمَل الخبيثَ بعدَ الشقاءِ الذي كان(١٠) سَبَق له مِن اللَّهِ في الكتابِ السابقِ ، على الاستكبارِ عن السجودِ لآدمَ ، والاسْتخفافِ بأمر ربِّه ، فأورَثَه العَطَبَ والهلاكَ ، وكان معلومًا أن مِن جوهر الطينِ الرَّزانةَ والأناةَ والحلمَ والحياءَ والتثبُّتَ ، وذلك الذي (°هو مِن°) جوهره مِن ذلك ، كان الداعيَ لآدمَ ، بعدَ السعادة التي كانت سَبَقَت له مِن ربِّه في الكتاب السابق، إلى التوبة مِن خطيئتِه، ومسألتِه ربَّه العفوَ عنه والمغفرةَ . ولذلك كان الحسنُ وابنُ سيرينَ يقولان : أولُ مَن قاسَ إبليسُ. يعنيان بذلك القياسَ الخطأُ. وهو هذا الذي ذكرنا مِن خطاً قولِه، وبُعْدِه مِن إصابةِ الحقِّ ، في الفضلِ الذي خَصَّ اللَّهُ به آدمَ على سائرِ خلقِه ، مِن خلقِه إياه بيدِه ، ونفخِه فيه مِن روحِه ، وإسجادِه له ملائكتَه ، وتعليمِه أسماءَ كلِّ شيءٍ ، مع سائر ما خَصَّه اللَّهُ به مِن كرامتِه ، [ ٧/١٩] فضَرَبَ عن ذلك كلِّه الجاهلُ صفحًا ، وقَصَدَ إلى الاحتجاج بأنه خُلِقَ مِن نارِ وخُلِقَ آدمُ مِن طينِ ، وهو في ذلك أيضًا له غيرُ كُفْءٍ ، لو لم يكنْ لآدمَ مِن اللَّهِ تَكْرِمةٌ بشيءٍ غيرِه ، فكيف والذي خُصَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س: «أمره به».

<sup>(</sup>٢) في م: «يدا». والأيد: القوة. اللسان (أ ى د).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف، وفي م: «من».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م : « في » .

به مِن كرامتِه يكثرُ تعدادُه ، وُيُمَلُّ إحصاؤُه .

حدَّثني عمرُو بنُ مالكِ (١) ، قال : ثنا يحيى بنُ سُلَيْمِ الطائفيُّ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : أوَّلُ مَن قاسَ إبليسُ ، وما عُبِدَت الشمسُ والقمرُ إلا بالمقاييسِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، عن ابنِ شَوْذَبِ ، عن مطرٍ الورَّاقِ ، عن الحسنِ قولَه : ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ . قال : قاسَ إبليسُ ، وهو أولُ مَن قاسَ (٣) .

وبنحوِ ما<sup>(ئ)</sup> قلنا في تأويلِ<sup>(°)</sup> ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ عمارةَ ، عن أبى روقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا خَلَقَ اللَّه آدمَ قال للملائكةِ الذين كانوا مع إبليسَ خاصةً دونَ الملائكةِ الذين في السماواتِ : اسْجُدُوا لآدمَ . فسَجَدوا كلَّهم أجمعون ، إلا إبليسَ (أبَي وألَّ استكبَر ، لما كان (حدَّثَتُه به) نفسُه مِن كبرِه واعتزازِه (ملل ) . فقال : لاأسجدُ له ، وأنا خيرٌ منه ، وأكبرُ سِنًا ، وأقوى خَلْقًا ؛ ﴿ خَلَقَنَىٰ مِن

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «المرى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٨٦، والدارمي ١/ ٦٥، من طريق يحيى بن سليم ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن سيرين به . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٨٨/٣ عن المصنف ، وقال : إسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ٢٥/١ عن محمد بن كثير به. وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٨٨/٣ عن المصنف،
 وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في م: «الذي».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>۷ – ۷) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «حدث».

<sup>(</sup>٨) في م: « اغتراره » بالغين والراء.

نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ . يقولُ : إن النارَ أقوى مِن الطينِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ خَلَقَنْنِي مِن نَارِ ﴾ . قال : ثم جَعَل ذرِّيتَه مِن ماءٍ .

وهذا الذى قاله عدوُّ اللَّهِ ليس لِمَا سألَه عنه بجوابٍ ، وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه قال له : ما مَنَعك مِن السجودِ ؟ فلم يُجِبْ بأن الذى منعه مِن السجودِ أنه خُلِقَ مِن نارِ ١٩/٨٥ وخُلِقَ آدمُ مِن طينٍ ، ولكنه ابتدأ خبرًا عن نفسِه ، فيه دليلُّ على موضعِ الجوابِ ، فقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارِ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

القول في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ۞ ﴾ .

/ يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه : قال اللَّهُ لإبليسَ عندَ ذلك : فاهْبِطْ منها .

وقد بَيَّنا معنى الهبوطِ فيما مَضَى قبلُ بما أغنَى عن إعادتِه (١).

﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فقال اللَّهُ له : اهبِطْ منها . يعنى مِن الجنةِ ، ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ ﴾ . يقولُ : فليس لك أن تستكبرَ في الجنةِ عن أمرى وطاعتى .

فإن قال قائلٌ: وهل لأحدِ أن يَتَكَبَّرُ <sup>(\*</sup>عن أمرِ اللَّهِ وطاعتِه في غيرِ الجنةِ فيقالَ: ليس لك أن تتكبَّرُ <sup>(\*)</sup> في الجنةِ ؟

قيل: إن معنى ذلك بخلافِ ما إليه ذهبتَ ، وإنما معنى ذلك: فاهبِطْ مِن الجنةِ ؛ فإنه لا يسكُنُ الجنةَ مُتَكَبِّرٌ عن أمر اللَّهِ ، فأما غيرُها ، فإنه قد يَسْكُنُها المستكبرُ

144/4

<sup>(</sup>١) تقدم في ١/ ٧١٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

عن أمرِ اللَّهِ والمستكينُ لطاعتِه .

وقولُه: ﴿ فَالْخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾ . يقولُ: فاخرُجْ مِن الجنةِ ، إنك مِن الذين قد نالَهم مِن اللَّهِ الصَّغَارُ ، وذلك (١) الذلُّ والمَهانةُ . يقالُ منه: صَغِرَ يَصْغَرُ صَغَرًا وصَغَارًا وصُغَارًا وصُغَارًا . وقد قيل: صَغُرَ يَصْغُرُ صَغَارًا وصَغَارَةً . وبنحو ذلك (٢) قال السديُّ .

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، [ ٨/١٩ ع عن السديِّ : ﴿ فَاَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ : والصَّغارُ هو الذلُّ .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ أَنظِرُنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَوِينَ ۞ ﴾ .

وهذه (٢) جَهْلةٌ أُخرى من جَهَلاتِه الخبيثِ (١) سأل ربَّه ما قد علِم أنه لا سبيلَ لأحدِ مِن خلقِ اللَّهِ إليه ، وذلك أنه سأل النَّظِرةَ إلى قيامِ الساعةِ ، وذلك هو يومٌ يَبْعَثُ اللَّهُ فيه الحلقَ ، ولو أُعطِى ما سأل مِن النَّظرةِ ، كان قد أُعطِى الحلودَ ، وبقاءً لا فناءَ معه ، وذلك أنه لا موت بعدَ البعثِ . فقال جلّ ثناؤُه له : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ﴿ اللهِ مِع الذي قد إِنَّ مِنَ المُنظرِينَ ﴿ اللهِ مِن المُعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٣٧، ٣٨، ص: ٨٠، ٨١] . وذلك إلى اليومِ الذي قد كتَبَ اللَّهُ عليه فيه الهلاكَ والموتَ والفناءَ ؛ لأنه لا شيءَ يَبْقَى فلا يَفْنَى ، غيرُ ربِّنا الحيّ الذي لا يُومِ الذي لا يُومِ الذي لا يُومِ الذي لا الله عليه فيه الهلاكَ والموتَ والفناءَ ؛ لأنه لا شيءَ يَبْقَى فلا يَفْنَى ، غيرُ ربِّنا الحيّ الذي لا يُومِ الذي لا يُومِ الله عران : ١٨٥، الأنبياء : ٥٣، العنكبوت : ٢٥] .

والإنظارُ في كلامِ العربِ التأخيرُ ، يقالُ منه : أنظرتُه بحقِّي عليه ، أُنْظِرُه به إنْظارًا .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في م: «الذي قلنا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «أيضا».

<sup>(</sup>٤) في م: «الحبيثة».

فإن قال قائلٌ : فإن اللَّهَ تبارَك وتعالى قد قال له إذ سأله الإنظارَ إلى يومِ يُبْعَثُون : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ . في هذا الموضع ، فقد أجابه إلى ما سأل ؟

قيل (۱) : ليس الأمرُ كذلك ، وإنما كان يكونُ (۲) مُجِيبًا له إلى ما سأل لو كان قال له : إنك مِن المُنظَرِين إلى الوقتِ الذى سألتَ ، أو إلى يومِ البعثِ ، أو إلى يومِ يُبْعَثُون . أو ما أشبة ذلك مما يدلُّ على إجابتِه إلى ما سأل مِن النَّظِرةِ .

فأما قولُه : ﴿ إِنَّكَ مِنَ [٩/١٩] ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ . فلا دليلَ فيه لولا الآيةُ الأخرى التي قد بَينٌ فيها مدةَ إنظارِه إياه إليها ، وذلك قولُه : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِهِ إِلَىها وَلَكَ قُولُه : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِهِ يومًا واحدًا أو أقلَّ يَوْمِ الْمَوْمُ وَلَي عَدَا لَهُ اللّهِ الصادقُ ، ولكنه بَيَّنَ قدرَ منه أو أكثرَ ، فقد دَخَلَ في عِدادِ المُنظرين ، وتَمَّ فيه وعدُ اللّهِ الصادقُ ، ولكنه بَيَّنَ قدرَ مدةِ ذلك بالذي ذكرنا ، فعُلِمَ بذلك الوقتُ الذي أُنظِر إليه .

وبنحو ذلك كان السدى يقول .

حدَّ ثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ فِي / إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينِ ۚ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينِ ۚ ﴿ إِلَى يَوْمِ البَعثِ ، يَوْمِ ٱلْمُعَلُومِ ﴾ [الحجر: ٣٦ - ٣٨، ص: ٧٩ - ٨١] . فلم يُنظِرُه إلى يومِ البعثِ ، وهو يومُ يُنفخُ في الصورِ النفخةُ الأولى ، فصَعِقَ ولكن أنظَرَه إلى يومِ الوقتِ المعلومِ ، وهو يومُ يُنفخُ في الصورِ النفخةُ الأولى ، فصَعِق مَن في السماواتِ ومَن في الأرضِ فماتَ ( عَن في السماواتِ ومَن في المُن في السماواتِ ومَن في المُن في السماواتِ ومَن في المُن في السماواتِ ومَن في الأرضِ فماتَ ( عَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومَن في المُن في السماواتِ ومَن في المُن في السماواتِ ومَن في المَن السماواتِ ومَن في السماواتِ ومِن ومُن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومِن ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومِن ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومَن في السماواتِ ومِن ومِن في المُن ومِن في السماواتِ ومَن في السماورِ ا

فتأويلُ الكلام: قال إبليسُ لربّه: ﴿ فَأَنظِرُ فِي ﴾. أي: أُخَّرْني وأجَّلْني،

77/

<sup>(</sup>١) بعده في م: «له».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف، وفي م: «على».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٤ إلى ابن أبي حاتم دون قوله : وهو يوم ينفخ في الصور ....

وأنْسِئْ فى أَجَلى ، فلا تُمِتْنى ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . يقولُ : إلى يومِ يُبْعَثُ الحلقُ . فقال تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ : إلى يومِ يُنْفَخُ فى الصورِ فيَصْعَقُ مَن فى السماواتِ ومَن فى الأرضِ إلا مَن شاء اللَّهُ .

فإن قال قائلٌ : وهل أحدٌ مُنْظَرٌ إلى ذلك اليومِ سوى إبليسَ فيقالَ له : إنك منهم ؟

قيل: نعم، مَن لم يقيضِ اللَّهُ روحَه مِن خلقِه إلى ذلك اليومِ ممن تقومُ عليه الساعةُ، فهو (١) مِن المُنْظَرِين بآجالِهم إليه، ولذلك قيل لإبليسَ: ﴿ إِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ ﴾ . بمعنى: إنك ممن لا يُمِيتُه اللَّهُ إلا ذلك اليومَ .

و ٩/١٩ ط] القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُونِيَنِي لَأَفَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ .

يقولُ جلّ ثناؤُه : قال إبليسُ لربِّه : ﴿ فَبِمَاۤ أَغَوَيْتَنِي﴾ . يقولُ : ('فبأَيُّ شيءٍ'' أَضْلَلْتَنِي .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ فَيِمَا ٓ أَغُويَتَنِي ﴾ . يقولُ : أَضْلَلتَنى (٣) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَيِمَآ أَغُونَيْنَكِى ﴾ . قال : فبما أَضْللتني .

وكان بعضُهم يتأوَّلُ قولَه: ﴿ فَبِمَا ۚ أَغُونَيْتَنِي ﴾ : بما أَهْلَكْتَني. مِن قولِهم :

<sup>(</sup>١) في م: « فهم » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « فيما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٠٠٢) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٣/٢٪ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

182/1

غَوِىَ الفَصيلُ يَغْوَى غَوِّى . وذلك إذا فَقَدَ اللَّبنَ فماتَ ، مِن قولِ الشَّاعرِ (١) :

مُعَطَّفَةُ الأَثْناءِ (٢) ليس فَصِيلُها بِرازِيُّها دَرًّا ولا مَيِّتٍ غَوَى (٢)

وأصلُ الإغواءِ في كلامِ العربِ تَزْيِينُ الرجلِ للرجلِ الشيءَ حتى يُحَسِّنَه عندَه ، غارًا له به (١).

وقد محكِى عن بعضِ قبائلِ طيِّئ أنها تقولُ : أصبح فلانٌ غاوِيًا . أى : أصبَح مريضًا .

وكان بعضُهم يتأوَّلُ ذلك أنه بمعنى القَسَمِ ، كأن معناه عندَه : فبإغْوائِك إياى لأقعُدنَّ لهم صراطَك المستقيم . كما يقالُ : باللَّهِ لأفعلنَّ كذا .

وكان / بعضُهم يتأوَّلُ ذلك أنه بمعنى المجازاةِ ، كأن معناه عندَه : فلأَنك أغويتَني ، أو : فبأنك أغويتني ، لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيمَ .

وفى هذا بيانٌ واضحٌ على فسادِ ما يقولُ القَدرِيَّةُ ، مِن أَن كلَّ مَن كَفَر أَو آمَن فَبَتفويضِ اللَّهِ أسبابَ ذلك إليه ، وأَن السببَ الذى به يصِلُ المؤمنُ [١٠٠/١٥] إلى الإيمانِ هو السببُ الذى به مُصلُ الكافرُ إلى الكفرِ . وذلك أَن ذلك لو كان كما قالوا : لكان الحبيثُ قد قال بقولِه : ﴿ فَيِما ٓ أَغَوَيْتَنِي ﴾ : فبما أَصْلَحتنى . إذ كان سببُ الإغواء هو سببَ الإصلاحِ ، وكان في إخبارِه عن الإغواء إخبارٌ عن

<sup>(</sup>۱) هو مدرج الريح ، عامر بن المجنون الجرمى ، والبيت فى إصلاح المنطق ص١٨٩، ٢٠٣، وتهذيبه ٢/ ٤٥، والمعانى الكبير ٢/ ٢٠٪ ، والمخصص ٧/ ٤١، ١٨٠ (المجلد الثانى) . وينظر الشعر والشعراء ٢/ ٧٣٦. (٢) فى المعانى الكبير و الأذناب ٤ .

<sup>(</sup>٣) يصف قوسًا ، قال التبريزي في تهذيبه : أثناؤها : أطرافها الملتعبة ، ورازئها ، أي : آخذ منها شيئا ، ليس فصيل هذه القوس يشرب منها لبنا كفصيل الناقة ، ولا يؤذيه كثرة الشرب ، يريد أنه لا يشرب في حال من الأحوال .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

الإصلاحِ ، ولكن لما كان سبباهما مختلفَين ، وكان السببُ الذي به غَوَى وهلَكَ مِن عندِ اللَّهِ ، أضافَ ذلك إليه فقال : ﴿ فَبِمَا ۖ أَغُونِيْتَنِي ﴾ .

ولذلك (۱) قال محمدُ بنُ كعبِ القُرَظِيُّ ما (۲) حدَّثني موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا زيدُ بنُ الحبابِ ، قال : قال (۳) أبو مودودٍ : سمِعتُ محمدَ بنَ كعبِ القُرَظيَّ يقولُ : قاتَلَ اللَّهُ القَدَريةَ ، لَإبليسُ أعلمُ باللَّهِ منهم .

وأما قولُه: ﴿ لَأَقَّمُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾. فإنه يقولُ: لأَجْلِسنَّ لبنى آدمَ صراطَك المستقيمَ. يعنى: طريقَك القويمَ، وذلك دينُ اللَّه الحقُّ، وهو الإسلامُ وشرائعُه.

وإنما معنى الكلامِ : لأَصُدَّنَّ بنى آدمَ عن عبادتِك وطاعتِك ، ولأُغْوينَّهم كما أَغْويتَنى ، ولأُضِلَّنَهم كما أَضْلَلْتَنى .

وذلك كما رُوى عن 'سَبْرةَ بنِ أبى ' الفاكهِ أنه سمِع النبيَّ عَيِّالِيَّهِ يقولُ: ﴿إِنَّ الشيطانَ قَعَدَ لابنِ آدمَ بأَطْرُقِه (°) ، فقَعَدَ له بطريقِ الإسلامِ ، فقال : أتشلِمُ وتَذَرُ دينَك ودينَ آبائِك ؟ فَعَصاه فأَسْلمَ ، ثم قَعَدَ له بطريقِ الهجرةِ ، فقال : أتهاجرُ وتذرُ أرضَك وسماءَك ، وإنما مَثَلُ المهاجرِ كالفرسِ في الطِّوَلِ (۱) ؟ فعصاه وهاجَرَ ، ثم قَعَدَ له بطريقِ الجهادِ ، وهو جَهْدُ النفسِ والمالِ ، فقال : أتقاتلُ (۱) فَتَقَتَلُ ، [۱۹/۱۹]

<sup>(</sup>١) في م: (كذلك).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فيما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «ثنا».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ٥ سبرة بن٠ . وهو قول في اسمه . وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٥) جمع طريق على التأنيث لأن الطريق تذكر وتؤنث ؛ وجمعه على التذكير : أطرِقة . ينظر النهاية ٣/ ١٢٣ .
 (٦) قال السندى - بحاشية سنن النسائي - : هو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد

الفرس . . . ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة لا يدور إلا في بيته ولا يخالطه إلا بعض معارفه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ( تقاتل ) .

فَتُنْكُحُ المرأةُ ، ويُقْسَمُ (١) المالُ ؟ قال : فَعَصاه فجاهَدَ » (٢) .

ورُوِىَ عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ في ذلك ما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حَبُّويه (٢) أبو يزيدَ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَّ يَزِيدَ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَّ لَمُ عَنِ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَّ لَمُ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَّ لَمُ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَا اللَّهِ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَا اللَّهِ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقَعْدُنَا اللَّهِ عَنِ عَبِدِ اللَّهِ : ﴿ لَأَقْعُدُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

والذى (قال عون من ذلك) ، وإن كان مِن صراطِ اللَّهِ المستقيم ، فليس هو الصراطَ كلَّه . وإنما أخبرَ عدوُ اللَّهِ أنه يقعُدُ لهم صراطَ اللَّهِ المستقيم ، ولم يَخْصُصْ منه شيئًا دونَ شيء . فالذى رُوِى فى ذلك عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أشبهُ بظاهرِ التنزيلِ ، وأَوْلى بالتأويلِ ؛ لأن الخبيثَ لا يَأْلُو عبادَ اللَّهِ الصَّدَّ عن كلِّ ما كان لهم قُرْبةً إلى اللَّهِ عزَّ وجل .

وبنحوِ ما قلنا<sup>(١)</sup> قال أهلُ التأويلِ في معنى « المستقيمِ » في هذا الموضعِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ: ﴿ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال: الحقَّ (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يقتسم ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥١٥/٥ ٣١ (٥٩٥٨) ، والبخاري في التاريخ الكبير ١٨٧/٤، والنسائي (٣١٣٤) ، وابن حبان (٤٥٩٣) ، والطبراني في الكبير (٢٥٥٨) ، والبيهقي في الشعب (٤٢٤٦) .

<sup>(</sup>٣) في م: « حيوة » ، وفي ف: « حبوة » . ينظر الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « قاله » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «في ذلك».

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . وهو في تفسير مجاهد ص٣٣٣ بلفظ : يعني الإسلام ، والدين الحق .

/حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن ١٣٥/٨ مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المدنىُ ، قال : سمِعتُ مجاهدًا يقولُ : ﴿ لَأَقَعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : سبيلَ الحقّ ، فلأُضلَّنهم إلا قليلًا .

واختلف أهلُ العربيةِ في ذلك ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : معناه : لأقعُدنَّ لهم على صراطِك المستقيمِ . كما يقالُ : تَوجَّه مكةً . أي : إلى مكة ، كما قال الشاعرُ (١) :

[١١/١٩] كَأَنِّيَ إِذْ أَسْعَى لأَظْفَرَ طائرًا مع النَّجْم في (٢) جَوِّ السماءِ يَصُوبُ

بمعنى: لأظفَرَ بطائرٍ. فألقَى الباءَ. وكما قال جل ثناؤُه: ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]. بمعنى: أَعَجِلتُم عن أمرِ ربِّكم.

وقال بعضُ نحويِّي الكوفيين : المعنى واللَّهُ أعلمُ: لأقعُدنَّ لهم على طريقِهم. وفي طريقِهم. قال: وإلقاءُ الصفةِ مِن هذا جائزٌ ، كما تقولُ: قعَدتُ لك وجهَ الطريقِ ، وعلى وجهِ الطريقِ ؛ لأن الطريقَ صفةٌ في المعنى ، فاحتمَل ما يحتمِلُه اليومُ والليلةُ والعامُ ، إذ قيل: آتِيك غدًا ، وآتيك في غدٍ.

وهذا القولُ هو أُولى القولين في ذلك (٥) بالصوابِ ؛ لأن القعودَ مُقْتَضِ مكانًا

<sup>(</sup>١) التبيان ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «من».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت، ت، س، ف: « الكوفة ». وهو قول الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) يقصد بالصفة في الموضع الأول حرف الجر، وفي الموضع الثاني الظرف.

وينظر المصطلح النحوى ص ١٧٧، ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «عندى».

يُقْعَدُ فيه ، فكما يقالُ: (أقعدتُ مكانَك . كذلك يقالُ: قعَدتُ صراطَك . وكما يقالُ: قعَدتُ صراطَك . وكما يقالُ: قعَدتُ على صراطِك ) ، وفي صراطِك . كما قال الشاعر (1) :

لَدُنَّ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَثْنُهُ فيه (٢) كما عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعْلَبُ (١)

ولا تكادُ العربُ تقولُ ذلك في أسماءِ البلدانِ ، لا يكادون يقولون : جلستُ مكةَ ، (°أو : قعَدتُ ° بغدادَ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ثُمَّ لَانِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَكَن شَمَايِلِهِمْ وَكَن شَمَايِلِهِمْ وَكَن شَمَايِلِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَكَن يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ ﴾ .

[١٠١/١٩] الحتلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم: معنى قولِه: ﴿ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ الآخرةِ ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ الدنيا ، ﴿ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ الحقِّ ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ الباطلِ .

## ذكر من قال ذلك

/ حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾ . يقولُ : أُشَكِّكُهم في آخرتِهم ، ﴿ وَمِنْ

(١ - ١) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س: «قعدت في مكانك، يقال قعدت على صراطك، وفي صراطك». وكذا في ف إلا أن فيها: «صراطك في صراطك».

141/

<sup>(</sup>٢) هو ساعدة بن جؤية الهذلي، والبيت في ديوان الهذليين ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «فيها» .

<sup>(</sup>٤) في الديوان: «لذ مكان: «لدن». واللدن: اللين الناعم. ولذ: تلَذُ الكفُّ بهزه. يعسل: أي يضطرب. كما عسل الطريق الثعلب: أي في الطريق، وهو اضطرابه. شرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٢٠، وينظر حزانة الأدب ٣/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س: «وقمت»، وفي ب: «وقعدت».

خَلْفِهِمْ ﴾ : (الْرَغِّبُهم في دنياهم)، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : أُشَبِّهُ عليهم أمرَ دينِهم، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : أُشَبِّهُ عليهم أمرَ دينِهم، ﴿ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ ﴾ : أُشَهِّى لهم المعاصى (٢).

وقد رُوِى عن ابنِ عباسِ بهذا الإسنادِ في تأويلِ ذلك خلافُ هذا التأويلِ.
وذلك ما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ : ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ :

مِن الآخرةِ ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ حسناتِهم ، ﴿ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ
﴿ عَانَهُ ﴿ وَعَنْ شَمَآبِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ

وتُحَقَّقُ 'بهذه الرواية ' الرواية الأخرى التي حدَّثني بها محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مُمَّ لَاَيَنَهُمْ مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَابِلِهِمْ ﴾ . قال : أما ﴿ مِنْ خَلِفِهِمْ وَعَن شَمَابِلِهِمْ ﴾ . قال : أما ﴿ مِنْ خَلِفِهِمْ وَعَن شَمَابِلِهِمْ ﴾ : فأمرُ آخرتِهم ، وأما ﴿ عَن خَلَفِهِمْ ﴾ : فأمرُ آخرتِهم ، وأما ﴿ عَن شَمَابِلِهِمْ ﴾ : فمِن قِبَلِ سيئاتِهم ( ) أَمَا ﴿ عَن شَمَابِلِهِمْ ﴾ : فمِن قِبَلِ سيئاتِهم ( )

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُم مِّنُ بَيِّنِ ٱَيَدِيهِم ﴾ الآية : أتاهم مِن بينِ أيديهم فأخْبَرَهم أنه لا بعثَ ولا جنةَ ولا نارَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في تفسير ابن أبي حاتم، والدرالمنثور: « فأرغبهم عن دينهم ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٤٤، ١٤٤٥ ( ٨٢٤٥، ٨٢٤٨، ٣٢٥٨) من طريق أبى صالح به، وليس فيه تفسير : ﴿ وعن شمائلهم ﴾ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٣٧ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ . (٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «هذه الرواية».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «قبلهم».

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤٤، ١٤٤٥ (١٤٤٤، ٨٢٥٥، ٨٢٥٥) من طريق سلمة بن شابور عن عطية به .

﴿ وَمِنْ خَلَفِهِمْ ﴾ : مِن أمرِ الدنيا ، فزيَّنها لهم ، ودعاهم إليها ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ حسناتِهم ؛ بطَّأهم عنها ، ﴿ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ ﴾ : زيَّن لهم السيئاتِ والمعاصى ، ودعاهم [٩ ٢/١٥] إليها ، وأمَرَهم بها ، أتاك يا بنَ آدمَ مِن كلِّ وجه ، غيرَ أنه لم يَأْتِك مِن فوقِك ، (لم يَسْتَطِعُ أَن أَن يَحُولَ بينَك وبينَ رحمةِ اللَّهِ (٢).

وقال آخرون: بل معنى قولِه: ﴿ مِّنْ بَيْنِ ٱَيَدِيهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ دنياهم، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: مِن قِبَلِ آخرتِهم.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ قولَه : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ . قال : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ . قال : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ مِن قِبَلِ آخرتِهم ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ حسناتِهم ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ سيئاتِهم ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ سيئاتِهم ، ﴿

حَدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن الحكم : ﴿ مُمَّ لَاَتِينَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمٌ ﴾ . قال : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ . قال : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ : عن أنا يَدِيهِم ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : عن أنا يحسناتِهم ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : عن قبَلِ سيئاتِهم ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : عن قبَلِ سيئاتِهم .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ / ٣٠٩٠.

<sup>(</sup>۳) تفسير سفيان ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) في م: «من».

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤٤ - ١٤٤٦ عقب الآثار (٨٢٤٤) ١٨٢٥، ٢٥١، ٨٢٦٠) معلقا .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورِ ، عن الحكمِ : ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُم مِّنَ بَيْنِ

أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : مِن قِبَلِ الدنيا يُزَيِّنُها لهم ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ الآخرةِ ،

يُنَبُّطُهم (١) عنها ، ﴿ وَعَنَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ الحقِّ ، يَصُدُّهم عنه ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ الحقِّ ، يَصُدُّهم عنه ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ الحقِّ ، يَصُدُّهم عنه ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : مِن قِبَلِ الحقِّ ، يَصُدُّهم عنه ، ﴿ وَعَن

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى : ﴿ مُمَّ لَاَتِنَهُم الرِّمُمَ لَاَتِنَهُم الرِّمَ اللَّهِمَ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِم ﴿ وَمِنْ جَلَفِهِم وَمِنْ جَلَفِهِم وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِم ﴾ : أما ﴿ مِنْ بَيْنِ ١٣٧/٨ وَمِنْ جَلَفِهِم ﴾ : ألله الله الله الله وأرَغُبُهم فيها ، ﴿ وَمِنْ جَلَفِهِم ﴾ : فمِن الآخرةِ ، أُشَكِّكُهم فيها ، وأباعِدُها (٢) عليهم ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهُم ﴾ : يعنى الماطل ، أُخفَفُه عليهم ، وأرَغُبُهم فيه ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِم ﴾ : يعنى الماطل ، أُخفَفُه عليهم ، وأرَغُبُهم فيه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ قولَه : ﴿ مِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ : آخرتِهم ، ﴿ مِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ : آخرتِهم ، أُكَفِّرُهم بها ، وأُزَهِّدُهم فيها ، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾ : حسناتِهم ، أُزَهِّدُهم فيها ، ﴿ وَعَن أَيْمَنِهِمْ ﴾ : حسناتِهم ، أُزَهِّدُهم فيها ، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ : مَساوِى أَعمالِهم ، أُحَبُّتُها ( ) إليهم .

**وقال آخرون**: بل<sup>(°)</sup> معنى ذلك: لآتِيَنَّهم<sup>(°)</sup> مِن حيث يُبْصِرون ومِن حيث لا يُبْصِرون .

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت، ت، ت، ت، س، ف: « يبطئهم ».

<sup>(</sup>۲) في م: «أبعدها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤٤٤، ١٤٤٥ عقب الأثر ٨٢٤٤، ٨٢٥١) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به، وليس فيه تفسير: ﴿ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «أحسنها».

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى المُثنَّى، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو محدَّيفة، قال: ثنا شبلٌ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾ - ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِم ﴾ . قال: حيث مجاهدِ في وَمِنْ خَلِفِهم ﴾ . حيث لا يُبْصِرون .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المَدَنيُ ، قال : قال مجاهدٌ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع وابنُ محميدٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، قال : تَذاكُونا عندَ مجاهدٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلِفِهِم وَعَنْ أَيْمَنِهِم وَعَن شَمَآبِلِهِم ﴾ . (أفقال مجاهدٌ : هو كما قال : يَأْتِيهم مِن بينِ أيديهم ومِن خلفِهم وعن أيمانِهم وعن شمائلِهم ) ، زاد ابنُ حميدٍ ، قال : يَأْتِيهم مِن ثَمَّ .

وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: ثم لآتِيَنَهم مِن جميعِ وجوهِ الحقِّ والباطلِ، فأَصُدُهم عن الحقِّ، وأُحسِّنُ لهم الباطلَ. وذلك أن ذلك عَقِيبُ قولِه: ﴿ لَأَقْعُدُنَ هُمُ صِرَطَكَ [١٣/١٩] المُسْتَقِيمَ ﴾. فأخبر أنه يَقْعُدُ لبنى ذلك عَقِيبُ قولِه: ﴿ لَأَقْعُدُنَ هُمُ صِرَطَكَ [١٣/١٩] المُسْتَقِيمَ ﴾. فأخبر أنه يَقْعُدُ لبنى آدمَ على الطريقِ الذي أمرَهم اللَّهُ أن يَسْلُكوه، وهو ما وصَفْنا مِن دينِ اللَّهِ دينِ اللهِ دينِ اللهِ دينِ اللهِ دينِ اللهِ مِن كلِّ وُجوهِه، مِن الوجهِ الذي أمرَهم اللَّهُ به، فيَصُدُّهم عنه، وذلك ﴿ مِنْ ابْتِهِم في ذلك مِن كلِّ وُجوهِه، مِن الوجهِ الذي أمرَهم اللَّهُ به، فيَصُدُّهم عنه، وذلك ﴿ مِنْ ابْتِهِم في ذلك مِن كلِّ وُخوهِم إليه، وذلك ﴿ وَمِن الوجهِ الذي نهاهم اللَّهُ عنه، فيُزيِّنُهُ لهم، ويَدْعُوهم إليه، وذلك ﴿ وَمِنْ خَلِّهِم ﴾ - ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تفسیر مجاهد ص ۳۳۶، من طریقه این أبی حاتم فی تفسیره ۱٤٤٤/ – ۱٤٤٦ (۸۲٤٧، ۸۲۵۸، ۸۲۵۷).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

وقيل: ولم يَقُلْ: مِن فوقِهم؛ لأن رحمةَ اللَّهِ تَنْزِلُ على عبادِه مِن فوقِهم.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى سعدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ أبانِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ ثُمَّ لَآتِينَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَبَانٍ ، عن عكرمةً تَنْزِلُ مِن وَقِهم ؛ لأن الرحمةَ تَنْزِلُ مِن فوقِهم ؛ لأن الرحمةَ تَنْزِلُ مِن فوقِهم . ولم يَقُلْ : مِن فوقِهم ؛ لأن الرحمةَ تَنْزِلُ مِن فوقِهم .

وأما قولُه : ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ ﴾ . فإنه يقولُ : ولا تَجِدُ يا (() ربٌ أكثرَ بنى آدمَ شاكرين لك / نعمتَك التى أنْعَمْتَ عليهم ، بتَكْرمتِك (() أباهم آدمَ بما ١٣٨/٨ أكْرَمْتَه به ، مِن إسجادِك له ملائكتَك ، وتفضيلِك إياه على . وشكرُهم إياه طاعتُهم له بالإقرارِ بتوحيدِه ، واتِّباع أمرِه ونهيِه .

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ في ذلك بما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ . يقولُ : مُؤخّدِين ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ قَالَ آخَرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جل ثناؤُه عن إحلالِه بالخبيثِ عدوِّ اللَّهِ ما أَحَلَّ به مِن نِقْمتِه ولعنتِه ، وطردِه إياه عن جنتِه ، إذ عصاه وخالَف أمرَه ، وراجَعَه مِن الجواب بما لم تَكُنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٦١) من طريق الحكم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، ف.

<sup>(</sup>٣) في م : ( كتكرمتك ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٤٤ (٨٢٦٣) من طريق عبد الله بن صالح به . وهو في الدر المنثور ٧٣/٣ من تمام الأثر المتقدم في ص ٩٧.

له مراجعتُه به (۱) . قال اللَّهُ تبارك وتعالى له (۱) عندَ ذلك : ﴿ ٱخْرُجَ مِنْهَا ﴾ . أى : مِن الْجنةِ ، ﴿ مَذْءُومًا ﴾ . يقولُ : مَعِيبًا .

والذَّأَمُ العيبُ ، يقالُ منه : ذأَمَه يَذْأَمُه ذَأْمًا ، فهو مَذْءُومٌ . ويَتْرُكُون الهمزَ ، فيقولون : ذِمْتُه أَذِيمُه ذَيْمًا وذامًا . والذَّامُ ، والذَّيْمُ أبلغُ في العيبِ مِن الذمِّ ، وقد أَنْشَد بعضُهم هذا البيتَ (٣) :

صحِبْتُك إذ عَيْنِي عليها غِشاوةٌ فلمَّا انْجَلَت قطَّعْتُ نفسي أَذِيمُها وأكثرُ الرُّواةِ على إنشادِه (أ) أَلومُها .

وأما المدحورُ فهو المُقْصَى ، يقالُ : دَّحَرَه يَدْحَرُه دَحْرًا ودُّحُورًا ، إذا أَقْصَاه وأَخْرَجُه . ومنه قولُهم : ادْحَرْ عنك الشيطانَ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ اَخْرُجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُومًا مَدْمُورًا ﴾ . يقولُ : اخْرُج منها (٥٠ لَعِينًا منفيًا .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ :

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «يقول».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «إنشادها».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١،ت٢،ت٣، س،ف: «عنها».

 <sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٣/٣ إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبى حاتم بلفظ: «معيبا منفيا».
 وهو عند أبن أبى حاتم ٥/٧٤٧ (٨٢٧٠) من طريق سعيد عن قتادة مقتصرا على قوله: «معيبا».

﴿ مَذْهُومًا ﴾ : مَمْقُوتًا (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، قال: ثنى أبى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ قَالَ الْخُرُجِّ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْمُورًا ﴾. يقولُ: صغيرًا مقيتًا (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىٌ قولَه : ﴿ اَخْرُجٌ مِنْهَا مَذَهُومًا ﴾ وأما ﴿ مَذَهُومًا ﴾ فمقيتًا (٢) ، وأما ﴿ مَذَهُومًا ﴾ فمطرودًا (١) .

ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ مَذْءُومًا ﴾ . قال : مَنْفَيًا ( ) ﴿ مَلْحُورًا ﴾ . قال : مُطرودًا ( ) . ﴿ مَلْحُورًا ﴾ . قال : مطرودًا ( ) . ﴿ مَلْحُورًا ﴾ . قال : مطرودًا ( ) .

/ <sup>(٧</sup>حَ**دَّثنی** المُثَنَّی ، قال : حدَّثنی أبو حذیفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبی نجیحٍ ، ١٣٩/٨ عن مجاهدِ مثلَه <sup>٧</sup> .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٤٧ (٨٢٦٩) من طريق عبد الله بن صالح به . بلفظ : ﴿ ملوما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (منفيا).

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٧/٥ (٨٢٧٢، ٨٢٦٢) عن محمد بن سعد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( فمنفيا ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ مَقَيْتًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٣٣٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٤٧/٥ (٨٢٦٨) مقتصرا على أوله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف.

الربيعِ في قولِه: ﴿ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْعُورًا ﴿ ) قال: ﴿ مَذْءُومًا ﴾ (١) : منفيًا ، والمدْحورُ (٢) المُصَغَّرُ (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُيينةَ ، عن يونُسَ وإسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن التَّميميُّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ آخُرُجُ مِنَا مَذْءُومًا ﴾ . قال : مقيتًا (١) .

حدَّثنى أبو عمرو القَرْقَسانى عثمانُ بنُ يحيى بنِ عثمانَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن التَّميميّ ، سأَل ابنَ عباسٍ : ما ﴿ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّذْهُورًا ﴾ ؟ قال : مَقِيتًا (٥) .

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ آخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذَهُومًا مَّدَّحُورًا ﴾. فقال: ما نَعْرِفُ (() المذءومَ والمذمومَ إلا واحدًا، ولكن تكونُ الحروفُ (() منتقصةً، و (^قد قال الشاعرُ (العامر: يا عام، ولحارث: يا حار، وإنما أُنْزِل القرآنُ على كلام العربِ.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: « قال » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) في م: « منفيا ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « معيبا » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٤٧، ١٤٤٧ (٨٢٦٦، ٨٢٧١) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٦) في ص : « يعرف » .

 <sup>(</sup>٧) سقط من: ت١، ت٢، ت٣، ومكانها بياض في ص، ف، س، وفي النسخ الأخيرة إشارة إلى الخطأ،
 ولم يبق من الكلمة في « ص » إلا الفاء فقط، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م: «قال العرب».

وهذا قَسَمٌ مِن اللَّهِ ، أَقْسَم أَن مَن تبع (١) مِن بنى آدمَ عدوَّ اللَّهِ إِبليسَ وأطاعه ، وصدَّق ظنَّه [٩ ١/٤ ١ ظ] عليه ، أن يَمْلاً مِن جميعِهم - يعنى مِن كفَرةِ بنى آدمَ و (٢) ثَبًاعِ إبليسَ ، ومِن إبليسَ وذريتِه - جهنمَ ، فرحِم اللَّهُ امرَأُ كذَّب ظنَّ عدوِّ اللَّهِ في نفسِه ، وحيَّب فيها أَملَه وأمنيتَه ، ولم يُمكن (٣) (أمن طمع فيها عدوَّه ، واستَغَشَّه ولم يَستَنْصِحه ، فإن اللَّه جل ثناؤه إنما نبَّه بهذه الآياتِ عبادَه على قِدَم عَداوةِ عدوِّهم وعدوِّه إبليسَ لهم ، وسالفِ ما سلف مِن حسَدِه لأبيهم ، وبغيه عليه وعليهم ، وعروهم مواقعَ نِعَمِه عليهم قديمًا ، في أنفسِهم ووالدِهم ؛ ليَدَّبَرُوا آياتِه ، ولِيتَذَكَّرَ أُولُو وعروهم مواقعَ نِعَمِه عليهم قديمًا ، في أنفسِهم ووالدِهم ؛ ليَدَّبَروا آياتِه ، ولِيتَذَكَّرَ أُولُو الأَلبابِ ، فيَنْزَجِروا عن طاعةِ عدوِّه وعدوِّهم إلى طاعتِه ويُنيبوا إليها .

القولُ في تأويلِ قولِه عزّ وجلّ : ﴿ وَبَهَادَمُ اَسْكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمًا وَلاَ نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وقال اللَّهُ لآدمَ: ﴿ وَبَهَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمًا ﴾ ، منها (٥) ، فأسْكَن جلَّ ثناؤُه آدمَ وزوجته الجنة بعدَ أن أهْبَط منها إبليسَ وأخرَجه منها ، وأباح لهما أن يَأْكُلا مِن ثمارِها ، مِن أيِّ مكانِ شاءا منها ، ونهاهما أن يَقْرَبا ثمرَ شجرةِ بعينها .

وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في ذلك ، وما نَرَى مِن القولِ فيه صوابًا ، في غير هذا الموضع ، فكرِهْنا إعادتَه (٦) .

<sup>(</sup>١) في م: «اتبع».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: «يكن».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ممن أطمع ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ٩/١ ٥٥ وما بعدها.

18./1

﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . يقولُ : فتكونا (١) مُمَّن حالَف أَمْرَ ربَّه ، وفعَل ما ليس له فعله .

وه ۱/ه ۱و] القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِىَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ .

ا يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ﴾: فوسُوس إليهما . وتلك الوَسُوسةُ كانت قولَه لهما : ﴿ مَا نَهَدُكُمَا مَنْ هَلَاهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ ﴾ . وإقسامَه لهما على ذلك .

وَسْوَسُ ۚ يَدْعُو مُخْلِصًا رَبُّ الفَلَقْ

ومعنى الكلام: فحدَّث (٨) إبليسُ إلى آدمَ و(٩) حوَّاءَ ، وأَلْقَى إليهما: ما نهاكما

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فتكون » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م ، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : « عرضت » . ينظر اللسان (غ ر ض) وهذا قول الأخفش .

<sup>(</sup>٣) في م : « له » .

<sup>(</sup>٤) في م: «استبنت».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «عرضت». والمثبت كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) ديوانه (مجموعة أشعار العرب) ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) يقول : « لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة » . اللسان (و س س) .

<sup>(</sup>٨) في ص: ( فجذب ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

ربُّكما عن أكلِ ثمرِ هذه الشجرةِ إلا أن تكونا مَلكين أو تكونا مِن الخالدين ؛ ليُبْدِيَ لهُما ما واراه اللَّهُ عنهما مِن عوراتِهما فغطَّاه بسِتْرِه الذي ستَرَه عليهما .

وكان وهبُ بنُ مُنَبِّهِ (فيما ذُكِر لنا عنه) يقولُ في السترِ الذي كان اللَّهُ ستَرَهما به ، ما حدَّثني به حَوْثَرةُ بنُ محمدِ المِنْقَريُّ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرو ، عن ابنِ مُنَبهِ في قولِه : ﴿ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾ [طه: ١٢١] . قال : كان عليهما (٢) نورٌ ، لا تُرَى سوءاتُهما (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : [١٥/١٥] ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَنَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ (أَنَّى ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : وقال الشيطانُ لآدمَ وزوجتِه حَوَّاءَ : ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرةِ أن تَأْكُلا ثمرَها ، إلا لئلا تكونا ملكَيْن .

وأُسْقِطَت ﴿ لا ﴾ مِن الكلامِ لدَلالةِ ما ظهَر عليها ، كما أُسْقِطَت مِن قولِه : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُم أَلَن تَضِلُوا ۚ ﴾ [الساء: ١٧٦] . والمعنى : يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم ألَّا تَضِلُوا .

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ مِن أهلِ البصرةِ يَزْعُمُ أن معنى الكلامِ: ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرةِ إلا كراهيةَ أن تكونا ملكين . كما يقالُ : إياك أن تَفْعَلَ : كراهيةَ أن تَفْعَلَ .

﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾ . في الجنةِ ، الماكِثِين فيها أبدًا ، فلا تَمُوتا .

والقرأةُ على فتحِ اللامِ من: ﴿ مَلَكَيْنِ ﴾ . بمعنى: ملكَين مِن الملائكةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت۱، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في م: «عليها».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في ص ١١٤ .

ورُوِى عن ابنِ عباسٍ ما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا ابنُ أبى حمادٍ ، قال : ثنا عباسٍ يَقْرَأُ : ( إلا أن تكونا مَلِكَيْن ) . بكسرِ اللام (١) .

وعن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ما حدَّثنى أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّمٍ ، قال : ثنا حجاجُ ، عن هارونَ ، قال : ثنى يَعْلَى بنُ حَكيمٍ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ أنه قرأَها : (مَلِكين) . بكسرِ اللامِ (٢) .

وكأن يحيى وابنَ عباسٍ وجَّها تأويلَ الكلامِ إلى أن الشيطانَ قال لهما: ما نَهاكما ربُّكما عن هذه الشجرةِ إلا أن تكونا مَلِكَينَ مِن الملوكِ. أُراهما (اللهُ عَن هذه الشجرةِ إلا أن تكونا مَلِكَينَ مِن الملوكِ. أُراهما في موضعِ آخرَ: ﴿ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى ﴾ [طه: ١٢٠].

والقراءةُ التي لا أَسْتَجِيزُ القراءةَ في ذلك بغيرِها ، القراءةُ التي عليها قرأةُ الأَمْصارِ ،/ ١٦/١٩ روا وهي فتحُ اللامِ مِن ﴿ مَلَكَيْنِ ﴾ بمعنى : ملكين مِن الملائكةِ ؛ لما قد تقَدَّم مِن بيانِنا في أن أن ما كان مُسْتَفيضًا في قرأةِ الإسلامِ مِن القراءةِ ، فهو الصوابُ الذي لا يَجوزُ خلافُه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ ﴾ : وحلَف لهما ، كما قال في موضع آخرَ : ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّـتَنَّهُ ﴾ [النمل: ٤٩]. بمعنى : تَحَالَفوا باللَّهِ . وكما قال 1 2 1/1

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٤/٣ إلى المصنف. وينظر مختصر ابن خالويه ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) وهي أيضا قراءة الحسن بن على والضحاك والزهرى وابن حكيم عن ابن كثير . ينظر البحر المحيط ٤/ ٢٧٩. (٣) في م: «أنهما ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «كل».

خالدُ بنُ زُهَيْرِ ابنُ (١) عمِّ أبي ذُوَيْبِ (٢):

وقاسَمَها باللَّهِ جَهْدًا لَأنتُمُ أَلَدُّ مِن السَّلْوَى إذا ما نَشُورُها (٢) بعنى: وحالفَها باللَّهِ. وكما قال أعْشَى بنى ثَعْلَبَةً (١):

رَضِيعَىْ لِبَالٍ ثَدْىَ أُمِّ تَقاسَما (°) بأَسْحَمَ (٦) داجٍ عَوْضُ (٧) لا نَتَفَرَّقُ عَيْنِ يَعَالَفا.

وقولُه: ﴿ إِنِّى لَكُمُّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾: (أنى لكما ألله بمن يَنْصَعُ لكما في مَشورتِه لكما ، وأَمْرِه إِياكما بأكلِ ثمرِ هذه (أأ) الشجرةِ التي نُهِيتُما عن أكلِ ثمرِها ، وفي خبرِه ((١٠) إياكما بما أَخْبَرَ كما به ، مِن أنكما إن أكلتُماه كنتما مَلكين أو كنتما مِن الخالدين .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّى لَكُمُا لَمِنَ ٱلتَّصِحِينَ ﴾: فحلَف لهما (١١) باللَّهِ حتى خدَعَهما، وقد يُخْدَعُ المؤمنُ باللَّهِ، فقال: إنى خُلِقْتُ قبلكما، وأنا أعْلَمُ منكما، فاتَّبِعانى

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) السلوى هاهنا : العسل، والشُّور : أخذُ العسل. شرح أشعار الهذليين ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٢٥.

<sup>(°)</sup> في الديوان : « تحالفا » .

<sup>(</sup>٦) اختلف في الأسحم هنا ؛ فقيل : الدم تغمس فيه اليد عند التحالف ، ويقال : بالرحم . ويقال : بسواد حلمة الثدى . ويقال : بزق الخمر . ويقال : هو الليل . اللسان (س ح م) .

<sup>(</sup>V) عوض: معناه الأبد، وهو للمستقبل من الزمان. الصحاح (ع و ض).

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م : «أي».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۱۰) في م: «خبري».

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «لهم».

124/1

أُرْشِدْكما . وكان بعضُ أهلِ العلم يقولُ : مَن خادَعَنا باللَّهِ نُحدِعْنا (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ [١٦/١٩] فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُهُمَا سَوْءَ ثَهُمًا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

/ يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ ﴾ : فخدَعَهما بغُرورٍ .

يقالُ منه: ما زال فلانٌ يُدَلِّى فلانًا (٢٠ بغُرورٍ . بمعنى : ما زال يَحْدَعُه بغُرورٍ ، ويُكَلِّمُه بزُحْرفِ مِن القولِ باطلِ .

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ ﴾ . يقولُ : فلما ذاق آدمُ وحوَّاءُ ثمَرَ الشجرةِ ، يقولُ : طعِماه . ﴿ بَدَتَ لَمُمَا سَوِّءَ ثُمُمَا ﴾ . يقولُ : انْكَشَفَت لهما سوءاتُهما ؛ لأنَّ اللَّه تبارك وتعالى أعراهُما من الكِسوةِ التي كان كساهما قبلَ الذنبِ والخطيئةِ ، فسَلَبَهما ذلك بالخطيئةِ () التي أخطأا و () المعصيةِ التي ركِبا ، ﴿ وَطَفِقا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا فَي وَرَقِ بالخطيئةِ فَي الله الله والمحالية التي ركِبا ، ﴿ وَطَفِقا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا أَنْ مِن وَرَقِ الْجَنَةِ ﴾ . (أيقولُ : أَقْبَلا وجعَلا يَشُدَّان عليهما مِن ورقِ الجنةِ أَ ؛ ليُوارِيا سوءاتِهما .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن سِماكُ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ ﴾ . <sup>(\*</sup>قال : جعَلا عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ ﴾ . أقال : جعَلا يُخْدان مِن ورقِ الجنةِ \* ) فيَجْعَلان على سوءاتِهما .

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٥/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ، وهو عند ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٥١/٥ (٨٢٩٦) من طريق سعيد عن قتادة عن مطرف من قوله دون أوله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لفلان».

<sup>(</sup>٣) في ت١، ف: ﴿ الْخَطَيَّةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : «أو».

<sup>(</sup>٥) في ص، م: «عليها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) مكرر في الأصل.

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرٍ ، عن الحسنِ ، عن أُبَىّ بنِ كعبٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : «كان آدمُ كأنه نَخْلةٌ سَحُوقٌ (١) كثيرُ شَعَرِ الرأسِ ، فلمَّا وقع بالخَطيئةِ بدَت له عورتُه ، وكان لا يَراها ، فانْطَلَق فارًا ، فعرَضَت له شجرةٌ ، فحبَسَته بشعرِه ، فقال لها : أرْسِلِيني . قالت " : لسْتُ مُوسِلتِك . فناداه ربُّه : يا آدمُ ، أمني تَفِرُ ؟ قال : لا (أيا ربٌ ) ، ولكني أسْتَحْييك (٥) » .

حدَّثني المثنى ، قال : [١٧/١٩] ثنا إسحاقُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا سفيانُ بنُ عيينةَ وابنُ مباركِ ، عن الحسنِ بنِ عمارةَ ، عن المنْهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت الشجرةُ التي نهي اللَّهُ عنها آدمَ وزوجتَه السُّنْبُلةَ ، فلمَّا أكلا منها بدَت لهما سوءاتُهما ، وكان الذي وارَى عنهما مِن سوءاتِهما أظف ارُهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغَصِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ ٱلمِنَّةُ ﴾ ورقِ التِّينِ ، سوءاتِهما أظف ارُهما ، ﴿ وَطَفِقا يَغَصِفانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ ٱلمِنَّةِ ﴾ ورقِ التِّينِ ، يُنْزِقان ( ) بعضِ ، فانْطَلَق آدمُ مُولِّيًا في الجنةِ ، فأخذَت برأسِه شجرةٌ مِن الجنةِ ، فناداه ( اللَّهُ : يا ( ) آدمُ ، أمنى تَفِرُ ؟ قال : لا ، ولكنى أَسْتَحْيِيكَ يا ربّ ، قال : أما

<sup>(</sup>١) النخلة السحوق: الطويلة التي بعُد ثمرها عن المجتني. النهايةُ ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) فى ص، م، س: « فتعرضت » . وفى ت١، ت٢، ت٣، ف: « تعرضت » .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « فقالت » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(°)</sup> في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «استحيتك».

والحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢/٢١، ٥١/٥، ١٤٥٣، ١٤٥٣ (٣٨٨، ٨٢٩٩)، من طريق الحسن به، وأخرجه الحاكم ٢٦٢/٢، وابن عساكر ٤٠٥/٧ من طريق الحسن عن عُتَى بن ضمرة، عن أبيّ به.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص٣٧٣ (١٠٣١) من طريق محمد بن ميمون ، عن الحسن ، عن أبيّ بن كعب به . فذكره بنحوه ، وفيه زيادة ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٣، وقال : وقد رواه ابن جرير ، وابن مردويه من طرق عن الحسن ، عن أبيّ بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح إسنادًا . (٦) في م : «عن» .

<sup>(</sup>Y) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « يلصقان ».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ت٣، ف: «أين».

كان لك فيما منَحْتُكِ مِن الجنةِ ، وأَبَحْتُك منها مندوحةٌ عما حرَّمْتُ عليك ؟ قال : بلى يا ربِّ ، ولكن وعزَّتِك ، ما حسِبْتُ أن أحدًا يَحْلِفُ بك كاذبًا . قال : وهو قولُ اللَّهِ : ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لِمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . قال : فبعزَّتى لأُهْيِطنَّك إلى الأرضِ ، ثم لا تنالُ العيشَ إلا كدًّا . قال : فأهْيِط مِن الجنةِ وكانا يَأْكُلان فيها رَغَدًا ، فأهْيِطا إلى (١) غير رَغَد مِن طعامٍ وشرابٍ ، فعُلِّم صَنْعة الحديدِ ، وأمِر بالحَرْثِ ، فحرَث وزرَع ، ثم سقَى ، حتى إذا بلَغ حصد (٢) ، ثم داسَه ، ثم ذرَّاه ، ثم طحنه ، ثم عجنه ، ثم خبرَه ، ثم أكله ، فلم يَتُلغُه (٣) حتى بلَغ (٤) منه ما شاء اللَّهُ أن يَتُلغَ (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللَّه: ﴿ يَخْصِفَانِ ﴾. قال: يَرْقَعان كهيئةِ الثوبِ (٢).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا [١٧/١٤] ( يَنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةَ ﴾ : يَخْصِفَانِ عليهما ( ١٧/١٤ عليهما الورقِ كهيئةِ الثوب .

/ حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا

124/1

<sup>(</sup>۱) فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «فی».

<sup>(</sup>٢) في م: «حصده».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يَبْلَغهُ » ، وغير منقوطة في ص .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بلع ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق - كما في الدر المنثور ١/ ٥٣- ومن طريقه ابن عساكر ٧/ ٤٠٣، وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيبنة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٣٣٤. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٥٢/٥ (٨٣٠٣). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ شُهُمَا ﴾: وكانا قبلَ ذلك لا يَرَيانِها ، ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴾ الآية .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ ، قال : حدَّ ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ثنا الحسنُ ، عن أُبَى بنِ كعبِ ، أن آدمَ عليه السلامُ كان رجلًا طُوالًا ، كأنه (١) نخلة سَحُوقٌ ، كثيرَ شعرِ الرأسِ ، فلمَّا وقع بما وقع به مِن الخطيئةِ ، بدَت له عورتُه عندَ ذلك ، وكان لا يرَاها ، فانْطَلَق هاربًا في الجنةِ ، فعلِقَت برأسِه شجرةٌ مِن شجرِ الجنةِ ، فقال لها : أرْسِلِيني . قالت : إني غيرُ مُرْسِلَتِكَ . (قال لها : أرْسِلِيني . قالت : إني غيرُ مُرْسِلَتِكَ . (قال لها : أرْسِلِيني . قالت : إني غيرُ مُرْسِلَتِكَ . فناداه ربُّه : يا آدمُ ، أمنِّي تَفِرُ ؟ قال : ربِّ إني أَسْتَحْييك (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ عونٍ ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن المِنْهالِ بنِ عمرٍ و ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلمِّنَةِ ﴾ . قال : ورقِ التِّينِ ﴿ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن المِنْهالِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن حسامِ بنِ مِصَكِّ (٥٠) ، عن قتادةَ ، وأبى بكرِ ، عن غيرِ قتادةَ ، قال: كان لِباسُ آدمَ في الجنةِ ظُفُرًا

<sup>(</sup>١) في ص: «لكأنه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «استحيتك».

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ١١١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٢/٥ ١ (٨٣٠٢) وابن عساكر ٧/ ٤٠٢. وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١٩، والبيهقي ٤٤/٢ من طريق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي ، عن المنهال به ، مطولًا . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٥٣٥ ١ (٨٣٠٧) من طريق عكرمة عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) في م: «معبد» ، وتقدم في ٨/ ٣٢٦.

كُلُّه ، فلما وقَع بالذنبِ كُشِط عنه ، وبدَت سَوْءَتُه . قال أبو بكرٍ : وقال غيرُ قتادةً : ﴿ وَطَلِفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّآةِ ﴾ . قال : ورقِ التينِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ فَى قولِه : ﴿ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾ . قال : كانا لا يَرَيان سوءاتِهما (١) .

[۱۸/۱۹] حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُينة ، قال : ثنا عمرُو ، قال : سمِعْتُ وهبَ بنَ مُنَبِّهِ يقولُ (أفى قولِه) : ﴿ يَنزِعُ عَينة مَا لَهُ السَّهُمَا ﴾ . قال : كان لباسُ آدمَ وحواءَ عليهما السلامُ نورًا على فروجِهما ، لا يَرَى هذا عورة هذه ، ولا هذه عورة هذا ، فلما أصابا الخطيئة بدَت لهما سوءاتُهما .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَةِ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّاۤ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ تُمبِينٌ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ونادَى آدمَ وحواءَ ربُّهما: ألم أنْهَكما عن أكلِ ثمرةِ الشجرةِ التي أكلُتُما ثمرَها، وأُعْلِمْكما أن إبليسَ لكما عدوٌّ مبينٌ ؟! يقولُ: قد أبان عداوتَه لكما بتركِ السجودِ لآدمَ ؛ حسدًا وبغيًا .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى مَعْشَرٍ ، عن محمَّدِ بنِ قيسٍ قولَه : ﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرَ أَنْهَكُما عَن تِلَكُما اَلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما اَلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوُّ مُّيِينٌ ﴾ : لم أكلتها وقد نهيئتك عنها ('' ؟ قال : يا ربِّ أَطْعَمَتْنى

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٦. ومن طريقه ابن عساكر ٧/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٥ ٥ ١ (٨٣٤٨) ، وابن عساكر ٤٠١/٧ من طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٤٧ إلى الحكيم التزمذى فى نوادر الأصول وأبى الشيخ . وقال ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٣٩٤: رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

حواءُ. قال لحواءَ: لمَ أَطْعَمْتِه ؟ قَالَت : أَمَرَتْنَى الحيةُ . قال للحيةِ : لمَ أَمَرْتِها ؟ قالت : أَمَرَنَى الحيةُ . قال للحيةِ : لمَ أَمَرْتِها ؟ قالت : أَمَرَنَى إبليسُ . قال : ملعونٌ مدحورٌ ؛ أما أنت يا حواءُ ، فكما أدميْتُ الشجرةَ تَدْمَيْن كلَّ شهرٍ ، وأما أنت يا حيةُ ، فأَقْطَعُ قَوائمَك ، فتَمْشِين جرًّا  $(1)^{(1)}$  على وجهِك ، وسيَشْدَخُ  $(2)^{(1)}$  على على على وسيَشْدَخُ  $(2)^{(1)}$  على على على على وسيَشْدَخُ  $(2)^{(1)}$  على على على القيطوا بعضُكم لبعضٍ عدوًّ  $(2)^{(1)}$  .

/حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عبَّادُ بنُ العَوَّامِ ، عن سفيانَ بنِ الحَدَّ مَسَيْنِ ، عن يَعْلَى بنِ مسلمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا أكل آدمُ مِن الشجرةِ قيل له : لمَ أكلَّ مِن الشجرةِ التي نهَيْتُك عنها ؟ قال : حوَّاءُ أَمَرَ ثني . قال : فإني قد أعْقَبْتُها ألا تَحْمِلَ إلا كَرْهًا ، ولا تَضَعَ إلا كَرْهًا . قال : فرنَّت حوَّاءُ عندَ ذلك ، فقيل لها : الرَّنَّةُ عليك وعلى ولدِك (٥) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَرَبُحَمَّنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ عن آدمَ وحواءَ فيما أجاباه به ، واعترافِهما على أنفسِهما بالذنبِ ، ومسألتِهما إياه المغفرةَ منه والرحمة ، خلافَ جوابِ اللَّعينِ إبليسَ إياه .

ومعنى قولِه : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا ٓ أَنفُسَنَا ﴾ . قال آدمُ وحوَّاءُ لربِّهما : يا ربَّنا فعَلْنا بأنفسِنا مِن الإساءةِ إليها بمعصيتِك وخلافِ أمرِك ، وبطاعتِنا عدوَّنا وعدوَّك ، فيما لم يكنْ لنا أن نُطِيعَه فيه مِن أكلِ الشجرةِ التي نهَيْتَنا عن أكلِها ، ﴿ وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا ﴾ . يقولُ : وإن أنت لم تَسْتُرُ علينا ذنبَنا فتُغَطِّيَه علينا ، وتَتْرُكَ فَضِيحتَنا به بعقوبتِك إيانا

<sup>(</sup>۱) فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «دمیت».

<sup>(</sup>٢) سقط من ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) الرنَّة: الصوت، يقال: رنت المرأة ترن رنينًا، وأرنت أيضا: صاحت. الصحاح (ر ن ن).

<sup>(</sup>a) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩٤/٣ عن المصنف.

عليه، ﴿ وَرَّحُمْنَا ﴾ بتعطُّفِك علينا، وتركِك أَخْذَنا به، ﴿ لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَنْسِرِينَ ﴾ . يعنى : لنكونَنَّ مِن الهالِكين .

وقد بيَّنا معنى « الخاسُرِ » فيما مضَى بشَواهدِه والروايةِ فيه ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرنا معمرٌ ، عن قتادةً ، قال : قال آدمُ : يا<sup>(۱)</sup> ربِّ ، أرأيتَ إن تُبْتُ واسْتَغْفَرْتُك ؟ قال : إذن أُدْخِلَك الجنةَ . [۱۹/۱۹] وأما إبليسُ ، فلم يَسْأَلُه التوبةَ ، وسأَل النَّظِرةَ ، فأعْطَى كلَّ واحد منهما الذي (۱) سأل (۱)

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخْبرنا هُشَيْمٌ ، عن جُوَيْبرٍ ، عن الصحاكِ في قولِه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا ( ۚ وَرََحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الصحاكِ في قولِه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آلتَى تَلَقَّاها آدمُ مِن ربِّه .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز: ﴿ قَالَ ٱلْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ عن فعلِه بـإبليسَ وذريتِه ، وآدمَ وولدِه والحيةِ .

يقولُ جل ثناؤُه: (قال اللَّهُ ) لآدمَ وحواءَ وإبليسَ والحيةِ: اهْبِطوا مِن السماءِ إلى الأرضِ، بعضُكم لبعضِ عدوٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أي».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «ما».

<sup>(</sup>٤) تتمة الأثر المتقدم في ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف ، س : « الآية » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

كما حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبي عَوانة ، عن إسماعيلَ بنِ سالمٍ ، عن أبي صالحٍ : ﴿ ٱهْبِطُلُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ . قال : آدمُ وحواءُ والحيةُ (١) .

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرُو بنُ طلحةً، عن أسباطً، عن السدىّ: ﴿ آهْبِطُوا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾. قالَ: فلعنَ الحيةَ، وقطَع قوائمَها، وتركها تمشِي على بطنِها، وجعَل رزقَها من الترابِ، وأُهبِطُوا إلى الأرضِ؛ آدمُ وحواءُ وإبليشُ والحيةُ (۱).

اوقولُه: ﴿ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ﴾ . يقولُ : ولكم يا آدمُ وحواءُ وإبليسُ ١٤٥/٨ والحيةُ ، فَي الأرضِ قَرارٌ تَسْتَقِرُّونه ، وفِراشٌ تمتهدونه (٢٠) .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا آدمُ العَسْقَلانى ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيع ، [٩/١٩ ظ] عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ . قال : هو قولُه " ﴿ وَلَكُمْ فِي الْمَاكُ اللَّهُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ (١) [البقرة : ٢٢] .

ورُوِى عن ابنِ عباسِ فى ذلك ما حُدِّثْتُ عن عبيدِ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن السدىِّ ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ﴾ . قال : القبورُ (٥) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) في م: « تمهدونه».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، م، ت، ت، ت، س، ف: «هو».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥/ (٨٣٢١) من طريق عبيد الله بن موسى به . وسمى الرجل المبهم عكرمة ، وينظر ما تقدم في ٥٧٦/١.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ أَخْبرَ آدمَ وحواءَ وإبليسَ والحيةَ إذ أهبطَهم (١) إلى الأرضِ أنهم عدوٌ بعضُهم لبعضٍ ، وأن لهم مستقرًا يَسْتَقِرُون فيه ، ولم يَخْصُصْها بأن لهم فيها مستقرًا في حالِ حياتِهم دونَ حالِ موتِهم ، بل عمَّ الخبرَ عنها بأن لهم فيها مستقرًا ، فذلك على عمومِه ، كما عمَّ خبرُ اللَّهِ ، ولهم فيها مستقرً في حياتِهم على ظهرِها ، وبعدَ وفاتِهم في بطنِها ، كما قال جلَّ ثناؤه : ﴿ أَلَرُ نَجْعَلِ في حياتِهم على ظهرِها ، وبعدَ وفاتِهم في بطنِها ، كما قال جلَّ ثناؤه : ﴿ أَلَرُ نَجْعَلِ أَلَارَضَ كِفَانًا ﴿ إِلَا اللهِ اله

وأما قولُه: ﴿ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ . فإنه يقولُ جلَّ ثناؤُه: ولكم فيها متاعٌ تَسْتَمْتِعون به إلى انقطاع الدنيا ، وذلك هو الحينُ الذي ذكرَه .

كما حُدِّثْتُ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ موسى ، قال : أَخْبرَنا إسرائيلُ ، عن السدى ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ . قال : إلى يومِ القيامةِ ، وإلى انقطاع الدنيا .

والحينُ نفسُه الوقتُ ، غيرَ أنه مجهولُ القَدْرِ ، يَدُلُّ على ذلك قولُ الشاعرِ ": (أوما مِراحُك أن بعدَ الحِلْمِ والدِّينِ وقد عَلاك مَشِيبٌ حينَ لا حينِ أَى : وقتَ لا وقتَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَالَ فِيهَا [٢٠/١٩] تَحَيَّوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخَرَجُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س: «أهبطوا»، وفي ف: «هبطوا».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: « فيها » .

<sup>(</sup>٣) هو جرير بن عطية الخطفي ، والبيت في ديوانه ٢/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الديوان: «ما بال جهلك». والمراح: الاسم من المرح، وهو شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره. اللسان (م رح).

يقولُ تعالى ذكرُه: قال اللَّهُ للذين أَهْبَطَهم مِن سماواتِه إلى أَرضِه: ﴿ فِيهَا تَحْيُونَ ﴾ . يقولُ: في الأَرضِ تَحْيُون . يقولُ: تَكُونُون فيها أيامَ حياتِكم ، ﴿ وَفِيهَا تَمُونُونَ ﴾ . يقولُ: ومِن تَمُونُونَ ﴾ . يقولُ: ومِن الأَرضِ تكونُ وفاتُكم ، ﴿ وَمِنْهَا تُحْتَرَجُونَ ﴾ . يقولُ: ومِن الأَرض يُحْرِجُكم ربُّكم ويَحْشُرُكم إليه لبعثِ القيامةِ أحياءً .

/ القول فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزِّ: ﴿ يَنَبَنِىٓ ءَادَمَ قَدَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُوَرِى ١٤٦/٨ سَوْءَتِكُمْ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه للجَهَلةِ مِن العربِ الذين كانوا يَتَعَرُّون للطوافِ بالبيتِ (۱) البيّاع منهم أمرَ الشيطان ، وتركا منهم طاعة اللهِ ، مُعرِّفَهم (۲) انْخداعَهم للشيطان ابغُرورِه لهم ، حتى تمكن منهم فسلَبَهم مِن سِثْرِ اللهِ الذي أنْعَم به عليهم ، حتى أبْدَى سوءاتِهم وأظهرَها مِن بعضِهم لبعض ، مع تفَضُّلِ اللهِ عليهم بتَهْكينِهم مما يَسْتُرونها به ، وأنهم قد سار بهم (۲) سِيرته في أبوَيْهم آدمَ وحوَّاءَ اللذين دلَّهما بغُرورِ حتى سلَبَهما ستر اللهِ الذي كان أنْعَم به عليهما حتى أبْدَى لهما سوءاتِهما فعوَّاهما منه -: هلَبَيْقَ ءَادَمَ قَدَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا ﴾ . يعنى بإنزالِه عليهم ذلك : خلقه لهم ، ورزقه إياهم . واللباسُ ما يَلْبَسون مِن الثيابِ . ﴿ يُورِي سَوْءَتِكُم ﴾ . يقولُ : يَسْتُرُ عَوراتِكم عن أعينِكم . [۱۹/۲۰ ظ] وكني بالسوءاتِ عن العوراتِ ، واحدتُها سَوْءَةٌ ، وهي فَعْلَةٌ مِن الشَوْءِ ، وإنما شُمُيت سَوْءَةً لأنه يَسُوءُ صاحبَها انكشافُها مِن جسدِه ، كما قال الشاعرُ (۱) :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( فعرفهم ».

<sup>(</sup>٣) في ص : « به » .

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في الكامل ١/ ٢٨٠، والأمالي الشجرية ٢٨٧/٢، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١٧/١، واللسان (رج ل).

حَرَقُوا جَيْبَ (١) فَتَاتِهِم لَم يُبالُوا سَوْءَةً (٢) الرَّجُلَةُ وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ ﴾ . قال : كان ناسٌ مِن العربِ يَطُوفون بالبيتِ عُراةً ، ولا يَلْبَسُ أحدُهم ثوبًا طاف فيه (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ بنحوه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المَدَنَّى ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا يقولُ فى قولِه : ﴿ يَنَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُؤْرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ . قال : أربعُ آياتِ نزَلَت فى قريشٍ ، كانوا فى الجاهليةِ لا يَطوفون بالبيتِ إلا عُراةً .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو أسامةً، عن عوفٍ، قال: سمِعْتُ مَعْبَدًا الجُهَنَىُ فَقُولُ فَى قُولِه: ﴿ يَنَهَى مَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسَا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ ﴾. قال: اللباسُ الذى يَلْبَسُون.

<sup>(</sup>١) الجيب هاهنا: الهَنُ ، أي الفرج. ينظر اللسان (رج ل).

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج: «حرمة».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٤. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٥٦/٥ (٨٣٢٨). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في ص، ١٦، ٣٦، ٣٦، س، ف: «المصرى».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف: « الجهمي » ، وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٤٤.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَنَبَنِى ٓ ءَادَمَ قَدْ / أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِى سَوْءَتِكُمْ ﴾ . قال : كانت قريشٌ ١٤٧/٨ تَطوفُ [٢١/١٩] عُراةً ، لا يَلْبَسُ أحدُهم ثوبًا طاف فيه ، وقد كان ناسٌ مِن العربِ يَطوفون بالبيتِ عُراةً .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ( وسهلُ بنُ يوسُفَ ) ، عن عوفٍ ، عن مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ : ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ ﴾ . فاللباسُ الذي يُوارِي سوءاتِكم هو لَبُوسُكم هذه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ تِكُمْ ﴾ . قال : هي الثيابُ ('') .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : ثنى مَن سمِع عُروةَ بنَ الزبيرِ يقولُ : اللباسُ الثيابُ (°) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ ﴾ . قال : يعنى ثيابَ الرجل التي يَلْبَسُها (١٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل: «سهل ويوسف»، وفي ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «شريك بن يوسف». وسيأتي على الصواب في ص ١٢٤، ١٢٥. وينظر تهذيب الكمال ٢١٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) في ف: «الجهمي».

<sup>(</sup>٣) في م: « هذا ».

والأثر عزاه السيوطي في الدرالمنثور ٧٦/٣ إلى المصنف وأبي عبيد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٥٦/٥ (٨٣٢٩) من طريق أبي معاذ به .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَرِيشًا ﴾ .

اخْتَلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأتُه عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ وَرِيشًا ﴾ . بغيرِ أَلْفٍ .

وذُكِر عن زِرٌ بنِ مُجَيِّشٍ والحسنِ البصريِّ : أنهما كانا يَقْرَأانه : ﴿ وَرِياشًا ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، عن أبانِ العَطَّارِ ، قال : حدثنا عاصمٌ ، أن زِرَّ بنَ حبيشِ قرَأها : (ورِياشًا) (١)

والصوابُ من القراءةِ في ذلك [٢١/١٩عق قراءة من قرَأه (١٠) : ﴿ وَرِيشًا ﴾ . بغيرِ أَلفٍ ؛ لإجماع الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليها .

وقد رُوِى عن النبيِّ ﷺ خبرٌ في إسنادِه نظرٌ ، أنه قرَّأه : ﴿ وَرِياشًا ﴾ .

فَمَن قرَأَ ذلك: (ورِياشًا) فإنه مُحْتَمِلٌ أَن يَكُونَ أَراد به جمعَ الريشِ، كما يُجْمَعُ الذّئبُ ذِئابًا، والبئرُ بِعَارًا.

ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أَراد به مَصْدرًا مِن قُـولِ القَائلِ: راشَه اللَّهُ يَرِيشُه رِياشًا (' وَرَيْشًا' وَرِيشًا. كما يقالُ: لبِسه يَلْبَسُه لِباسًا ولِبْسًا. وقد أَنْشَد بعضُهم (' :

فلمَّا كَشَفْنَ اللَّبْسَ عنه مسَحْنَه بأطرافِ طَفْلِ (١) زانَ غَيْلًا مُوَشَّمَا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى المصنف. وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء البشر ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «قرأ»، وفي ف: «قرأها».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) هو حميد بن ثور الهلالي والبيت في ديوانه ص ١٤.

<sup>(</sup>٦) الطَّفل: البنان الناعم. الصحاح (ط ف ل).

<sup>(</sup>٧) الغيل: الساعد الريان الممتلئ. الصحاح (غ ى ل).

بكسرِ اللامِ مِن اللَّبْسِ.

والرِّياشُ في كلامِ العربِ الأثاثُ وما ظهَر مِن الثيابِ و<sup>(١)</sup>المَتَاعِ ، مما يُلْبَسُ أو يُحْشَى مِن فراشِ أو دِثارٍ .

والريشُ أيضًا (٢) هو المتائع والأموالُ عندَهم، وربما اسْتَعْمَلُوه في الثيابِ والكِسْوةِ دونَ / سائرِ المالِ، يقولون: أعْطاه سَرْجُا بريشِه، ورَحْلًا بريشِه. أَيْ: بكِسوتِه وجَهازِه. ويقولون: إنه لحسَنُ ريشِ الثيابِ. وقد يُسْتَعْمَلُ الرِّياشُ في الخَصْب ورَفاهةِ العيش.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال: الرِّياشُ المالُ.

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : (ورياشًا(۲)) . يقولُ : مالًا(٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، [٢٢/١٩] جميعًا عن ابنِ أبى نجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : (ورِياشًا). قال : المالُ (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ :

۱٤٨/٨

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «من».

<sup>(</sup>۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «إنما».

<sup>(</sup>٣) في م: «ريشا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٧/٥ (٨٣٣١) من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٣٤. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٧٥/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

(ورياشًا). قال: أما (رِياشًا)، فرِياشُ المالِ<sup>(١)</sup>.

حدَّثني الحارثُ قال: ثنا عبدُ العزيزِ ، قال: ثنا أبو سعدِ المَدَنَّى ، قال: ثنى مَن سمِع عروةَ بنَ الزبيرِ يقولُ: الرياشُ المالُ (١٠).

مُحَدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذٍ ، قال : ثنا عُبيدٌ ، عَنَّ الضحاكِ فَيْ قَلْ قَلْ عَلَى الطَّمَا فَي الطَّلُ ، . قولِه : (ورِياشًا) : يعني المالَ (٢) .

# ذكرُ مَن قال: هو اللباسُ ورَفاهةُ العيش

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : (ورِياشًا) (٢) . قال : الرِّياشُ اللباسُ والعيشُ والنَّعيمُ (١) .

حَدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ وسهلُ بنُ يوسُفَ ، عن عوفٍ ، عن مَعْبَدِ الجُهَنيِّ : (ورياشًا). قال : الرِّياشُ المعاشُ .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : أَخْبَرَنا عوفٌ ، قال : قال مَعْبَدٌ الجُهَنيُ : (ورياشًا). قال : هو المعاشُ .

وقال آخرون: الريشُ الجمالُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونُسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۱۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥/ عقب الأثر (٨٣٣١) معلقاً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف، والدر المنثور: ﴿ ريشا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٥/٥٥ (٨٣٣٣) عن محمد بن سعد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى أبي الشيخ وابن المنذر .

﴿ وَرِيشًا ﴾ (١) . قال : الريشُ الجمالُ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : [٢٢/١٩] لباسُ التقوَى هو الإيمانُ .

# ذكر من قال ذلك

/حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ ١٤٩/٨ خَيْرٌ ﴾ : هو الإيمانُ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ : الإيمانُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: حدَّثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ: ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾: الإيمانُ (٥).

وقال آخرون : هو الحياءُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ وسهلُ بنُ يوسُفَ ، عن عوفٍ ، ''عن مَعْبَدِ' الجُهَنيِّ في قولِه : ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ ﴾ : الذي ذكره اللَّهُ في

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ رياشا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٥ (٨٣٣٥) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

القرآنِ هو الحياءُ ().

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أَخْبَرنا عوفٌ ، قال : قال مَعْبَدٌ الجُهَنِيُ ، فذكر مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبو أسامةَ ، عن عوفٍ ، عن مَعْبَدِ بنحوِه . وقال آخرون : هو العملُ الصالحُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوكَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ . قال : لباسُ التقوى العملُ الصالحُ (٢) .

وقال آخرون: بل ذلك هو السَّمْتُ الحسنُ.

# "ذكرُ من قال ذلك"

حدَّثني زكريا بنُ يحيى بنِ أبي زائدة ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داود ، عن محمدِ بنِ موسى ، عن زيادِ (١٠) بنِ عمرو ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ﴾ . قال : السمتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٨٥٥ ( ٨٣٣٩) من طريق عوف به مختصرا وهو من تمام الأثر المتقدم تخريجه في ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٥٧ (٨٣٣٦) عن محمد بن سعد به . وهو في الدر المنثور ٧٦/٣ من تمام الأثر المتقدم في ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الذيال»، وفي ص: «الذما»، وفي م: «الزباء» وفي ت١، ت٢، ت٣، س: «الدما»، وفي ف: «الرباء»، وفي مخطوطة تفسير ابن كثير «ديال». والمثبت من التاريخ الكبير ٣/ ٣٦٣، والجرح ٣/ ٤٠٠.

الحسنُ في الوجهِ ``.

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ الحجاجِ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ ، عن سليمانَ بنِ أَوْقَمَ ، عن الحسنِ ، قال : رأيْتُ عثمانَ بنَ عفانَ على منبرِ رسولِ اللّهِ عَلِيّةٍ عليه قميصٌ قُوهِي (٢) محلولُ الزّرِ ، وسمعْتُه يَأْمُرُ بقتلِ الكلابِ ، ويَنْهَى عن اللهِ عَلِيّةٍ عليه قميصٌ قُوهِي أَنْ محلولُ الزّرِ ، وسمعْتُه يَأْمُرُ بقتلِ الكلابِ ، ويَنْهَى عن اللهبِ بالحمامِ ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ ، اتَّقوا اللَّه في هذه السَّرائرِ ، فإني سمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيّةٍ يقولُ : « والذي نفسُ محمدِ بيدِه ، ما عمِل أحدِّ قطُّ سرًّا إلا ألبَسَه اللَّهُ رِداءَ عَلَيْ عَلَيْهِ ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّا فشرًا » . ثم تلا هذه الآيةَ : [٢٣/١٩] رداءَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا : ﴿ وَرِيشًا ﴾ - ﴿ وَلِياسُ النَّقُوكَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ عَاينتِ (ورياشًا ) . ولم يَقْرَأُها : ﴿ وَرِيشًا ﴾ - ﴿ وَلِياسُ النَّقُوكَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ عَاينتِ الحسنُ » . قال : « السَّمْتُ الحسنُ » .

وقال آخرون : هو خشيةُ اللَّهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ المَدَنيُ ، قال : ثنى مَن سمِع عروةَ بنَ الزبيرِ يقولُ : ﴿ لِبَاشُ ٱلنَّقُوكَىٰ ﴾ : خشيةُ اللَّهِ (٥٠) .

/وقال آخرون : ﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقْرَىٰ ﴾ في هذه المواضع سترُ العورةِ .

10./1

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٦/٣ عن زياد بن عمرو به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) القوهي : ضرب من الثياب ، ييض ، فارسى ، منسوب إلى قوهستان . اللسان (ق و هـ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « رداءه » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩٧/٣ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٨/٥ ١ (٨٣٤٢) من طريق إسحاق به .

وأخرج الموقوف منه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٧٣٣) ، وأحمد ٤٣/١٥ (٢١٥) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠١) من طرق عن الحسن ، عن عثمان .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ۱۲۱ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلِبَاسُ النَّقُونَ ﴾ : يَتَّقِى اللَّهَ فيُوارِي عورتَه (١) ، ذلك لباسُ التقوَى (١) .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المكِّين والكوفيِّين والكوفيِّين والكوفيِّين والبصريِّين: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ . برفع « اللباسِ » (٢٠) .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ : (ولباسَ التَّقْوَى). بنصبِ «اللباسِ»، وهي قراءةُ بعض قرأةِ الكوفيِّين .

فَمَن نَصَب : ( وَلِباسَ ) . فإنه نَصَبه عطفًا به ( على « الريشِ » ، بمعنى : قد أَنْزَلْنا عليكم لِباسًا يُوارِي سوءاتِكم وريشًا ، وأَنْزَلْنا لِباسَ التقوى .

وأما الرفع ، فإن أهلَ العربيةِ مختلِفون في المعنى الذي به ارْتَفَع ( اللباسُ ) ، فكان بعضُ نحويي البصرة يقولُ : هو مرفوعٌ على الابتداءِ ، وخبرُه في قولِه : ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ .

وقد اسْتَخْطَأه بعضُ أهلِ العربيةِ في ذلك ، وقال : هذا غلَطٌ ؛ لأنه لم يَعُدْ على « اللباسِ » (١) في الجملةِ عائدٌ ، فيكونَ « اللباسُ » إذا رُفِع على الابتداءِ وجُعِل ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ خبرًا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٨٥٨ (٨٣٤٠) من طريق أصبغ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت، ت، ت، ت، ت، س، ف: « ولباس ». وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. ينظر السابق.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الباس».

وقال بعضُ نحوبى الكوفةِ (١٠) : ﴿ وَلِبَاسُ ﴾ يُرْفَعُ بقولِه : ولباسُ التقوى خيرٌ . ويُجْعَلُ ﴿ ذَالِكَ ﴾ مِن نعتِه .

[٩٦/١٩٩] وهذا القولُ عندى أولى بالصوابِ في رفع (١) ( اللباسِ ) ؛ لأنه لا وجه للرفع فيه (٣) إلا أن يَكُونَ مرفوعًا به ﴿ خَيْرٌ ﴾ ، وإذا رُفع به ﴿ خَيْرٌ ﴾ لم يكنْ في ﴿ ذَالِكَ ﴾ وجه إلا أن يُجعَلَ ﴿ وَلِبَاسُ ﴾ (أن نعتًا ؛ ( لأنه لا عائدَ على « اللباسِ » مِن ذكرِه في قولِه : ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ فيكونَ ﴿ خَيْرٌ ﴾ مرفوعًا به ﴿ ذَالِكَ ﴾ ، و ﴿ ذَالِكَ ﴾ ، و ﴿ ذَالِكَ ﴾ ،

فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلامِ إذا (١) رُفِع ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ﴾ : ولباسُ التقوى الله ولباسُ التقوى التي تُوارِى التقوى ذلك الذى قد علِمْتُموه خيرٌ لكم يا بنى آدمَ مِن لباسِ الثيابِ التى تُوارِى سوءاتِكم ، ومِن الرِّياشِ التى أنْزَلْناها إليكم ، فالبَسُوه .

وأما تأويلُ مَن قرَأه نصبًا فإنه: يا بنى آدم قد أنْزَلْنا عليكم لباسًا يُوارِى سوءاتِكم وريشًا ولباسَ التقوى ، هذا الذى أنْزَلْناه عليكم مِن اللباسِ الذى يُوارِى سوءاتِكم والريشِ ولباسِ التقوى - خيرٌ لكم مِن التعرِّى والتجرُّدِ مِن الثيابِ فى طوافِكم بالبيتِ ، فاتَّقوا اللَّه والْبسوا ما رزَقكم اللَّهُ مِن الرِّياشِ ، ولا تُطِيعوا الشيطانَ بالتجرُّدِ والتعرِّى مِن الثيابِ ، فإن ذلك سخريةٌ منه بكم وخُدْعةٌ ، كما فعَل بأبويكم (٧) آدم وحواءَ ، فخدَعَهما حتى جرَّدهما مِن لباسِ اللَّه الذي كان أَلْبسَهما ، بطاعتِهما له فى أكل ما كان اللَّه نهاهما عن أكلِه مِن ثمرِ الشجرةِ التي عصَياه بأكلِها .

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) في م: «رافع».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «اللباس».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «لأنه»، وفي م: «لا أنه».

<sup>(</sup>٦) في م: «إذن».

<sup>(</sup>٧) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «بأبيكم».

وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندى بالصوابِ () ، أعْنى نصبَ قولِه : ( ولباسَ التقوى ) . لصحةِ معناه في التأويلِ على ما بيَّنْتُ ، وأن اللَّه إنما ابْتَدَأ الحبرَ عن إنزالِه اللباسَ الذي يُوارِي [٢٤/١٩] سوءاتِنا والرِّياشَ ؛ توبيخًا للمشركين الذين كانوا يَتَجَرُّدون في حالِ طَوافِهم بالبيتِ ، ويَأْمُرُهم بأُخذِ ثيابِهم والاستتارِ بها في كلِّ على مع الإيمانِ به واتباعِ طاعتِه ، ويُعْلِمُهم أن كلَّ ذلك خيرٌ مِن كلِّ ما هم عليه مقيمون ، مِن كفرِهم باللَّه وتَعَرِّيهم ، (للا أنه ) أعْلَمَهم أن بعضَ ما أَنْزَل إليهم (") خيرٌ مِن بعضٍ ما أَنْزَل إليهم ومن بعضٍ من بعضٍ .

وهما يَدُلُ على صحةِ ما قلْنا في ذلك ، الآياتُ التي بعدَ هذه الآية ، وذلك قوله : ﴿ يَنْبِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ مُ الشَّيْطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَّءَ يَهِمَا ﴾ . وما بعدَ ذلك مِن الآياتِ إلى قولِه : ﴿ وَأَن / تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لِيرِيَهُمَا سَوَّءَ يَهِمَا ﴾ . فإنه جلَّ ثناؤه في كلِّ ذلك يَأْمُو بأخْذِ الزينةِ مِن الثيابِ واسْتِعمالِ لا نَعْلَمُونَ ﴾ . فإنه جلَّ ثناؤه في كلِّ ذلك يَأْمُو بأخْذِ الزينةِ مِن الثيابِ واسْتِعمالِ اللباسِ ، وتركِ التجرُّدِ والتعرِّى ، وبالإيمانِ به واتباعِ أمرِه والعملِ بطاعتِه ، ويَنْهَى عن الشركِ به واتباعِ أمرِ الشيطانِ ، مُؤكِّدًا في كلِّ ذلك ما قد أَجْمَله في قولِه : (يا بني الشركِ به واتباعِ أمرِ الشيطانِ ، مُؤكِّدًا في كلِّ ذلك ما قد أَجْمَله في قولِه : (يا بني الشركِ به واتباعِ أمرِ الشيطانِ ، مُؤكِّدًا في كلِّ ذلك ما قد أَجْمَله في قولِه : (يا بني الشركِ به واتباعِ أمرِ الشيطانِ ، مُؤكِّدًا في كلِّ ذلك ما قد أَجْمَله في قولِه : (يا بني المَّا يُوارِي سَوْءاتِكم وريشًا ولباسَ التقوّى ذلك خيرٌ ) .

وأولى الأقوالِ بالصحةِ في تأويلِ قولِه: (ولباسَ التقْوَى). استِشْعارُ النفوسِ تقْوَى اللَّهِ، في الانتهاءِ عما نهى اللَّهُ عنه مِن مَعاصِيه، والعملِ بما أمر به مِن طاعتِه، وذلك يَجْمَعُ الإيمانَ به (أ)، والعملَ الصالح، والحياة، وخشيتَه (٥)، والسَّمْتَ

101/1

<sup>(</sup>١) القراءتان كلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « لأنه».

<sup>(</sup>٣) في ف: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «خشية الله».

الحسنَ ؛ لأن مَن اتَّقَى اللَّهَ كان به مؤمنًا ، [٢٤/١٩] وبما أمَرَه به عاملًا ، ومنه خائفًا ، وله مراقبًا ، ومِن أن يُرَى عندَ ما يَكْرَهُه مِن عبادِه مُسْتَحْيِيًا (١) ، ومَن كان كذلك ظهَرَت آثارُ الخيرِ فيه ، فحسُن سَمْتُه وهَدْيُه ، ورُئِيت عليه بَهْجةُ الإيمانِ ونورُه .

وإنما قلْنا: عنى بـ (لباسَ التقوَى). استشعارَ النفسِ والقلبِ ذلك؛ لأن اللباسَ إنما هو ادِّراعُ ما يُلْبَسُ، واجتيابُ (٢) ما يُكْتَسَى، أو تغطيةُ بدنِه أو بعضِه به، فكلُّ مَن ادَّرَع شيئًا ( واجتابه حتى يُرَى عينُه ( أو أثرُه عليه، فهو له لابسٌ، ولذلك جعَل جلَّ ثناؤُه الرجالَ للنساءِ لباسًا، وهن لهم لباسًا، وجعَل الليلَ لعبادِه لباسًا.

# ذكرُ مَن تأوَّل ذلك بالمعنى الذى ذكرْنا مِن تأويلِه إذا قُرِئ قولُه: ﴿ وَلِبَاسُ النَّقْرَىٰ ﴾ رفعًا

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ﴾ : الإيمانُ ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ . يقولُ : ذلك خيرٌ مِن الرِّياشِ واللباسِ ، يُوارِى سوءاتِكم (٥٠) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَلِبَاسُ النَّقُوىٰ ﴾ . قال: ولباسُ (١) خيرٍ، وهو الإيمانُ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مستجيبًا). وفي ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (مستحيًا).

<sup>(</sup>٢) في م: « احتباء». واجتبت القميص: إذا لبسته. الصحاح (ج و ب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « أو احتبى به » وفي س، ف : « وأصابه » .

<sup>(</sup>٤) في م: «هو»، وفي ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «عنه».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «التقوى».

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه فی ص ۱۲۵.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ .

[٩٠/١٩] يقولُ تعالى ذكره: ذلك الذى ذكرتُ لكم أنى أنْزَلْتُه إليكم أيُها الناسُ، مِن اللباسِ والرِّياشِ، مِن حججِ اللَّهِ وأدلتِه التى يَعْلَمُ بها مَن كفر صحة توحيدِ اللَّهِ، وخطأ ماهم عليه مُقِيمون مِن الضَّلالةِ. ﴿ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ . يقولُ: جعَلْتُ ذلك لهم دليلًا على ما وصَفْتُ ليَذَكَّروا فيعْتَبِروا ويُنيبوا إلى الحقِّ وتركِ الباطل؛ رحمةً منى بعبادى .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ يَنَبَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَأَ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: يابنى آدمَ لايَحْدَعَنَّكم الشيطانُ فيُبْدِى سوءاتِكم للناسِ بطاعتِكم إياه عندَ اختبارِه / لكم ، كما فعَل بأبويكم آدمَ وحوَّاءَ عندَ اختبارِه إياهما ، فأخرَجهما بما سبَّب لهما مِن مَكْرِهِ وخَدْعِه مِن الجنةِ ، ونزَع عنهما ما كان اللَّهُ أَلْبَسَهما مِن اللباسِ ؛ ليُرِيَهما سوءاتِهما بكشفِ عورتِهما ، وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترةً .

وقد بيَّنا فيما مضَى أن معنى الفتنةِ الاختبارُ والابْتلاءُ بما أغْنَى عن إعادتِه (١).

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ اللباسِ الذي أُخْبَر ( جلَّ ثناؤُه عن ١٩١٥ ١٥ ظ] الشيطانِ ' أنه نزَعه عن أبوينا ، وما كان ؛ فقال بعضُهم : كان ذلك أظفارًا .

101/1

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ۲/۳۰۳، ۳۰۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « الله جل ثناؤه».

# ذَكْرُ قُولِ (١) من لم نَذْكُرْ قُولَه فيما مضَى مِن كتابِنا هذا في ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شَريكِ، "عن سماكِ"، عن عكرمةَ: ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِلْبَاسُهُمَا ﴾. قال: لباسُ كلِّ دابةٍ منها، ولباسُ الإنسانِ الظَّفُرُ، فأَدْرَكَت آدمَ التوبةُ عندَ ظُفُرِه. أو قال: أظْفارِه (٢٠).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الحميدِ الحِمَّانيُّ ، عن 'نضرِ أبي ' عمرَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثرِكت أظفارُه عليه زينةً ومَنافعَ . في قولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ (٥)

حدَّ ثنى أحمدُ بنُ الوليدِ القُرشيُّ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ أبي الوَزيرِ ، قال : أخبرَنا مَخْلَدُ بنُ الحسينِ ، عن عمرو بنِ مالكِ ، عن أبي الجَوْزاءِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ . قال : كان لباسُهما الظُّفُرَ ، فلمَّا أصابا الحطيئة (١) نُزع عنهما (١) ، وتُركت الأظفارُ تَذْكِرةً وزِينةً .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ . قال : كان لباسُه الظَّفُرَ ، فانْتَهَت توبتُه إلى أظفاره .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٧٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ت٣، س : « نصر أبي »، وفي م : « نصر بن » . وتقدم في ٢٥٢/١. وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٥ ١ (٥٣٤٥) ، وأبو الشيخ فى العظمة ص٣٨٤ (٩٠٠٩) من طريق عبد الحميد الحمانى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٥/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الخطية».

<sup>(</sup>٧) بعده في ف: « لباسهما » .

وقال آخرون : كان لباشهما نورًا .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ عُييْنةَ ، عن عمرٍو ، عن وهبِ بنِ مُنبَّهِ : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ . قال : النورَ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، [٢٦/١٩] قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُينةً ، قال : ثنا عمرٌو ، قال سمِعْتُ وهبَ بنَ مُنتِّهِ يقولُ في قولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِماً ۚ ﴾ . قال : كان لباسُ آدمَ وحوَّاءَ نورًا على فُروجِهما ، لا يَرَى هذا عورةَ هذه ، ولا هذه عورةَ هذا (٢) .

وقال آخرون : إنما عنَى اللَّهُ بقولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ : يَسْلُبُهما تقوَى اللَّه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا مُطَّلِبُ بنُ زيادٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ . قال : التُّقَى (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ . قال : التقوى ('') .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) في م: «التقوى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠١ ١٤ (٨٣٤٩) من طريق شريك به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٦/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

مثله .

/والصوابُ مِن القولِ في تأويلِ ذلك عندى أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه حذَّر ١٥٣/٨ عبادَه أن يَفْتِنَهم الشيطانُ كما فتَن أبويهم آدمَ وحواءَ ، وأن يُجَرِّدُهم مِن لباسِ اللَّهِ الذي أنْزَله إليهم ، كما نزَع عن أبويهم لباسَهما . واللباسُ المطلقُ مِن الكلامِ بغيرِ إضافة إلى شيءٍ في مُتعَارَفِ الناسِ هو ما اجتابَ (١) فيه اللابسُ مِن أنواعِ الكُسَى (١) ، أو غطّى بدنَه أو بعضَه به (٣) .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالحقُّ أن يقالَ : إن الذي أخْبَر اللَّهُ عن آدمَ وحواءَ مِن لباسِهما الذي نزَعه عنهما الشيطانُ هو بعضُ ما كانا يُوارِيان به أبدانَهما وعورتَهما . وقد يَجوزُ أن يكونَ ذلك كان أن نورًا ، ويَجوزُ أن يكونَ ذلك كان ننورًا ، ويَجوزُ أن يكونَ ذلك كان ننورًا ، ويَجوزُ أن يكونَ ذلك كان تَبْبُتُ به الحُجَّةُ ، [١٩/ أن يكونَ كان تَبْبُتُ به الحُجَّةُ ، [١٩/ ٢٢] فلا قولَ في ذلك أصوبُ مِن أن يقالَ كما قال اللَّهُ : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا ﴾ .

وأضاف جلَّ ثناؤُه إلى إبليسَ إخراجَ آدمَ وحواءَ مِن الجنةِ ، ونَزْع ما كان عليهما مِن اللباسِ عنهما ، وإن كان اللَّهُ جلَّ ثناؤُه هو الفاعلَ ذلك بهما عقوبةً على معصِيتِهما إياه ، إذ كان الذي كان منهما من (٥) ذلك كان (١) عن تسبيبه (٧) ذلك لهما

<sup>(</sup>١) في م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ الْحَتَارِ ﴾ ، وهكذا في ص ولكن من غير نقط .

<sup>(</sup>٢) في م: «الكساء».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «في».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف: «تسببه»، وفي م، س «تشبيه».

بمكْرِهِ وخِداعِه ، فأُضِيف إليه أحيانًا بذلك المعنى ، وإلى اللَّهِ تبارك وتعالى أحيانًا بفعلِه ذلك بهما .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ إِنَّهُ يَرَكَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بذلك: إن الشيطانَ يَرَاكم هو. والهاءُ في ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُمْ ﴾ عائدةٌ على الشيطانِ. و﴿ قَبِيلُهُ ﴾ يعنى: وصنفُه وجيلُه (١) الذي هو منه ، (أوهو الله على الشيطانِ. وهم الجنُّ.

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهِ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ . قال : الجنُّ و ('' الشياطينُ .

"حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : حدَّثنا أبو عاصم ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ يَرَنكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ . قال : الجنُ والشياطينُ ".

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنى ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهُ مُو وَقَبِيلُهُ ﴾ . قال : قَبيلُه نَسْلُه (٦) .

وقولُه : ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَوْنَهُمْ ﴾ . يقولُ : مِن حيث لا تَرَوْن أنتم أيُّها الناسُ الشيطانَ وقبيلَه . ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهُ [٢٧/١٩] لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣: «حمه» غير منقوطة. وفي م: «جنسه» وفي ف: «جنه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «جمع قبلا»، وفي م: «جمعه قبل».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣ س، ف. والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٣٤، ٣٣٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٦ (٨٣٥١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٠/٥ (٨٣٥٢) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

جَعَلْنَا الشياطينَ نُصَراءَ الكفارِ الذين لا يُوَجِّدون اللَّهَ ولا يُصَدِّقون رسلَه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيُّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ۗ ﴾ .

ذُكِر أَن معنى الفاحشةِ في هذا الموضعِ ما حدَّثني به (۱) علىَّ بنُ سعيدِ الكِنْدَىُّ ، قال : ثنا أَبو مُحَيَّاةَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ ./ قال : كانوا يَطُوفون بالبيتِ عُراةً ، يقولون : نَطُوفُ كما ١٥٤/٨ ولَدَثنا أُمَّهاتُنا . فتَضَعُ المرأةُ على قُبُلِها النِّسْعةُ (٢) أو الشيءَ ، فتقولُ :

> اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلَّه فما بَدَا منه فلا أُحِلُه<sup>(٣)</sup>

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ' وابنُ محمَيدِ ، قالا ' : ثنا جريرٌ ، عن منصورِ عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ۚ ءَابَآءَنَا ﴾ : فاحشتُهم أنهم كانوا يَطُوفون بالبيتِ عُراةً ( ° ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن مُفضَّلٍ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ مثله . حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عِمْرانُ بنُ عُيينة ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ والشعبيِّ : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَلْحِشَةَ قَالُوا وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا﴾ . قال : كانوا يَطُوفون بالبيتِ عُراةً .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) النسعة: القطعة من السير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال. ينظر اللسان (ن س ع).

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي في الروض الأنف ٢ ، ٢ ٩ ١ : يذكر أن هذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة ، ثم من بني سلمة بن قشير .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، ت٢، ت٣، س، ف: «قال».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦١/٥ (٨٣٥٧) من طريق جرير به .

السدى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا هُ . قال : كان السدى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ . قال : كان قبيلة مِن العربِ مِن أهلِ اليمن يَطُوفون بالبيتِ عُراةً ، فإذا قيل لهم (١) : لمَ تَفْعَلُون ذلك ؟ قالوا : ﴿ وَجَدُنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ (٢) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِذَا فَعَـلُوا ۚ فَلْحِشَةً ﴾ . قال : طوافُهم بالبيتِ عُراةً .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا فَعَـُواْ فَلْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا﴾ . قال : في طوافِ الحُمْسِ ( ) في الثيابِ وغيرِهم عُراةً .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا ﴾ . قال : كان نساؤُهم يَطُفْنَ بالبيتِ عُراةً ، فتلك الفاحشةُ التي وجَدوا عليها آباءَهم ، ﴿ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بَالْفَحَشَآءُ ﴾ الآية .

فتأويلُ الكلامِ إذن: وإذا فعل الذين لا يُؤْمِنون باللَّهِ، الذين جعل اللَّهُ لهم الشياطينَ أولياءَ، قبيحًا مِن الفعلِ، وهو الفاحشةُ، وذلك تَعَرِّيهم للطوافِ بالبيتِ، وتَجَرُّدُهم له، فعُذِلوا على ما أتَوْا مِن قبيحِ فعلِهم، وعُوتِبوا عليه، قالوا: وجَدْنا على مثلِ ما نَفْعَلُ آباءَنا، فنحن نَفْعَلُ مثلَ ما كانوا يَفْعَلون، ونَقْتَدِى بهَدْيِهم، ونَسْتَنُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦١/٥ (٨٣٥٨) من طريق أحمد به.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٧٧/٣ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٤) ينظر معنى الحمس فيما تقدم في ٢٨٤/٣ وما بعدها .

بسُنَّتِهم ، واللَّهُ أَمَرَنا به ، فنحن نَتَّبِعُ أَمرَه فيه .

يقولُ عزّ وجلّ لنبيّه محمد عَيِّلِيّهِ : قلْ يا محمدُ لهم : ﴿ إِنَ ٱللّهَ لَا [٢٨/١٩] يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيِ ﴾ . يقولُ : لا يأمرُ خلقه بقبائحِ الأفعالِ ومَساويها ، ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ أيّها الناسُ ﴿ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : أتَرْوُون على اللّهِ أنه أمَرَكم بالتعرّى والتجرّي والتجرّي من الثيابِ واللباسِ للطوافِ ، وأنتم لا تَعْلَمون أنه أمَرَكم بذلك ؟

/القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَٱقِيـمُواْ وُجُوهَكُمُ ﴿ ١٥٥/٨ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه ﷺ: قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين يَزْعُمون أن اللَّهَ أَمَرَهم بالفَحْشاءِ كذبًا على اللَّهِ: ما أَمَرَ ربى بما تَقُولُون ، بل أَمَر (١) بالقِسْطِ . يعنى : بالعدلِ .

كما حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن محاهدِ : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ ﴾ : بالعدلِ (٢) .

حدَّتني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىّ : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ : والقسطُ العدلُ (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اخْتَلَفُوا في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه وجِّهوا وجوهَكم حيث كنتم في الصلاةِ

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «ربی».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٧/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٦٢/٥ عقب الأثر (٨٣٦١) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط .

إلى الكعبةِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : إلى الكعبةِ حيثما صلَّيتُم في الكنيسةِ وغيرِها (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا [٢٨/١٩ ظ] شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهد : (٢ ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ ﴾ : إلى الكعبةِ حيث صلَّيتُم في كنيسةٍ أو غيرِها .

حدَّثنى الحارثُ ، قال ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : سَمِعْتُ محاهدًا ، في قولِه : ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : إذا صلَّيْتُم فاسْتَقْبِلُوا الكعبةَ في كَنائسِكم وغيرِها .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى : ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : هو المسجدُ الكعبةُ .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا حالدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن عمرَ بنِ ذَرِّ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : إلى (٣) الكعبةِ حيثما كنتَ .

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه:

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٣٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٢/٥ (٨٣٦٢).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : أقِيموها للقِبْلةِ ، هذه القبلةِ التي أَمَرَكم اللَّهُ بها .

وقال آخرون: (معنى ذلك): والجُعَلوا سجودَكم للَّهِ خالصًا دونَ ما سواه مِن الآلهةِ والأندادِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ فى قولِه : ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : فى الإخلاصِ ، ألا تَدْعُوا غيرَه ، وأن تُخلِصوا له الدينَ (٢) .

روأولى هذين التأويلين بتأويلِ الآيةِ ما قاله الربيعُ ، وهو أن القومَ أُمِروا أن ١٥٦/٨ يَتَوَجَّهوا بصلاتِهم إلى ربِّهم لا إلى ما سِواه مِن الأوثانِ والأصنامِ ، وأن يَجْعَلوا [٢٩/١٩] دعاءَهم للَّهِ خالصًا ، لا مُكاءً و<sup>(٣)</sup>تَصْديةً .

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالآية ؛ لأن اللَّه جل ثناؤُه إنما خاطَب بهذه الآية قومًا مِن مشركى العربِ لم يكونوا أهلَ كَنائسَ وبِيَعٍ ، وإنما كانت الكنائسُ والبِيَعُ لأهلِ الكتابَيْن ، فغيرُ معقولٍ أن يُقالَ لمن لا يُصَلِّى في كنيسةٍ ولا بِيعةٍ : وجِّه وجهَك إلى الكعبةِ في كنيسةٍ كنتَ أو بِيعةٍ .

وأما قولُه: ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ . فإنه يقولُ: واعْمَلوا لربِّكم مُخْلَصًا (°) له الدينُ والطاعةُ ، لا تَخْلِطوا ذلك بشركِ ، ولا تَجْعَلوا في شيءٍ مما

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «بل عني ذلك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٢/٥ (٨٣٦٣) من طريق ابن أبي جعفر به من قول أبي العالية .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ٣٥، س، ف.

<sup>(</sup>٥) في م: «مخلصين».

تَعْمَلُونَ لَهُ (١) شريكًا.

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ : ﴿ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ . قال : أن تُخْلِصوا له الدينَ والدَّعْوةَ والعملَ ، ثم تُوَجِّهون إلى البيتِ الحرام (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَىٰ عَفَرِيقًا حَقَىٰ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : تأويلُه : كما بدأكم أشْقِياءَ وسُعَداءَ ، كذلك تُبْعَثون يومَ القيامةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : [۲۹/۱۹ ظ] ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَي يقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ ﴾ . قال : إن اللَّه سبحانه بَدأ خلْق ابنِ آدمَ مؤمنًا وكافرًا ، كما قال : ﴿ هُو الشَّكَلَةُ ﴾ . قال : إن اللَّه سبحانه بَدأ خلْق ابنِ آدمَ مؤمنًا وكافرًا ، كما قال : ﴿ هُو النَّذِى خَلَقَكُمْ فَوَنَكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التنابن : ٢] . ثم يُعِيدُهم يومَ القيامةِ كما بدأ خلقهم ، مؤمنًا وكافرًا (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، قال : ثنا أصحابُنا ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : يُبْعَثُ المؤمنُ مؤمنًا ، والكافرُ كافرًا .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا يَحْيَى بنُ الضُّرَيْسِ ، عن أبي جعفرٍ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «به».

<sup>(</sup>٢) من تمام الأثر المتقدم في ص١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٦٢/٥ (٨٣٦٤) من طريق عبد الله به . وعزاه السيوطى فى البدر المنثور ٧٧/٣ إلى ابن المنذر .

عن الربيعِ ، عن رجلٍ ، عن جابرٍ ، قال : يُبْعَثون على ما كانوا<sup>(١)</sup> عليه ، المؤمنُ على إيمانِه ، والمنافقُ على المؤمنُ على إيمانِه ، والمنافقُ على نفاقِه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ ، قال : عادوا إلى علمِه فيهم ، ألم تَسْمَعْ إلى قولِ اللَّهِ فيهم : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمُ لَعُودُونَ ﴾ ؟ ألم تَسْمَعْ إلى أَلَيْكُلَةً ﴾ (نُهُ ؟ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةً ﴾ (نُهُ ؟

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : رُدُّوا إلى علمِه فيهم أنسٍ ،

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو هَمَّامِ الأَهْوازَى ، قال : ثنا موسى ابن عُبَيدة ، عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴾ . قال : مَن ابْتَدَأ اللَّهُ خلقه على الشَّقْوةِ صار إلى ما ابْتَدَأ / عليه خلقه ، وإن عمِل بأعمالِ أهلِ السَّعادةِ ، كما أن إبليسَ عمِل بأعمالِ أهلِ السعادةِ ثم صار الى ما ابْتُدِئَ عليه خلقه ، ومَن ابْتُدِئَ خلقه على السعادةِ صار إلى ما ابْتُدِئَ عليه خلقه ، وإن عمِل بأعمالِ أهلِ الشقاءِ ، ثم صاروا إلى ما ابْتُدِئَ عليه بأعمالِ أهلِ الشقاءِ ، ثم صاروا إلى ما ابْتُدِئَ عليه خلقُه ، وأن السَّحَرة عمِلَت بأعمالِ أهلِ الشقاءِ ، ثم صاروا إلى ما ابْتُدِئَ عليه خلقُه ، كما أن السَّحَرة عمِلَت بأعمالِ أهلِ الشقاءِ ، ثم صاروا إلى ما ابْتُدِئَ عليه خلقُهم .

104/1

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ماتوا».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٧/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٢/٥ (٨٣٦٦) من طريق أبي جعفر به من قول أبي العالية نحوه .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «الله خلُّقه عليه».

<sup>(</sup>٧) بعده خرم في المخطوط الأصل ينتهى في ص ١٦٦ عند قوله: إذا عاينوا من كرامة الله.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٣٦٧ (٨٣٦٧) من طريق موسى بن عبيدة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٧/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن وِقَاءِ (' بنِ إِياسٍ أَبِي يزيدَ ، عن مجاهدِ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾ . قال : يُبْعَثُ المسلمُ مسلمًا ، والكافرُ كافرًا ('').

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو (أنَعَيْمِ الفضلُ بنُ أَدُكَيْنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى يزيدَ ، عن مُجاهدِ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : يُبْعَثُ المسلمُ مسلمًا ، والكافرُ كافرًا ('') .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى الوَضَّاحِ ، عن سالمِ الأَفْطَسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : كما كُتِب عليكم تكونون ( • ) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن سالم ، عن سعيدٍ مثله .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴿ فَيْ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ . يقولُ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴾ ، كما خلَقْناكم ؛ فريقٌ مُهْتَدون ، وفريقٌ ضالٌ ، كذلك تعودون وتُحْرَجون مِن بطونِ أمهاتِكم (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «ورقاء». وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١١٢، وعنه عبد الرزاق في تفسيره ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ، والمثبت موافق لما في تفسير ابن أبي حاتم. وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٢/٥ (٨٣٦٥) من طريق أبي نعيم به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٧/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٣/٥ (٨٣٦٩) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

عليه » (۱)

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو داودَ الحفَريُّ ، عن شَريكِ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾ . قال : كما كُتِب عليكم تكونون (٢٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : يُبْعَثُ المؤمنُ مؤمنًا ، والكافرُ كافرًا .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴾ : شقيًّا وسعيدًا (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا شُويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ قراءةً ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وقال آخرون : معنى ذلك : كما خلَقَكم ولم تكونوا شيئًا ، تعودون بعدَ الفَناءِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ، عن عوفِ ، عن الحسنِ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : كما بدَأَكم ولم تكونوا شيئًا فأخياكم ، كذلك أُن يُمِيتُكم ثِم يُحْيِيكم يومَ القيامةِ (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ : ﴿ كُمَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۸) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به ، وأخرجه أحمد ۲۸۷۸) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به ، وأخرجه أحمد ۲۸۷۸) ، والطحاوى فى المشكل (۲۵۵) ، والحاكم ۲/۲۵۱، ٤٩٠، وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ۲/ ٤٩، والبغوى (٤٢٠٧) من طريق سفيان به . (۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ۷۷/۳ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «ثم».

<sup>(°)</sup> عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر . ( تفسير الطبري ( ١٠/١ )

بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : كما بدَأَكم في الدنيا ، كذلك تَعودُون يومَ القيامةِ أَحْياةً .

/حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾ . قال : بدَأ خلْقَهم ولم يكونوا شيئًا ، ثم ذهبوا ، ثم يُعِيدُهم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ نَعُودُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ . يقولُ : كما خلَقْناكم أولَ مرةٍ كذلك تَعُودون (٢٠) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴾: يُحْيِيكم بعدَ موتِكم (٣).

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ كَمَا بَدُأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال: كما خلَقَهم أولًا، كذلك يُعِيدُهم آخِرًا ('').

قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ فى تأويلِ ذلك بالصوابِ القولُ الذى قاله مَن قال : معناه : كما بدَأَكم اللَّهُ خلقًا بعدَ أن لم تَكُونوا شيئًا ، تَعُودون بعدَ فَنائِكم خلقًا مثلَه ، يَحْشُرُكم إلى يومِ القيامةِ ؛ لأن اللَّه تعالى أمر نبيَّه عَيْلِيْم أن يُعْلِم بما فى هذه الآية قومًا مشركين أهلَ جاهليةٍ ، لا يُؤمِنون بالمَعادِ ، ولا يُصَدِّقون بالقيامةِ ، فأمَرَه أن يَدْعُوهم إلى الإقرارِ بأن اللَّه باعثُهم يومَ القيامةِ ، ومُثِيبُ مَن أطاعه ، ومُعاقِبُ مَن عصاه ، فقال له : قلْ لهم : أمر ربى بالقِسْطِ ، وأن أقيموا وُجوهَكم عند كلِّ

101/1

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٥/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٣/٥ (٨٣٦٨) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٩٩.

مسجد، وأنِ ادْعُوه مُخْلِصين له الدينَ ، وأن أَقِرُّوا بأنْ كما بدَأَكم تَعُودون . فترَك ذكرَ : « وأن أَقِرُوا بأن » . كما ترَك ذكرَ « أن » مع « أقِيموا » ، إذ كان فيما ذُكِر دلالةً على ما مُخذِف منه .

وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لأن يُؤْمَرَ بدعاءِ مَن كان جاحدًا النَّشورَ بعدَ المَماتِ ، إلى الإقرارِ بالصفةِ التي عليها يُنْشَرُ مَن نُشِر ، وإنما يُؤْمَرُ بالدعاءِ إلى ذلك مَن كان بالبعثِ مُصَدِّقًا ، فأما مَن كان له جاحدًا ، فإنما يُدْعَى إلى الإقرارِ به ، ثم يُعَرَّفُ كان بالبعثِ مُصَدِّقًا ، فأما مَن كان له جاحدًا ، فإنما يُدْعَى إلى الإقرارِ به ، ثم يُعَرَّفُ كان بالبعثِ مُصَدِّقًا ، فأما مَن كان له جاحدًا ، فإنما يُدْعَى إلى الإقرارِ به ، ثم يُعرَّفُ كيف شَرائطُ البعثِ . على أن في الخبرِ الذي رُوِي عن رسولِ اللَّهِ عَلِيقٍ الذي حدَّثناه محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا المغيرةُ بنُ الناسُ محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : « يُحشَّرُ الناسُ النعمانِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيِقِهٍ قال : « يُحشَّرُ الناسُ عُراةً غُرْلًا " ، وأولُ مَن يُكسَى إبراهيمُ » . ثم قرَأ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۖ أَوَلَ خَالِقِ نَعُيدُمُ وَعَدُا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَا فَلَعِلِينِ ﴾ . ثم قرَأ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۖ أَوَلَ خَالِقِ نَعُيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَلَعِلِينِ ﴾ . ثم قرَأ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۖ أَوَلَ خَالِقِ نَعُيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَلَعِلِينِ ﴾ " [الأنبياء: ١٠٤] .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن المغيرةِ بنِ النعمانِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ بنحوِه ".

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن المغيرةِ ابنِ النعمانِ ، عن سعيدِ بن جبيرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قام فينا رسولَ اللَّهِ عَيِّلِتِهِ بَنِ عباسٍ ، قال : قام فينا رسولَ اللَّهِ عَيِّلِتِهِ بَعِطةٍ ، فقال : « يا أَيُّها الناسُ ، إنكم تُحْشَرون إلى اللَّهِ مُحفاةً غُولًا ، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) الغرل ؛ جمع الأُغْرِل: وهو الأُقلف، والغرلة: القلفة. النهاية ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰۸۳، ۶۷۰ (۹۰۰، ۲۰۲۷) ، والنسائي ۱۱۶/۶ (۲۰۸۱) من طريق يحيي بن سعيد به ، وأخرجه البخاري (۳۲۶۹، ۳۲۶۷، ۲۲۲۹) ، والترمذي (۲۶۲۳) ، من طريق سفيان الثوري به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٠) عن محمد بن بشار به ، وأخرجه أيضا (١١١٦) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٦٧) من طريق إسحاق به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٨/٢٨٦٠)، والترمذي عقب (٢٤٢٣) عن محمد بن المثني ومحمد بن بشار به ،=

109/1

ما (١) يُبَيِّنُ صحة القولِ الذي قلْنا في ذلك مِن أن معناه : أن الخلقَ يعودون إلى اللَّهِ يومَ القيامةِ خلقًا أُحْياءً ، كما بدَأَهم في الدنيا خلقًا أُحْياءً .

يقالُ منه: بدَأَ اللَّهُ الحِلقَ يَيْدَؤُهم، وأَبْدَأُهم يُيْدِئُهم إبْداءً. بمعنى: خلَقَهم. لُغتان فَصيحتان.

ثم ابْتَدَأُ الخبرَ جلَّ ثناؤُه عما سبَق مِن علمِه في خلقِه ، وجرَى به فيهم / قضاؤُه ، فقال : هدَى اللَّهُ منهم فريقًا ، فوفَّقهم لصالحِ الأعمالِ فهم مُهْتَدون ، وحقَّ على فريقٍ منهم الضَّلالةُ عن الهُدَى والرَّشادِ ، باتخاذِهم الشيطانَ مِن دونِ اللَّهِ وليًّا .

وإذا كان التأويلُ هذا ، كان «الفريقُ » الأولُ منصوبًا بإعمالِ ﴿ هَدَىٰ ﴾ فيه ، و « الفريقُ » الثانى بوقوعِ قولِه : ﴿ حقَّ ﴾ . على عائدِ ذكْرِه في ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ [الإنسان : ٣١] .

ومَن وجَّه تأويلَ ذلك إلى أنه: كما بدَأَكم في الدنيا صِنْفَيْن؛ كافرًا ومؤمنًا، كذلك تَعُودون في الآخرةِ فريقَيْن؛ فريقًا هَدَى، وفريقًا حقَّ عليهم الضَّلالةُ. نصَب « فريقًا » الأولَ بقولِه: ﴿ تعودون ﴾ ، وجعَل الثانيَ عطفًا عليه. وقد بيَّنا الصوابَ عندَنا مِن القولِ فيه.

يقولُ تعالى ذكرُه : إن الفريقَ الذي حقَّ عليهم الضَّلالةُ ، إنما ضلُّوا عن سبيلِ

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٩/٤ (٢٠٩٦)، والبخارى (٢٥٢٦)، وابن حبان (٧٣٤٧) من طريق محمد بن جعفر به، وأخرجه الدارمى (٢٨٠٢)، والبخارى (٤٦٢٥، ٤٧٤٠)، ومسلم (٥٨/٢٨٦٠)، والنسائى (٢٠٨٦) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>١) هذا تمام قوله المتقدم ، والسياق : على أن في الخبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ما يعد صحة القدل .

الله ، وجارُوا عن قصدِ المحَجَّةِ ، باتخاذِهم الشياطينَ نُصَراءَ مِن دونِ اللَّهِ وظُهَراءَ ، جهلًا منهم بخطأً ما هم عليه مِن ذلك ، بل فعلوا ذلك وهم يَظُنُّون أنهم على هُدًى وحقٌ ، وأن الصوابَ ما أتَوْه وركِبوا .

وهذا مِن أبيَنِ الدلالةِ على خطأً قولِ مَن زعَم أن اللَّهَ لا يُعَذِّبُ أحدًا على معصيةٍ ركِبها ، أو ضلالةِ اعْتَقَدَها ، إلا أن يَأْتِيهَا بعدَ علم منه بصوابِ وجهِها ، في كَن بينَ فريقِ الضلالةِ في كَبَها عِنادًا منه لربِّه فيها ؛ لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يَكُنْ بينَ فريقِ الضلالةِ الذي ضلَّ وهو يَحْسَبُ أنه هادٍ ، وفريقِ الهدى – فَرْقٌ ، وقد فرَّق اللَّهُ بينَ أسمائِهما وأحكامِهما في هذه الآيةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَنَهَى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لهؤلاء الذين يَتَعَرَّوْن عندَ طوافِهم ببيتِه الحرامِ، ويُبْدُون عوراتِهم هنالك مِن مشركى العربِ، والمُحَرِّمين منهم أكلَ ما لم يُحَرِّمْه اللَّهُ عليهم مِن حلالِ رزقِه، تَبَرُّرًا عندَ نفسِه لربِّه: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ ﴾ مِن الكِساءِ واللِّباسِ، ﴿ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُواْ ﴾ مِن طيباتِ ما رزَقْتُكم، وحلَّلتُه لكم، واللِّباسِ، ﴿ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُواْ ﴾ مِن طيباتِ ما رزَقْتُكم أو على ﴿ وَاللَّهُ لِللّهِ عَلَى كتابى ، أو على السانِ رسولى محمد عليه .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يحيَى بنُ (الحبيبِ بنِ المُحَربيِّ ، قال : ثنا خالدُ بنُ الحارثِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن مسلم البَطِينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : إن النساءَ كنَّ يَطُفْنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «حسين». وينظر تهذيب الكمال ٣١/٢٦٢.

بالبيتِ (١) عُراةً - وقال في موضعِ آخرَ: بغيرِ ثيابٍ - إلا أن تَجْعَلَ المرأةُ على فرجِها خِرْقةً ، فيما وُصِف إن شاء اللَّهُ ، وتقولُ :

17./

/ اليومَ يَئْدُو بعضُه أو كلُّه فما بَــــدَا منه فلا أُحِلُّه

قال: فنزَلَت هذه الآيةُ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عن مُسْلمٍ البَطِينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانوا يَطوفون عُراةً ؛ الرجالُ بالنهارِ ، والنساءُ بالليلِ ، وكانت المرأةُ تقولُ :

اليومَ يَئدُو بعضُه أو كلُّه فما أُحِلُّه فما بَدَا منه فلا أُحِلُّه

فقال اللَّهُ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُرٌ ﴾ (٢).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيَيْنةَ ، عن عمرِو ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : الثيابُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ووهبُ بنُ جَريرٍ ، عن شعبةَ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ ، قال : سمِعْتُ مسلمًا البَطِينَ يُحَدِّثُ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت المرأةُ تَطُوفُ بالبيتِ عُرْيانةً . قال غُنْدَرٌ : وهي عُرْيانةٌ . قال وهبٌ :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰/۳۰۲۸) ، والنسائي (۲۹۹٦) ، وفي الكبرى (۱۱۱۸۲) من طريق محمد بن جعفر به ، وأخرجه مسلم أيضا (۲۰/۳۰۲) ، والحاكم ۲/ ۲۹، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٤/ (۸۳۷٥) ، والحاكم ۲/ ۳۱۹، والبيهقي ۲/ ۲۲۳، والواحدي في أسباب النزول ص ۱۲۹، من طريق شعبة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد.

كانت المرأةُ تَطُوفُ بالبيتِ وقد أُخْرَجَت صدرَها وما هنالك . قال غُنْدَرٌ : وتقولُ : مَن يُعِيرُني تِطُوافًا (١) ؟ تَجْعَلُه على فرجِها ، وتقولُ :

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلَّه وما بَدَا منــه فلا أُحِلُه

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ ﴾ (٢).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : كانوا يَطوفون بالبيتِ عُراةً ، فأمَرَهم اللَّهُ أن يَلْبَسوا ثيابَهم ولا يَتَعَرَّوْا (٣) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الآية . قال : كان رجالٌ يَطوفون بالبيتِ عُراةً ، فأمَرَهم اللَّهُ بالزينةِ ، والزينةُ اللِّباسُ ، وهو ما يُوارِي السَّوْءَةَ ، وما سوى ذلك مِن جيِّدِ البَرِّ والمتَاعِ ، فأُمِروا أن يَأْخُذوا زينتَهم عندَ كلِّ مسجدِ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ وابنُ فُضَيْلٍ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءٍ : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ ﴾ . قال : كانوا يَطوفون بالبيتِ عُراةً ، فأُمِروا أن يَلْبَسوا ثيابَهم (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) التطواف؛ بكسر التاء: ثوب تلبسه المرأة تطوف به . صحيح مسلم بشرح النووى ۱۹۲/۱۸. وضبطه ابن الأثير بفتح التاء وقال: هذا على حذف المضاف: أى ذا تطواف . . . ورواه بعضهم بكسر التاء . . . ويجوز أن يكون مصدرا أيضا . النهاية ۳/۱۶۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٢٣/٢ من طريق وهب بن جرير به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/٤٦٤ ( ٨٣٧٦) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤٦٤ (٨٣٧٧) عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٨/٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

171/4

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءِ بنحوِه .

حَدَّثني عَمَّرُو ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا عبدُ الملكِ ، عن عطاءِ ، في قولِه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : الْبَسوا ثيابَكم .

حَدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخْبرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ خُذُواْ رِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : قال : كان ناسٌ يطوفون بالبيتِ عُراةً ، فنُهُوا عن ذلك .

رحدَّ ثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : كانوا يَطُوفون بالبيتِ عُراةً ، فأُمِروا أن يَلْبَسوا الثيابَ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ كِيانٍ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ، عن مجاهدِ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾. قال: ما وارَى العورةَ ولو عَباءةً (٢).

حدَّثنا عمرُو قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، وأبو عاصمٍ ، وعبدُ اللَّه بنُ داودَ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال: ما يُوارِي عورتَك ولو عَباءةً .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ : في قريشٍ ؟ لتركِهم الثيابَ في الطوافِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سفيانُ ، عن سالم ، عن سعيدِ بنِ

(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٤٦ - تفسير) عن جرير به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/٥٦ ١ (٨٣٧٨) من طريق عثمان بن الأسود به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

جبيرٍ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : الثيابُ.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبابٍ ، عن إبراهيمَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : الشَّمْلةُ (١) مِن الزينةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرِو ، عن طاوسٍ : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : الثيابُ<sup>(٣)</sup> .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا سُوَيْدٌ وأبو أسامة ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن أيوبَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كانوا يَطوفون بالبيتِ عُراةً ، فطافَت امرأةٌ بالبيتِ وهي عُريانةٌ ، فقالت :

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلُّه فما بَدَا منه فلا أُجلُّه (<sup>1)</sup>

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . قال : كان حيِّ مِن أهلِ اليمنِ ، كان أحدُهم إذا قدِم حاجًّا أو معتمرًا يقولُ : لا يَنْبَغِي أن أَطُوفَ في ثوبٍ قد دَنِسْتُ فيه . فيقولُ : مَن يُعِيرُني مِغْزرًا ؟ فإن قدِر على ذلك ، وإلا طاف عُرْيانًا ، فأنْزَل اللَّه فيه ما تَسْمَعون : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٥)

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : قال اللَّهُ : ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ . يقولُ : ما يُوارِي

<sup>(</sup>١) الشملة : مثزر من صوف أو شعر يؤتزر به . اللسان (ش م ل) .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه فی ص ۱۵۶.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٤٧ – تفسير) عن سفيان به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى عبد بن حميد بنحوه .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد.

العورةَ عندَ كلِّ مسجدٍ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهرى أن العربَ كانت تَطوفُ بالبيتِ عُراةً إلا الحُمْسَ ؛ قريشٌ وأخلافهم ، فمَن جاء مِن غيرِهم وضَع ثيابَه وطاف في ثيابِ أَحْمَسَ ، فإنه لا يَحِلُّ له أن يَلْبَسَ ثيابَه ، فإن لم يَجِدُ مَن يُعِيرُه مِن الحُمْسِ ، فإنه يُلقِي ثيابَه ويَطوفُ عُرْيانًا ، وإن طاف في فإن لم يَجِدُ مَن يُعِيرُه مِن الحُمْسِ ، فإنه يُلقِي ثيابَه ويَطوفُ عُرْيانًا ، وإن طاف في ثيابِ نفسِه ، أَلْقاها إذا قضَى طوافَه ، يُحَرِّمُها فيَجْعَلُها حرامًا عليه ، فلذلك قال : في خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (١)

/ وبه عن معمر قال: قال ابنُ طاوسٍ ، عن أبيه: الشَّمْلَةُ مِن الزينةِ (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الآية : كان ناسٌ مِن أهلِ اليمنِ والأعرابِ إذا حجُوا البيتَ يَطُوفون به عُرَاةً ليلًا ، فأمَرَهم اللَّهُ أن يَلْبَسوا ثيابَهم ولا يَتَعَرَّوْا في المسجدِ .

حَدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ ﴾ . قال: زينتُهم ثيابُهم التي كانوا يَطْرَحونها عندَ البيتِ ويَتَعَرَّوْن .

وحدَّثنى به مرة أُخرى بإسنادِه ، عن ابنِ زيد فى قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللهِ عَرُمَت عليهم ثيابُهم التى طافوا فيها ، فإن وَجدوا مَن يُعِيرُهم ثيابًا ، وإلا طافوا بالبيتِ عُراةً ، فقال : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ﴾ ؟ قال : ثيابَ اللّهِ التى وإلا طافوا بالبيتِ عُراةً ، فقال : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ﴾ ؟ قال : ثيابَ اللّهِ التى

174/7

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

أُخْرَج لعبادِه الآية .

وكالذى قلْنا أيضًا قالوا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أحَلَّ اللَّهُ الأكلَ والشربَ ما لم يكنْ سَرَفًا أو مَخِيلةً (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ : في الطعامِ والشرابِ (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : كان الذين يَطوفون بالبيتِ عُراةً يُحَرِّمون عَليهم الوَدَكَ (٢) ما أقاموا بالموسِم ، فقال اللَّهُ لهم : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا شُرِفُوا اللَّهُ لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ . يقولُ : لا تُسْرِفوا في التحريم (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَكُلُوا وَٱشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾ . قال : أَمَرَهم أَن يَأْكُلُوا

<sup>(</sup>١) المخيلة : الكِبْر . ينظر النهاية ٢/ ٩٣.

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ - ومن طريقه البيهقي في الشعب (٦٥٧٢) - عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٥/٥ ( ٨٣٧٩) من طريق محمد بن عبد الأعلى به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٥/٥ (٨٣٨٠) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) الودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٠٣.

ويَشْرَبوا مما رزَقَهم اللَّهُ . .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تُسْرِفُواۚ ﴾ قال : لا تَأْكُلُوا حرامًا ، ذلك الإسرافُ (٢) .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسَرِفِينَ ﴾ . يقولُ : إن اللَّهَ لا يُحِبُّ المتعدِّين اللَّهُ عَلَى حدَّه في حلالٍ أو حرامٍ ، الغالين فيما أحَلَّ اللَّهُ أو حرَّم ، بإحلال (') الحرامِ ، وبتحريمِ الحلالِ ، ولكنه يُحِبُّ أن يُحَلَّلُ ما أحَلَّ ، ويُحَرَّم ما حرَّم ، وذلك العدلُ الذي أمَر به .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ اللّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقَ ﴾ .

ايقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدٍ عَيِّكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء الجَهَلةِ مِن العربِ الذين يَتَعَرَّوْن عندَ طوافِهم بالبيتِ ، ويُحَرِّمون على أنفسِهم ما أَحْلَلْتُ لهم مِن طيباتِ الرزقِ : مَن حرَّم أيُّها القومُ عليكم زينةَ اللَّهِ التي خلَقَها لعبادِه أن تَتَزيَّنوا بها وتَتَجَمَّلوا بلباسِها ، والحلالَ مِن رزقِ اللَّهِ الذي رزَق خلْقَه لمَطاعمِهم ومَشارِبهم .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بالطيباتِ مِن الرزقِ ، بعدَ إجماعِهم على أن الزينةَ ما قلنا ؛ فقال بعضُهم : الطيباتُ مِن الرزقِ في هذا الموضعِ اللحمُ ؛ وذلك أنهم كانوا لا يَأْكُلونه في حالِ إحرامِهم .

## ذكر من قال ذلك منهم

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

174/1

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٦/٥ (٨٣٨٧) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «المعتدين».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « بإحلاله».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « بتحريمه ».

السدىٌ فى قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقَ ﴾ : وهو الوَدَكُ (١) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱللَّتِينَ أَلْرِزْقِ ﴾ : الذي (٢) حرَّموا على أَنفسِهم . قال : كانوا إذا حجُوا أو اعْتَمَروا حرَّموا الشاةَ عليهم وما يَخْرُمُ منها .

وحدَّثنى به يونُسُ مرةً أخرى ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللّهِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : كان قومٌ يُحَرِّمون ما يَخْرُجُ مِن الشاةِ ؛ لبنَها وسمنَها ولحمَها ، فقال اللَّهُ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ . قال : والزينةُ مِن (٢) الثيابِ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا حِبَّانُ بنُ موسى ، قال : أخْبرَنا ابنُ المباركِ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن الحسنِ ، قال : لمَّا بعَثْ اللَّهُ محمدًا فقال : هذا نبيئ ، هذا خيارى ، اسْتَنُوا به ، خُذُوا في سنتِه (وسبيلِه ، لم تُغْلَقْ دونَه الأبوابُ ، ولم تَقُمْ دونَه الحَبَبَةُ (ن ، ولم يُغْدَ عليه بالجفانِ (م) ، ولم يُرْجَعْ عليه بها ، وكان يَجْلِسُ بالأرضِ ، ويَأْكُلُ طعامَه بالأرضِ ، ويَلْبَسُ الغليظَ ، ويَرْكَبُ الحمارَ ، ويُرْدِفُ بعدَه (م) ، وكان يقولُ : « مَن رغِب عن سُنَّى فليس منى » . قال الحسنُ : فما أكْثرَ الراغِبين عن سنتِه ، يقولُ : « مَن رغِب عن سُنَّى فليس منى » . قال الحسنُ : فما أكْثرَ الراغِبين عن سنتِه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٧/٥ (٨٣٩٦) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «الذين».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وليست في الدر المنثور، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨١/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) في ص: (سننه).

<sup>(</sup>٦) في م: (الحجب). والحجبة، جمع حاجب: وهو البواب. اللسان (ح ج ب).

 <sup>(</sup>٧) في م: « بالجبار » ، وفي الحاشية : وفي نسخة : « بالجباب » ، وفي س، ف : « بالخيار » وكذا في ص،
 ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ولكن غير منقوطة . والمثبت من حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٨) في م: «عبده»، وفي الحلية: «خلقه» وبعده هنا بمعنى: خلفه.

التاركين لها ، ثم إن (أ عُلُوجًا أ فُساقًا ، أكلة الربا والغُلولِ ، قد سفَّههم ربى ومقتهم ، زعَموا ألا بأسَ عليهم فيما أكلوا وشربوا وزخْرَفوا هذه البيوت ، يَتَأَوَّلُون هذه الآية : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ٱلَّتِيَ آخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ . وإنما جعل ذلك لأولياء الشيطانِ . قد جعلها ملاعبَ لبطنِه وفرجِه . مِن كلامٍ لم يَحْفَظْه سفيانُ (") .

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك ما كانت الجاهليةُ تُحَرِّمُ مِن البَحائرِ والسَّوائبِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـــةَ ٱللّهِ ٱلَّتِىٓ / ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ : وهو ما حرَّم أهلُ الجاهليةِ عليهم مِن أموالِهم ؛ البَحيرةُ والسائبةُ والوَصيلةُ والحامُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللّهِ الَّتِيّ آخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزَقِ ﴾ . قال : إن أهلَ الجاهليةِ كانوا يُحَرِّمون أشياءَ أحَلَّها اللَّهُ مِن الثيابِ (٥) وغيرِها ، وهو قولُ اللَّهِ : ﴿ قُلْ أَرَءَ يُشُعُ مَّا آنـزَلَ اللّهُ لَكُمُ مِّن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ كُمُ مِّن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَّامًا وَحَلَلًا ﴾ [يونس: ٥٥] . وهو هذا ، فأثرَل اللّهُ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

۱٦٤/٨

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من الحلية.

<sup>(</sup>٢) العلوج، جمع علج: وهو الرجل الشديد الغليظ. اللسان (ع ل ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/١٥٣، ١٥٤ من طريق مسلمة بن جعفر عن الحسن به بأطول مما هنا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢٦٧ ( ٨٣٩٨) من طريق يزيد بن زريع ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨١/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «الرزق».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/٦٤٦ ، ١٤٦٧ (٨٣٩٢) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨١/٣ إلى ابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلَ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَيَّاتَهُ: قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين أمَّرْتُك أن تقولَ لهم : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله الله الله الله الله وطيباتُ رزقِه للذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، واتَّبَعوا ما أُنْزِل إليك مِن ربِّك في الدنيا ، وقد شرَكهم في ذلك فيها مَن كفر باللَّه ورسولِه ، وخالَف أمْرَ ربّه ، وهي للذين آمنُوا باللَّه ورسولِه خالصة يومَ القيامةِ ، لا يَشْرَكُهم في ذلك يومَعَذ أحدٌ كفر باللَّه ورسولِه ، وخالَف أمرَ ربّه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ﴾ . يقولُ : ('هي للذين شارَكوا') الكفارَ في الطيباتِ ، فأكلوا مِن طيباتِ طعامِها(') ، يقولُ : (نهي للذين شارَكوا) الكفارَ في الطيباتِ ، فأكلوا مِن طيباتِ طعامِها (') ، ونكحوا مِن صالحِ نسائِها (') ، وخلصوا بها يومَ القيامةِ (') .

وحدَّثني به المثنى مرةً أُخرى بهذا الإسنادِ بعينِه ، عن ابنِ عباسٍ ، فقال : ﴿ قُلْ هِ كُلْ اللهِ عَلَى الطيباتِ هِ كُلَّاذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ . يعني : يُشارِكُ المسلمون المشركين في الطيباتِ

<sup>(</sup>١) عيواً : عجزواً . ينظر التاج (ع ي ي) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « شارك المسلمون ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( طعامهم ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (ثيابهم).

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (نسائهم ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٨/٥ (٨٤٠٠) من طريق عبد الله به .

في الحياة الدنيا، ثم يُخْلِصُ اللَّهُ الطيباتِ في الآخرةِ للذين آمنُوا، وليس للمشركين فيها شيءٌ (١).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال اللَّهُ لمحمدِ عَلِيلَةٍ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَخْرَجَ أَبِيهِ وَ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيكَةِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيكَةَ ﴾ . يقول : قل هي في الآخرةِ خالصةً لمن آمن بي في الدنيا ، لا يَشْرَكُهم فيها أَلَّةَ يَكُمَ فيها أَحدُ " ، وذلك أن الزينة في الدنيا لكلِّ بني آدمَ ، فجعَلها اللَّهُ خالصةً لأوليائِه في الآخرةِ " .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى ، عن سلمةَ بنِ نُبَيطٍ ، عن الضحاكِ: ﴿ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا / فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ . قال: اليهودُ والنصارى يَشْرَ كُونكم فيها في الدنيا ، وهي للذين آمنوا خالصةً يومَ القيامةِ (١).

۱۷۰/۸

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكَةَ ﴾ : خالصةً للمؤمنين في الآخرةِ ، لا يُشارِكُهم فيها الكفارُ ، فأما في الدنيا فقد شاركوهم ( ) .

حدَّ ثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ عَلَمْ الْمَانِ فِي الدُنيا خَلَصت له عَمِل بالإيمانِ في الدنيا خَلَصت له

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٨/٥ ( ٨٤٠٤) من طريق عبد الله بن صالح به مختصراً . وينظر في هذا الأثر والأثر قبله ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( في الآخرة ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٦٨ (٨٤٠١) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٨/٥ ( ٨٤٠٣) من طريق محمد بن عبد الأعلى .

كرامةُ اللَّهِ يومَ القيامةِ ، ومَن ترَك الإيمانَ في الدنيا ، قَدِم على ربِّه لا عذرَ له (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ : يَشْتَرِكُ فِيها معهم المشركون ، ﴿ خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ للذين آمنوا .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي الْمَحَالَ يقولُ في قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّهِ الّقِي الدّنيا ، في لِعِبَادِهِ وَ وَالطّيبَنَتِ مِنَ الرّزِقِ ﴾ . يقولُ : المشركون يُشارِكون المؤمنين في الدنيا ، في اللباسِ والطعامِ والشرابُ للمؤمنين ، اللباسِ والطعامِ والشرابُ للمؤمنين ، ويومَ القيامةِ يَخْلُصُ اللباسُ والطعامُ والشرابُ للمؤمنين ، وليس للمشركين في شيءٍ مِن ذلك نصيبٌ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : الدنيا يُصِيبُ منها المؤمنُ والكافرُ ، ويَخْلُصُ خيرُ الآخرةِ للمؤمنِ "، وليس للكافرِ فيها نصيبٌ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ قُلْ هِمَ لِللَّذِينَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ في ذلك بما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبانٍ وحَبُويه (٢) الرازيُ أبو يزيدَ ، عن يعقوبَ القُمِّيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٦٨/٥ (٨٤٠٢) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٨١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ نحوه .

<sup>(</sup>٣) في م : « للمؤمنين » .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ١١/١٠ )

ءَامَنُواً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ . قال : ينتفِعون بها في الدنيا ، ولا يَتْبَعُهم إِنْمُها .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِهِ: ﴿ خَالِصَةَ ﴾ ؛ فقرأ ذلك بعضُ قرأةِ المدينةِ (خالصةٌ ). برفعِها ، بمعنى: قل هي خالصةٌ للذين آمنوا(١).

وقرَأه سائرُ قرأةِ الأمصارِ ﴿ خَالِصَةَ ﴾ بنصبِها على الحالِ من «لهم»، وقد تُرِكَ ذكرُها من الكلامِ اكتفاءً منها بدلالةِ الظاهرِ عليها ، على ما قد وصفتُ في تأويلِ الكلامِ أن معنى الكلامِ : قل هي للذين آمنوا في الحياةِ الدنيا مشتركةً ، وهي لهم في الآخرةِ خالصةً . ومن قال ذلك بالنصبِ جعل خبرَ ﴿ هِي ﴾ (٢) في قولِه : ﴿ لِلَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ .

/ قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندى بالصحة قراءة من قرّاً نصبًا ؛ لإيثارِ العربِ النصبَ في الفعلِ إذا تأخّر بعدَ الاسمِ والصفةِ ، وإن كان الرفعُ جائزًا ، غيرَ أن ذلك أكثرُ في كلامِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: كما بيَّنْتُ لكم الواجبَ عليكم في اللباسِ والزينةِ، والحلالَ مِن المَطاعمِ والمشاربِ والحرامَ منها، وميَّرْتُ بينَ ذلك لكم أيُّها الناسُ، كذلك أُبيِّنُ جميعَ أدلتي وحججي، وأعلامَ حلالي وحرامي وأحكامي، لقومِ يَعْلَمون ما يُبيِّنُ لهم، ويَفْقَهون ما يُبيَّرُ لهم.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ

177/

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع، وقرأ الباقون بالنصب. السبعة لابن مجاهد ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «هم».

# وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد : قلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين الذين يَتَجَرَّدون مِن ثيابِهم للطوافِ بالبيتِ ، ويُحَرِّمون أكلَ طيباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لهم مِن رزقِه : أيُّها القومُ ، إن اللَّه لم يُحَرِّمُ ما تُحَرِّمونه ، بل أحلَّ ذلك لعبادِه المؤمنين وطيبَته لهم ، وإنما حرَّم ربى القبائحَ مِن الأشياءِ ، وهي الفواحشُ ، ما ظهر منها فكان علانيةً ، وما بطن منها فكان سرًا في خَفاءِ .

وقد رُوِى عن مجاهدِ في ذلك ما حدَّثني الحارثُ ، قال : ثني عبدُ العزيزِ ، قال : ثني عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ (١) ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : طوافُ أهلِ الجاهليةِ عُراةً ، ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ : الزنا (٢) .

وقد ذكرْتُ اختلافَ أهلِ التأويلِ في تأويلِ ذلك بالرواياتِ فيما مضَى ، فكرهْتُ إعادتَه (٢).

وأما الإثمُ فإنه المعصيةُ ، والبغىُ الاستطالةُ على الناسِ . يقولُ تعالى ذكرُه : إنما حرَّم ربى الفواحشَ مع الإثم والبغي على الناسِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>۱) في ت ۱، ت ۲، ت ۳: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن أبي حاتم آخره في تفسيره ١٤٧٠/٥ عقب الأثر (٨٤١٨) معلقا .

<sup>(</sup>٣) تقام في ٩/٩٥١ - ٦٦١.

السدى : ﴿ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ ﴾ : أما الإثثم فالمعصيةُ ، والبغىُ أن يَبْغِىَ على الناسِ بغيرِ الحقِّ (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا في قولِه : ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْنَ ﴾ . قال : نهَى عن الإثمِ ، وهي المعاصى كلَّها ، وأخبَر أن (الباغي بَغْيُه) كائنٌ على نفسِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِ ـ سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: إنما حرَّم ربى الفواحشَ والشركَ به؛ أن تَعْبُدوا مع اللَّهِ إلها غيرَه، ﴿ مَا لَرُ يُنَزِلْ بِهِ مُسُلَطَنَا ﴾ . يقولُ: حرَّم ربُّكم عليكم أن جَعْلوا معه في عبادتِه شِرْكًا لشيءٍ لم يَجْعَلْ لكم / في إشراكِكم إياه في عبادتِه حجةً ولا بُرْهانا، وهو السلطانُ، ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ: وأن تقولوا: إن اللَّه أمَرَكم بالتعرِّى والتجرُّدِ للطوافِ بالبيتِ، وحرَّم عليكم (٢) أكلَ هذه الأنعامِ التي حرَّمتُموها وسيَّبتُموها، وجعَلْتُموها وصائلَ وحوامي، وغيرَ ذلك مما لا تَعْلَمون أن اللَّه حرَّمه، أو أمر به، أو أباحه، فتضيفوا إلى اللَّه تحريمه وحَظْرَه والأمرَ به، فإن ذلك هو الذي حرَّمه اللَّهُ عليكم ، دونَ ما تَرْعُمون أن اللَّه حرَّمه ، أو تقولون إن اللَّه أمَرَكم به، جهلًا منكم بحقيقةِ ما تقولون وتُضيفونه إلى اللَّه .

القول في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ أَهَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ آَيَ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ آَيُ ﴾ .

174/7

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٧١/٥ (٨٤٢٣، ٨٤٢٣) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨١/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «اكتفى بغيه».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «علينا».

يقول تعالى ذِكرُه تَهَدُّدًا ( المشركين الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا: ﴿ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ . ووعيدًا منه لهم على كذيبهم عليه ، وعلى إصرارِهم على الشركِ به ، والمقامِ على كفرِهم ، ومُذَكِّرًا لهم ما أحلً ( المثالِهم مِن الأممِ الذين كانوا قبلَهم : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّتَهِ أَجَلُ ﴾ . يقول : ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسلِ اللَّهِ وردٌ نصائِحِهم ( والشركِ باللَّهِ مع متابعة ربِّهم محججه عليهم ﴿ أَجَلُ ﴾ يعنى : وقت لحلولِ العقوباتِ بساحتِهم ، ونزولِ المثلاتِ بهم على شركِهم ، ﴿ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم ﴾ . يقولُ : فإذا جاء الوقتُ الذي وقته اللَّهُ لهلا كِهم ، وحلولِ العقابِ بهم ، ﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾ . يقول : لا يتأخّرون بالبقاءِ في الدنيا ، ولا يُمتَعُون بالحياةِ فيها عن وقتِ هلا كِهم وحينِ علولِ أَجَلِ فنائِهم ( المعقوب الذيا ، ولا يُمتَعُون بالحياةِ فيها عن وقتِ هلا كِهم وحينِ حلولِ أَجَلِ فنائِهم ( المعقوب الذيا ، ولا يُمتَعُون بالحياةِ فيها عن وقتِ هلا كِهم وحينِ حلولِ أَجَلِ فنائِهم ( المعقاع من الوقتِ الذي جعله اللَّهُ لهم وقتًا للهلاكِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى ذِكرُه معرِّفًا خلقَه ما أعدَّ لحزبِه وأهلِ طاعتِه والإيمانِ بهِ وبرسلِه ، وما أعدَّ لحزبِ الشيطانِ وأوليائِه والكافرين به وبرسلِه : ﴿ يَنَهَى ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ وَما أعدً لحزبِ الشيطانِ وأوليائِه والكافرين به وبرسلِه : ﴿ يَنَهَى مَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ مُ رُسُلُ مَ الذين أُرْسِلُهم إليكم بدعائِكم إلى طاعتى ، والانتهاءِ إلى أمرِى ونهيى ، ﴿ مِنكُمُ ﴾ . يعنى : من أنفسِكم ، ومن عشائرِكم وقبائلِكم ، ﴿ يَقُولُ : يَتْلُونَ عليكم آياتِ كتابى ،

<sup>(</sup>۱) في م: «مهددا».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «حل».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢، ت٣، ف: ﴿ قيامهم ﴾ .

ويعرّفونكم أدلتى وأعلامى على صدقِ ما جاءوكم به من عندى ، وحقيقةِ ما دَعَوْكم إليه من توحيدِى ، ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ ﴾ . يقول : فمن آمن منكم بما أتاه به رسلى مما قصَّ عليه من آياتى وصدَّق ، واتقى اللَّه فخافه بالعملِ بما أمره به والانتهاءِ عما نهاه عنه على لسانِ رسولِه ، ﴿ وَأَصَّلَحَ ﴾ . يقول : وأصلَح أعمالَه التى كان لها مفسدًا قبل ذلك من معاصى اللَّهِ بالتحوُّبِ (١) منها ، ﴿ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقول : فلا خوفٌ عليهم يوم / القيامةِ مِن عقابِ اللَّهِ إذا ورَدُوا عليه ، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ على ما فاتهم مِن دُنياهم التى تركوها ، وشَهواتِهم التى تجنبُوها ؛ اتباعًا منهم لنهي اللَّهِ عنها ، إذا عاينُوا مِن كرامةِ (١) ٢٠٥٥ اللَّهِ ما عاينوا هنالك .

178/8

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا هشامٌ أبو عبدِ اللَّهِ ، قال : ثنا هَيَّاجٌ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيادٍ ، عن أبى سيَّارِ السُّلَميِّ ، قال : إن اللَّه تبارك وتعالى جعَل آدمَ وذريته في كفّه ، فقال : ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ وَمُسُلُ مِّنكُمْ وَمُسُلُ مَعْ فَكَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ . ثم نظر إلى الرسلِ ، فقال : ﴿ يَنَا يَهُمُ لُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ . ثم نظر إلى الرسلِ ، فقال : ﴿ يَنَا يَهُمُ لَوْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهُمْ أَلِي الرسلِ ، فقال : ﴿ يَنَا يَهُمُ لَوْ يَنِهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَقَالَ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ يَبْعُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَإِن قَالَ قَائلٌ : فأين ( ) جَوَابُ قُولِهِ : ﴿ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ ﴾ ؟

قيل: قد اخْتَلَف أهلُ العربيةِ في ذلك؛ فقال بعضُهم في ذلك: الجوابُ مُضْمَرٌ، يَدُلُ عليه ما ظهَر مِن الكلامِ، وذلك قولُه: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾ . وذلك لأنه حينَ قال: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾ . كأنه قال: فأطِيعوهم .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير « التحوب » في ٦/٦ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الخرم المشار إليه في ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «ما».

وقال آخرون منهم: الجوابُ ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ ؛ لأن معناه: فمَن اتَّقَى منكم وأَصْلَح. قال: ويَدُلُّ على أن ذلك كذلك، تبعيضُه الكلام، فكان في التبعيضِ اكْتِفاءٌ مِن ذكر « منكم ».

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَلَئِنَا وَٱسْتَكَبَّرُواْ عَنْهَآ أُوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمُّمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ .

[٩٠/١٩٤] يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأما مَن كذَّب بأنباءِ رسلى التي أَرْسَلْتُها إليه، وجمَد توحيدي، وكفَر بما جاءتُه به رسلى، واسْتَكْبَر عن تصديقِ مُحَجى وأدلَّتى، فَ ﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ . "يقولُ: فمن فعَل ذلك فهو من أهلِ نار جهنم الذين هم أهلُها"، ﴿ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . يقول: هم في نارِ جهنمَ ماكِتُون لا يَخْرُجون منها أبدًا.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَمَنْ أَظْلَارُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِتَايَنتِهِۚ۔ أُوْلَيۡهِكَ يَنَا لَمُتُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فمن أَخْطَأُ فِعْلَا وأجهلُ قولًا وأبعدُ ذهابًا عن الحقّ والصوابِ ﴿ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ . يقولُ: ممَّن اخْتَلَق على اللّهِ زُورًا مِن القولِ ، فقال إذا فعَل فاحشةً: إن اللّه أمَرَنا بها ، ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ مَ . يقولُ : أو كذَّب بأيلتِهِ وأعلامِه الدالّةِ على وحدانيتِه ونبوّةِ أنبيائِه ، فجحد حقيقتها ودافع حذّب بأدلتِه وأعلامِه الدالّةِ على وحدانيتِه ونبوّةِ أنبيائِه ، فجحد حقيقتها ودافع صحتَها . ﴿ أُولَكِكَ ﴾ . يقولُ : مَن فعَل ذلك ، فافترى على اللّهِ الكذبَ وكذّب بآياتِه ، ﴿ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَبُ ﴾ . يقولُ : يَصِلُ إليهم حظّهم مما كتب اللّهُ (٢) لهم في اللوح المحفوظِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت، س، ف.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

179/1

/ ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ ذلك النصيبِ الذي لهم في الكتابِ وما هو؟ فقال بعضُهم: هو عذابُ اللَّهِ الذي أعدَّ لأهلِ الكفرِ به .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ١٥ /٣١/١ و ( وعمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قالا ' : ثنا مَرُوانُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حالدِ ، عن أبي صالحِ في قولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ السماعيلَ بنِ أبي حالدِ ، عن أبي صالحِ في قولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَنَاتِ ﴾ . ( قال : مِن العذابِ ' ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالحِ مثلُه (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ أُوْلَيَهِكَ يَنَاهُمُ مَضِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَاتِ ﴾ . يقولُ : ما كُتِب لهم مِن العذابِ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أخبرنا هُشَيْمٌ ، عن جُوَيْبرِ ، عن كَثِيرِ ، عن كَثِيرِ ، عن كَثِيرِ بنِ زيادٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ أُوْلَئِنِكَ يَنَالْمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . قال : مِن العذابِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن جُوَييرٍ ، عن أبي سهلٍ ، عن الحسنِ ، قال : مِن العذاب .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المُحارِبيُّ ، عن مُجويبرٍ ، عن رجلٍ ، عن الحسنِ ، قال : مِن العذاب .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «قال».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف، وفي م: «أى من العذاب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٧٤/٥ (٨٤٤٤) من طريق أبى أسامة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٢/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد.

وقال آخرون: معنى ذلك: أولئك يَنالُهم نصيبُهم مما سبَق لهم مِن الشَّقاءِ والسعادةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شَريكِ، (عن سالمٍ)، عن سعيدِ: ﴿ أُولَكِهَكَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئَكِ ﴾. قال: مِن الشِّقْوةِ والسعادةِ (٢).

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُولَكِكَ يَنَا أَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِنَبِ ﴾ وهود: ١٠٥] .

حدَّثنا واصلُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ فُضَيْل ، عن الحسنِ بنِ عمرٍ و الفُقَيْميِّ ، عن الحكمِ ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا يقولُ : ﴿ أُولَيَكِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الفُقَيْميِّ ، عن الحكمِ ، قال : هو ما سبَق (٣) .

[٣١/١٩ظ] حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ . قال : ما كُتِب لهم مِن الشَّقاوةِ والسَّعادةِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن شبلٍ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَنَا أَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ : ما كُتِب عليهم مِن الشَّقاوةِ والسعادةِ ، كـ ﴿ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٧٤ عقب الأثر (٨٤٤٠) معلقا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٣/٥ (٨٤٣٧) من طريق الحسن به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٣٦.

14./

حدثنا المثنى ، قال : حدثنا سويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن شَريكِ ، 'عن جابرِ ' عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ أُوْلَيْكَ يَنَا أَلُمُ مَنِ اللَّهُمُ مِنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . مِن الشَّقاوةِ والسعادةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ نُمَيْرٍ وابنُ إِدْرِيسَ ، عن الحسنِ بنِ عمرٍ و ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُوْلَكِنِكَ يَنَالْمُمُّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ . قال : ما قد سبَق مِن الكتاب .

/ حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن فُضَيْلِ بنِ مرزوقٍ ، عن عطيةَ : ﴿ أُولَكِنِكَ يَنَالْمُكُمّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . قال : ما قد سبق لهم فى الكتاب (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ عمرٍ و وَيَحْيَى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن سالمٍ ، عن سلمٍ ، عن الشَّقْوةِ (٢) سالمٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ أُولَكِنِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ ﴾ . قال : مِن الشَّقْوةِ (٢) والسَّعادة (٤) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ما قُضِي أو قُدِّر عليهم .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ( ﴿ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ ﴾ ( ) : يَنالُهم الذي كُتبِ عليهم مِن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٧٤/٥ (٨٤٤٣) من طريق أبى إسرائيل الملائى عن عطية بلفظ:
 كتاب الصادق. أو: الكتاب السابق.

<sup>(</sup>٣) في م: « الشقاوة ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٤/٥ عقب الأثر (٨٤٤٠) معلقاً .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ص.

الأعمال.

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا مَرُوانُ [٣٢/١٩] بنُ معاوية ، عن إسماعيلَ ابنِ سُمَيْعِ ، عن بكيرِ (١) الطويلِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أُولَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ السِّيهِ ، عن بكيرٍ الطويلِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أُولَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ اللَّهُ عَنْ بَعْمَلُوها (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : حدثنا مروانُ ، عن الحسنِ بنِ عمرٍ و ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أُولَئِيكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . قال : ينالُهم ما سبَق لهم في الكتابِ ( ) .

وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك يَنالُهم نصيبُهم مِن كتابِهم الذي كُتِب<sup>(°)</sup> لهم أو عليهم بأعمالِهم التي عمِلوها في الدنيا مِن خيرٍ أو<sup>(١)</sup> شرِّ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ أُولَيَتِكَ يَنَا لُمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . يقولُ : نصيبُهم مِن الأعمالِ ، مَن عمِل خيرًا جُزِى به ، ومَن عمِل شرًّا جُزِى به (٧) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: « بكر » . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم . وينظر التاريخ الكبير ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وليست في تفسير ابن أبي حاتم ولا الدر المنثور.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبى فى تفسيره ٢٠٣/٧ عن مروان الفزارى به من قول ابن عباس ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٧٤، ١٤٧٤ (٨٤٣٩) من طريق إسماعيل بن سميع به من قول ابن عباس . وكذا عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٢/٣ إلى ابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) هذا مكان الأثر في الأصل، ومكانه في بقية النسخ بعد أثر الضحاك القادم في ص ١٧٤، وفيه : لهم من . بدلا من : لهم في .

<sup>(</sup>٥) بعده في : ف «الله».

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «و».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أمى حاتم ٥/٤٧٣ ( ٨٤٣٨) من طريق عبد الله بن صالح ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٢/٣ إلى ابن المنذر.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهد فى قولِ اللَّهِ : ﴿ أُولَكِنَكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ ﴾ . قال : مِن أحكام الكتابِ على قدرِ أعمالِهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أُوْلَكِيكَ يَنَا لَمُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَاتِ ﴾ . قال : يَنالُهم نصيبُهم في الآخرةِ مِن أَعمالِهم التي عمِلوا وأَسْلَفوا (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أُولَكِمُكَ يَنَاهُمُ مَنِ مَنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . أى : أعمالُهم ، أعمالُ السَّوْءِ التي عمِلوها وأَسْلَفُوها (٢) .

[٣٢/١٩ عَدَّثني أحمدُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : قال أبى : ﴿ أُوْلَيَهِكَ يَنَا لَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ ﴾ : زعَم قتادةُ : مِن أعمالِهم التي عمِلوا .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أَبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحاكِ قولَه : ﴿ أُولَيَكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنكِ ﴾ . يقولُ : يَنالُهم (٢٠) نصيبُهم مِن العملِ . يقولُ : يَنالُهم شرًا جُزِى مِن العملِ . يقولُ : إنْ عمِل مِن ذلك نصيبَ حيرٍ جُزِى حيرًا ، وإن عمِل شرًّا جُزِى مئلَه .

وقال آخرون: معنى ذلك: يَنالُهم نصيبُهم مما وُعِدوا في الكتابِ مِن خيرٍ أو. ثُرٌّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « سلفوا ».

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٢٨، عن معمر به، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٤/٥ (٨٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ت١، ت٢، ت٣، س، ف : « سلفوها » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

## ذكر من قال ذلك

/ حدَّثنى على بنُ سهلِ ، قال : ثنا زيدُ بنُ أبي الزَّرْقاءِ ، عن سفيانَ ، عن جابرِ ، ١٧١/٨ عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسِ في هذه الآيةِ : ﴿ أُولَكِنَكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ . قال : مِن الخيرِ والشرَّ (١) .

حدَّثنا عليٌّ ، قال : حدَّثنا زيدٌ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ قال : ما وُعِدوا .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُولَٰكِكَ يَنَا أُمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْكِ ﴾ . قال : ما وُعِدوا(٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن منصورِ، عن مجاهدِ: ﴿ أُوْلَئِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ . قال: ما وُعِدوا فيه مِن خيرٍ أو شرِّ.

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: حدَّثنا أبي، عن سفيانَ، عن جابرٍ، عن مجاهدِ (٣)، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أُوْلَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾. قال: ما وُعِدُوا فيه من خيرٍ أو شرٌ.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نُعيْم ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُوْلَئِهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَكِ ﴾ . قال : ما وُعِدوا فيه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مُجاهدٍ في قولِه : [٣٣/١٩]

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٤/٥ ( ٨٤٤٠) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى الفريابي وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٤/٥ (٨٤٤١) من طريق عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (عن ليث).

﴿ أُولَٰكِكَ يَنَاكُمُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ . قال : ما وُعِدُوا مِن خيرٍ أو شرُّ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا المُحَارِبيُّ، عن مُجويبرٍ، عن الضحاكِ، قال: ما وُعِدوا فيه مِن خيرِ أو شرِّ.

وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالُهم نصيبُهم مِن الكتابِ الذي كتَبه اللَّهُ على من افْتَرَى عليه .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أُوْلَكِنِكَ بَنَا أَلَمُ مَ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ ﴾ . يقولُ : يَنالُهم ما كُتِب عليهم . يقولُ : قد كُتِب لَن يَفْتَرِى على اللَّهِ أن وجهه مُسْوَدٌ (٢) .

وقال آخَرُون: معنى ذلك: أولئك يَنالُهم نصيبُهم مما كُتِب لهم مِن الرزقِ والعُمْر والعمل.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ : ﴿ أُولَيَكَ يَنَا أَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ : مما كُتِب لهم مِن الرزقِ (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ حربٍ ، عن ابنِ لَهيعةَ ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٧٤ ( ٨٤٤٦) من طريق عبد الرحمن به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد .

عن أبى صَحْرٍ ، عن القُرَظيِّ : ﴿ أُولَيْهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ : قال : عمله ورزقُه وعمرُه (١) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم / مِّنَ ٱلْكِئَكِ ﴾ . قال : مِن الأعمالِ والأرزاقِ والأعمارِ ، فإذا فنى ١٧٢/٨ هذا جاءتُهم رسلُنا يَتَوَفَّوْنهم ، وقد فرَغوا مِن هذه الأشياءِ كلِّها .

[١٣٣/١٩] وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : معنى ذلك : أولئك يَنالُهم نصيبُهم (٢) مما كُتب لهم مِن خيرٍ وشرِّ في الدنيا ، ورزقِ وعملٍ وأجَلٍ . وذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤه أثبتع ذلك قولَه : ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ تُهُمُّ مَّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ نَهُمٌ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَا بَاتِباعِه ذلك قولَه : ﴿ أُولَيَكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم فَى الدنيا أن كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُلك يَنالُهم مِن ذلك إنما هو ما كان مَقْضِيًا عليهم في الدنيا أن يَنالَهم ؛ لأنه قد أَخْبَر أن ذلك يَنالُهم إلى وقتِ مَجيئِهم رسلُه لتَقْبِضَ أرواحَهم ، ولو يَنالَهم ؛ لأنه قد أُخْبَر أن ذلك يَنالُهم إلى وقتِ مَجيئِهم من العذابِ (٢) ، أو مما قد أُعِدَّ لهم في الآخرةِ ، لم يَكُنْ محدودًا بأنه يَنالُهم إلى (أحين مجيئِهم أرسلُ اللَّه لوفاتِهم ؛ لأن رسلَ اللَّه لا تَجِيئُهم للوفاةِ في الآخرةِ ، وأن عذابَهم في الآخرةِ لا آخرَ له ولا انْقِضاءَ ، فإن اللَّه قد قضَى عليهم بالخلودِ فيه ، فبيِّن بذلك أن معناه ما اخْتَرْنا مِن القولِ فيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٤٧٤/ (٨٤٤٢) من طريق أبى صخر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٢/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « من الكتاب ».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «الكتاب».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «حين»، وفي م: «مجيء».

كَفِرِينَ ﴾ .

يعني جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا ﴾: إلى أن جاءتُهم رسلُنا ، (ايقولُ جلَّ ثناؤُه : و الهولاءالذين افْتَرَوْا على اللَّهِ الكذبَ ، أو كذَّبوا بآياتِ ربِّهم ، يَنالُهم محظوظُهم التي كتَب اللَّهُ لهم ، وسبَق في علمِه لهم مِن رزقٍ وعمل وأبجل وخيرٍ وشرٌّ في الدنيا، إلى أن تَأْتِيَهم رسلُنا لقبضِ أرواحِهم، فـ ﴿ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا ﴾ . يعني : ملكُ الموتِ وجُنْدُه ، ﴿ يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾ . يقولُ : يَسْتَوفُون عَددَهم مِن الدنيا إلى الآخرةِ ، ﴿ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : قالت الرسلُ: أين الذين كنتُم تَدْعُونهم أولياءَ مِن دونِ اللَّهِ وتَعْبُدونهم، هلَّا (٢٠) يَدْفَعُون عنكم ما قد جاءكم مِن أمرِ اللَّهِ الذي هو خالقُكم وخالقُهم ، وما قد نزَل بساحتِكم مِن عظيم البلاءِ! وهلَّا يُغِيثونكم مِن كرْبِ ما أنتم فيه ، فيُنقذونكم منه! فأجابهم الأَشْقِياءُ، فقالوا: ضَلُّ عنا أُولياؤُنا الذين كنا نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، يعني بقولِه: ﴿ ضَلُّوا ﴾ : جاروا(٢) وأخَذُوا غيرَ طريقِنا ، وترَكُونا عندَ حاجتِنا إليهم فلم يَنْفَعُونا ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : وشهِد القومُ حينَتَذِ على أنفسِهم أنهم كانوا كافرين باللَّهِ ، جاجدين و حدانيته.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ السَّحِيْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَعَنَتُ أَخْلَهُمْ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن قيلِه لهؤلاء المُفْتَرِين عليه ، المكذِّبين آياتِه يومَ القيامةِ : ادْخُلوا أَيُها القيامةِ . يقولُ تعالى / ذكره : قال اللَّهُ لهم حينَ ورَدُوا عليه يومَ القيامةِ : ادْخُلوا أَيُها المُفْتَرُون على ربِّكم ، المكذِّبون رسلَه في جماعاتٍ مِن ضُرَبائِكم ﴿ قَدْ خَلَتَ مِن

۱۷۳/۸

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( لا » .

<sup>(</sup>٣) في ف: «حادوا».

قَبْلِكُم ﴾. يقولُ: قد سلَفَت مِن قبلِكم ، ﴿ مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . ومعنى ذلك : ادْخُلُوا في أم هي في النارِ ، قد خلَت مِن قبلِكم مِن الجنِّ والإنسِ . فإنما يعنى بـ «الأممِ » الأحزابَ وأهلَ المللِ الكافرةِ ، ﴿ كُلَما دَخَلَتُ أُمَّةً لَمَنَتُ أُخْنَمًا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : كلما دخلَت النارَ جماعةٌ مِن أهلِ ملةٍ ﴿ لَمَنَتُ أَخْنَهَا ﴾ . يقولُ : شتَمَت الجماعةَ الأحرى مِن أهل ملَّتِها ؛ تبرِّيًا منها .

وإنما عنى بـ « الأختِ » الأُخوَّة فى الدينِ والملَّةِ . وقيل : ﴿ أُخْنَهَا ﴾ . ولم يَقُلْ : أخاها ، لأنه عنى بها أمةً وجماعةً أخرى ، كأنه قيل : كلما دخَلَت أمةٌ لعَنَت أمةً أُخرى مِن أهلِ ملتِها ودينِها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ كُلَمَا دَخَلَتَ أُمَّةُ لَمَنَتَ أُخَنَا ﴾ . يقولُ : كلما دخلَت أهلُ ملةِ لعَنوا أصحابَهم على ذلك الدينِ ، يَلْعَنُ المشركون المشركين ، واليهودُ اليهودَ ، والنصارى النصارى ، والصابئون الصابئين ، والمجوسُ المجوسَ ، تَلْعَنُ الآخِرةُ الأولى (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤه: حتى إذا تَدارَكَت الأَمُمُ في النارِ [١٩٥/٥٥و] جميعًا. يعنى: اجْتَمَعَت فيها.

يقالُ: قد ادَّارَكوا وتَدَارَكوا. إذا اجْتَمَعوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٧٥ ( ٥٠٥٠) من طريق أحمد بن مفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى أبي الشيخ .

يقولُ : الجُتَمَع فيها الأوَّلون مِن أهلِ المللِ الكافرةِ ، والآخِرون منهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِلْأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَـُؤُلَآ ۚ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّالِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤه عن مُحاوَرةِ الأَعْزابِ مِن أَهلِ المللِ الكافرةِ في النارِ يومَ القيامةِ ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤه : فإذا اجْتَمَع أَهلُ المللِ الكافرةِ في النارِ فادَّارَكوا ، قالت أُخرى أَهلِ كلِّ ملةٍ دخَلَت النارَ ، الذين كانوا في الدنيا بعدَ أُولَى منهم تقدَّمَتُها وكانت لها سلَفًا وإمامًا في الضَّلالةِ والكفرِ ، لأُولَاها الذين كانوا قبلَهم في الدنيا : ربَّنا هؤلاء أضَلُونا عن سبيلِك ، ودعَوْنا إلى عبادةِ غيرِك ، وزيَّنوا لنا طاعة الشيطانِ ، فآتِهم اليومَ مِن عذابِك الضعف على عذابِنا .

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ ﴾ الذين كانوا في آخرِ الزمانِ ﴿ لِأُولَنَهُمْ ﴾ الذين شرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هؤلاء هم الذين شرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هؤلاء هم الذين شرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هَوُلاء هُمُ الذين شرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هَوُلاء هُمُ الذينَ شَرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هَوُلاء هُمُ الذينَ شَرَعوا لهم ذلك الدينَ ' ، ﴿ رَبَّنَا هَا إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأما قولُه : ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . فإنه خبرٌ مِن اللَّهِ عن جوابِه لهم ، يقولُ : ﴿ رَبَّنَا مَتَوُلَآهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا لهم ، يقولُ : قال اللَّهُ للذين يَدْعُونه فيقولون : ﴿ رَبَّنَا مَتَوُلَآهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ ، لكُلِّكم ؛ أوَّلِكم وآخرِكم ، وتابعِكم [١٩/٥٣٤] ومُتَّبِعِكم ﴿ ضِعْفُ ﴾ . يقولُ : مُكَرَّرٌ عليه العذابُ .

وضِعْفُ الشيءِ مثلُه مرةً .

148/1

/وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك بما حدّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/٥٧٥ (٨٤٥١) ، من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر=

عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾: مُضَعَّفٌ .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : قال اللَّهُ : ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ . للأُولى والآخرةِ ضعفٌ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنى غيرُ واحدٍ ، عن السديِّ ، عن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّالِّ ﴾ . قال : أفاعيَ <sup>(٣)</sup> .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السديِّ ، عن مُرَّةَ ، عن مُرَّةَ ، عن مُرَّةً ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّالِ ﴾ . قال : حيَّاتٍ وأفاعِيَ .

وقيل: إن المُضَعَّفَ<sup>(١)</sup> في كلامِ العربِ ما كان ضِعْفَيْن ، والمُضاعَفُ ما كان أكثرَ مِن ذلك .

<sup>=</sup> المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ٢.

والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٣٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٦/٥ (٨٤٥٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٦/٥ (٥٤٥٥) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) في م، ت٢، ت٣، س، ف: « الضعف ».

وقولُه : ﴿ وَلَنَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّكم يا معشرَ أهلِ النارِ لا تَعْلَمونَ ما قَدْرُ ما أَعَدَّ اللَّهُ جلَّ ثناؤه لكم مِن العذابِ ، فلذلك تَسْأَلون (١١) الضِّعْفَ منه (٢) أيتُها الأُمةُ الكافرةُ آخِرًا لأُختِها الأولى .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْهَ مِن فَضَّلِ [٣٦/١٩] فَذُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: وقالت أولَى كلِّ أمةٍ وملَّةٍ سلَفت في الدنيا ، لأُخراها الذين جاءوا مِن بعدِهم ، وحدَثوا بعدَ زمانِهم فيها ، فسلَكوا سبيلَهم ، واسْتَثُوا سُنَّتَهم : ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلٍ ﴾ ، وقد علمْتُم ما حَلَّ بنا مِن عقوبةِ اللَّهِ بمعصيتِنا إياه وكُفْرِنا به ، و جاءتنا وجاءتكم بذلك الرسلُ والنُّذُرُ ، هل أَنْبَتُم ( الى طاعةِ اللَّهِ ، وارْتَدَعْتُم عن غَوَايتِكم وضَلالتِكم ؟ فانقطعتْ حجةُ القومِ وخُصِموا ولم يُطِيقوا جوابًا ، بأن يقولوا : فُضِّلنا عليكم أنا ( اعْتَبَرُنا بكم ، فآمَنًا باللَّهِ وصدَّقنا رسلَه . قال اللَّهُ لجميعِهم : فذُوقوا جميعُكم أَيُّها الكفَرةُ عذابَ جهنمَ بما كنتم في الدنيا تَكْسِبون مِن الآثامِ والمعاصى ، وتَجْتُرِحون مِن الذنوبِ والإجْرام .

وبنحوِ الذي قلنا من التأويلِ في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ عِمْرانَ ، عن أبي مِجْلَزِ : ﴿ وَقَالَتَ أُولَـٰلُهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ

 <sup>(</sup>١) في م : « تسأل » ، وفي ت ١: « تسكنون » ، وفي ت ٢: « يسألون » ، وفي س، ف : « يستكون » .
 (٢) في الأصل : « منها » ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ت١، ت ٢: « ما ».

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢، ت ٣، ف : « انتهيتم » ، وفي ت ١، س : « ألتم » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، س، ف: ﴿ إِذَا ﴾ .

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ . قال : يقولُ : فما فضْلُكم علينا وقد يُينُ لكم ما صُنِع بنا وحُذِّرْتُم ؟ (١)

الحدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْبَاطُ ، عن ١٧٥/٨ السدىِّ : ﴿ وَقَالَتُ أُولَىٰهُمُ لِلْأُخْرَىٰهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْمَنَا مِن فَضَلِ ﴾ : فقد ضَلَلتُم كما ضَلَلناً " .

وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك ٢٦/١٩ عن عديد الله عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد: ﴿ فَمَا كَاكَ لَكُمْ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ﴾ . قال : مِن تَحْفيفٍ .

وهذا القولُ الذي ذَكَرْناه عن مجاهدٍ قولٌ لا معنَى له ؛ لأن قولَ القائلين :

﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ . لمن قالوا له (أ) ذلك ، إنما هو توبيخ منهم لهم (أ) على ما سلف منهم قبل تلك الحالِ ، يَدُلُ على ذلك دخولُ «كان» في الكلامِ ، ولو كان ذلك منهم توبيخًا لهم على قيلِهم الذي قالوا لربهم : ﴿ فَنَاتِهِمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ . لكان التوبيخ بأن يقالَ : فما لكم علينا مِن فضلٍ في تخفيفِ العذابِ عنكم ، وقد نالكم ما قد نالنا مِن العذابِ . ولم يَقُلْ : ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٦/٥ (٨٤٥٨) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٦/٥ (٨٤٥٧) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٦/٥ (٨٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنَذِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُتُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: إن الذين كذَّبوا بحججِنا وأدلتِنا فلم يُصَدِّقوا بها، ولم يَتَبِعوا رسلنا ﴿ وَاَسْتَكُبْرُوا عَنْهَا ﴾ . يقولُ : وتكبَّروا عن التصديقِ بها، وأَنفوا مِن النّباعِها والانقيادِ لها تكبُّرًا، لا تُفَتَّحُ لأرواحِهم إذا خرَجَت مِن أجسادِهم أبوابُ النّباعِها والانقيادِ لها تكبُّرًا، لا تُفتَّحُ لأرواحِهم إذا خرَجَت مِن أجسادِهم أبوابُ السماءِ، ولا يَصْعَدُ لهم في حياتِهم إلى اللَّهِ عز وجل قولٌ ولا عملٌ ؛ لأن أعمالَهم خبيثة ، وإنما يَرْفَعُ الكَلِمَ الطيبَ (١) العملُ الصالحُ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ ، واطر: ١٠] .

ثم اخْتَلَف [٣٧/١٩] أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ آَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : معناه : لا تُفَتَّحُ لأرواح هؤلاء الكفارِ أبوابُ السماءِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يَعْلَى (٢) ، عن أبى سِنانِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا نُفَتَّحُ مُكُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : عنى بها الكفارَ ؛ أن السماءَ لا تُفَتَّحُ لأرواحِ المؤمنين (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن أبى سِنانِ ، عن الضحاكِ ، قال : قال ابنُ عباسِ : تُفَتَّحُ السماءُ لرُوحِ المؤمنِ ، ولا تُفَتَّحُ لروح الكافرِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ت ٢، ت ٣، س : «و».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تعلى». وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٤٩٣، ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٧٦/٥ ( ٨٤٥٩) من طريق يعلى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٨/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

177/

السدى : ﴿ لَا نُفَنَحُ هُمُ أَبُوبُ السَّمَآءِ ﴾ . قال : إن الكافر إذا أُخِذ رُومُه ضرَبَتْه ملائكةُ السماءِ وفهبَط ، الأرضِ حتى يَوْتَفِعَ إلى السماءِ ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضرَبَته ملائكةُ السماءِ فهبَط ، فضرَبَتْه ملائكةُ الأرضِ فاوْتَفَع ، فإذا بلغ السماءَ الدنيا ضرَبَته / ملائكةُ السماءِ الدنيا ، فهبَط إلى أسفلِ الأرضِين ، وإذا كان مؤمنًا رُفِع (() رُومُه ، وفُتِّحَتْ (الله أبوابُ السماءِ ، فلا يَمُرُ بَلَكِ إلا حيًاه وسلَّم عليه ، حتى يَنْتَهِى إلى اللهِ فيعْطِيه حاجته ، ثم يقولُ : رُدُّوا رُوحَ عبدى فيه إلى الأرضِ ؛ فإنى قضَيْتُ مِن الترابِ خلقه ، وإلى الترابِ يعودُ ، ومنه يَخْرُجُ ...

وقال آخرون : معنى ذلك : أنه لا يَصْعَدُ لهم عملٌ صالحٌ ، ولا دعاءٌ إلى اللَّهِ عزَّ وجلُّ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، [ ٣٧/١٩ ط] قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنِنَا وَاسْتَكَبْرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكَبْرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ اللَّهِ مِن عملِهم شيءٌ (٥) .

حدَّثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: « نفخ »، وفي م، ف: « أخذ ».

<sup>(</sup>٢) في م : « فتح » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٧/٥ (٨٤٦٣) من طريق أحمد بن المفضل به ببعضه .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢١١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٧/ (٨٤٦٢)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٣) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٧/٥ (٨٤٦٠) من طريق عبد الله بن صالح به .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآ ۚ ﴾ . يقولُ : لا تُفَتَّحُ لخيرٍ يَعْمَلُون (١).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا لَهُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا عَملٌ (٢٠) .

حدَّثنا مطَرُ بنُ محمدِ الضَّبِّيُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن منصور عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : لا يَرْتَفِعُ لهم عملٌ ولا دعاءٌ (٢) .

تحدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا يَحْيَى بنُ آدمَ، عن شَريكِ، عن سالمٍ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ ﴾ . قال: لا يَوْتَفِعُ لهم عملٌ ولا دعاءً ".

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن سعيد : ﴿ لَا نُفَنَّتُ لَمُمُّمُ اللهُ وَلا يَعْنَى المُثَنِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تُفَتَّحُ أبوابُ السماءِ لأرواحِهم ولا لأعمالِهم.

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريج : ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونُ السَّمَآءِ ﴾ . قال : لأرواحِهم ولا لأعمالِهم (''

وإنما اخْتَرْنا في تأويلِ ذلك ما اخْتَرْنا مِن القولِ ؛ لعمومِ حبرِ اللَّهِ أن أبوابَ السماءِ لا تُفَتَّحُ لهم ، ولم يَخْصُصِ الخبرَ بأنه تُفَتَّحُ لهم في شيءٍ ، فذلك على ما عمَّه حبرُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٧/٥ (٨٤٦١) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٤٧ عقب الأثر (٨٤٦٢) معلقا .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من س، ف.

والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٤/٣ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى المصنف.

144/4

بأنها لا تُفَتَّحُ لهم في شيءٍ مع تأييدِ الخبرِ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ما قلْنا في ذلك.

وذلك [٣٨/١٩] ما حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ، عن الأعمشِ، عن المنْهالِ، عن زاذانَ، عن البراءِ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ذكر قبضَ رُوحِ الفاجرِ، وأنه يُضعَدُ بها إلى السماءِ، قال: / ( فيَضعَدون بها ، فلا يَمُرُون على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرومُ الخبيثُ ؟ فيقولون: فلانٌ . بأقبحِ أسمائِه التي كان يُدْعَى بها في الدنيا ، حتى يَنْتَهُوا بها إلى السماءِ الدنيا (١) ، فيَسْتَفْتِحون له فلا يُفْتَحُ له » . ثم قرأ رسولُ اللَّهِ عَلِيلٍ : ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِ الِّيالِ اللهِ عَلِيلٍ : ﴿ لَا نُفَتَحُ لَهُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ النِياطُ ﴾ (١) .

حدّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن ابنِ أبى ذئبٍ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ، عن سعيدِ بنِ يَسادٍ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِللَّهُ عَلَيْتُهُا النفسُ قال: « الميتُ تَحْضُرُه الملائكة ، فإذا كان الرجلُ الصالحُ قالوا: اخْرُجى أَيَّتُها النفسُ الطيبةُ كانت فى الجسدِ الطيبِ ، اخْرُجى حَميدة ، وأَبْشِرى برَوْحِ اللَّهِ ورَيحانِ وربِّ غيرِ غَضْبانَ . قال: فيقولون ذلك حتى يُعْرَجَ بها إلى السماءِ ، فيسْتفْتحُ لها ، فيقال : عبر غَضْبانَ . قال: فيقال : مرحبًا بالنفسِ الطيبةِ التي كانت فى الجسدِ من هذا ؟ فيقولون: فلانٌ . فيقال : مرحبًا بالنفسِ الطيبةِ التي كانت فى الجسدِ الطيبِ ، اذْخُلى حَميدة ، وأَبْشِرى برَوْحٍ ورَيْحانِ وربِّ غيرِ غَضْبانَ . فيقالُ لها ذلك حتى يُنتَهى إلى السماءِ التي فيها اللَّهُ عزَّ وجلَّ . وإذا كان الرجلُ السَّوْءُ قالوا (") : ذلك حتى يُنتَهى إلى السماءِ التي فيها اللَّهُ عزَّ وجلَّ . وإذا كان الرجلُ السَّوْءُ قالوا (") : اخْرُجى ذَميمة ، وأَبْشِرِي

<sup>(</sup>١) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۷۸۹)، وابن أبي شيبة ۳/ ۳۱۰، ۳۷۵، ۳۸۰ – ۳۸۲، وأحمد ٤٤٩/٣٠ )، وابن ٥٠٦ (١٨٥٣٤ – ١٨٥٣٦)، وهناد في الزهد (٣٣٩)، وأبو داود (٣٢١٢، ٤٧٥٣، ٤٧٥٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٧٧، ١٤٧٨ (٥٤٦٠)، والحاكم ١/ ٣٧، والبيهقي في عذاب القبر (٢١) من طريق الأعمش به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٨٤، ٨٤ إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « قال ».

بحميم وغَسَّاقٍ ، وآخرَ مِن شكلِه أزواجٍ ، فيقولون ذلك حتى تَخْرُجَ ، [ ٣٨/١٩ ] ثم يُعْرَجُ بها إلى السماءِ ، فيُسْتَفْتَحُ لها ، فيُقالُ : مَن هذا ؟ فيقولون : فلانٌ . فيقولون : لا مرحبًا بالنفسِ الخبيثةِ ، كانت في الجسدِ الخبيثِ ، ارْجِعي ذَميمةً ، فإنه لم (١) تُفْتَحْ لك أبوابُ السماءِ . فتُوسَلُ بينَ السماءِ والأرضِ ، فتَصِيرُ إلى القبرِ » (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا ابنُ أبى فُدَيْكِ ، قال : ثنى ابنُ أبى دُئبٍ ، عن محمدِ بنِ عمرِ و بنِ عَطاءِ ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَلِيَةِ بنحوه .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ( لا يُفْتَحُ لهم أبوابُ السماءِ) بالياءِ من ( يُفْتَحُ » وتخفيفِ التاءِ منها (٢٠ . بمعنى : لا يُفْتَحُ لهم جميعًا (٢٠ بمرةٍ واحدةٍ واحدةٍ واحدةٍ .

وقرَأَ ذلك بعضُ المدنيين وبعضُ الكوفيين : ﴿ لَا نُفَنَّحُ ﴾ بالتاءِ وتشديدِ التاءِ الثانيةِ (٥٠٠ . بمعنى : لا يُفْتَحُ لهم بابٌ بعدَ بابٍ ، وشيءٌ بعدَ شيءٍ .

والصوابُ في ذلك () مِن القولِ أن يقالَ : إنهما قراءتان مَشْهورَتان ، صَحيحتا المعنى ، وذلك أن أرواحَ الكفارِ لا تُفَتَّحُ لها ولا لأعمالِهم الخبيثةِ أبوابُ السماءِ بمرَّة

<sup>(</sup>١) في م: ( لا ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٤/ ٣٧٧، ٣٧٨ (٨٧٦٩)، ١٣٩/٦ (الميمنية)، وابن ماجه (٤٢٦٢، ٤٢٦٨)، والنسائي في الكبرى (١١٤٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد ٢٧٧، ٢٧٧، من طريق ابن أبي ذئب به، وأخرجه ابن حبان (٢٠١)، والحاكم ١/ ٣٥٣، ٣٥٣ من طريق قسامة بن زهير، عن أبي هريرة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨٣، إلى البيهقي في البعث.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. النشر ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « جميعها » .

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ أبو عمرو بالتأنيث والتخفيف .
 النشر ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « عندي » .

واحدة ، ولا مرَّةً بعدَ مرة ، وبابًا بعدَ بابٍ ، فكلا المعنيين في ذلك صحيحٌ . وكذلك الياءُ والتاءُ والتاءُ والتاءُ والتاءُ والتاءُ والتاءُ والتاءُ في « يُفْتَحُ » و « تُفَتَّحُ » ؛ لأن الياءَ بناءٌ على فعلِ الواحدِ للتوحيدِ ، والتاءَ لأن الأبوابَ جماعةٌ ، فيُحْبَرُ عنها خبرُ الجماعةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَٰلُ فِي سَيِّر ٱلِخِيَاطِّ وَكَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ (﴿ فَكَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَٰلُ فِي سَيِّ

[٣٨/١٩] يقولُ جلَّ ثناؤُه: ولا يَدْخُلُ هؤلاء الذين كذَّبوا بآياتِنا واسْتَكْبَروا عنها، الجنة التي أعَدَّها اللَّهُ / لأوليائِه المؤمنين أبدًا، كما لا يَلِجُ الجملُ في سمِّ الخِياطِ أبدًا، وذلك ثَقْبُ الإبْرةِ.

وكلَّ ثَقْبٍ في عينِ أو أنفِ (أو أُذُنِ ) أو غيرِ ذلك ، فإن العربَ تُسَمِّيه سَمَّا ، وَجَعْمَعُه سُمومًا وسِمامًا ، والسِّمامُ في جمعِ السَّمِّ القاتلِ أشهرُ وأفصحُ مِن السُّمومِ ، والسُّمومُ في جمعِ السَّمِّ الذي هو بمعنى الثَّقْبِ أفصحُ ، وكلاهما في العربِ مُسْتَفِيضٌ ، وقد يقالُ لواحدِ السُّمومِ التي هي الثُّقوبُ : سَمَّ وسُمَّ . بفتحِ السينِ وضمِّها ، ومِن السَّمِّ الذي بمعنى الثَّقْبِ قولُ الفَرَزْدَقِ ('') :

فَنَفَّسْتُ عَن سَمَّيْه حَتَى تَنَفَّسَا وقلتُ له لا تَخْشَ شيئًا وَرائِيَا يعنى بـ « بسَمَّيْه » ثَقْبَىْ أَنفِه .

وأما الحِينَاطُ فإنه المَخْيَطُ، وهي الإبرةُ، قيل لها: خِيَاطٌ و: مِحْيَطٌ، كما قيل: قِناعٌ و: مِقْرَمٌ ، و: لحِافٌ قيل: قِناعٌ و: مِقْرَمٌ ، و: لحِافٌ و: مِلْحَفٌ.

144/7

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۸۹۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت١، س، ف.

وأما القرأةُ مِن جميعِ الأمصارِ ، فإنها قرَأَت قولَه : ﴿ فِي سَمِّر ٱلْجِيَاطِ ﴾ . بفتحِ السينِ ، وأجْمَعَت على قراءةِ ﴿ ٱلجَمَلُ ﴾ بفتحِ الجيمِ والميمِ وتخفيفِ ذلك .

وأما ابنُ عباسٍ وعكرمةُ وسعيدُ بنُ جبيرٍ ، فإنه حُكِى عنهم أنهم كانوا يَقْرَءون ذلك : (الجُمَّلُ). بضمٌ الجيمِ وتشديدِ الميمِ ، على اختلافِ في ذلك عن ابنِ عباسٍ وسعيدٍ .

فأما الذين قرَءوه بالفتحِ مِن الحرفين والتخفيفِ ، فإنهم وجُّهوا تأويلَه إلى الجملِ المعروفِ ، وكذلك فسُّروه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يحيَى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ ، قال : ثنا فُضَيْلُ بنُ عِياضٍ ، [ ٣٩/١٩ عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ في قولِه : ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجَيَاطِّ ﴾ . قال : هو الجملُ ابنُ الناقةِ ، أو زومُ الناقةِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى حَصِينِ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ لَلِّيَاطِّ ﴾ . قال : الجملُ زومُجُ الناقةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أبي حَصِينِ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ مَهْدِيٍّ ، عن هُشَيْمٍ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : الجملُ زومجُ الناقةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) هي قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٤٨ – تفسير) – ومن طريقه الطبراني (٨٦٩١) – عن هشيم به .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أَخْبَرنا هُشَيْمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

أحدُّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : حدثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه '' .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا قُرَّةُ ، قال : سمِغتُ الحسنَ يقولُ : الجملُ الذي يقومُ في المِرْبدِ (٢) .

/حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن ١٧٩/٨ الحسنِ: ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِّ ﴾ . قال: حتى يَدْخُلَ البعيرُ في خَرْقِ الإبرةِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْديٍّ ، عن هُشيمٍ ، عن عَبَّادِ بنِ راشدٍ ، عن الحُسن ، قال : هو الجُملُ . فلمَّا أَكْثَرُوا عليه ، قال : هو الأُشْتُرُ ( ) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن عَبَّادِ بنِ راشدٍ ، عن الحسنِ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجائج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن يحيى ، قال : كان الحسنُ يَقْرَؤُها : ﴿ حَتَىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ﴾ . قال : فذهَب بعضُهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل. لسان العرب (رب د).

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى المصنف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٤/٣، ٨٥ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) الأشتر: الجمل بالفارسية. ينظر المعجم الذهبي ص ٦٨، والألفاظ الفارسية المعربة ص ١٠.

يَسْتَفْهِمُه ، فقال : أُشْتُرُ ، أُشْتُرُ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو النَّعْمانِ عارمٌ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن شُعَيْبِ ابنِ الحَبْحَابِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ ﴾ . قال : [٩١/١٥] الجملُ الذي له أربعُ قَوائمَ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا الثوريُ ، عن أبى حَصِينِ ، أو مُحصَيْنِ ، عن إبراهيمَ ، عن ابنِ مسعودٍ فى قولِه : ﴿ حَقَّىٰ يَلِجَ اللهِ عَلَى الْجَمَلُ ﴾ . قال : زومُج الناقةِ . يعنى الجملُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحاكِ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ ٱلْجَمَلُ ﴾ . قال : وهو الذي له أربعُ قَوائمَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلةَ ، عن عُبيدٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ حَقَّنَ يَلِجَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ ، عن قُرَّةَ ، عن الحسنِ : ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ﴾ . قال : الذي بالمِرْبَدِ .

حَدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو محذيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن (عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ)، عن مجاهدٍ، عن ابنِ مسعودِ أنه كان يَقْرَأُ: (حتى يَلِجَ الجَمَلُ الأَصْفَرُ) (). الأَصْفَرُ)

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٩، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٤/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « ابن أبي نجيح » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٧٢، من طريق عبد الله بن كثير به ، وذكره القرطبي في تفسيره ٧/ ٢٠٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى ابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبي الشيخ ، وهي قراءة تفسيرية .

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا يحيَى بنُ سليمانَ (١) ، قال : ثنا عبدُ الكريمِ بنُ أبى المُخَارِقِ ، عن الحسنِ ، في قولِه : ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ ﴾ . قال : الجملُ ابنُ الناقةِ أو بَعْلُ الناقةِ .

وأما الذين خالَفوا هذه القراءة فإنهم اخْتَلَفوا ؛ فرُوِى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك روايتان ؛ إحداهما الموافقة لهذه القراءة وهذا التأويل .

#### ذكرُ الروايةِ بذلك عنه

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ حَقَّ يَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ ﴾ : والجملُ ذو القَوائم (٢) .

وذُكِر أن ابنَ مسعودٍ قال ذلك أيضًا .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : [١٠/٠٤٤] ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ ﴾ : وهو الجملُ العظيمُ لا يَدْخُلُ في خرقِ الإبرةِ ، مِن أجلِ أنه أعظمُ منها (٢) .

/والروايةُ الأخرى أنه ما حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ ، قال : ثنا فُضَيلُ بنُ ١٨٠/٨ عياضٍ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : (حتى يَلجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخِياطِ ) . قال : هو قَلْسُ السفينةِ (٥٠ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « سليم » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>۳) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>٤) أى التي بضم الجيم وتثقيل المبم. ينظر مختصر شواذ ابن خالويه ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) قلس السفينة: هو الحبل الغليظ من حبالها. الوسيط (ق ل س).

والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ٩٤٩ – تفسير) من طريق مجاهد به بمعناه .

حدَّ ثنى عبدُ الأعلى بنُ واصلٍ ، قال : ثنا أبو غَسَّانَ مالكُ بنُ إسماعيلَ ، عن خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الواسطى ، عن حَنْظَلَةَ السَّدوسى ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يَقْرَأُ : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخِياطِ). يعنى : الحبلُ الغَليظُ . فذكَرْتُ ذلك للحسنِ ، فقال : ﴿ حَتَى يَلِجَ ٱلجُمَلُ ﴾ . قال عبدُ الأعلى : قال أبو غسّانَ : قال خالدٌ : يعنى البعيرَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن مُفَضَّلِ <sup>(١)</sup> ، عن مغيرةَ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرَأها : ( الجُمَّلُ ) مثقَّلةً ، قال : هو حبلُ السفينةِ <sup>(٢)</sup> .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْديٍّ ، عن هُشَيمٍ ، عن مغيرةَ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ( الجُمَّلُ ) حبالُ السفنِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن ابنِ مُباركِ ، عن حَنْظلةَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخياطِ). قال : الحبلُ الغليظُ (").

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ،عن مغيرةً، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ: (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخياطِ). قال: هو الحبلُ الذي يكونُ على السفينة.

واخْتُلِف عن سعيدِ بنِ جبيرِ أيضًا في ذلك ، فرُوِي عنه روايتان ؛ إحداهما مثلُ

<sup>(</sup>١) في م، ت٢، ت ٣: « فضيل » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص١٧٢ ، وسعيد بن منصور فى سننه (٩٤٩ - تفسير) من طريق مغيرة به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٥٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٢ – تفسير) من طريق عكرمة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٢ – تفسير).

التي ذكَرْنا عن ابنِ عباسٍ بضمِّ الجيمِ [١/١٩٥] وتَثْقيلِ الميمِ .

#### ذكرُ الروايةِ بذلك عنه

حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى القَرَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا حسينُ المُعَلِّمُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قرَأها : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ) يعنى : قُلُوسُ السفن ، يعنى . الحبالُ الغِلاظُ (١) .

والأخرى منهما: بضمّ الجيم وتخفيفِ الميم.

## ذُكر الروايةِ بذلك عنه

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا (أعمرُ بنُ اسلمِ بنِ عَجْلانَ الأَفْطَسُ ، قال : قرَأْتُ على أبى : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ) . فقال : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ) خفيفةً : وهو حبلُ السفينةِ ، هكذا أقْرَأَنيها يا بُنيَّ "سعيدُ بنُ جبيرٍ .

وأما عكرمةً ، فإنه كان يَقْرَأُ ذلك ( الجُمَّلُ ) بضمِّ الجيم وتشديدِ الميم .

ويَتَأُوَّلُه كما حَدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو تُمَيْلةَ، عن عيسى بنِ عُبيدِ (°)، قال: سمِعْتُ عكرمةَ يَقْرَأُ: (الجُمَّلُ) مثقَّلةً، ويقولُ: هو الحبلُ الذي يُصْعَدُ به إلى النخل (°).

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا كعبُ بنُ فَرُّوخَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٣- تفسير) من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م، ت٢، ت ٣: « عمرو عن ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في م، ت٢، ت ٣: « عبيدة ». ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٦٣٤، ٣٢ /٢٣.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى أبي الشيخ .

قال : ثنا قتادةً ، عن عكرمةَ في قولِه : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخِياطِ) قال : الحبلُ الغليظُ في خَرْقِ الإبرةِ .

111/1

احدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدٍ ، في قولِه : (حتى يَلِجَ الجُمَّلُ في سَمِّ الخياطِ) قال : حبلُ السفينةِ في سَمِّ الخِياطِ (۱) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرِ (٢) : سمِعْتُ مجاهدًا يقولُ : الحبلُ مِن حبالِ السفن .

[ ١ ٤١/١٩ ظ ] و كأنَّ مَن قرَأُ ذلك بتخفيفِ الميمِ وضمٌ الجيمِ ، على ما ذكرُنا عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، على مثالِ الصُّرَدِ والجُعَلِ ، وجَّهَه إلى جماعِ جملةٍ مِن الحبالِ جُمِعَت جُمَلًا ، كما تُجْمَعُ الظَّلْمةُ ظُلَمًا ، والخُرْبةُ خُرَبًا .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يُنْكِرُ التشديدَ في الميمِ ، ويقولُ : إنما أراد الراوى الجُمَلَ بتخفيفِ الميم ، فلم يُفْهَمْ ذلك منه ، فشدَّده .

وحُدِّثْتُ عن الفَرَّاءِ ، عن الكِسائيِّ ، أنه قال : الذي رواه عن ابنِ عباسٍ كان أعْجِمتًا .

وأما من شدَّد الميمَ وضمَّ الجيمَ ، فإنه وجَّهه إلى أنه اسمُ واحدٍ ، وهو الحبلُ أو الخيطُ الغليظُ .

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا ما عليه قرأةُ الأمصارِ ، وهو : ﴿ حَتَّن يَلِجَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٤/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « كبير ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قال » .

ٱلجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلِخِيَاطِ ﴾ بفتحِ الجيمِ والميمِ مِن ( الجملِ ) وتخفيفِها ، وفتحِ السينِ مِن ( الجملِ ) وتخفيفِها ، وفتحِ السينِ مِن ( السَّمِّ ) ؛ لأنها القراءةُ المستفيضةُ في قرأةِ الأمصارِ ، وغيرُ جائزِ خلافُ ما جاءت به الحجةُ متفقةً عليه مِن القرأةِ .

وكذلك ذلك في فتح السينِ مِن قولِه : ﴿ سَيِّرِ ٱلَّخِيَاطِّ ﴾ .

وإذ كان الصوابُ مِن القراءةِ ذلك ، فتأويلُ الكلامِ : ولا يَدْخُلُون الجنةَ (احتى يَلِجَ الحول المِنةَ اللهِ الكلامِ : ولا يَدْخُلُون الجنة اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ . يقولُ : وكذلك نُثِيبُ الذين أجْرَموا في الدنيا ما اسْتَحَقُّوا به مِن اللَّهِ من العذابِ الأليم في الآخرةِ .

وبمثلِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ سَمِّرِ ٱلَّذِيَاطِّ ﴾ . قال أهلُ التأويل .

## [٤٢/١٩] ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامةَ وابنُ مَهْديٌّ وسُوَيْدٌ الكَلْبيُّ ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن يحيى بنِ عَتِيقٍ ، قال : سأَلْتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ لَا يَكُمُ لَلُهُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا كعبُ بنُ فَرُّوخَ ، قال : ثنا قتادةُ ، عن عكرمةَ : ﴿ فِي سَمِّرِ ٱلْخِياطِ ﴾ : في خَرْقِ الإبرةِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ مثلَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، ت١، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ت١، س، ف: « ثقب ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص، ت١، س، ف: « سمها » .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسين ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ فِي سَيِّرِ ٱلْجِيَاطِّ ﴾ في مُحْدِرِ الإبرةِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فِي سَيِّرِ ٱلَّخِيَاطِّ ﴾ . يقولُ : مُحْر الإبرةِ .

184/8

/حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ ﴾ : في ثَقْبِه .

القولُ في تأويل قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ لَمُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِكَّ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : لهؤلاء الذين كذَّبوا بآياتِنا وَاسْتَكْبَروا عنها ﴿ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ ﴾: وهو ما امْتَهدُوه مما يُقْعَدُ عليه ويُضْطَجَعُ، كالفراش الذي [٢/١٩] يُفترشُ ، والبساطِ الذي يُئسَطُ ، ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِكَ ﴾ : وهي جمعُ غاشيةٍ ، وذلك ما غشَّاهم فغطَّاهم مِن فوقِهم .

وإنما معنى الكلام: لهم مِن نارِ جهنمَ مِن تحتِهم فُرُشٌ ، ومِن فوقِهم منها لُحُفٌّ ، وإنهم بينَ ذلك .

وبنحوِ الذي قلنا قال أهلُ التأويل في ذلك .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن موسى بنِ عُبيدةَ ، عن محمدِ ابنِ كعبٍ : ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ ﴾ . قال : الفُرشُ ، ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِكَ ﴾ . قال: اللُّحُفُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (٢٦٤) عن وكيع به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٥/٣ إلى أبي الشيخ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ لَمُهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِي ﴾ . قال : المهادُ الفُرُشُ ، والغَواشى اللَّحفُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ : أما المِهادُ لهم كهيئةِ الفراشِ ، والغَواشي تَتَغَشَّاهم مِن فوقِهم ()

وأما قولُه : ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . فإنه يقولُ : وكذلك نُثِيبُ ونُكافِئُ مَن ظلَم نفسَه ، فأكْسَبها مِن غضبِ اللَّهِ ما لا قِبَلَ لها به ، بكفرِه بربّه ، وتكذيبِه أنبياءَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ اَلصَّكِلِحَاتِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَا وُسَعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةً هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ۞﴾.

[٩٣/١٩] يقولُ جلَّ ثناؤُه: والذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه، وأقرُّوا بما جاءَهم به مِن وحي اللَّهِ وتنزيلِه وشَرائعِ دينِه، وعمِلوا بما أمَرَهم اللَّهُ به، فأطاعوه، وتجنَّبوا ما نهاهم عنه - ﴿ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ . يقولُ: لا نُكِلِفُ نفسًا مِن الأعمالِ إلا ما يَسَعُها، فلا تَحْرَجُ فيه، ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ . يقولُ: هؤلاء الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ﴿ أَصَعَبُ المَهَا يَقُولُ: هم أهلُ الجنةِ الذين هم أهلُها دونَ غيرِهم مَّن كفَر باللَّهِ وعمِل سيِّعًا، ﴿ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ . يقولُ: هم في الجنةِ ماكِثون، دائمٌ فيها مُكْنُهم، لا يَخْرُجون منها ولا يُسْلَبون نعيمَها.

/القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن ١٨٣/٨

<sup>(</sup>۱) ینظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۱۱.

# تَحْنِيمُ ٱلأَنْهَرُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأذْهَبْنا مِن صدورِ هؤلاء الذين وصَفتُ صفتَهم، وأخبَر أنَّهم أصحابُ الجنةِ ، ما فيها مِن حقدِ وغِمرِ (١) وعداوةٍ كان مِن بعضِهم في الدنيا على بعضٍ ، فجعَلهم في الجنةِ إذا أدخلهُ مُوها على سررِ متقابلين ، لا يَحسُدُ بعضُهم بعضًا على شيءٍ خصَّ اللَّهُ به بعضَهم ، وفضَّلَه به (٢) مِن كرامتِه عليه ، تجرى مِن تحتِهم أنهارُ الجنةِ .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا [٣/١٩عظ] ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن مُجويبرٍ، عن الصحاكِ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ . قال: العداوةُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ ﴾ . قال : هي الإحنُ (''

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا ابنُ المباركِ، عن ابنِ عُيينةَ، عن إسرائيلَ أبى موسى، عن الحسنِ، عن عليِّ، قال: فينا واللَّهِ أهلَ بدرٍ نزَلتْ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُدُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

<sup>(</sup>١) في ص، ف: « عمر » ، وفي م ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « غل » . والغمر : الضغن . اللسان (غ م ر) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٨/٥ (٨٤٦٩) من طريق جويير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٥/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) الإحن جمع إحنة ، وهي الحقد في الصدر . تاج العروس (أ ح ن) .

حدُّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرَّزاقِ ، قال : أخبرنا ابنُ عُيينةَ ، عن إسرائيلَ ، قال : "سمِعتُ الحسنَ" يقولُ : قال عليٌّ رضِي اللَّهُ عنه : فينا واللَّهِ أهلَ بدرٍ نزَلتْ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ ثُمَنَقَدِيلِينَ ﴾ ".

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعْلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةً ، قال : قال عليٌّ : إنِّي لأرجُو أن أكونَ أنا وعثمانُ وطلحةُ والزبيرُ مِن الذين قال اللَّهُ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾".

حدَّثني محمدُ بنُ الحسين ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديّ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . قال : إنَّ أهلَ الجنةِ إذا سِيقوا إلى الجنةِ فبلَغوا ، وجَدوا عندَ بابِها شجرةً ، في أصل ساقِها عينان ، فشربوا مِن إحداهما ، فيُنزَعُ ما في صدورِهم مِن / غِلِّ ، فهو الشرابُ الطُّهورُ ، واغْتَسَلوا مِن الأخرى ، فجرَت عليهم بنَضْرةِ النَّعيم ، فلم يَشْعَثُوا ولم يَشْحَبوا ( ) بعدَها أبدًا ( ) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن الجُرَيْريِّ ، عن أبي [١٩٤/١٩] نَضرَةً ، قال : يُحْبَسُ (١) أهلُ الجنةِ دونَ الجنةِ ، حتى يُقْضَى لبعضِهم مِن بعضٍ ، حتى يَدْخُلُوا الجنةَ حينَ يَدْخُلُونها ، ولا يَطْلُبُ أَحَدٌ منهم أَحَدًا بِقُلامةِ ظُفُرٍ

111/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « سمعت » ، وفي م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « سمعته » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٩، وأخرج ابن أبي حاتم ٥/١٤٧٨ (٨٤٦٦) عن الحسن بن يحيي به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٥/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ، وعزاه في ١٠١/٤ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر . (٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٩/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٧٨/٥ (٨٤٦٧) -عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س، ف : « يسحبوا » ، وفي م، ت٢، ت ٣: « يتسخوا » . وشحب لونه وجسمه : تغير من هزال أو عمل أو جوع أو سفر . اللسان (ش ح ب) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٧٨، ١٤٧٩ (٨٤٧٠) من طريق أحمد بن المفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يحتبس ».

ظلَمَها إياه ، ويُحْبَسُ (١) أهلُ النارِ دونَ النارِ ، حتى يُقْضَى لبعضِهم مِن بعضٍ ، فيَدْخُلون النارَ حينَ يَدْخُلونها ، ولا يَطْلُبُ أحدٌ منهم أحدًا بقُلَامةِ ظُفُرِ ظلَمَها إياه (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّاً لِنَهْتَدِى لَوْلَا ۚ أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين وصف جلَّ ثناؤُه، وهم الذين آمنوا وعمِلوا الصالحات، حينَ أُدْخِلوا الجنة، ورأَوْا ما أَكْرَمَهم اللَّهُ به مِن كرامتِه، وما صُرِف عنهم مِن العذابِ المُهِينِ الذي ابْتُلِي به أهلُ النارِ بكفرِهم بربِّهم، وتكذيبهم رسلَه: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الذي وفَقَنا للعملِ رسلَه: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الذي وفَقَنا للعملِ الذي أَكْسَبَنا هذا الذي نحن فيه مِن كرامةِ اللَّهِ ("وفضلِه")، وصرَف عذابَه عنا، الذي أَكْ مَدَننا اللَّهُ له، ووفَقنا كنالنوشُدَ لذلك لولا أن أوشَدَنا اللَّهُ له، ووفَقنا بمنّه وطَوْلِه.

كما حدَّ ثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن أبي صالح [ ١٩٤٤ ٤] ، عن أبي سعيدٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَّهِ : « كلُّ أهلِ النارِ يَرَى منزلَه مِن الجنةِ ، فيقولون : لو هدانا اللَّهُ . فتَكونُ عليهم حَسْرةً ، وكلُّ أهلِ الجنةِ يَرَى منزلَه مِن النارِ ، فيقولون : لولا أن هدانا اللَّهُ . فهذا شكرُهم » .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « يحتبس ».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥٨ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٧٤/٥ من طريق ابي هشام به ، وأخرجه أحمد ٣٨٢/١٦ (٢٥٦٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥) ، والحاكم ٤٣٥/١، ٤٣٦، والبيهقي في البعث (٢٤٣) من طريق أبي بكر ابن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

سمِعْتُ أبا إسحاقَ يُحَدِّثُ عن عاصم بن ضَمْرة ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، قال : ذكر عمرَ - بشيءٍ لا أَحْفَظُه - ثم ذكر الجنة ، فقال : يَدْخُلُون فإذا شجرةٌ يَخْرُجُ مِن تحتِ ساقِها عينان ، قال : فيَغْتَسِلون مِن إحداهما ، فتَجْرى عليهم نَضْرةُ النَّعيم ، فلا تَشْعَتُ أَشْعَارُهُم ، ولا تَغْبَرُ أَبشارُهُم ، ويَشْرَبون مِن الأخرى ، فيَخْرُجُ كلَّ قَذًى وقَذَرِ - أو شيءٍ في بطونِهم - قال : ثم يُفْتَحُ لهم بابُ الجنةِ ، فيقالُ لهم : ﴿ سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣]. قال: فيسْتَقْبِلُهم الولْدانُ ، فَيَحُفُّونَ بِهِم كَمَا تَحُفُّ الوِلدانُ بِالْحَمِيمِ إِذَا جَاءِ مِن غَيْبَتِهِ، ثُم يَأْتُون فَيُبَشِّرون أزواجَهم ، فيستمُّونهم بأسمائِهم وأسماء آبائِهم ، فيَقُلْن : أنتَ رأيْتَه ؟ قال : فيسْتَخِفُّهن الفرُّح، قال: فيَحِثْن حتى يَقِفْنَ على أُسْكُفَّةِ البابِ، فيَجِيئون فيَدْخُلون، فإذا أُسُّ بيوتِهم بجنْدلِ اللؤلؤُ ، وإذا صُرُوحٌ صُفْرٌ وخُضْرٌ وحُمْرٌ ، ومِن كلِّ لونِ ، وسُرُرٌ مرفوعةٌ ، وأكوابٌ موضوعةٌ ، ونمَارقُ مصفوفةٌ ، وزَرابِيُّ مَبْتُوثةٌ ، فلولا أن اللَّهَ قدَّرَها لهم (١) لَالْتُمِعتْ أبصارُهم مما يَرَوْن فيها ، فيُعانِقون الأَزْواجَ ، ويَقْعُدون على السُّرُر ، ويقولون : ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ بِلَّهِ [١٩/٥٤و] ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَنذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْمَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا اُللَّهُ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ <sup>(۲)</sup> .

/القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَيِّ ۚ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ مُماءً الْمَاكَةُ أُورِثُنَّكُوهُما بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٧٦، وابن أبي شيبة ١١٢/١، ١١، وإسحاق بن راهويه - كما في المطالب ( ١١٥، ١٨٢)، وابن المبارك في الزهد ( ٥٠٠ - زيادات المروزي)، وابن أبي الدنيا في صفة المجنة (٨)، وأبو القاسم البغوى في المجعديات (٢٥٨٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٨ (٨٤٧٦)، والبيهقي في البعث (٢٧٢)، والضياء في المختارة ٢/ ١٦١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٤٢ إلى عبد ابن حميد.

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن هؤلاء الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ، أنهم يقولون عند دخولِهم الجنة ورؤيتِهم كرامة الله التي أكْرَمَهم بها ، وهوانَ أعداءِ اللهِ في النارِ : والله لقد جاءتنا في الدنيا وهؤلاء الذين في النارِ رسلُ ربّنا بالحقّ ، مِن الإخبارِ عن وغدِ اللهِ أهلَ طاعتِه والإيمانِ به وبرسلِه ، ووعِيدِه أهلَ مَعاصِيه والكفرِ به .

وأما قولُه: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . فإن معناه: ونادَى مناد هؤلاء الذين وصَف اللَّهُ صفتَهم، وأخبر عما أعَدَّ لهم مِن كرامتِه: أن يا هؤلاء ، هذه تِلْكُمُ الجنةُ التي كانت رسلي في الدنيا تُحْبِرُكم عنها ، أُورَثُكُموها اللَّهُ عن الذين كذَّبوارسلَه ؛ لتصديقِكم إياهم ، وطاعتِكم ربَّكم ، وذلك هو معنى قولِه: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

وبنحوِ الذي (١) قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى : ﴿ وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم وَ المِه وَالله وَ الله والله والل

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س: « ما ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨١/٥ (٨٤٧٩) من طريق أحمد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٥/٣ إلى أبي الشيخ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عمرُ بنُ سعدٍ أبو داودَ الحَفَرِيُّ ، عن سعيدِ بنِ بُكيرٍ (١) ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الأُغَرِّ : ﴿ وَنُودُوٓا أَن يَلْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأغَرِّ ، عن أبي إسحاق ، عن الأغَرِّ ، عن أبي سعيد : ﴿ وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . قال : ينادِى مُنادِ : إن لكم أن "تَعْيُوا فلا تَهْرَمُوا أبدًا ، وإنَّ لكم أن تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبدًا ، وإنَّ لكم أن تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبدًا ، وإنَّ لكم أن "تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبدًا" .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في ﴿ أَن ﴾ التي مع ﴿ يَلَكُمُ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويي البصرةِ : هي « أَن » الثقيلةُ خُفِّفَت ، وأُضْمِر فيها ، ولا يَسْتَقِيمُ أَن نَجْعَلَها الخفيفة ؛ لأن بعدَها اسمًا ، والخفيفةُ لا تَلِيها الأسماءُ ، وقد قال الشاعرُ (') :

فى فِتْيةٍ كَسُيُوفِ الهندِ قد علِموا أَنْ هالكُ كُلُّ مَن يَحْفَى ويَنْتَعِلُ / وقال آخرُ :

171/7

إما ترينا حفاة لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى وننتعل في فتية كسيوف الهند قد علموا أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل

<sup>(</sup>۱) فی م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: « بکر ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٨٥ - زيادات نعيم) عن الثورى ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر ، عن أبي سعيد وأبي هريرة موقوفًا ، وأخرجه أحمد ٢٠٠/١٨ ( ٢٨٣٧) ، وعبد بن حميد (٩٤٢) ، ومسلم (٢٨٣٧) ، وأبي هريرة موقوفًا ، وأخرجه أحمد ٩/١٤ (٨٢٥٨) ، والترمذى (٣٤٤٦) وغيرهم من طريق عبد الرزاق ، عن الثورى به مرفوعًا ، وأخرجه أحمد ١٤٨٠ ( ٨٢٥٨) ، والدارمي ٢/ ٣٣٤، والنسائى في الكبرى (١١٨٤) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٨ ( ٨٤٧٧) من طريق أبي إسحاق به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/٥٨ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) هو الأعشى الكبير . والبيت ملفق من بيتين كما في ديوانه ص ٥٩، والكتاب لسيبويه ٣/ ٧٤، وهما :

<sup>(°)</sup> هو عدى بن زيد . والبيت في الكتاب لسيبويه ٧٤/٣ منسوب له ، وفي المقتضب ٣/ ٢٤١، وأمالي ابن الشجري ١٨٨/١ غير منسوب .

[۱۹/۱۹] أكاشِرُه () وأَعْلَمُ أَنْ كِلانا على ما ساء صاحبَه حريصُ قال: فمعناه: أنه كِلانا. قال: ويكونُ قولُه: ﴿ أَن فَذَ وَجَدْنَا ﴾ [الأعراف: ٤٤]. في مَعْني () : أَيْ وَجَدْنا () . وقولُه: ﴿ أَن (أَ فَيضُوا ﴾ [الأعراف: ٥٠]: أي أفيضُوا ) ، ولا تكونُ على «أن » التي تَعْمَلُ في الأفعالِ ؟ لأنك تقولُ: غاظني أن قام ، وأن ذهَب. فتقعُ على الأفعالِ ، وإن كانت لا تَعْمَلُ فيها. وفي كتابِ اللَّهِ: ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا ﴾ [ص: ٦]: أي امْشُوا .

وأنكر ذلك مِن قولِه هذا بعضُ أهلِ العربيةِ (٥) ، فقال : غيرُ جائزِ أن يَكُونَ مع «أن » في هذا الموضعِ هاءٌ مُضْمَرةٌ ؛ لأن «أن » دخلَت في الكلامِ لتقِيّ ما بعدَها . قال : و «أن » هذه التي مع «تلكم » ، هي الدائرةُ التي تقّعُ فيما ضارَع الحكاية ، وليس بلفظِ الحكايةِ ، نحو (٢) : نادَيْتُ : أنْك قائمٌ ، وأنْ زيدٌ قائمٌ ، وأنْ قمتُ ، فتلي (٨) كلَّ الكلامِ ، ومجعِلَت «أنْ » وقايةً ؛ لأن النداءَ يَقَعُ على ما بعدَه ، وسلِم ما بعدَ «أنْ » ، كما سلِم على (١) القولِ ، ألا تَرَى أنك تقولُ : قلتُ : زيدٌ قائمٌ ، وقلتُ : قام . فتلِيها ما شئتَ مِن الكلامِ ؟ فلمًا كان النداءُ (١) بعناها و (الظنِّ ، وما أشبَهَه مِن القولِ ، سلِم على (١) ما بعدَ «أن » ، ودخلَت «أن » وقايةً ، قال : وأما «أى » فإنها لا القولِ ، سلِم على (١) ما بعدَ «أن » ، ودخلَت «أن » وقايةً ، قال : وأما «أى » فإنها لا

<sup>(</sup>١) كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. لسان العرب (ك ش ر).

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « موضع » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « أقيموا » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ف: « الكفر به »، وفي م، ت٢، ت٣، س: « الكوفة ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ت١، س: « لنفي » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من: م، ت١، ت٢، ت٣.

<sup>(</sup>٨) في ص، ت١، س، ف: « قبلي ».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، ت١، س، ف، وفي م، ت٢، ت ٣: « ما بعد ».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في م، ت ٢، ت ٣: ﴿ بمعنى ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سقط من: م، س.

تَكُونُ مَكَانَ (١) ﴿ أَن ﴾ ؛ لأنَّ (٢) ﴿ أَي ﴾ جوابٌ لكلام ، و ﴿ أَن ﴾ تَكْفِي مِن الاسم .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : [ ٤٦/١٩ ظ] ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْمُنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن فَدُّ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ۚ قَالُواْ نَعَمُّ فَاَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ونادَى أهلُ الجنةِ أهلَ النارِ بعدَ دخولِهموها: أن يا أهلَ النارِ قد وجَدْنا ما وعَدَنا ربُّنا في الدنيا على ألسُنِ رسلِه، مِن الثوابِ على الإيمانِ به وبهم، وعلى طاعتِه، حقًّا (٢)، فهل وجَدْتُم ما وعَدَ ربُّكم على ألسنتِهم على الكفرِ به، وعلى معاصيه مِن العقابِ، حَقًّا (٢)؛ فأجابهم أهلُ النَّارِ بأن نعم، قد وجَدْنا (نُذلك حقًّا، كما أُ وعَدَنا ربُّنا.

كالذى حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصُعَبُ ٱلجَّنَةِ أَصَعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا السدىِّ : ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصُعَبُ ٱلجَنَةِ أَصَعَبُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدُ أَهلُ الجنةِ ما وُعِدوا مِن ثوابٍ ، وأهلُ النارِ ما وُعِدوا مِن عقابِ (٥) .

/حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ١٨٧/٨ أبيه ، عن ١٨٧/٨ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَلُ اللَّهِ أَصْعَلَ النَّارِ أَنَ قَدَّ وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدَّنًا مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا ﴾ : وذلك أن اللَّه وعَد أهلَ الجنةِ النعيمَ والكرامةَ

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « على ».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « لا يكون ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٨٢/٥ (٨٤٨١)، من طريق أحمد بن المفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٦/٣ إلى أبي الشيخ.

وكلَّ خيرٍ علِمه الناسُ أو لم يَعْلَموه ، ووعَد أهلَ النارِ كلَّ خِزْي وعذابٍ علِمه الناسُ أو لم يَعْلَموه ، فذلك قولُه : ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ الزَّوْجُ ﴾ [ص: ٥٨] . قال : فنادَى أصحابُ الجنةِ أصحابَ النارِ : ﴿ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَهَلُ الْجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَهَلُ الْجَنةِ : وَن الحِزْى والهَوانِ والعذابِ . قال أهلُ الجنةِ : فإنا [٩٠/٧٤] قد وجَدْنا ما وعَدَنا رَبُنا حقًّا مِن النعيمِ والكرامةِ . ﴿ فَأَذَنَ مُؤذِنُ اللّهُ مِنْ النّهِ مَل اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ (١) .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ قَالُواْ نَعَدُّ ﴾ . فقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ قَالُواْ نَعَدُّ ﴾ .

ورُوِى عن بعضِ الكوفيين أنه قرَأ : (قالوا نَعِمْ) بكسرِ العينِ (٢) ، وقد أُنْشِد بيتٌ لبعضِ بني كَلْبِ :

نَعِم إذا قالها منه مُحَقَّقَةٌ ولا تَخِيبُ<sup>(٣)</sup> عَسَى منه ولا قَمَنُ بكسرِ « نَعِمْ ».

والصوابُ مِن القراءةِ ( في ذلك ) عندَنا ﴿ نَعَدُ ﴾ بفتحِ العينِ ( ) ؛ لأنها القراءةُ المُسْتَفِيضَةُ في قرأةِ الأمصار ، واللغةُ المشهورةُ في العرب .

وأما قولُه : ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُا بَيْنَهُمْ ﴾ . يقولُ : فنادَى مُنادٍ ، وأَعْلَم مُعْلِمٌ بينَهم : ﴿ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . يقولُ : غضَبُ اللَّهِ وسَخَطُه وعقوبتُه على مَن كفَر به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨١/٥ ، ١٤٨٢ (٨٤٨٠) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) قرأ الكسائى بكسر العين حيث وقع ، وفتحها نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر وعاصم وحمزة ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) في م، ت١، ت٢، ت٣: « تجيء ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليست في : ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) القراءتان كلتاهما صواب .

وقد بيَّنا القولَ في «أن» إذا صحِبَت مِن الكلامِ ما ضارَع الحكاية ، وليس بصريحِ الحكاية أنها تُشَدِّدُها العربُ أحيانًا ، وتُوقِعُ الفعلَ عليها فتَفْتَحُها وتُحَفِّفُها أحيانًا ، وتُعْمِلُ الفعلَ الذي يليها ، فيما أحيانًا ، وتُعْمِلُ الفعلَ فيها فتنْصِبُها به ، وتُبْطِلُ عملَها مِن (٢) الاسمِ الذي يليها ، فيما مضى بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٣) .

وإذ كان ذلك كذلك ، فسواءٌ شُدِّدَت « أن » أو خُفِّفَت في القراءةِ ؛ إذ كان معنى الكلامِ بأيِّ ذلك قرَأ القارئُ واحدًا ، وكانتا قراءتين مشهورتين في قرأةِ الأمصارِ (1) .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه: [٤٧/١٩] ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَبَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: (°أذَّن مؤذنٌ ° بينَ أهلِ الجنةِ والنارِ ('') ، أن لعنةُ اللَّهِ على ('') الذين كفَروا باللَّهِ ، وصدُّوا عن سبيلِه ، وبَغَوها (<sup>(^)</sup> عوَجًا . يقولُ : حاوَلوا سبيلَ اللَّهِ – وهو دينُه – أن يُغَيِّروها ويُبَدِّلوها عما جعَلَه اللَّهُ به (<sup>(^)</sup> مِن استقامتِه ، ﴿ وَهُم بِاَلْآخِرَةِ وَهُو دينُه – أن يُغَيِّروها ويُبَدِّلوها عما جعَلَه اللَّهُ به (<sup>(^)</sup> مِن استقامتِه ، ﴿ وَهُم بِاَلْآخِرَةِ وَهُم لَقِيامِ الساعةِ ، وللبعثِ في الآخرةِ ، والثوابِ / والعقابِ ١٨٨/٨ فيها جاحِدون . والعربُ تقولُ للمَيْلِ في الدِّينِ والطريقِ : عِوَجٌ . بكسرِ العينِ ، وفي

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ف: « يرفع ».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (عن ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٢٠٣– ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم بإسكان النون مخففة ورفع لعنة ، وقرأ الباقون ( أنَّ لعنةَ ) . النشر ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، ت١، ت٢، ت٣، ف: « إن المؤذن » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م، ت٢، ت ٣: « يقول ».

<sup>(</sup>٧) بعده في م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « الظالمين ».

<sup>(</sup>A) في م، ت٢، ت٣، ف: « يبغونها » .

<sup>(</sup>٩) في م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «له».

مَيْلِ الرجلِ على الشيءِ والعَطْفِ عليه: عاج إليه يَعُوجُ عِياجًا وعَوَجًا وعِوَجًا. بالكسرِ مِن العينِ والفتح، كما قال الشاعرُ (١):

قِفَا نَسْأَلْ أَنْ مِنَازِلَ آلِ لِيلَى على على على على إليها وانْثِناءِ

ذكر الفَرَّاءُ أن أبا الجرَّاحِ أنْشَدَه إياه بكسرِ العينِ مِن « العِوَجِ » ، فأما ما كان خِلْقةً في الإنسانِ ، فإنه يقالُ فيه : ( أما أَبْيَنَ ، عَوَجَ ساقِه . بفتح العينِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّأَ بِسِيمَنِهُمُّ وَنَادَوْا أَصْعَلَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۗ ٢٠٠٠ ﴿ .

[٤٨/١٩] يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَابُ ﴾ : وبينَ الجنةِ وبينَ النارِ ﴿ حِمَابُ ﴾ : وبينَ الجنةِ وبينَ النارِ ﴿ حِمَابُ ﴾ . يقولُ : حاجزٌ ، وهو السورُ الذي ذكره اللَّهُ تعالى فقال : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُو بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣] . وهو الأعرافُ التي يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه فيها : ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ ﴾ .

كذلك حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ ( ) عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : بلَغَني عن مجاهدٍ قال : الأعرافُ حجابٌ بينَ الجنةِ والنارِ .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَاتُكُ ﴾ : وهو السورُ ، وهو الأعرافُ (١) .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (ع و ج) غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢، ت ٣: « نبكي » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « متى » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «و».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٣/٥ (٨٤٩٠) من طريق أحمد به.

وأما قولُه: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ ﴾ . فإن الأعرافَ جمعٌ ، واحدُها عُرْفٌ ، وكلُّ مرتفعٍ مِن الأرضِ عندَ العربِ فهو عُرْفٌ ، وإنما قيل لعُرْفِ الدِّيكِ : عُرْفٌ ؟ لارتفاعِه على ما سواه من جسدِه ، ومنه قولُ الشَّمَّاخِ بنِ ضِرارٍ (١) :

وظلَّتْ بأعرافِ تَفَالَى (٢) كأنها رِماحٌ نَحاها وِجْهةَ الرِّيحِ راكِزُ يعنى بقولِه : بأعرافِ : بنُشوزِ مِن الأرضِ . ومنه قولُ الراجزِ (٢) : كلَّ كِنَازِ (١) لَحْمُه نِيَافِ (٥) كلَّ كِنَازِ (١) لَحْمُه نِيَافِ (٥) كالعَلَم المُوفى على الأعْرافِ

/ وكان السدى يقولُ: إنما سُمِّى الأعرافُ أعْرافًا لأن أصحابَه يَعْرِفون ١٨٩/٨ الناسَ.

حدَّ ثنى بذلك محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عنه (٦) . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ بنُ [ ٤٨/١٩ ] وَكيع ، قال : ثنا ابنُ عُييْنةً ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٠١، وفيه: تفالي باليفاع. ورواية المصنف هي رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « تعالى » . وأثبتناه كما في الديوان والمجاز ويروى أيضا بالغين المعجمة « تغالى » . وتَفَالى : تَحَتَكُ ، كأن بعضها يفلي بعضا . اللسان (ف ل ي) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : ﴿ الآخر ﴾ . والرجز في مجاز القرآن ١/ ٢١٥، واللسان (ن و ف) .

<sup>(</sup>٤) كناز : يقال على الناقة الكثيرة اللحم ، والناقة الصلبة اللحم . اللسان (ك ن ز) .

<sup>(</sup>٥) نياف: طويل في ارتفاع. اللسان (ن و ف).

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «عن السدى».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٨٤/٥ (٨٤٩٧) من طريق أحمد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٦/٣ ) إلى أبي الشيخ .

أبى (١) يزيد ، سمِع ابنَ عباسِ يقولُ : الأعرافُ هو الشيءُ المُشْرفُ (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ عُيينةَ ، عن عُبيدِ (٢) اللَّهِ بنِ أبي (١) يزيدَ ، قال : سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ مثلَه (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : الأعرافُ سُورٌ كعُرْفِ الدِّيكِ (١٦) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلْأَعَرَافِ﴾ قال : حجابٌ بينَ الجنةِ والنارِ ، سُورٌ له بابٌ (٧) .

قال أبو موسى (^): وحدَّثني عبيدُ اللَّهِ بنُ أبي (٩) يزيدَ ، أنه سمِع ابنِ عباس

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ف. وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۹۵۷ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي في البعث (۱۰۷)، وابن المبارك في الزهد (۱۳۲۹ - زيادات يحيى بن صاعد والمروزي) وابن أبي حاتم في تفسيره ۱٤٨٣/٥ (٨٤٩٣)، من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الأعراف هو الشيء المشرف».

والأثر في تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٢٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه هناد فى الزهد (٢٠٤) عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٨٣/٥ (٨٤٩١) من طريق جابر الجعفى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٦/٣ إلى الفريابى وعبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>۷) تفسير مجاهد ص ٣٣٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٣/٥ (٨٤٩٢)، وأخرجه هناد في الزهد (٢٠٣) من طريق خصيف، عن مجاهد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٦/٣ إلى هناد وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٨) هو عيسى بن ميمون المكي ، أبو موسى المذكور في السند قبله . ينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذِ، قال: ثنا عبيدٌ قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ: الأعْرافُ السورُ الذي بينَ الجنةِ والنارِ (١).

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ الرجالِ الذين أَخْبَرَ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عنهم أنهم على الأَعْرافِ ، وما ('هم ، وفي '' السببِ الذي مِن أجلِه صاروا هنالك ؛ فقال بعضُهم : هم قومٌ مِن بني آدمَ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فجُعِلوا هنالك إلى أن يَقْضِيَ اللَّهُ فيهم ما يَشاءُ ، ثم يُدْخِلُهم الجنةَ بفضلِ رحمتِه إياهم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد (٢) ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا يونُسُ بنُ أبى إسحاق ، قال : قال الشعبى : أرْسَل إلى عبدُ الحميد بنُ عبدِ الرحمنِ ، وعندَه أبو الزِّنادِ عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكُوانَ مولى قريشٍ ، وإذا هما قد ذكرا مِن أصحابِ الأعرافِ ذكرًا ليس كما ذكرا ، فقلتُ لهما : إن شئتُما أنْبَأْتُكما بما ذكر حذيفة ، فقالا : هاتِ . فقلتُ : إن حذيفة ذكر أصحابَ الأعرافِ ، فقال : هم قومٌ تَجَاوَزَت بهم حسناتُهم النارَ ، وقصَّرَت بهم سيّئاتُهم عن الجنةِ ، فإذا صُرِفَت أبصارُهم تِلْقاءَ أصحابِ النارِ قالوا : ﴿ رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الجنةِ ، فإذا صُرِفَت أبصارُهم تِلْقاءَ أصحابِ النارِ قالوا : ﴿ رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الجنةَ ، فإذا هم كذلك ، اطّلَع إليهم ربّك فقال لهم (٤) : اذْهَبوا فاذْخُلوا الجنة ، فإنى قد غفَرْتُ لكم (٥) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أُخْبِرَنا حُصَيْنٌ ، عن الشعبيِّ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٣/٥ عقب الأثر (٨٤٩١) معلقا.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، وفي ص، س، ف: «هم في».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكيع».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

حذيفة ، أنه سُئِل عن أصحابِ الأعرافِ ، قال : فقال : هم قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فقصَّرَت بهم سيئاتُهم عن النارِ ، وحلَّفَت بهم حسناتُهم عن النارِ ، قال : فوقِفوا هنالك على السورِ [ ٩/١٩ على على السورِ ] ٤٩/١٩ على السورِ ] على السورِ ] ٤٩/١٩ على السورِ ] ٤٩/١٩ على السورِ ] ودارَ السورِ إلى السورِ إلى السورِ إلى السورِ إلى السورِ إلى السورِ إلى السورِ السورِ إلى السورِ السورِ إلى السورِ السورِ إلى السورِ السورِ السورِ السورِ السورِ السورِ السورِ إلى السورِ ال

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ وعِمْرانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن حُصَيْنِ ، عن عامرٍ ، عن عامرٍ ، عن مُديفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ كانت لهم ذنوبٌ وحسناتٌ ، فقصَّرَت بهم ذنوبُهم عن الجنةِ ، وتَجَاوَزَت بهم حسناتُهم عن النارِ ، فهم كذلك حتى يَقْضِى اللَّهُ بينَ خلقِه فيَنْفُذَ فيهم أمرُه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانِ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن الشعبيِّ ، عن حديفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فيقولُ : ادْخُلوا الجنة بفضلى ومغفرتى ، لا خوفٌ عليكم اليومَ ولا أنتم تَحْزُنون .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن يونُسَ بنِ أبي إسحاقَ ، عن عامرٍ ، عن حذيفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ تجاوزَت بهم حسناتُهم النارَ ، وقصَّرَت بهم سيئاتُهم عن الجنة (٢) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن أبى بكرٍ الهُذَليِّ ، قال : الهُذَليِّ ، قال : قال سعيدُ .بنُ جبيرٍ ، وهو يُحَدِّثُ ذلك عن ابنِ مسعودٍ ، قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٥، ٩٥٦ – تفسير)، وهناد في الزهد (٢٠١)، وابن المبارك في الزهد (١٣٧٠ – زيادات المروزي) من طريق حصين به، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤١٥/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد فى الزهد (٢٠٢) عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٨٤/٥ ( ٨٤٩٩) من طريق يونس بن أبى إسحاق به ، وأخرجه البيهقى فى البعث (١١٠) من طريق الشعبى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٧/٣ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

حذيفة ، أنه سُئِل عن أصحابِ الأعرافِ ، قال : فقال : هم قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فقصَّرَت بهم سيئاتُهم عن الخنة ، وخلَّفَت بهم حسناتُهم عن النارِ ، قال : فوُقِفوا هنالك على السورِ [ ٩/١٩ على على السورِ [ ٩/١٩ على السورِ [ ١٩/١٩ على السورِ [ ١٩٠١ على السورِ [ ١٩٠٤ على السورِ الس

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جَريرٌ وعِمْرانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن حُصَيْنِ ، عن عامرٍ ، عن عامرٍ ، عن حُذيفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ كانت لهم ذنوبٌ وحسناتٌ ، فقصَّرَت بهم ذنوبُهمِ عن الجنةِ ، وتَجَاوَزَت بهم حسناتُهم عن النارِ ، فهم كذلك حتى يَقْضِى اللَّهُ بينَ خلقِه فيَنْفُذَ فيهم أمرُه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن الشعبيّ ، عن حديفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فيقولُ : ادْخُلوا الجنة بفضلى ومغفرتى ، لا خوفٌ عليكم اليومَ ولا أنتم تَحْزَنون .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن يونُسَ بنِ أبي إسحاقَ ، عن عامرٍ ، عن حذيفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ تجاوزَت بهم حسناتُهم النارَ ، وقصَّرَت بهم سيئاتُهم عن الجنة (٢) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن أبى بكرِ الهُذَليِّ ، قال : قال سعيدُ .بنُ جبيرٍ ، وهو يُحَدِّثُ ذلك عن ابنِ مسعودٍ ، قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٥، ٩٥٦ – تفسير)، وهناد في الزهد (٢٠١)، وابن المبارك في الزهد (١٣٧٠ – زيادات المروزي) من طريق حصين به، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤١٥/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد فى الزهد (٢٠٢) عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٤٨٤/٥ ١ (٨٤٩٩) من طريق يونس بن أبى إسحاق به ، وأخرجه البيهقى فى البعث (١١٠) من طريق الشعبى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٧/٣ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

يُحاسَبُ الناسُ يومَ القيامةِ ، فمَن كانت / حسناتُه أكثرَ مِن سيئاتِه بواحدةٍ دخل الجنةَ ، ومَن كانت سيئاتُه أكثرَ مِن حسناتِه بواحدةٍ دخَل النارَ . ثم قرَأ قولَ اللَّهِ جلُّ وعزَّ: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُتُمُ فَأُوْلَتِكَ هُمُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُتُمُ فَأُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣]. ثم قال: إن الميزانَ يَخِفُ بَمِثْقَالِ حَبَةٍ، ويَرْجَحُ . قال : فمَن اسْتَوَت حسناتُه وسيئاتُه كان مِن أصحاب الأعرافِ ، فوُقِفوا على الصراطِ ، ثم عرَفوا أهلَ الجنةِ وأهلَ النارِ ، فإذا نظروا إلى أهل الجنةِ نادَوْا : ﴿ سَلَمُ عَلَيَكُمْ ﴾ . وإذا صرَفوا أبصارَهم إلى يسارهم (١) أصحاب النار ، قالوا: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . فتعوَّذوا (٢) باللَّهِ مِن منازلِهم . قال : فأما أصحابُ الحسناتِ ، [١٩/٠٥] فإنهم يُعْطَوْن نورًا ، فيَمْشُون به بينَ أيديهم وبأيمانِهم ، ويُعْطَى كُلُّ عبدٍ يومَعَذِ نورًا ، وكلُّ أَمَةٍ نورًا ، فإذا أتَوْا على الصراطِ سَلَب اللَّهُ نورَ كلِّ منافق ومنافقةٍ ، فلمَّا رأًى (٣) أهلُ الجنةِ ما لَقِيَ المنافقون قالوا : ﴿ رَبُّنَآ ٱتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ [التحريم: ٨]. وأما أصحابُ الأعرافِ ، فإن النورَ كان في أيديهم ، فلم يُنْزَعْ مِن أيديهم ، فهنالك يقولُ اللَّهُ: ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطْمَعُونَ ﴾ . فكان الطمعُ دخولًا ، قال : فقال ابنُ مسعودٍ : على أن العبدَ إذا عمِل حسنةً كُتِب له بها عشرٌ ، وإذا عمِل سيئةً لم تُكْتَبْ إلا واحدةً . ثم يقولُ : هلَك مَن غلَب وُحْدانُه أعشارَه (١٠) .

حدَّثنا أبو هَمَّامِ الوليدُ بنُ شُجَاعٍ ، قال : حدَّثنى ابنُ وهبٍ ، قال : أَخْبَرنى عيسى الحِنَّاطُ (٥) ، عن الشعبيّ ، عن حذيفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ كانت لهم

<sup>(</sup>١) بعده في م : « نظروا » ، وفي الدر المنثور : « رأوا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فنعوذ » . وفي م: « فيتعوذون » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س، ف: «رأوا».

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك (٤١١ - زوائد نعيم).

<sup>(</sup>٥) في ف، م: « الخياط » ، وبهما كان يلقب ، وكان يلقب بـ « الخباط » . وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ١٥،

أعمالٌ أنجاهم اللَّهُ بها مِن النارِ ، وهم آخِرُ مَن يَدْخُلُ الجنةَ ، قد عرَفوا أهلَ الجنةِ وأهلَ النارِ .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا همامٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : أصحابُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فلم تَزِدْ حسناتُهم على سيئاتِهم ، ولا سيئاتُهم على حسناتِهم .

حدثنا ابنُ وكيع وابنُ حميدٍ ، قالا : ثنا جَريرٌ ، عن منصورٍ ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابتٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ ، عن ابنِ عباسٍ - قال (ابنُ وكيعٍ فى حديثه : قال) : الأعرافُ سورٌ بينَ الجنةِ والنارِ . (وقال ابنُ حميدٍ فى حديثه عن ابنِ عباسٍ ، قال : الأعرافُ السورُ الذى بينَ الجنةِ والنارِ - وأصحابُ الأعرافِ بذلك عباسٍ ، قال : الأعرافُ السورُ الذى بينَ الجنةِ والنارِ حتى إذا بَدَا للَّهِ أن يُعافِيهم ، [ ١٩ / ، ٥ ظ ] انْطُلِق بهم إلى نهرٍ يقالُ له : الحياةُ . حتى إذا بَدَا للَّهِ أن يُعافِيهم ، [ ١٩ / ، ٥ ظ ] انْطُلِق بهم إلى نهرٍ يقالُ له : الحياةُ . حتى إذا بَدُو في نحورِهم شامَةٌ بيضاءُ يُعْرَفون بها ، حتى إذا صلَحَت ألوانُهم أتى بهم الرحمنُ ، فقال : تمنَّوْ اما شعتُم . فيتَمَنُّون ، حتى إذا انْقَطَعَت أمنيتُهم ، قال لهم : لكم الذى تمنيتُم ومثلُه ("سبعون ضعفًا") . فيدْ خُلون الجنةَ ، وفي نحورِهم شامَةٌ بيضاءُ لكم الذى تمنيتُم ومثلُه ("سبعون ضعفًا") . فيدْ خُلون الجنةَ ، وفي نحورِهم شامَةٌ بيضاءُ يُعْرَفون بها ، يُسَمَّوْن مساكينَ أهل (") الجنةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف: «قصب التوبة»، وفي م: «قضب الذهب».

والقصب من الجوهر: ما كان مستطيلًا أجوف، وقيل: القصب أنابيب من جوهر. اللسان (ق ص ب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «سبعون»، وفي م: «سبعين مرة».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٤٨٥ ( ٨٥٠٢) من طريق جرير به ، وفى ١٤٨٣/٥ ( ٨٤٨٩) من طريق منصور مختصرا ، وأخرجه هناد فى الزهد (٢٠٠) من طريق منصور عن حبيب عن مجاهد عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس ، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٤١٥، ٤١٦ عن المصنف ، وعزاه السيوطى فى الله النثور ٨٨/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حبيبٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، قال : أصحابُ الأعرافِ يُؤْمَرُ بهم إلى نهرٍ يقالُ له : الحياةُ . ترابُه (۱) الوَرْسُ والرَّعْفَرانُ ، وحافتاه قَصَبُ (۱) الذهبِ (۱) . قال : وأحْسَبُه قال : مُكَلَّلٌ باللؤلؤ . قال : فيغتسِلون فيه ، فتبدُو في نحورِهم شامَةٌ بيضاءُ ، فيقالُ لهم : تمنَّوْا . فيتمنَّون (۱) فيقالُ لهم : لكم ما تمنيتُم وسبعون ضعفًا . (وإنهم مساكينُ أهلِ الجنةِ . قال حبيبٌ : وحدَّثني رجلٌ . أنهم اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم (۱) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابتٍ ، عن مجاهد ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، قال : أصحابُ الأعرافِ يُنتَهَى بهم إلى نهرِ يقالُ له : الحياةُ . حافَتاه قَصَبُ ( ) مِن ذهبِ . قال / سفيانُ : أراه قال : مُكلَّلُ باللؤلؤ . قال : فيغتَسِلون منه اغتِسالةً ، فتَبْدُو في نحورِهم شامَةٌ بيضاءُ ، ثم يَعودُون فيغتَسِلون فيؤدادُون ، فكلما اغتَسَلوا ازْدادَت بَياضًا ، فيقالُ لهم : تمنَّوْا ما شئتُم . فيتَمَنَّون ما شاءوا ، فيقالُ لهم : لكم ما تمنَّيتُم ( ) وسبعون ضعفًا . قال : فهم مساكينُ أهلِ الجنةِ ( ) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ عُيَينةَ ، عن حَصَينِ ، عن الشعبيّ ، [٩ ١/١٥] عن حذيفة ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت

194/1

<sup>(</sup>١) في ت ١، س، ف : «وإنه».

<sup>(</sup>٢) في م: «قضب ».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف: «اللؤلؤ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ت ١: « فإنهم » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٨٦/٥ (٥٠٣) من طريق أبى سنان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عبد الله بن الحارث بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٨/٣ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « شئتم » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه هناد في الزهد (١٩٨) عن وكيع به ، وفي (١٩٩) من طريق الثورى به .

حسناتُهم وسيئاتُهم ، فهم على سورٍ بينَ الجنةِ والنارِ ، ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ : الأعرافُ بينَ الجنةِ والنارِ ، محبِس عليه أقوامٌ بأعمالِهم . وكان يقولُ : قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فلم تَزِدْ حسناتُهم على سيئاتِهم ، ولا سيئاتُهم على حسناتِهم .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال ابنُ عباسِ : أهلُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكِ، قال: أصحابُ الأعرافِ قومٌ استَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم.

"حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال ": ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن شَريكِ ، عن منصورٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : أصحابُ الأعرافِ استَوَت أعمالُهم .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ ، قال : أخبرنا هُشيمٌ ، عن مُحويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ استَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم ، فوُقِفوا هنالك على السورِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابتٍ ، عن شفيع (ت) أو سُمَيْع – (أبو جعفرِ يشكُ ، قال : وهو في كتابِي أن شفيع (ت) – عن أبي

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢ / ٢٢٩، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٨٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «قال»، وفي م: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «سفيع».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « قال أبو جعفر : كذا وجدت في كتاب » .

198/1

علقمةَ (المولَّى لعثمانَ ١) ، قال : أصحابُ الأعرافِ قومٌ اسْتَوَت حسناتُهم وسيئاتُهم .

وقال آخَرون: ('أصحابُ الأعرافِ قومٌ' كانوا قُتِلوا في سبيلِ اللَّهِ عُصاةً لآبائِهم في الدنيا.

## ذكر من قال ذلك

و ۱/۱۹ه عن ابن و كيم ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن أبي معشر (٢) ، عن شُرَحْبِيلَ بنِ سعدٍ ، قال : هم قومٌ خرَجوا في الغزْوِ بغيرِ إذْنِ آبائِهم .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى الليثُ ، قال : ثنى خالدٌ ، عن سعيدٍ ، عن يحيى بنِ شِبْلٍ ، أن رجلًا مِن بنى النَّضيرِ أخْبرَه عن رجلٍ مِن بنى هلالٍ ، أن أباه أخْبرَه أنه سأَل رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ عن أصحابِ الأعرافِ ، فقال : « هم قومٌ تَوْوُهُ في سبيلِ اللَّهِ عُصاةً لآبائِهم ، فقُتلوا ، فأعْتَقَهم اللَّهُ مِن النارِ بقتلِهم في سبيلِه ، وحُبِسوا عن الجنةِ بمعصيةِ آبائِهم ، فهم آخِرُ مَن يَدْخُلُ الجنةَ » .

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن أبى مَعْشَر ، عن يحيى بنِ شِبْلِ مولًى لبنى هاشم ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، قال : من يحيى بنِ شِبْلِ مولًى لبنى هاشم ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، قال : شيل رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ عن أصحابِ الأعرافِ ، فقال : « قومٌ تُتِلوا في سبيلِ اللَّهِ بمعصيةِ آبائِهم أن يَدْخُلوا آبائِهم أن يَدْخُلوا الحِنة » فمنعَهم قتْلُهم في سبيلِ اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةُ آبائِهم أن يَدْخُلوا الحِنة » في سبيلِ اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا الحِنة » في سبيلِ اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا الحِنهُ » في سبيلِ اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّهِ عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معصيةً آبائِهم أن يَدْخُلوا اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلِ اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلُ اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلُ اللَّهُ عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلُ اللَّه اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلُ اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم معتبيلُ اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم اللَّه اللَّهم اللَّه عن النارِ ، ومنعَتهم اللَّهم الل

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، س، ف: «مسعر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجال».

<sup>(</sup>٤) عزاه الحافظ في الإصابة ٣٧٢/٤ إلى المصنف وابن شاهين من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٤/٥ (٨٤٩٨) من طريق يزيد به، وسمى ١ ابن عبد الرحمن المزنى »، فقال: (عمر » . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٤ – تفسير) من طريق أبي معشر، عن =

وقال آخَرون : بل هم قومٌ صالحِون فُقهاءُ علماءُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن خُصَيْفٍ، عن مجاهدٍ، قال: أصحابُ الأعرافِ قومٌ صالحون، فُقهاءُ، عُلماءُ (١).

وقال آخرون : بل هم ملائكةٌ ، وليسوا ببني آدمَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال: ثنا ابنُ عُلَيةَ ، 'عن سليمانَ التَيْميُ '' ، عن أبى مِجْلَزٍ فى قولِه: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَغْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّأَ بِسِيمَاهُمُّ ﴿ . قال: هم رجالٌ مِن الملائكةِ [٢/١٥] يَعْرِفون أهلَ الجنةِ وأهلَ النارِ . قال: ﴿ وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ قَالَ : ﴿ وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ . قال: فنادَى أصحابُ الأعرافِ رجالًا فى النارِ يَعْرِفونهم بسِيماهم: ﴿ مَا كُنتُم قَسَتَكَبِّرُونَ أَهْنَوُلاَ إِ ٱلّذِينَ أَقْسَمَتُم لَا يَنَالُهُمُ ٱللّهُ وَمَا كُنتُم قَسَتَكْبِرُونَ أَهْنَوُلاَ إِ ٱلّذِينَ أَقْسَمَتُم لَا يَنَالُهُمُ ٱللّهُ وَرَادًا فَهَذَا حِينَ دَخَلَ أَهلُ الجنةِ الجنةِ ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلجَنّةَ لَا يَنَالُهُمُ ٱللّهُ وَالْعَرَافِ مَا كُنتُم قَلْدَا حَينَ دَخَلَ أَهلُ الجنةِ الجنةِ الجنة ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلجَنّةَ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>=</sup> يحيى بن شبل ، عن عمرو بن عبد الرحمن ، عن أبيه فذكره ، ومن طريقه البيهقى فى البعث والنشور (٤١١) وفيه : عمر بن عبد الرحمن . وأخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٢٠٢) ، والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (٢٠٢) ، وابن الأنبارى فى الأضداد ص ٣٦٩، وتفسير مجاهد ص ٣٣٧، والبيهقى فى البعث والنشور (٢٠١) ، من طريق أبى معشر به ، إلا أنه يرويه مرة موصولًا ومرة مرسلا ومرة يسمى «ابن عبد الرحمن » فيقول : ٥ عمرو » . ومرة : ٥ عمر » ومرة : ٥ محمد » . ومرة : ١ يحيى » . قال ابن حجر : والاضطراب فيه من أبى معشر ، وهو نجيح بن عبد الرحمن ، فإنه ضعيف » . الإصابة ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه هناد فى الزهد (۲۰۳)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٨٦/٥ (٨٥٠٦) من طريق وكيع به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٩/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف. وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ١٧٦، ١٧٧.

خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَزُّنُونَ ﴾ (١) [الأعراف: ٤٩].

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المغتمرُ ، قال : سمِعْتُ عِمرانَ ، قال : قلتُ لأبي مِجْلزِ : يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَعَلَى ٱلأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾ وتَرْعُمُ أنت أنهم ملائكةٌ ؟ قال : فقال : إنهم ذكورٌ وليسوا بإناثٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ ، عن سليمانَ التيميِّ ، عن أبي مِجْلَزٍ : ﴿ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْجَنةَ الْجَنةَ الْجَنةَ ، وهذا قبلَ أن يَدْخُلَ أهلُ الجنةِ الجنة ".

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى عَدِيٍّ ، عن التيميِّ ، عن أبى مجلزٍ حوه .

تحدثنا ابنُ وكيع أقال: ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن التيميّ ، عن أبى مجلزٍ ، قال: أصحابُ الأعرافِ الملائكةُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا مُعَلَّى ( ) بنُ أسدٍ ، قال : ثنا خالدٌ ، قال : أخبرنا التيميُ ، عن أبي مجلزٍ ، ( قال : أصحابُ الأعرافِ ) الملائكةُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن عمرانَ بنِ مُحدَيْرٍ ( ) ، عن أبي مجلزٍ :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤١٦، ٤١٧ عن المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۹۰۸ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (۱۲۱) - وابن المبارك في الزهد (۱۳۷۳ - زيادات المروزي) عن معتمر به ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۷۳ - زيادات المروزي) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢٨٦ ( ٧ - ٨٥) من طريق التيمي به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٨٨، ٨٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف. وفي م: «و».

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «يعلى». وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «وعلى الأعراف رجال قال هم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «جرير». وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٣١٤.

198/1

﴿ وَعَلَى ٱلْأَغَرَافِ رِجَالُ ﴾ . قال : هم الملائكةُ . قلتُ : يا أبا مجلزٍ ، يقولُ اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ رِجَالُ ﴾ وتقولُ أنت : ملائكةٌ ؟ قال : إنهم ذُكْرانٌ ليسوا بإناثٍ (١) .

و ٢/١٩ هـ عن عِمْرانَ بنِ عَدَّ مَنَى المُثنَى ، قال : ثنا الحجائج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عِمْرانَ بنِ مُحَدَيْرٍ ، عن أبى مجلزٍ فى قولِه : / ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا مِسِيمَاهُمُ ﴾ . قال : الملائكةُ . قال : قلتُ : يقولُ اللَّه : ﴿ رِجَالُ ﴾ . قال : الملائكةُ .

والصوابُ مِن القولِ في أصحابِ الأعرافِ أن يُقالَ كما قال الله جلَّ ثناؤُه فيهم: هم رجالٌ يَعْرِفون كُلَّا مِن أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ بسِيماهم. ولا خبرَ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَصِحُّ سندُه، ولا آيةَ (٣) متفقٌ على تأويلِها، ولا إجماعَ مِن الأمةِ على أنهم ملائكةٌ.

فإذ كان ذلك كذلك ، وكان ذلك لا يُدْرَكُ قِياسًا ، وكان المتعارَفُ بينَ أهلِ لسانِ العربِ أن الرجالَ اسمٌ يَجْمَعُ (أ) ذكورَ بنى آدمَ دونَ إناثِهم ، ودونَ سائرِ الحلقِ غيرِهم . كان بيِّنًا ، أن ما قاله أبو مجلزٍ مِن أنهم ملائكةٌ ، قولٌ لا معنى له ، وأن الصحيحَ مِن القولِ في ذلك ما قاله سائرُ أهلِ التأويلِ غيرَه ، هذا مع مَن قال بخلافِه مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيَّلَيْمٍ ، ومع ما رُوِى عن رسولِ اللَّهِ عَيَّلَيْمٍ في ذلك مِن الأحبارِ ، وإن كان في أسانيدِها ما فيها .

وقد حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى جَريرٌ، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاعِ، عن أبى زُرْعةَ بنِ عمرو بنِ جَريرٍ، قال: سُئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن أصحابِ الأعرافِ، فقال: «هم آخِرُ مَن يُفْصَلُ بينَهم مِن العبادِ، وإذا فرَغ ربُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأنبارى في الأضداد ص ٣٦٩ من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: « ذكور » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : «أنه» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الجمع ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : (عن ) . وينظر تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٢٣.

العالمين مِن فصلِ () بينَ العبادِ ، قال : أنتم قومٌ أَخْرَجَتْكُم حَسَناتُكُم مِن النارِ ، ولم تُدْخِلْكُم الجنةَ ، فأنتم عُتَقائي ، فارْعَوْا مِن الجنةِ حيث شئتُم »(١) .

وه ٣/١٩٥] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ يَعْرِفُونَ كُلَّا مِسِيمَاهُمُّ وَنَادَوَا أَصْعَلَبَ الْمُغَوَّنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وعلى الأعرافِ رجالٌ يَعْرِفُون أهلَ الجنةِ بسِيماهم ، وذلك بياضُ وجوهِهم ، ونَضرةُ النعيمِ عليها ، ويَعْرِفُون أهلَ النارِ كذلك بسيماهم ، وذلك سُوادُ وجوهِهم ، وزُرْقةُ أعينِهم ، فإذا رأَوْا أهلَ الجنةِ نادَوْا أن سلامٌ عليكم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ ( ۖ يَعْرِفُونَ كُلَّا ۚ بِسِيمَنَهُمُ ۗ . قال " : يَعْرِفُونَ أَهُلَ النارِ بسَوادِ الوجوهِ ، وأهلَ الجنةِ ببَياضِ الوجوهِ \* .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنْهُمُ ﴾ . قال : أنْزَلَهم اللَّهُ بتلك المنزلةِ ليَعْرِفوا \* مَن فى ألجنةِ والنارِ ، ولِيَعْرِفوا أَهلَ النارِ بسَوادِ الوجوهِ ، ويَتَعَوَّدُوا باللَّهِ أَن يَجْعَلَهم مع القومِ الظالمين ، وهم فى ذلك يُحَيُّون أَهلَ الجنةِ بالسلامِ ، لم

<sup>(</sup>١) في م: «فصله».

<sup>(</sup>۲) تفسير سنيد – كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٦ – وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٠٠ ( ٨٥٠٠) من طريق جرير به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٧/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سیأتی تخریجه فی ص ۲۳۱.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «أهل».

يَدْخُلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ أَن يَدْخُلُوهَا ، وهم داخِلُوهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (١).

/حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى ١٩٥/٨ نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بِسِيمَاهُمُ ﴾ . قال : [٣/١٩٥ ع] بسَوادِ الوجوهِ وزُرْقةِ العيونِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُخذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنَهُمُ ۚ : الكفارَ بسوادِ الوجوهِ وزُرقةِ العيونِ ، وسِيما أهلِ الجنةِ مُبْيَضَّةٌ وجوهُهم .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن البن عباسٍ ، قال : أصحابُ الأعرافِ إذا رأَوْا أصحابَ الجنةِ عرَفوهم ببياضِ الوجوهِ ، وإذا رأَوْا أصحابَ النارِ عرَفوهم بسوادِ الوجوهِ .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا سُويْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخْبَرنا ابنُ المباركِ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن أصحابَ الأعرافِ رجالٌ كانت لهم ذنوبٌ عِظامٌ ، وكان حَسْمُ (٢) أمرِهم للَّهِ ، فأُقِيموا ذلك المُقامَ ، إذا نظَروا إلى أهلِ النارِ عرَفوهم بسوادِ الوجوهِ ، فقالوا : ﴿ رَبَّا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ . وإذا نظروا إلى أهلِ الجنةِ عرَفوهم ببياضِ الوجوهِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلجَنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴾ (١)

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٨/٥ (٨٥٢١) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٣٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٧/٥ (١٥١٠).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: ٥ حسيم ، وفى الزهد: ٥ جسيم » ، والمثبت موافق لما فى تفسير ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك (٤٠٢ - زيادات نعيم)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٤٨٦ أ، ١٤٨٨ (٤) الزهد لابن المبارك (٨٥٢٠ ، ١٤٨٨).

سليمان ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا السيمَهُمُ ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ مِن أَهْلِ الذنوبِ أَصَابُوا ذُنُوبًا ، فِي اللهِ عَلَى الْأَعْرَافِ ، فَإِذَا نَظُرُوا [٩٠/١٥] إلى وكان حَسْمُ (١) أمرِهم للهِ ، فجعَلهم اللهُ على الأعرافِ ، فإذا نظروا [٩٠/١٥] إلى أَهْلِ النارِ عرَفُوهم بسوادِ الوجوهِ ، فتعَوَّذُوا باللهِ مِن النارِ . وإذا نظروا إلى أَهْلِ الجنةِ نادَوْهم : ﴿ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ . (أقال اللهُ أن : ﴿ لَمْ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ . قال : وهذا قولُ ابنِ عباسٍ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَعْرِفُونَ كُلَّ مِسِيمَاهُمُّ ﴾ : يَعْرِفُون الناسَ بسِيماهم ، يَعْرِفُون أَهلَ النارِ بسَوادِ وجوهِهم ، وأهلَ الجنةِ ببياضِ وجوهِهم (٣) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَعْرِفُونَ كُلًا مِسِيمَاهُمُ ﴾ : يَعْرِفُونَ أَهلَ النارِ بسوادِ وجوهِهم ، وأهلَ الجنةِ ببَياضِ وجوهِهم .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيماهم، بيضُ الوجوهِ، قال: أهلَ الجنةِ بسِيماهم، بيضُ الوجوهِ، وأهلَ النارِ بسِيماهم، سودُ الوجوهِ. وقولُه: ﴿ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمُ ﴿ قال: أصحابَ المنارِ بسِيماهم، ساودُ الوجوهِ وَقُولُه: ﴿ وَنَادَوْا أَصْعَبَ الْجَنَةِ ﴾ . قال: حينَ رأوا أصحابَ المنارِ . قال: ﴿ وَنَادَوْا أَصْعَبَ الْجَنَةِ ﴾ . قال: حينَ رأوا وجوهم قد ابْيَضَّت .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المُحارِبيُّ ، عن مجويبرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ يَعْرِفُونَ كُلَّأُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « جسيم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٨٧ (٨٥١٣) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٩/٣ إلى أبي الشيخ .

بِسِيمَهُمُ ﴾ . قال : بسوادِ الوجوهِ .

/حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ يَمانٍ، عن مباركٍ، عنِ الحسنِ: ١٩٦/٨ ﴿ بِسِيمَاهُمُ ﴾. قال: بسوادِ الوجوهِ وزُرْقةِ العيونِ.

و «السِّيماءُ»: العلامةُ الدالةُ على الشيءِ في كلامِ العربِ، وأصلُه من السِّمةِ، نُقِلَت واؤها التي هي فاءُ الفعلِ إلى موضعِ العينِ، كما يقالُ: اضْمَحَلَّ [ ١٩/٤٥ ظ] وامْضَحَلَّ ، وذُكِر سماعًا عن بعضِ بني عُقَيْلٍ: هي أرضٌ خامةٌ. يعنى: وَخِيمةٌ (١)، ومنه قولُهم: له جاة عندَ الناسِ. بمعنى: وجهٌ. نُقِلَت واؤه إلى موضعِ عينِ الفعلِ. وفيها لغاتُ ثلاثٌ ؛ سِيما مقصورةٌ ، وسِيماءُ ممدودةٌ ، وسِيمِياءُ بزيادةِ ياءٍ أُخرى بعدَ الميم فيها ، ومدِّها على مثالِ الكِبرْياءِ ، كما قال الشاعرُ (١):

غلامٌ رماه اللَّهُ بالحُسْنِ يافعًا (٢) له سِيمِيّاءٌ لا تَشُقُّ على البَصَرْ

وأما قولُه: ﴿ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمَّ يَظْمَعُونَ ﴾ . ('فإنَّه يقولُ: ونادَى أصحابُ الأعرافِ: يا أهلَ الجنةِ أن سلامٌ عليكم''. أَيْ: حلَّت عليكم أَمَنةُ اللَّهِ مِن عقابِه وأليمِ عذابِه .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه: ﴿ لَمْ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ ؛ فقال بعضهم: هذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن أهلِ الأعرافِ أنهم قالوا لأهلِ الجنةِ ما قالوا قبلَ دخولِ أصحابِ الأعرافِ الجنةَ (٥) ، غيرَ أنهم قالوه وهم يَطْمَعون في دخولِها .

<sup>(</sup>١) في م ، ف : « وخمة » . وأرض وخيمة أي لا ينجع كلؤها ولا توافق ساكنها . ينظر تاج العروس (وخم) ·

<sup>(</sup>۲) هو أسيد بن عنقاء الفزارى ، وتقدم تخريجه في ٧٧/٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «إذ رمي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : أهلُ الأعرافِ يَعْرِفون الناسَ ، فإذا مرُّوا عليهم بزُمْرةِ يُذْهَبُ بها إلى الحنةِ ، قالوا : ﴿ سَلَمَ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ اللَّهُ لأهلِ الأعرافِ : ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطَمَعُونَ ﴾ أن يَدْخُلُوها (1) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : تلا [١٩٥٥ وو] الحسنُ : ﴿ لَمْ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ . قال : واللَّهِ ما جعَل ذلك الطمعَ في قلوبِهم إلا لكرامةِ يُرِيدُها بهم (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطْمَعُونَ ﴾ . قال : قد أَنْبَأَكم اللَّهُ بمكانِهم مِن الطمع .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن أبى بكرِ الهُذَليِّ ، قال : قال سعيدُ بنُ جبيرٍ ، وهو يُحَدِّثُ ذلك عن ابنِ مسعودٍ ، قال : أما أصحابُ الأعرافِ ، فإن النورَ كان في أيديهم ، "فلم يُنْزَعْ" مِن أيديهم ، فهنالك يقولُ اللَّهُ جل ثناؤُه : ﴿ لَمَ يَدَّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطْمَعُونَ ﴾ . ﴿ فكان الطمعُ دُخولًا ( ) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أخبرنا هُشَيمٌ ، عن جُوَيبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ ''. قال : في دخولِها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٧/٥ (٨٥١٣) من طريق أحمد به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱/ ۲۳۰- ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٨/٥ (٨٥١٧) -عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٩/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « فانتزع » ، وفي م : «ما انتزع » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) جزء من الأثر المتقدم في ص٢١٣، ٢١٤.

قال ابنُ عباسٍ : فأدخلَ اللَّهُ أصحابَ الأعرافِ الجنةَ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن جابرٍ ، عن عكرمةَ وعطاءِ : ﴿ لَمّ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ . قالا : في دخولِها .

/ وقال آخرون : إنما عنَى بذلك أهلَ الجنةِ ، وأن أصحابَ الأعرافِ يقولون لهم ١٩٧/٨ قبلَ أن يَدْخُلوا الجنةَ : سلامٌ عليكم . وأهلُ الجنةِ يَطْمَعون أن يَدْخُلوها ، ولم يَدْخُلوها بعدُ .

### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ( وابنُ وَكيعٍ ، قالا ' : ثنا جريرٌ ، عن سليمانَ التَّيْميِّ ، عن أبي مجلز : ﴿ وَنَادَوَا أَصَعَبَ [١٩/٥٥ ظ] ٱلجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَدَ يَدَّخُلُوهَا وَهُم يَطْمَعُونَ ﴾ . قال : الملائكة يَعْرِفون الفريقين جميعًا بسيماهم ، وهذا قبلَ أن يَدْخُلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ ، أصحابُ الأعرافِ يُنادُون أصحابَ الجنةِ أن سلامٌ عليكم ، لم يَدْخُلُوها وهم يَطْمَعون في دخولِها .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ .

يَعْنَى تعالَى ذكرُه: وإذا صُرِفَت أبصارُ أصحابِ الأعرافِ ﴿ نِلْقَاءَ أَصَّكِ النَّادِ ﴾ يعنى: حِيالَهم ووِجاهَهم، فنظروا إلى تشويهِ اللَّهِ بهم (٢) ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْفَارِينِ ﴾ الذين ظلَموا أنفسَهم، فأكْسَبوها مِن سَخَطِك ما أَوْرَتْهم مِن

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «قال: ثنا وكيع، قال».

<sup>(</sup>٢) في م: «لهم».

عقابِك (١) ما هم فيه .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : وإذا مرُوا بهم - يعنى بأصحابِ الأعرافِ - بزُمْرةِ يُذْهَبُ بها إلى النارِ قالوا : ﴿ رَبَّنَا لَا جَعْلَنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (٢) .

حدَّثني المثنى، قال: ثنا سُويدٌ، قال: أخْبرَنا ابنُ المباركِ، عن مُحويبرٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: إن أصحابَ الأعرافِ إذا نظروا إلى أهلِ النارِ ("عرَفوهم، فقالوا"): ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١٠)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى مَكِينِ ، [٩٦/١٩] عن أخيه ، عن عن عَكرمةَ : ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَكُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَكِ النَّارِ ﴾ . قال : تُجَرَّدُ (٥) وجوهُهم للنارِ ، فإذا رأَوْا أهلَ الجنةِ ، ذهَب ذلك عنهم .

حَدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرنا ابنُ وهبِ قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُهُمْ لِلْقَآءَ أَصَحَبِ ٱلنَّارِ ﴾: فرأَوْا وجوهَهم مُسْوَدَّةً ، وأعينَهم مُزْرَقَّةً ، قالوا: ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (٧)

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ وَاللهُ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْفِرُونَ ۞ .

<sup>(</sup>١) في م: «عذابك».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٧، وقد تقدم أوله في ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « وعرفوهم قالوا » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) تجرد: تسلخ جلود وجوههم بسبب النار. وينظر النهاية ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٨٨/ (٨٥١٨) من طريق وكيع به٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٨/٥ (٨٥١٩) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد.

/ يقولُ جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ . مِن أَهلِ النارِ (') ١٩٨/٨ ﴿ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ : سيما أهلِ النارِ . فقالُوا : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو ﴾ : ما كنتم تَجْمَعون مِن الأموالِ والعَدَدِ في الدنيا . ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكُيْرُونَ ﴾ . يقولُ : وتكبُّرُكم الذي كنتم تَتَكَبُرُون فيها .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، قال : فمرَّ بهم - يعنى بأصحابِ الأعرافِ - ناسٌ مِن الجبَّارِين ، عرَفوهم بسِيماهم . قال : يقولُ : قال أصحابُ الأعرافِ : ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنكُمُ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمْ فَسَتَكْبِرُونَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن سليمانَ التَّيْميِّ، عن أبي مجلزٍ: ﴿ وَنَادَىٰ آَعَنَىٰ عَنَكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ فَسَلَمُ الْأَعْنَ عَنَكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ فَسَلَكُمْ وَمَا الْجَنةِ الْجِنةَ ﴿ أَهَنَوُكُو وَالَّذِينَ كُنتُمْ فَسَتَكْبُرُونَ ﴾ . قال: هذا حين دخل أهلُ الجنةِ الجنة ﴿ أَهَنَوُكُو وَ اللَّذِينَ أَقْسُمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ﴾ الآية . قلتُ لأبي مجلزٍ: عن ابنِ عباسٍ ؟ قال:

<sup>(</sup>١) في م: «الأرض».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٩/٥ (٨٥٢٥) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: « ونادي » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، وفي م: « وتكبركم ». وما في بقية النسخ كالذي في «م » إلا أنهم قدموا هذه اللهظة على التي قبلها فقالوا: « تكبركم وجمعكم ». وأثبتنا الصواب من تفسير ابن أبي حاتم ، حيث أخرجه في ٨٩٥/ ١ ( ٨٥٢٣ / ٨٥٢٨) عن محمد بن سعد به .

لا، بل عن غيرِه <sup>(۱)</sup>.

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَنَادَىٰ أَصْلُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُوْمَهُم بِسِيمَهُم ﴾ . قال : رجالٌ عظماءُ مِن أهلِ الدنيا . قال : وجالٌ عظماءُ مِن أهلِ الدنيا . قال : فبهذه الصفةِ عرَف أهلُ الأعرافِ أهلَ الجنةِ مِن أهلِ النارِ ، وإنما ذكر هذا حينَ يُذْهَبُ برئيسِ أهلِ الخيرِ ورئيسِ أهلِ الشرِّيومَ القيامةِ . قال : وقال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَرِّرُونَ ﴾ . قال : عن (٢) أهلِ طاعةِ اللَّهِ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَهَنَوُكَا إِلَانِنَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ آللَهُ بِرَحْمَةً الدَّيْنَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ آللَهُ بِرَحْمَةً الدَّغُلُوا الْجُنَّةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُمْ تَغَرَّنُونَ اللَّهِ ﴾ .

وه ٧/١٩٥] اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنيِّين بهذا الكلامِ ؛ فقال بعضهم : هذا قيلُ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه لأهلِ النارِ ؛ توبيخا لهم على ما كان مِن قِيلِهم في الدنيا لأهلِ الأعرافِ ، عندَ إدخالِه أصحابَ الأعرافِ الجنةَ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) قد تقدم في ص ٢١٩، ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «على».

<sup>(</sup>٤) أخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٩/٥ (٨٥٢٧) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

### ذكر من قال ذلك

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ١٩٩/٨ ابنِ عباسٍ ، قال : أصحابُ الأعرافِ رجالٌ كانت لهم ذنوبٌ عِظامٌ ، وكان حسمُ (۱) أمرِهم للَّهِ ، يقومون على الأعرافِ ، فإذا نظروا إلى أهلِ الجنةِ طبعوا أن يَدْخُلُوها ، وإذا نظروا إلى أهلِ النارِ تعَوَّدُوا باللَّهِ منها ، فأَدْخِلُوا الجنةَ ، فذلك قولُه : ﴿ أَهَنَوُكُو اللَّهِ مَنها ، فأَدْخِلُوا الجنةَ ، فذلك قولُه : ﴿ أَهَنَوُكُو اللَّهِ مَنها مُ اللَّهُ مِرَحْمَةً ﴾ . يعنى أصحابَ الأعرافِ ، ﴿ أَدَّنُلُوا الجُنَةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ نَحْزُنُونَ ﴾ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُويدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنَا ابنُ المباركِ ، عن جُويدٍ ، عن الضحاكِ ، "عن ابنِ عباسٍ" ، قال : قال ابنُ عباسٍ : إن اللَّه أَدْخَل أَصحابَ الأعرافِ الجنةَ . قولَه : ﴿ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ مَعَزَنُونَ ﴾ (أَنْ أَنتُمُ اللَّهُ أَنْتُمُ اللَّهُ الْعَرَافِ الْجُنَّةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : " ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنِكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُ تَسْتَكُورُونَ ﴾ . قال : فلمًا قالُوا لهم الذي قضَى اللَّهُ أن يقولوا - يعنى أصحابَ الأعرافِ - لأهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ " ، قال اللَّهُ لأهلِ التَكبُّرِ والأموالِ : ﴿ أَهَتُولَا ٓ اللَّذِينَ أَقْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ وَحَمَةً ﴾ ، يعنى أصحابَ الأعرافِ ، ﴿ أَدَّ فُلُواْ اَلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿جسيم﴾، وفي ف: ﴿حسمهم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٨٧/٥ ، ١٤٨٨ (٥١٥٨) ببعضه ، والبيهقى فى الشعب (٣٨١) ، وفى البعث والنشور (٨٠٨) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٢٢٣.

# تَحَ زَنُوك ﴾ .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال: ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ أَهَنَوُكَا ۚ ﴾ الضعفاء ﴿ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً اَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ [٧/١٩عظ] تَحَزَنُونَ ﴾ . قال : فقال حذيفة : إن أصحابَ الأعرافِ قومٌ تَكافَأت أعمالُهم ، فقصّرت بهم حسناتُهم عن الجنةِ ، وقصّرت بهم سيئاتُهم عن النارِ ، فجُعِلوا على الأعرافِ ، يَعْرفون (٢) الناسَ بسِيماهم ، فلمَّا قُضِي بينَ العبادِ ، أَذِن لهم في طلب الشفاعةِ ، فأتوا آدمَ عليه السلامُ ، فقالوا : يا آدمُ ، أنت أَبُونَا ، فَاشْفَعْ لَنَا عَنَدَ رَبِّكَ ، فقال : هَل تَعْلَمُونَ أَحَدًا خَلَقَهُ اللَّهُ بَيْدِه ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، وسبَقَت رحمتُه (٢) إليه غضبه ، وسجَدَت له الملائكةُ غيرى ؟ فيقولون : لا . قال: فيقولُ: ما عمِلْتُ (٤٠) كُنْهَ ما أَسْتَطِيعُ أن أَشْفَعَ لكم، ولكن ائتوا ابني إبراهيمَ. قال: فيَأْتُون إبراهيمَ عليه السلامُ، فيَسْأَلُونه أن يَشْفَعَ لهم عندَ ربِّه، فيقول: هَل تَعْلَمُونَ مِن أَحِدٍ اتَّخَذَه اللَّه خليلًا؟ هل تَعْلَمُون أَحدًا أَحْرَقه قومُه في النار في اللَّهِ غيرى ؟ (°فيقولون : لا°). فيقول : ما عمِلت (٦) كُنْهَ ما أَسْتَطِيعُ أَن أَشْفَعَ لكم ، ولكن ائْتُوا ابني موسى . فيَأْتُون موسى عليه السلامُ ، فيقولُ : هل تَعْلَمون مِن أحد كلَّمه اللَّهُ تكليمًا ، وقرَّبه نَجِيًّا غيرى ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما عمِلْتُ (١) كُنْهَ (٢) ما أَسْتَطِيعُ أَن أَشْفَعَ لَكُم، ولكن اتْتُوا عيسى. فيَأْتُونه فيقولون: اشْفَعْ لنا عندَ ربُّك. فيقولُ: هل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٨٩/٥ (٨٥٢٨) عن محمد بن سعد به، دون ذكر أوله .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « يعترفون » . وهما بمعنى ، ينظر التاج (ع ر ف) .

<sup>(</sup>٣) في م: «رحمة الله».

<sup>(</sup>٤) في م، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف، والدر المنثور: «علمت».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س.

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «علمت».

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «فيه»، وفي تفسير ابن كثير حيث جاء: «كنهه».

تَعْلَمُونُ أَحدًا حَلَقَهُ اللَّهُ مِن غَيرِ أَبِ غَيرى ؟ فيقولون : لا . فيقولُ : هل تَعْلَمُون مِن أُحدِ كان يُمْرِئُ الأَكْمَةُ والأَبْرِصَ ويُحْيِي الموتى بإذنِ اللَّهِ غيرى ؟ قال : فيقولون : لا . فيقولُ : أنا حَجيجُ / نفسى ، ما عمِلَتُ (١٠ كُنْهُ (٢٠٠/٨ على صدرى ، ثم أقولُ : محمدًا (٢٠٠ قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْ : « فيأْتونى ، فأَضْرِبُ بيدى على صدرى ، ثم أقولُ : أنا لها . ثم أَمْشِى حتى أقِفَ بينَ يدي العرشِ ، فأُنْنِى على ربى ، فيفْتَحُ لى مِن الثناءِ ما لم يَسْمَعِ السامعون بمثلِه قط ، ١٩/٨٥ وا ثم أَسْجُدُ فيقالُ لى : يا محمدُ ، ارْفَعُ ما لم يَسْمَعِ السامعون بمثلِه قط ، ١٩/٨٥ وا ثم أَسْجُدُ فيقالُ لى : يا محمدُ ، ارْفَعُ رأسَك ، سل تُعْطَه ، واشْفَعْ تُتَفَعْ . فأرفعُ رأسى (أ) فأقولُ : ربِّ أُمِّتى . فيقالُ : هم لك . فلا يَثقَى نبيِّ مرسَلٌ ولا ملك مُقَرَّبٌ إلا غبَطَنى يومَعَذِ بذلك المقامِ ، وهو المقامُ المحمودُ . قال : فآتِي بهم بابَ الجنةِ ، فأَسْتَفْتُحُ ، فيُفْتَحُ لى ولهم ، فيذْهَبُ بهم إلى نهرِ يقالُ له : نهرُ الحيوانِ (٥ . حافَتاه قَصَبُ (١ مِن ذهبِ ، مُكَلَّلُ باللؤلؤ ، ترابُه المِسْك ، يقلُ وحصْباؤُه الياقوتُ ، فيعْتَصِلون منه ، فتَعودُ إليهم ألوانُ أهلِ الجنةِ وريحُ (١ أهلِ الجنةِ وريحُ (١ أهلِ الجنةِ مساكينُ أهل الجنةِ » (١ يَقْتَى في صدورِهم شاماتٌ بيضٌ الجنةِ (١ ) . فيُعْرَفون بها ، يقالُ لهم : مساكينُ أهل الجنةِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف: «علمت».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «فيه كنه».

<sup>(</sup>٣) بعده في م : (n - 1) (رسول الله صلى الله عليه وسلم (n - 1)

<sup>(</sup>٤) بعده فى الأصل: « ثم أثنى على ربى ثم أخر ساجدًا ، فيقال لى : ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع . فأرفع رأسى » . وينظر الدر المنثور وتفسير ابن كثير .

<sup>(</sup>٥) في م، والدر المنثور: «الحياة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «قضب».

<sup>(</sup>٧) في م: «ريحهم».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲؛ ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٨/٣ عن حذيفة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى المصنف. وينظر ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ٩٥٥، ٩٥٦ - تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٨٥ ، ١٤٨٥ =

حدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : شا الله أَدْخَل () بعدُ أصحابَ الأعرافِ () سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ ، قال : إن اللّهَ أَدْخَل الله أَدْخَل أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ﴾ . يعنى الجنة ، وهو قولُه : ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ﴾ . يعنى أصحابَ الأعرافِ ، وهذا قولُ ابنِ عباسِ .

فتأويلُ الكلامِ على هذا التأويلِ الذي ذكرُنا عن ابنِ عباسٍ ومَن ذكرُنا قولَه فيه: قال اللَّهُ لأهلِ التكبُّرِ عن الإقرارِ بوَحْدانيتِه، والإذْعانِ لطاعتِه وطاعةِ رسلِه، الجامِعِين في الدنيا الأموالَ، مكاثَرةً ورياءً: أيُها الجَبابِرةُ كانوا في الدنيا، أهؤلاء الضعفاءُ الذين كنتم في الدنيا أقْسَمْتُم لا يَنالُهم اللَّهُ برحمة ؟ فإني تقد غفَرْتُ لهم ورحمتي، ادْخُلوا يا أصحابَ الأعرافِ الجنة، لا حوفٌ عليكم بعدَها مِن عقوبةٍ تُعاقبون بها على ما سلَف منكم [١٩/٨٥٤] في الدنيا مِن الآثامِ والإجرام، ولا أنتم تَحْزَنون على شيءٍ فاتكم في دنياكم.

وقال أبو مجلز: بل هذا القولُ خبرٌ مِن اللَّهِ عن قِيلِ الملائكةِ لأهلِ النارِ بعدَ ما دَحَلوا النارَ ، تَعْيِيرًا منهم لهم على ما كانوا يقولون في الدنيا للمؤمنين الذين أَدْخَلُهم اللَّهُ يومَ القيامةِ جنتَه . وأما قولُه : ﴿ أَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيَكُمُ وَلَا آنتُمْ تَحَزَّنُونَ ﴾ فخبرٌ مِن اللَّهِ عن أمرِه أهلَ الجنةِ بدخولِها .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن سليمانَ التيميّ ، عن أبي مجلزٍ ، قال :

<sup>= (</sup>٨٤٩٩)، والبيهقي في البعث والنشور (١١٠) من طريق الشعبي عن حديفة، وما أخرجه الحاكم ٢/ ٣٢٠- ومن طريقه البيهقي في البعث (١٠٩) – من طريق الشعبي عن صلة عن حديفة.

<sup>(</sup>١) في م: «أدخلهم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ﴿ الذين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «قال».

نادَت الملائكةُ رِجالًا في النارِ يَعْرِفُونَهُم بِسِيماهُم ﴿ مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَشَتَكَبِرُونَ ﴿ مَا أَهْتَوُلَا ۚ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ﴾ . قال : فهذا حينَ دَخَل أَهْلُ الجِنةِ الجِنةَ ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَةَ لَا حَوْفٌ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾.

/ وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن استِغاثةِ أهلِ النارِ بأهلِ الجنةِ عندَ نزولِ ٢٠١/٨ عظيمِ البلاءِ بهم ، مِن شدةِ العطشِ والجوعِ ؛ عقوبةً مِن اللَّهِ لهم على ما سلَف منهم في الدنيا ، مِن تركِ طاعةِ اللَّهِ في أداءِ ما كان فرَض عليهم فيها في أموالِهم مِن حقوقِ في الدنيا ، مِن الزكاةِ والصدقةِ . يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَنَادَىٰ آصَحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ بعدَ ما دخلوها ﴿ أَنَّ ﴾ يا أهلَ الجنةِ ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْ نَا مَن النَّهُ مِن الطعمونا مِن الماءِ ' . ﴿ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مِن الطعمونا مِن الماء . أَنْ : أَطْعِمونا مِن الماء ' . ﴿ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مِن الطعام .

[99/19] كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا أَمْاَءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ . قال : مِن الطعام (٢) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ أَنَّ أَلْفَحُواْ عَلَيْتُنَا مِنَ الْمَآءِ أَوَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾. قال: يَسْتَطْعِمونهم ويَسْتَسْقُونهم (٣).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٠/٥ ، ١٤٩١ (٨٥٣٤) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الذر المنثور ٩٠/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤٩١/٥ (٨٥٣٥) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

فأجابهم أهلُ الجنةِ : إن اللَّهَ تبارك وتعالى حرَّم الماءَ والطعامَ على الذين جحدوا توحيدَه ، وكذَّبوا في الدنيا رسلَه .

والهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا ﴾ . عائدتان على « الماءِ » ، وعلى « ما » التي في قولِه : ﴿ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ .

وبنحوِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عثمانَ الثقَفيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَنَادَىٰ آصَّحَنُ النَّارِ أَصْحَنَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ الْمَاهِ وَ أَبَاه ، فيقولُ : قد الْمَاهِ مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ . قال : يُنادِى الرجلُ أخاه أو أباه ، فيقولُ : قد اخترَقْتُ ، أفِضْ على مِن الماءِ . فيقالُ لهم : أَجِيبوهم . فيقولون : ﴿ إِنَ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ .

وحدَّ تنبى المثنى ، قال : ثنا ابنُ دُكِيْنٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عثمانَ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ : ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصَحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآهِ أَوَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ . قال : يُنادِى الرجلُ أخاه : يا أخى قد احْتَرَقْتُ فأغِنْنى . فيقولُ : ﴿ إِنَ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ﴾ (١)

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) تفسير سفيان ص ١١٣، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٩/١٣ عن وكيع به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠٠٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠١٥ (٨٥٣٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به من قول ابن عباس.

اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . قال : طعامَ <sup>(١)</sup> الجنةِ وشرابَها <sup>(٢)</sup> .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه: ﴿ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَمِـبَا وَغَرَّتُهُمُ الْمُواَ لِفَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكَةُ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا اللهُمْ صَالَوْا لِفَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا إِهْ ١٩٥/٨٥٤ صَالُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤه عن قِيلِ أهلِ الجنةِ للكافرين ، يقولُ تعالى ذكرُه : فأجاب أهلُ الجنةِ أهلَ النارِ : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الذين كفروا باللَّهِ ورسلِه ، ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ ﴾ الذي أمَرَهم اللَّهُ به ، ﴿ لَهُوا وَلَعِبًا ﴾ . يقولُ : سُخْريةً ولعِبًا .

/ ورُوِى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك ما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ٢٠٢/٨ ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسِ (٣) : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا ﴾ (أقال : لعبًا أ) .

وذلك أنهم كانوا إذا دُعُوا إلى الإيمانِ سخِروا مُمَّن دعاهم إليه ، وهزِئوا به ؛ اغْتِرارًا باللَّهِ .

﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ . يقولُ : وحدَعهم عاجلُ ما هم فيه مِن العيشِ والحفضِ والدَّعَةِ ، عن الأخذِ بنصيبِهم مِن الآخرةِ ، حتى أتتُهم المنيةُ ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا ﴾ . أَى : ففي هذا اليومِ ، وذلك يومُ القيامةِ ، ﴿ نَنسَنهُمْ ﴾ . يقولُ : نَتْرُكُهم في العذابِ

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «أهل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩١/٥ (٨٥٣٧) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « في قوله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «ولعبا».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩١/٥ (٨٥٣٩) من طريق أبي صالح به .

المُهينِ (١) جِياعًا عِطاشًا بغيرِ طعامٍ ولا شرابٍ ، كما ترَكوا العملَ للقاءِ يومِهم هذا ، ورفَضوا الاستعدادَ بإتعابِ أبدانِهم في طاعةِ اللَّهِ .

وقد بيَّنا معنى قولِه: ﴿ نَنسَنهُ م ﴿ . بشواهدِه فيما مضَى ، بما أَغْنَى عن إعادتِه (٢) .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنَهُمْ ﴾ . قال : نُسُوا في العذابِ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نَجْيح ، عن مجاهدِ : ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنْسَلَهُمْ ﴾ . قال : نَتْرُكُهم كما تركوا لقاءَ يومِهم هذا (١٠) .

حدَّثْني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ٩٥/١٩٥] ﴿ نَنسَنهُمْ ﴾ . قال : نَتْرُكُهم في النارِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مَ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمَ هَنذَا ﴾ . قال : نَتْرُكُهم (٥) كما تَرَكوا لقاءَ (١) يومِهم هذا (٧) .

<sup>(</sup>١) في م: « المبين ، .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٩/ ٢٤٤، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٢/٥ عقب الأثر (٨٥٤٣) معلقا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٠/١ عن معمر به، وهو في تفسير مجاهد ص٣٣٧. ٣

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ٩ من الرحمة ١٠.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ف: «أن يعملوا للقاء».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٢/٥ (٨٥٤٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٢٦)، من طريق عبد الله بن صالح به بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠/٣ إلى ابن المنذر.

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَٱلْمَؤُمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذا ﴾ الآية . يقولُ : نسِيَهم اللَّهُ مِن الخيرِ ، ولم يَنْسَهم مِن الشرِّ (٢) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سمِعْتُ مجاهدًا فى قولِه : ﴿ فَٱلْمُؤْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَندَا ﴾ . قال : نُؤَخِّرُهم فى النارِ (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَمَا كَانُواً بِتَايَلِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ . فإن معناه : فاليومَ ننسَاهم كما نشوا لقاءَ يومِهم هذا ، وكما كانوا بآياتِنا يَجْحَدون .

فـ ((ما) التي في قولِه: ﴿ وَمَا كَانُواْ﴾. معطوفةٌ على ((ما) التي في (<sup>(†)</sup> قولِه: ﴿ كَمَا نَسُواْ ﴾.

وتأويلُ الكلامِ: فاليومَ نَتْرُكُهم في العذابِ كما تركوا العملَ في الدنيا للقاءِ اللّهِ يومَ القيامةِ ، وكما كانوا بآياتِ اللّهِ (٥) ، وهي حججه التي احْتَجَّ بها عليهم ؛ مِن اللّهِ يومَ اللّهِ والرسلِ والكتبِ وغيرِ ذلك ، ﴿ يَجْحَدُونَ ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ : يُكَذّبون ، ولا يُصَدّقون بشيءٍ مِن ذلك .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٢/٥ (٨٥٤٥) من طريق أحمد بن المفضل به ، ولفظه : نتركهم من الرحمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٢/٥ (٨٥٤٦) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٢/٥ (٨٥٤٤) من طريق ابن جريج، عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مع».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «يجحدون».

7.4/

/ القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَكُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَمَـةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أُقْسِمُ يا محمدُ لقد جِئْنا هؤلاء الكفَرةَ ﴿ بِكِنْبِ ﴾ ، يعنى القرآنَ الذي أَنْزَله إليه ، يقولُ: لقد أَنْزَلنا إليهم هذا القرآنَ مُفَصَّلًا مُبَيَّنًا فيه [ ٩/١٩ ه ط ] الحقُّ مِن الباطلِ ، ( ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ . يقولُ: على علم منا بحقٌ ما فُصِّل فيه مِن الباطلِ الذي ميَّر فيه بينه وبينَ الحقِّ ، ﴿ هُدُى وَرَحْمَ لَهُ ﴾ . يقولُ: بيّناه لنَهْدِى به ونَرْحَمَ به قومًا يُصَدِّقون به وبما فيه مِن أمرِ اللَّهِ ونهيه ، وأخبارِه ، ووغدِه ووَعيدِه ، فيئْقِذَهم به مِن الضلالةِ إلى الهدى .

وهذه الآيةُ مردودةٌ على قولِه : ﴿ كِنَبُّ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِنْهُ لِلُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢]. ﴿ وَلَقَدَ جِثْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ .

و « الهدى » فى هذا الموضع نُصِبَ على القطع مِن الهاءِ التى فى قولِه : ﴿ فَصَّلْنَا لَهُ اللَّهِ عَلَى الْمُ فَصَّلْنَا الكتابَ ﴾ فَصَّلْنَا أَلَكُ اللَّهُ ال

ولو كان قُرِئ ( هُدًى ورحْمة ) كان في الإعرابِ فصيحًا ، وكان خفضُ ذلك بالردِّ على « الكتابِ » .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُّ يَوْمَ يَـأَقِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره : هل يَنْتَظِرُ هؤلاء المشركون الذين يُكَذِّبون بآياتِ اللَّهِ ، ويَجْحَدون لقاءَه ﴿ إِلَّا تَأْوِيلَهُمْ ﴾ . يقولُ : إلا ما يَتُولُ إليه أمرُهم ، مِن وُرودِهم على

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ف.

عذابِ اللَّهِ ، وصِلِيِّهم نارَ (1) جَحيمِه ، وأشباهِ ذلك (1) ثما أَوْعَدهم اللَّهُ به .

وقد بيَّنا معنى التأويلِ فيما مضَى بشَواهدِه ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ ﴾ . [٥٩/١٩٥] أي : ثوابُه (') .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُمْ يَوْمَ يَـأَتِى تَأْوِيلُهُ ﴾ . قال : تأويلُه عاقبتُه ( ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن شبلٍ ، عن ابنِ أبى نجيعٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلُمُ ﴾ . قال : جزاءَه ، ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُمُ ﴾ . قال : جزاؤُه ()

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبي زائدةَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «هذا»، وفي ف: «بهذا».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/ (٨٥٥٧) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/٥ (٨٥٦٢) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٠/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٣٣٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/٥ ( ٨٥٦١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. (تفسير الطبري ١٦/١٠)

4.5/4

/ ' حَدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ تَأْوِيلَمُ ﴾ . قال : جَزَاؤُه ' .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ ﴾ : أما تأويلُه ، عَوِاقِبُه ، مثلُ وقعةِ بدرٍ ، والقيامةِ ، وما وَعَدَ فيه مِن موعد (٢) .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أَنسِ في قولِه : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُ يَوْمَ يَـأَتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِيبَ نَسُوهُ الربيعِ بنِ أَنسِ في قولِه : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَـأَقِي اللَّهُ الْمِرْ بعدَ أَمْرِ ، حتى يتمَّ تأويله أَمْرُ بعدَ أَمْرٍ ، حتى يتمَّ تأويله يومَ القيامةِ ، ففي ذلك أَنزَل اللَّهُ : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴾ . حيثُ أثابَ اللَّهُ جلَّ ثناؤه أولياءَه وأعداءَه ثوابَ أعمالِهم ، ﴿ يَقُولُ ﴾ يومئذِ ﴿ ٱلَذِيبَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ عَلَى مَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَالْمَا وَالْمَالُهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُمُ ﴾ : فهو (٥) يومُ القيامةِ (٦) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَـأْتِي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/٥ (٨٥٥٨) من طريق أحمد بن المفضل به.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/٥ (٨٥٦٠) من طريق عبد الله بن أبي جعفر به بمعناه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في م: «قال ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/ (٨٥٥٩) عن محمد بن سعد به .

تَأْوِيلُهُ ﴾ . قال : (ايومَ تأتى حقيقتُه) . وقرَأ قولَ اللَّهِ تعالى : ﴿ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠] . قال : هذا تحقيقُها . وقرَأ قسولَ اللَّهِ : ﴿ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُ وَ [٢٠/١٩] إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ : قال : ما يعلمُ حقيقتَه ، ومتى يأتى ، إلا اللَّهُ (١) .

وأما قولُه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ فإن معناه: يومَ يجيءُ ما يَعُولُ إليه أمرُهم مِن عقابِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ ، أى: يقولُ الذين ضَيَّعوا ، وتَرَكوا ما أُمِروا به مِن العملِ المُنجِيهم مما آلَ إليه أمرُهم يومَئذِ مِن العذابِ ، مِن قبلِ ذلك في الدنيا: لـ ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ ، أقسَم العذابِ ، مِن قبلِ ذلك في الدنيا: لـ ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ اللّهِ التي أَتَتُهم بالنّذارةِ ، المساكينُ حينَ عاينوا البلاءَ ، وحلَّ بهم العقابُ ، إن رُسُلَ اللّهِ التي أتَتُهم بالنّذارةِ ، وبَلَّعَتْهم عن اللّهِ الرسالةَ ، قد كانت نَصَحَت لهم ، وصَدَقَتْهم عن اللّهِ ، وذلك حينَ لا ينفَعُهم التصديقُ ، ولا يُنجِيهم مِن سَخَطِ اللّهِ وأليمِ عقابِه ، كثرةُ القالِ والقيلِ . لا ينفَعُهم التصديقُ ، ولا يُنجِيهم مِن سَخَطِ اللّهِ وأليمِ عقابِه ، كثرةُ القالِ والقيلِ .

وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ أَن بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ : أما ﴿ الَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ فتركوه ، فلما رَأُوا ما وَعَدَهم أنبياؤُهم اسْتَيْقَنوا فقالوا : ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ ''

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «يأتي تحقيقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٤/٥ (٨٥٦٣)، من طريق أصبغ، عن ابن زيد بنحوه .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « بن عمرو » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٥/٥ (٨٥٦٥، ٨٥٦٦) من طريق أحمد به .

نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ : أَعْرَضُوا عنه (١) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وهذا حبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤه عن هؤلاء المشركين الذين وَصَفَ صِفَتَهم أنهم ١٠٥/٨ يقولون عندَ حلولِ سَخَطِ / اللَّهِ بهم ، ووُرُودِهم أليمَ عذابِه ، ومُعاينتِهم تأويلَ ما كانت رسلُ اللَّهِ تَعِدُهم : هل لنا مِن أصدقاءَ وأولياءَ اليومَ ، فيَشْفَعوا لنا عندَ ربِّنا ، فتُنَجِّينا شفاعتُهم عندَه مما قد حَلَّ بنا مِن 'غضبِ اللَّهِ وسَخطِه ، وتُرضِّيه عنا ، أو إن لم تُرضِّه عنا ، لما قد سلَف منا مِن ' سوءِ فعالِنا في الدنيا ، فهل (") نُردُّ إلى الدنيا مرة أخرى ، فنعملَ فيها بما يُرْضِيه ويُعْتِبُه مِن أنفسِنا ؟ قال هذا القولَ المساكينُ هنالك ؟ أخرى ، فنعملَ فيها بما يُرْضِيه ويُعْتِبُه مِن أنفسِنا ؟ قال هذا القولَ المساكينُ هنالك ؟ لأنَّهم كانوا عَهِدوا في الدنيا أنفسَهم لها شفعاءُ تشفعُ لهم في حاجاتِهم ، فتَذَكَّروا(أنَّ ذلك في وقتِ لا خُلَّة فيه لهم ولا شفاعةً .

يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ . يقولُ : غَبَنَوا أنفسَهم حُظُوظَها ، ببَيْعِهم ما لا خطر له مِن نعيمِ الآخرةِ الدائمِ ، بالخسيسِ مِن عَرَضِ الدنيا الزائل ، ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا كَفْتَرُونَ ﴾ . يقولُ : وأَسْلَمَهم لعذابِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٣٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٥/٥ (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١: «أو».

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «فيذكروا».

وجارَ (١) عنهم أولياؤُهم الذين كانوا يَعْبُدونهم مِن دونِ اللَّهِ ، ويَزْعُمون كذِبًا وافتراءً أنهم أربابُهم مِن دونِ اللَّهِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ قولَه: ﴿ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ . يقول: بشَّروها (٢) بخُسْرانِ (٢) .

وإنما رُفِع قُولُه : ﴿ أَوْ نُرَدُّ ﴾ . ولم يُنْصَبْ عَطَفًا عَلَى قُولِه : ﴿ فَيَشْفَعُواْ ﴾ . لأن المعنى : هل لنا مِن شفعاءَ فَيَشْفَعُوا لنا ، أو هل نُرَدُّ فنعملَ غيرَ الذى كُنَّا نعملُ ؟ ولم يُرَدْ به العطفُ على قُولِه : ﴿ فَيَشْفَعُواْ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْسَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ كَثِيثًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن سيدَكم ومُصْلِحَ أمورِكم أيَّها الناسُ ، هو المعبودُ الذي له العبادةُ مِن كلِّ شيءٍ ، الذي خَلَقَ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، وذلك يومَ الأحدِ والاثنينِ والثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس والجمعةِ .

كما حدَّثنى المُثنى ، قال : ثنا الحجائج بنُ المِنهالِ ، قال : ثنا أبو عَوَانة ، عن أبى بشرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : بَدْءُ الحلقِ العرشُ والماءُ والهواءُ ، وخُلِقَت الأرضُ مِن الماءِ ، وبدأ الحلقَ يومَ الأحدِ والاثنينِ والثلاثاءِ والأربعاءِ والخميسِ ، وجُمِعَ الحلقُ في يومِ الجمعةِ ، فتَهَوَّدَت اليهودُ يومَ السبتِ . ويومٌ مِن الستةِ الأيامِ كألفِ سنةِ مما تَعُدُّون .

<sup>(</sup>١) في ص : «حاز»، وفي م، ت ٢، ت ٣: «جاد»، وفي ت ١، س : «حار»، وفي ف : «جاز». (٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «شروها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥٥ (٨٥٦٩) من طريق أحمد بن مفضل به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٢٤٢/٢ (٨٠٦) من طريق أبي عوانة به ، وأخرجه ابن أبي شيبة=

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ . وقد ذَكرنا معنى الاستواءِ واختلافَ الناسِ فيه فيما مَضَى قبلُ ، بما أغنَى عن إعادتِه (١) .

وأما قولُه: ﴿ يُغْشِى ٱلَيْمَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ . فإنه يقولُ : يُورِدُ الليلَ على النهارِ فَيُلْبِسُه إياه ، حتى يُذْهِبَ نَضْرتَه ونورَه ، ﴿ يَطْلُبُهُ ﴾ . يقولُ : يطلبُ الليلُ النهارَ ﴿ حَثِيثًا ﴾ . يعنى : سريعًا .

وبنحوِ الذى قُلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## / ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ يَطْلُبُهُ كَثِيثًا ﴾ . يقولُ : سريعًا (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ، ويَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ . قال : يُغْشَى الليلَ النهارَ ، فيذهبُ بضَوْئِه ، ويطلُبُه سريعًا حتى يُدْرِكَه " .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَـمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةٍ أَمْرِيَّةٍ اللهُ الْخَاقُ وَالْأَمْرُ مَّ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه : إن ربَّكم اللَّهُ الذي خَلَقَ السماواتِ والأرضَ والشمسَ

۲۰٦/۸

<sup>=</sup> ١٠٦/١ من طويق أبي عوانة ، عن أبي كثير ، عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٣ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٤٥٤ - ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٩٨/٥ (٨٥٨٢) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرج شطره الأول ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٥١ (٨٥٨١) من طريق أحمد بن المفضل به ، وشطره الثاني ١٤٩٧/٥ عقب الأثر (٨٥٨٢) من طريق عمرو ، عن أسباط به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٣ إلى أبي الشيخ .

والقمرَ والنجومَ مُسَخَّرًا (١) كلُّ ذلك بأمرِه ، أَمَرَهنَّ اللَّهُ فأَطَعْنَ لأمرِه (٢) ، ألا له الخلقُ كلَّه ، والأمرُ الذي لا يُخالَفُ ، ولا يُرَدُّ أمرُه دونَ ما سِواه مِن الأشياءِ كلِّها ، ودونَ ما عَبَدَه المشركون مِن الآلهةِ والأوثانِ التي لا تضرُّ ولا تنفعُ ، ولا تخلُقُ ولا تأمُرُ ، تبارَك معبودُنا الذي له عبادةُ كلِّ شيء ربُّ العالمين .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا هشامٌ أبو عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنى عبدُ الغفارِ بنُ عبدِ العزيزِ الأنصاريُ ، عن عبدِ العزيزِ الشاميِّ ، عن أبيه ، وكانت له صحبةٌ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « مَن لم يَحْمَدِ اللَّهَ على ما عَمِلَ مِن عملِ صالح ، وحَمِدَ نفسَه ، قَلَّ شُكْرُه ، وحَبِطَ عملُه ، ومَن اللَّهَ على ما عَمِلَ مِن عملٍ صالح ، وحَمِدَ نفسَه ، قَلَّ شُكْرُه ، وحَبِطَ عملُه ، ومَن زعَمَ أَن اللَّهُ على أنبيائِه ؛ لقولِه : ﴿ أَلَا لَهُ الْمَاتُلُ وَالْأَمْنُ مُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ ".

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: [٦٢/١٩ ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنْتُهُ لَا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : ادْعُوا أَيُّها الناسُ رَبَّكَم وحدَه ، فأَخْلِصوا له الدعاء ، دونَ ما تَدْعُون مِن دونِه مِن الآلهةِ والأصنامِ ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ . يقولُ : تَذَلَّلًا واستكانةً لطاعتِه ، ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ . يقولُ : بخشوعِ قلوبِكم ، وصحةِ اليقينِ منكم بوحدانيتِه فيما بينكم وبينَه . لا جهارًا مراءاةً وقلوبُكم غيرُ موقِنة بوحدانيتِه وربوبيتِه ، فِعْلُ أهلِ النفاقِ والحداع للَّهِ ولرسولِه .

كما حَدَّثني المُثنى ، قال : ثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبرَنا ابنُ المباركِ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «أمره».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٢٣، والحافظ في الإصابة ٧/ ٢٦٥، وفيهما : عبد الغفار بن عبد العزيز . كما هنا ، والذي في كتب التراجم أن اسمه عبد الغفور بن عبد العزيز . ينظر التاريخ الكبير ٦/ ١٣٧، والجرح والتعديل ٦/ ٥٠، والثقات ٥/ ١٢٥، ولسان الميزان ٤/ ٤٣، وسيأتي في ١٩/١٢ باسم عبد العزيز بن عبد الغفور .

المُبَارِكِ بنِ فَضَالَة ، عن الحسنِ ، قال : إن كان الرجلُ لقد جَمَعَ القرآنَ وما يشعُو به الناسُ ، وإن كان الرجلُ جارُه ، وإن كان الرجلُ لقد فَقِهَ الفقة الكثير (١) وما يشعُو به الناسُ ، وإن كان الرجلُ ليصلِّى الصلاةَ الطويلةَ في بيتِه ، وعندَه الزَّوْرُ (١) وما يَشْعرون به ، ولقد أَدْرَكْنا أقوامًا ما كان على الأرضِ مِن عملِ يَقْدِرون على أن يَعْمَلُوه في السرِّ فيكونَ علانية أبدًا ، ولقد كان المسلمون يَحْتَهدون في الدعاءِ ، وما يُسْمَعُ لهم صوتٌ ، إن كان إلا هَمْسًا بينَهم وبينَ ربِّهم ، وذلك أن اللَّه يقولُ : / ﴿ اَدْعُواْ رَبِّكُمْ نَفَالُ : ﴿ إِذَ كُنَ عَبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذْ إِذَ نَادَكُ رَعِبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذْ إِذَ نَادَكُ رَعِبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذْ إِذَ نَادَكُ رَعِبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذَ إِذَا اللَّهُ نَذَكُو عَبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذَا اللَّهُ نَذِكُ وَعِبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذَا اللَّهُ نَدُكُ وَعَبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذَا اللَّهُ نَذَكُ وَعِبدًا صَالَحًا ورَضِيَ فَعَلَه ، فقال : ﴿ إِذَا اللَّهُ فَالَهُ وَلَوْكُ وَمُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَالْعُولُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عاصمِ الأحولِ ، عن أبي عثمانَ النهديِّ ، عن أبي عثمانَ النهديِّ ، عن أبي موسى ، قال : كان النبيُّ عَيِّلِيَّهِ في غَزاةٍ ، فأشْرَفوا على واد 'فجعَل الناسُ '' يُحَبِّرُون ويُهَلِّلُون ويَرْفَعون أصواتَهم ، فقال : « أيُّها الناسُ ارْبَعُوا ' على أنفسِكم ، إنكم لا تَدْعُون أَصَمَّ ولا غائبًا ، إنكم تَدْعُون سميعًا قريبًا ، إنه ' معكم » ' .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى [٦٢/١٩] حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَمَّرُعًا وَخُفْيَةً ﴾ . قال: السِّرُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكبير».

 <sup>(</sup>۲) فى م: «الزوار». وفى ص: «الروز»، وفى ت ١، س، ف: «السرور». والزَّور: الزائرون، اسم
 للجمع ويكون للواحد والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. تاج العروس (ز و ر).

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك (١٤٠)، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/ ٩٢، ٩٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) اربعوا: ارفقوا. تاج العروس (ر ب ع).

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، و في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «أنا».

 <sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجه (۳۸۲٤) من طريق جرير به، وأخرجه الطيالسي (۹۹٤)، والبخاري (۲۹۹۲،
 ٤٢٠٥)، ومسلم (۲۷۰٤) وغيرهم من طريق عاصم الأحول به.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٢٤/٣ عن ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٣ إلى =

وأما قولُه : ﴿ إِنَّهُم لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ . فإن معناه : إن ربَّكم لا يُحِبُّ مَن اعْتَدى ، فتجاوزَ حَدَّه الذي حَدَّه لعبادِه ، في دعائِه ومسألتِه ربَّه ، ورَفْعِه صوتَه فوقَ الحدِّ الذي حَدَّ لهم في دعائِهم إياه ومسألتِهم ، وفي غيرِ ذلك مِن الأمورِ .

كما حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا معتمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : أنبأنا إسماعيلُ بنُ حمادِ بنِ أبى سليمانَ ، عن عبادِ بنِ عبادِ بنِ علقمةَ ، عن أبى مِجْلزِ : ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ . قال : لا تسألْ منازلَ الأنبياءِ (٢) .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءِ الخراسانيِّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِنَّهُمُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾: في الدعاءِ ولا في غيرِه. قال ابنُ جريج: مِن الدعاءِ اعتداءٌ، يُكْرَهُ رفعُ الصوتِ، والنداءُ والصياحُ بالدعاءِ، ويُؤمَرُ بالتضرُّعِ والاستكانةِ (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا نُفْسِـدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَا وَالْمَوْفُ وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ وَلَا نُفُسِـدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَا ﴾ : لا تُشْرِكوا باللَّهِ في الأرضِ ، ولا تَعْصُوه فيها ، وذلك هو الفسادُ فيها .

وقد ذَكَرنا الروايةَ في ذلك فيما مَضَى ، وبَيَّنَّا معناه بشواهدِه (١).

﴿ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ . يقولُ : بعدَ إصلاحِ اللَّهِ إياها [ ١٣/١٩ ظ ] لأهلِ طاعتِه ،

<sup>=</sup> المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «عن». وينظر تهذيب الكمال ١٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٠٠٥ (٨٥٩٧) من طريق معتمر بن سليمان به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٠٠/٥ (٨٥٩٩) من قول عطاء، وأما قول ابن جريج فقد ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/٤٢٤، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٣/٣ إلى أبى الشيخ.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٢٩٦/١ - ٢٩٩.

بابتعانِه فيهم الرسل دعاة إلى الحقّ، وإيضاحِه مُجَجَه لهم، ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ . يقول : وأخلِصواله الدعاء والعمل ، ولا تُشْرِكوا في عملِكم له شيئًا غيره من الآلهة والأصنام وغيرِ ذلك ، وليكنْ ما يكونُ منكم مِن (١) ذلك خوفًا مِن عقابِه ، وطمعًا في ثوابِه ، فإنَّ مَن كان دعاؤه إياه على غيرِ ذلك ، فهو بالآخرة مِن المُكذّين ؛ لأن مَن لم يَخفُ عقابَ اللَّه ، ولم يَرْجُ ثوابَه ، لم يُبالِ ما رَكِبَ مِن أمرِ يَسْخُطُه اللَّهُ ولا يَرْضَاه ، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن المُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه : إن ثوابَ اللَّهِ الذي وعد المحسنين على إحسانِهم في الدنيا قريبٌ منهم ، وذلك هو رحمتُه ؛ لأنه ليس / يبنَهم وبينَ أن يَصِيروا إلى ذلك مِن رحمتِه وما أعدَّ لهم مِن كرامتِه ، إلا أن تُفارِقَ أروامُهم أجسادَهم .

۲۰۸/۸

ولذلك مِن المعنى ذُكِّرَ قُولُه: ﴿ قَرِيبٌ ﴾ . وهو مِن خبر «الرحمةِ» ، و «الرحمةُ » مؤنثةٌ ؛ لأنه أُرِيدَ به القربُ في الوقتِ لا في النسبِ . والأوقاتُ بذلك المعنى ، إذا وقعَت أخبارًا للأسماءِ أَجْرَتْها العربُ مُجْرَى الحالِ (٢) ، فوَحَّدَتها مع الواحدِ والاثنينِ والجميعِ ، وذَكَّرَتها مع المؤنثِ ، فقالوا : كرامةُ اللهِ (٣) بعيدٌ مِن فلانِ ، وهي قريبٌ مِن فلانِ . كما يقولون : هندٌ مثّا قريبٌ ، والهندان منا قريبٌ ، والهندات منا قريبٌ ، والهنداتُ منا قريبٌ ؛ لأن معنى ذلك : هي في مكانٍ قريبٍ مِنّا . فإذا حَذَفوا المكانَ ، وجَعَلوا القريبَ خلقًا منه ، ذَكَّروه ووَحَدُوه في الجمعِ ، كما كان المكانُ مذكّرًا وموحّدًا في الجمعِ ، وأما إذا أَنْتُوه أَخْرَجوه مثنًى مع الاثنينِ ، ومجموعًا مع الجميع ، فقالوا : هي قريبةٌ مِنّا ، وهما (أُقَرِيبَتان منك ) . كما قال عروةُ بنُ الوردِ (٥) : فقالوا : هي قريبةٌ مِنّا ، وهما (أُقَرِيبَتان منك ) . كما قال عروةُ بنُ الوردِ (٠)

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «في».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ت ١، ف: « المحال».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ص ، ت ١ ، س ، ف : « فلانة » .

٤ - ٤) في ص ، م : ( منا قريبتان ) ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: ( منا قريبان ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ والصواب عروة بن حزام ، والبيت في معاني القرآن للفراء ١/ ٣٨١، ونسبه إلى عروة فقط ،=

عَشِيَّةَ لَا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيبةٌ فَتَدْنُو ولا عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدُ عَشِيَّةً لَا عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدُ اللهِ عَلَى ما وَصَفْتُ ، ولو كان «القريبُ » وذَكَّر «بعيدًا »على ما وَصَفْتُ ، ولو كان «القريبُ » مِن القرابةِ في النسبِ ، لم يكنْ مع المؤنثِ إلا مؤنثًا ، ومع الجمع إلا مجموعًا .

وكان بعضُ نحويًى البصرةِ يقولُ: ذُكِّر ﴿ قَرِيبٌ ﴾ ، وهو صفةٌ لله (الرحمةِ » ، وذلك كقولِ العربِ: ريخ خَرِيقٌ ، ومِلْحَفةٌ جَديدٌ ، وشاةٌ سَديسٌ (٢) . قال : وإن شئتَ قلتَ : تفسيرُ الرحمةِ هلهنا المطرُ ونحوُه ، فلذلك ذُكِّر ، كما قال : ﴿ وَإِن كَانَ طَآيِفَةٌ مِنكُمْ مَا مَنُوا ﴾ [الأعراف: ١٨٧] . فذَكَّر ؛ لأنه أرادَ الناسَ . وإن شئتَ جعلته كبعضِ ما يُذَكِّرون مِن المؤنثِ ، كقولِ الشاعرِ (٣) :

## \* وَلَا أَرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا \*

وقد أنكر ذلك (ألبعض أهل العربية ، ورأى أنه يَلْزَمُه إن جازَ أن يُذَكِّر ( قريبًا ) تَوْجيهًا منه لـ ( الرحمة ) إلى معنى المطر ، أن يقول : هندٌ قام . توجيهًا منه لـ ( هند ) وهى امرأة ، إلى معنى ( إنسان ) ، ورأى أن ما شبّه به قوله : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ فَهِي المرأة ، إلى معنى ( إنسان ) ، ورأى أن ما شبّه به قوله : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ فَرِيبٌ ﴾ . بقولِه : ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمُ مَامَنُوا ﴾ . غيرُ مُشْتيهَبُون ( ) . وذلك أن ( الطائفة ) فيما زعم مصدرٌ بمعنى ( الطّيفِ ) ، كما الصيحة والصيائ بمعنى ، ولذلك قيل : ﴿ وَأَخَذَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ ﴾ [ هود : ١٧] .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكِ مُشْرًا ( ) بَيْنَ ٢٠٩/٨ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتْ سَكَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَأَةَ فَأَخْرَجْنَا

<sup>=</sup> ونسب إلى عروة بن حزام في الأغاني ٢٤/ ٥٥١، وخزانة الأدب ٣/٥١ والبيت فيهما برواية أخرى .

<sup>(</sup>١) ريح خريق: شديدة ، وقيل: لينة سهلة . فهو ضد . اللسان (خ ر ق) .

<sup>(</sup>٢) شاة سَديس: أي أتت عليها السنة السادسة. اللسان (س د س).

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن جوين الطائي. وهذا شطر بيت تقدم تخريجه في ١/ ٥٩٪.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «من قيله».

<sup>(</sup>٥) في م : « مشبهه » .

زة ترفي الدمخ ترو تشراه . وأثبت ما كرد مراجه حفيا . وسيأتي كلام المصين، على القراءات في ا**لآية .** 

بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِك [٦٤/١٩] نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : إن ربَّكم اللَّهُ الذي خَلَقَ السماواتِ والأرضَ والشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتِ بأمرِه ، وهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ نَشْرًا بينَ يَدَىْ رَحْمَتِه .

و « النَّشْرُ » ، بفتحِ النونِ وسكونِ الشينِ في كلامِ العربِ ، مِن الرياحِ ، الطيِّبةِ اللهِبوبِ ، التي تُنشِئُ السحابَ ، وكذلك كلَّ ريحِ طيِّبةٍ عندَهم فهو (١) نَشْرُ ، ومنه قولُ امرئُ القيس (٢) :

كَأَنَّ المُدَامَ (٢) وَصَوْبَ الغَمَامِ وَرِيحَ الخُزَامَى (أ) ونَشْرَ القُطُو (٥)

وبهذه القراءة قرَأ ذلك عامةُ قرَأةِ الكوفيّين (٢) خلا عاصم بنِ أبى النَّجودِ ، فإنه كان يقرؤُه : ﴿ بُشَرًا ﴾ على اختلافِ عنه فيه ، فرَوَى ذلك بعضُهم عنه : ﴿ بُشَرًا ﴾ بالباءِ وضَمّها وضمّ الشينِ معها (٨) بالباءِ وضَمّها وضمّ الشينِ معها (٨) وكان يتأوَّلُ في قراءتِه ذلك كذلك قولَه : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ اللهُ يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ وكان يتأوَّلُ في قراءتِه ذلك كذلك قولَه : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ اللهُ يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ [الروم: ٢٤] . (أوأنه جَمْعُ بشيرٍ ، تُبَشِّرُ بالمطرِ مُجمِع بُشُرًا (١) ، كما يُجْمَعُ النذيرُ نُذُرًا .

وأما قرَأَةُ المدينةِ وعامةُ قرأةِ المكيِّين والبصريِّين ، فإنهم قَرَءوا ذلك : ﴿ وَهُوَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في م: « فهي ».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) المُدَام، والمُدامة: الخمر، لسان العرب (د و م).

<sup>(</sup>٤) الخزامي: نبت طيب الريح. لسان العرب (خ ز م).

<sup>(</sup>٥) القطر: رائحة العود. لسان العرب (ق ط ر).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين. النشر ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) وهي رواية حفص وأبي بكر . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، م، ت، م، ت، ت، ت، ت، س، ف، وهذه القراءة ذكرها عنه في المحتسب ١/ ٢٥٥، والبحر المحيط ٤/ ٣١٦، وقرأ بها ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م: « تبشر بالمطر وأنه جمع بشير بشرا».

يُوْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا) بضَمِّ النونِ والشينِ (١)، بمعنى جمعِ نَشورِ جُمِع نُشُرًا، كما يُجْمَعُ الصَّبورُ صُبُرًا، والشَّكُورُ شُكُرًا.

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (٢) يقولُ: معناها إذا قُرِئت كذلك أنها الريحُ التي تَهُبُّ مِن كلِّ ناحيةٍ ، وتجيءُ مِن كلِّ وجهِ .

وكان بعضُهم يقول: إذا قُرِئت بضَمُّ النونِ ، فينبغى أن تُسَكَّنَ شِينُها ؛ لأن ذلك لغةٌ بمعنى « النَّشْرِ » بالفتحِ ، وقال: العربُ تَضُمُّ النونَ مِن « النَّشْرِ » أحيانًا ، وتفتحُ أحيانًا بمعنى واحد. وقال: فاختلافُ القرَأةِ في ذلك على قَدْرِ اختلافِها في لُغتِها فيه. وكان يقولُ: [٦٤/١٩] هو نظيرُ « الخَسْفِ » و « الخُسْفِ » ، بفتحِ الخَاءِ وضمّها.

والصوابُ مِن القولِ (" في ذلك أن يقال : إن قراءة مَن قرَأ ذلك : ( نَشْرًا ) و ( نُشُرًا ) ، بفتحِ النونِ وسكونِ الشينِ ، وبضمٌ النونِ والشينِ ، قراءتان مشهورتان في قرأةِ الأمصارِ ( متقاربتا المعنى ، فبأيهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ في ذلك . وأما قراءة ذلك بالباءِ ، فقراءة قليلٌ مَن يقرأ بها مِن قرَأةِ الأمصارِ ) ، فلا أحبُ القراءة بها ، وإن كان لها معنى صحيحٌ ، ووجةٌ مفهومٌ في المعنى والإعرابِ ؛ لِما ذَكرناه مِن العلةِ (٥) .

/ وأما قولُه : ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ . فإنه يقولُ : قُدَّامَ رحمتِه وأمامَها . ٢١٠/٨ والعربُ تقولُ كذلك لكلِّ شيءٍ يحْدُثُ قُدَّامَ شيءٍ وأمامَه : جاء بينَ يدَيْه ؛

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ، وأبي جعفر ويعقوب . النشر ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « القراءة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) القراءة بالباء وسكون الشين متواترة .

لأن ذلك مِن كلامِهم جرَى في أخبارِهم عن بني آدمَ ، وكَثُرَ به استعمالُه (١) فيهم ، حتى قالوا ذلك في غيرِ بني (٢) آدمَ وما لا يَدَ له .

و « الرحمةُ » التي ذَكرها جلَّ ثناؤُه في هذا الموضع، المطرُ.

فمعنى الكلام إذن: واللَّهُ الذى يرسلُ الرياحَ لَيْنًا هُبوبُها، طيِّبًا نَسِيمُها، أمامَ عَيْنِهِ الذى يسوقُه بها إلى خلقِه، فيُنْشِئُ بها سحابًا ثِقالًا، حتى إذا أقلَّتها - والإقلالُ بها حمْلُها، كما يقالُ: اسْتقلَّ البعيرُ بحِمْلِه وأقلَّه. إذا حَمَله فقامَ به - ساقَه اللَّهُ لإحياءِ بلدِ مَيِّتٍ قد تَعَفَّت مزارعُه، ودَرَسَت مشاربُه، وأجْدَبَ أهلُه، فأنزَل به المطرّ، وأخْرَجَ به مِن كلِّ الشمراتِ.

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ تنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، [ ١٥/١٥ ظ ] قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ( وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّياحَ نَشْرًا بينَ يَدَىْ رَحْمَتِه ) إلى قولِه : ﴿ لَعَلَّكُمُ السدىِّ ( وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِيحَ ، فتأتى بالسحابِ مِن بينِ الحافقين ، طرفِ تَذَكَّرُون ﴾ . قال : إن اللَّه يُرسلُ الريحَ ، فتأتى بالسحابِ مِن بينِ الحافقين ، طرفِ السماءِ والأرضِ مِن مَن حيثُ يَلْتقيان ، فيُحْرِجُه مِن ثَمَّ ، ثم يَنشُره فيبشطه في السماءِ كيف يشاءُ ، ثم يَفتحُ أبوابَ السماءِ ، فيسيلُ الماءُ على السحابِ ، ثم يمطِرُ السحابُ بعدَ ذلك ، وأما : ﴿ رَمْتِهِمْ ﴾ : فهو المطرُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ب ١ ، س ، ف : «استعمالهم» .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «ابن».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٠١، ١٥٠٢ ( ١٦٠٥، ٨٦٠٩) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٣ إلى أبي الشيخ .

وأما قولُه: ﴿ كَذَالِكَ غُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُوكَ ﴾ . فإنه يقولُ تعالى ذكرُه: كما نُحيى هذا البلدَ الميتَ بما نُنزُلُ به مِن الماءِ الذي نُنزُلُه مِن السحابِ ، فنُخرِجُ به مِن الشمراتِ بعدَ موتِه وجُدُوبِتِه وقُحُوطِ أهلِه ، كذلك نُخرِحُ الموتى مِن قبورِهم أحياءً بعدَ فنائِهم ، ودُرُوسِ آثارِهم ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوكَ ﴾ . يقولُ جلَّ تناؤُه للمشركين به مِن عبدةِ الأصنامِ ، المُكذَّبين بالبعثِ بعدَ المَماتِ ، المُنْكِرين الثوابَ والعقابَ : ضَرَبْتُ لكم أَيُّها القومُ هذا المثلَ الذي ذَكرتُ لكم ، مِن إحياءِ البلدِ الميتِ بقطرِ المطرِ ، الذي يَأْتي به السحابُ ، الذي تَنْشُرُه الرياحُ التي وَصَفْتُ صَفَتَها ؛ لتَعْتَبِروا ، فتَذْكُروا وتَعْلَموا أن مَن كان فِعلُ (١) ذلك مِن قُدْرتِه ، فيسيرٌ في قدرتِه (١ إحياءُ الموتى بعدَ فنائِها ، وإعادتُها خلقًا سَوِيًّا بعدَ دُرُوسِها .

وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىٌ قولَه : ﴿ كَذَالِكَ نُخْرَجُونَ ، وكذلك تُخْرَجُون ، وكذلك النشورُ ، كما يُخْرِجُ الزرعَ (١٠) بالماءِ (٥٠) .

وقال أبو هريرة : إن الناسَ إذا ماتوا في النفخةِ الأولى ، أُمْطِرَ عليهم مِن ماءِ تحتَ العرشِ يُدْعَى ماءُ الحيوانِ أربعين سنة ، فيَتْبُتون كما يَنْبُتُ الزرعُ مِن الماءِ ، [ ١٥٥/٥٠] حتى إذا اسْتُكْمِلت أجسادُهم ، نُفِخَ فيهم الروحُ ، ثم تُلْقَى عليهم نَوْمةٌ ، فَيَنامون في

<sup>(</sup>١) ليست في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي ص: «مقدرته».

<sup>(</sup>٣) في م: «نخرج».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الزروع ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٣/٥ (٨٦١٤) من طريق أحمد بن المفضل به.

قُبُورِهم، فإذا نُفِخَ فى الصورِ الثانية، عاشوا (١)، وهم يَجِدُون طعمَ النومِ / فى رءوسِهم وأعينِهم، كما يجدُ النائمُ حينَ يستيقظُ مِن نومِه، فعندَ ذلك يقولون: ﴿ يَنُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۖ ﴾. فناداهم المُنادِى: ﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢).

حدَّتنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ . قال : تُمْطِرُ السماءُ حتى تَنْشَقَّ عنهم الأرضُ .

"حدَّثني المُثنى ، قال : حدثنى أبو حذيفة ، قال : حدثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾ . قال : إذا أراد اللَّهُ أن يُخرِجَ الموتى ، أمطَر السماءَ حتى تَنْشَقَّ عنهم الأرضُ " ، ثم يرسلَ الأرواح ، فتعودُ ( \* كُلُّ رُوح إلى جسدِها ، فكذلك يُحْيِي اللَّهُ الموتَى بالمطرِ كإحيائِه الأرضَ ( \* ) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذَٰنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ لَبَاتُهُ بِإِذَٰنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَا يَكَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والبلدُ الطيبةُ تربتُه، العذبةُ مشاربُه، يخرجُ نباتُه إذا أنزَل اللَّهُ به الغيثَ، وأرسَل عليه الحيا بإذنِه، طيبًا ثمرُه في حينِه ووقتِه، والذي خَبُث فَردُوَّت تربتُه، ومَلُحَت مشاربُه، لا يَخْرُجُ نباتُه (١) ﴿ إِلَّا نَكِدُأً ﴾. يقولُ: إلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عاشوها».

<sup>(</sup>٢) أصله في مسلم (١٤١/٢٩٥٥) عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في ص، والدر المنثور: « فتهوى».

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٣٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٣/ (٨٦١٣) مختصرا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل.

عَسِرًا في شدَّةٍ ، كما قال الشاعرُ :

لا تُنْجِزُ الوعدَ إِنْ وَعَدْتَ وإِن أَعْطَيتَ أَعْطَيتَ تَافِهًا نَكِدَا يعنى بِـ « التَّافِهِ » القليلَ ، وبـ « النَّكِدِ » العَسِرَ . يقالُ منه : نَكِدَ يَنْكَدُ نَكَدًا وَنَكْدًا ، فهو نَكَدُّ ونَكِدٌ ، والنُّكْدُ المصدرُ . ومن أمثالِهم : نَكْدًا وجَحْدًا . و : نُكْدًا وجُحْدًا . و : نُكْدًا وجُحْدًا ، والجُحْدُ الشَيْهُ والضيقُ . ويقالُ : "قد نُكِد" . إذا شُفِه " وسُئِل . وقد

وجحداً ، والمجحد السده والصيق . ويقال . فقد للبد . إذا سفيه وسيل . وتكافره ، يَنْكُدُونه نَكْدًا . كما قال الشاعر (؛) :

[ ٦٦/١٩ ظ وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتُهُ طَيِّبًا لا خيرَ في المُنْكُودِ والنَّاكِدِ

واخْتَلَفت القرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأه بعضُ أهلِ المدينةِ : (إلَّا نَكَدًا) بفتحِ الكافِ (٥٠) .

وقرَأه بعضُ الكوفيِّين بسكونِ الكافِ : ﴿ نَكْدًا ﴾ . · .

وخالَفَهما بعدُ سائرُ القرَأةِ في الأمصارِ ، فقَرَءوه : ﴿ إِلَّا نَكِدَأْ ﴾ بكسرِ الكافِ (٧) .

وكأن مَن قرَأه: (نَكَدًا) بنصبِ الكافِ أرادَ المصدرَ ، وكأن مَن قرَأه بسكونِ الكافِ أرادَ كسرَها ، فسَكَّنَها على لغةِ مَن قال: هذه فِخْذٌ وكِبْدٌ . وكان الذي يجبُ عليه إذا أرادَ ذلك أن يكسِرَ النونَ مِن «نِكْدٍ » حتى يكونَ قد أصابَ القياسَ .

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا قراءةُ مَن قرَأَه ﴿ نَكِدَأً ﴾ بفتحِ النونِ

<sup>(</sup>١) البيت في مجاز القرآن ١/ ٢١٧، ولسان العرب (ت ف هـ)، وهو غير منسوب فيهما .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٣) المَشفُوه : إذا كثر سؤال الناس إياه حتى نفد ما عنده . لسان العرب (ش ف هـ) .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (ن ك د) غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي جعفر المدني ، من العشرة . النشر ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن محيص، وهي شاذة . إتحاف فضلاء البشر ص ١٣٦.

 <sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وحلف. ينظر
 المصدران السابقان.

٢١٢/٨ وكسرِ الكافِ؛ / لإجماعِ الحجةِ مِن قَرَأَةِ الأمصارِ عليه .

وقولُه: ﴿ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴾ . يقولُ : كذلك نبيِّنُ لهم (۱) آيةً بعد آية ، ونُدْلِى (۱) بحجة بعد حجة ، ونضرِبُ مثلًا بعد مثل ، لقوم يَشْكُرون اللَّه على إنعامِه عليهم بالهداية ، وتبصيرِه إياهم سبيلَ أهلِ الضلالة ، وتباعهم ما أمَرهم بتجنيه مِن سُبُلِ الضلالة . وهذا مَثَلَّ باتباعهم ما أمَرهم بالبلدُ الطيبُ الذي يخرجُ نباتُه بإذنِ ربِّه ، مَثَلُّ للمؤمنِ والذي خَبُتَ فلا يخرجُ نباتُه إلا نَكِدًا ، مَثَلُّ للكافرِ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى [ ١٦٢/١ و ] معاوية ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُّجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُّجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ : فهذا مَثَلُ ضَرَبه اللَّهُ للمؤمنِ ، يقولُ : هو طيبٌ ، وعملُه طيبٌ ، كما البلدُ الطيبُ ثمرُه طيبٌ ، ثم ضرَب مَثَلَ الكافرِ ، كالبلدةِ السَّبِخةِ المالحةِ التي لا (٢) تخرُجُ منها البَرَكَةُ ، فالكافرُ هو الخبيثُ ، وعملُه خبيثٌ (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ ، ﴿ وَٱلَّذِي خَبُثَ ﴾ : كلُّ ذلك مِن الأرضِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، س : « ندل » ، وفي ف : « يدل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف. وينظر التبيان ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٢٠٥، ١٥٠٤ ( ١٦١٥، ٢٦١٩) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٣ إلى ابن المنذر .

السِّباخِ وغيرِها ، مثلُ آدمَ وذُرِّيتِه ( كلِّهم ، منه خبيتٌ وطَيِّبٌ ( ٣) .

حَدَّثَني الْمُنني ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ بنحوه .

حَدَّثَنَى مَحَمَدُ بِنُ عَبِدِ الأَعْلَى ، قال : ثنا مَحَمَدُ بِنُ ثُورٍ ، عَنْ مَعَمَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : ﴿ وَٱلۡبَكَٰدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُّجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّيِهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُّجُ إِلَّا نَكِكَا ۚ ﴾ . قال : هذا مثلُّ ضَرَبَه اللَّهُ فَى الكافرِ والمؤمنِ ( ) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ ، قال: ثنا أمباطُ ، عن السدى : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخَرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبُثُ ( لَا يَخَرُجُ إِلَا نَكِداً ﴾ : مثلً ضربه الله للقلوب ، يقولُ جلّ ثناؤُه : ينزلُ الماءُ فيُحرجُ البلدُ الطيِّبُ نباتَه بإذنِ ربِّه ﴿ وَاللَّذِى خَبُثَ ﴾ : هي السَّيحةُ لا تُحرِجُ نباتَها إلَّا نكِدًا ، والنَّكِدُ الشيءُ القليلُ الذي لا ينفعُ - فكذلك القلوبُ لما نزل القرآنُ ، فالقلبُ المؤمنُ لما دخله القرآنُ آمَن به ، وثَبَتَ الإيمانُ ( في قليه أن والقلبُ الكافرُ لما دَخَله القرآنُ لم يَتَعلَقُ منه شيءٌ بنفعُه ، ولم يَنْيُتْ فيه مِن الإيمانِ شيءٌ إلا ما لا ينفعُ ، كما لم يُحْرِجُ هذا البلدُ إلا ما لا ينفعُ مِن النباتِ ( ) .

مجاهد: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِبُ يَضَرُبُ مَالَ: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا أبو سعدٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِبُ يَضَرُبُ نَبَاتُهُ بِإِذَٰنِ رَبِّهِمْ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُبُحُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، والدر المنثور: « فيهم طيب وخبيث » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف. وفي تفسير مجاهد وابن أبي حاتم: «منهم».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٣/٥ ( ٨٦١٦)، وعزاه السيوطي في الله المنافر ٩٦/٣) الدر المنافر ٩٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢٨/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م ، ف .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ( فيه ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٣/٥ (٨٦١٧) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٣ إلى أبي الشيخ .

نَكِدُأً ﴾. قال: الطيبُ ينفعُه المطرُ فيَنْبُتُ ، ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ ﴾: السِّباخُ لا ينفعُه المطرُ ، لا يخرُجُ نباتُه إلا نَكِدًا. قال: هذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ لآدمَ وذرِّيتِه كلِّهم ، إنما خُلِقوا مِن نفسٍ واحدةٍ ، فمنهم مَن آمَن باللَّهِ وكتابِه ، فطابَ ، ومنهم مَن كفر باللَّهِ وكتابِه ، فخبث (۱).

Y17/A

/ القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِـ فَقَالَ يَلَقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ .

أقسَمَ رَبُّنَا جلَّ ثَنَاؤُه للمُخاطِين بهذه الآيةِ ، أنه أرسَل نوحًا إلى قومِه ، مُنْذرَهم بأَسَه ، ومَخوِّفَهم سَخَطَه ، على عبادتِهم غيرَه ، فقال لمَن كفَر منهم : يا قومِ اعبُدوا اللهَ الذى له العبادةُ ، وذِلُوا له بالطاعةِ ، واخْضَعوا له بالاسْتكانةِ ، ودَعُوا عبادةَ ما سِواه مِن الأَنْدادِ والآلهةِ ، فإنه ليس لكم (الله - يعنى معبودًا - يَستَوْجبُ عليكم العبادةَ غيرُه ، فإنى أخافُ عليكم إن لم تَفْعَلوا ذلك ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . العبادةَ غيرُه ، فإنى أخافُ عليكم إن لم تَفْعَلوا ذلك ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . يعنى : عذابَ يوم يَعْظُمُ فيه بلاؤكم ، بَمجيئِه إياكم بسَخَطِ رَبُّكم .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ غَيْرُهُۥ ﴾ ؛ فقرَأ ذلك بعضُ أهلِ المدينةِ والكوفةِ : ( ما لكم مِن إلهِ غيرِه ) بخفضِ « غير » على النعتِ لـ « الإلهِ » (") .

وقرأَه جماعةٌ من أهلِ المدينةِ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ ﴾ برفع ﴿ غير ﴾ ؛ لأن موضعَها رفع ، [ ٩ / ٢٠٥ و] لو نُزِعَت مِن الكلامِ لكان الكلامُ رفعًا . وقيل : ما لكم إلهٌ غيرُ اللَّهِ . فالعربُ - لِمَا نُزِعَت مِن الكلامِ لكان الكلامُ رفعًا . وقيل : ما لكم إلهٌ غيرُ اللَّهِ . فالعربُ - لِمَا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٣ إلى المصنف.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، وفي ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «يعني معبود».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي جعفر والكسائي . النشر ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف. المصدر السابق.

وصَفْتُ مِن أَن المَفهومَ (١) بالكلامِ ، أُدْخِلَت ﴿ مِّنْ ﴾ فيه أو أُخْرِجَت ، وأنها تُدْخِلُها أحيانًا في مثلِ هذا مِن الكلامِ ، وتُحْرِجُها منه أحيانًا - تردُّ ما نعَتت به الاسمَ الذي عمِلت فيه على لفظِه (أحيانًا ، وعلى معناه أحيانًا ؛ لما وصفتُ .

وقد زعم بعضُهم أن «غيرَ» إذا أله بُخفِضت ، فعلى كلام واحد ؛ لأنها نعت لد «الإله» ، وأنها أن إذا رُفِعَتْ ، فعلى كلامَين : ما لكم غيره مِن إله . وهذا قول يَشتَضْعِفُه أهلُ العربية .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَبُكَ فِي ضَلَالِ تُمْيِينِ ۞ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن جوابِ (٥) مُشْركى قومِ نوحٍ لنوحٍ ، وهم الملأُ - والملأُ : الجماعةُ مِن الرجالِ لا امرأةَ فيهم - أنهم قالوا له حينَ دَعاهم إلى عبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له : ﴿ إِنَّا لَنَرَبْكَ ﴾ يا نومُ ﴿ فِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ﴾ . يَعْنون : في أمر زائلٍ عن الحقّ ، مبين زواله عن قَصْدِ الحقِّ اللَّه لَن تأمَّلَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولُ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ .

يقولُ تعالى ذكرُه : قال نوخ لقومِه مُجِيبًا لهم : يا قومِ لم آمُرْكم بما أمرتُكم به مِنَ إخلاصِ التوحيدِ للَّهِ ، وإفرادِه بالطاعةِ ، دونَ الأنْدادِ والآلهةِ ، زوالًا مِنِّى عن مَحَجَّةِ الحَقِّ ، وضلالًا لسبيلِ الصوابِ ، [٦٨/١٩ وما بى ما تَظُنُّون /مِن ١٤/٨

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «المعلوم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ف.

<sup>(</sup>٣) في م: « فإذا » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: ﴿ إِنَّمَا ﴾ ، وفي م: ﴿ أَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( جراءة ١) .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «الحد».

الضلالِ ، ولكنِّي رسولٌ إليكم مِن ربِّ العالمين بما أمرتُكم به ؛ مِن إفرادِه بالطاعةِ ، والإقرارِ له بالوحدانيةِ ، والبراءةِ مِن الأنْدادِ والآلهةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ و مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جُلَّ ثناؤُه عن نبيِّه نوحٍ أنه قال لقومِه الذين كفَروا باللَّهِ وَكَذَّبُوه : ﴿ لَكِكِنِي رَسُولُ مِن رَّبِ الْمَكْمِينَ ﴾ . أرسَلني إليكم ، فأنا أبلَّهُكم رسالاتِ ربِّي ، وأنصحُ لكم في تَعْذيرى إياكم عقابَ اللَّهِ ، على كفرِكم به ، وتَحْذيري إياكم مِن اللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ مِن أن عقابَه لا يُرَدُّ عن القوم المجرمين .

القولُ، في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ أَنَ عَجِنْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌّ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُرُ لِيُمُذِرِزَكُمْ وَلِلَمَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَدُونَ ۞ ﴾ .

وهذا حبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه أيضًا عن قيلِ نوح لقومِه أنه قال لهم ، إذ رَدُّوا عليه نَصيحته في اللَّهِ ، وأنكروا أن يكونَ اللَّهُ بَعَنَه نبيًّا ، وقالوا له : ﴿ مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثَلَانًا " وَمَا نَرَيْكَ النَّبَعَكَ إِلَّا النَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْكَ ابَدِى الرَّأِي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْمَنَا مِن فَضَّلِ بَلَ نَظُنُكُمْ كَلَدِينِكَ ﴾ [هود: ٢٧] - : ﴿ أَوَ عَجَبْتُرَ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن مِن فَضَّلٍ بَلَ نَظُنُكُمْ كَلَدِينِكَ ﴾ [هود: ٢٧] - : ﴿ أَوَ عَجِبْتُم أَن جَاءَكُمْ وَلَا مَن مَا أَنزَل مِن اللَّهِ وعِظَةً ، يُذَكِّرُكم بما أنزَل ربُّكم على رجلٍ منكم . قيل : معنى قولِه : ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِن كُمْ ﴾ : مع رجل منكم . هم أنذِركُمْ ﴾ . يقولُ : ليُنْذِركم (١) بأسَ اللَّهِ ، ويخوّفكم عقابَه على كفرِكم به ،

<sup>\*</sup> هنا نهاية الموجود من الجزء التاسع عشر من نسخة جامعة القرويين ، والمشار إليه بالأصل ، وسيجد القارئ بعد ذلك أرقام النسخة « ت ١ » بين معكوفين .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «كما ينذركم».

﴿ وَلِلْمَلْقُوا ﴾ . يقولُ : وكى تَتَقُوا عقابَ اللَّهِ وبأَسَه ، بتوحيدِه وإخلاصِ الإيمانِ به ، والعملِ بطاعتِه ، ﴿ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . يقولُ : وليرحَمَكم ربَّكم إن اتَّقَيتُم اللَّهَ وخِفْتُموه وحَذِرتُم بأَسَه .

وفُتِحَت ( الواو ) مِن قولِه : ﴿ أَوَ عِجِبْتُمْ ﴾ ؛ لأنها واو عطفٍ ، دَخَلَت عليها أَلفُ استفهام .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَ ٱلَّذِينَ صَحَلُهُ إِن ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَ ٱلَّذِينَ كَالَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فكَذَّب نوحًا قومُه ، إذ أخبرَهم أنه للَّهِ رسولٌ إليهم ، يأمُرُهم بخَلْعِ الأَنْدادِ ، والإقرارِ بوحدانيةِ اللَّهِ ، والعملِ بطاعتِه ، وخالَفوا أمرَ ربِّهم ، ولَجُوا في طُغيانِهم يَعْمَهون ، فأنْجاه اللَّهُ في الفلكِ والذين معه مِن المؤمنينَ به ، وكانوا بنوحٍ عليه السلامُ أنفُسًا (١) عشرةً ، فيما حدَّثني به ابنُ حميدِ ، / قال : ثنا سَلمةُ ، عن ١٥/٨ ابنِ إسحاقَ : نوحٌ وبنوه الثلاثةُ ؛ سامٌ وحامٌ ويافتُ ، وأزواجُهم ، وستةُ أناسيَّ ممن كان آمَن به (٢) .

وكان حَمَلَ معه في الفُلكِ مِن كلِّ زوجين اثنين ، كما قال تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَا قَلِيلُ ﴾ [هود: ٤٠]. والفُلكُ هو السفينةُ .

﴿ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا ﴾ . يقولُ : وأغرقَ اللَّهُ الذين كَذَّبوا بحججه ، ولم يَتَّبِعوا رسولَه () ، ولم يَقْبَلوا نصيحتَه إياهم في اللَّهِ بالطوفانِ ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَبِينَ ﴾ . يقولُ : عَمِينَ عن الحقِّ .

<sup>(</sup>١) في م: «ثلاث». والمثبت موافق لما ترجمه المصنف في ١١/ ١١، وفي تاريخه من أنهم كانوا عشرة سوى نسائهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١٨٩١.

<sup>(</sup>٣) في م: « رسله ».

كما حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي خَيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ عَمِينَ ﴾ قال : عن الحقِّ (١).

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وَهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَوَمَّا عَمِينَ ﴾ . قال : العَمَى ، العامِي عن الحقِّ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ وَ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أرسَلنا إلى عادٍ أخاهم هودًا. ولذلك نَصَبَ ﴿ هُودًا ﴾ ؛ لأنه معطوفٌ به على نوحٍ ، عليهما السلامُ . قال هودٌ : يا قومِ ، اعبُدُوا اللّهَ فأفْرِدُوا له العبادة ، ولا تَجْعَلوا معه إلهًا غيرَه ؛ فإنه ليس لكم إلهٌ غيرُه ، أفَلا تَتَّقُونَ ربَّكم فتَحْذَرُونه ، وتَخافون عقابَه بعبادتِكم غيرَه ، وهو خالقُكم ورازقُكم دونَ كلِّ ما سِواه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةً وَلَكِكِنِي رَسُولُ سَفَاهَةً وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِن زَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ مَالَكُ مِنَ الْكَذِيبَ لَ الْمَلَمِينَ الْكَافِينَ اللهِ اللهِ مَالَمَا اللهُ اللهُ

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عما أجابَ هودًا به قومُه الذين كَفَروا باللَّهِ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَخْرَا عَما أَجَابَ هُودًا به قومُه الذين كَفَرُوا رسالةَ (اللهِ اللَّهِ مُؤُولُ ﴾ يعنى : الذين جَحَدوا توحيدَ اللَّهِ ، وأنكروا رسالةَ (اللهِ هودًا) إليهم : ﴿ إِنَّا لَنَرْمُكُ ﴾ يا هودُ ﴿ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ . يَعْنُون : في ضلالةٍ عن الحقّ والصوابِ بتَرْكِك ديننا وعبادةَ آلهتِنا ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكَاذِبِينَ في قِيلِك : إنى

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٣٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٨/٥ (٨٦٤١).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «هود».

رسولٌ مِن رَبِّ العالمين . ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾ . يقولُ : أى : ضلالةٌ عن الحقِّ والصوابِ ، وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِن رَبِّ العَالَمينَ أَرسَلَنى ، فأنا أُبلِّغُكم رسالاتِ ربى ، وأُؤدِّيها إليكم كما أمَرَنى أن أُؤدِّيها .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ أُبَلِّهُ كُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ آمِينُ ۞ أَوَ عَبْتُدَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ / مِن زَبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَأَذْكُرُواْ ءَالآءَ ٱللّهِ لَعَلَكُو نَعْلَامُونَ ۞ ﴾.

Y 1 7/A

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « فإني » .

معصيتِكم إياه ، وكفرِكم به ، ﴿ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً ﴾ : زادَكم (' في أحسامِكم طولًا وعِظَمًا على أجسامِ قومِ نوحٍ ، وفي ('قُواكم على قُواهم ' ؛ نعمةً منه بذلك عليكم ، ( فاذْكُروا نِعَمَه فوضلَه الذي فَضَّلَكم به عليهم في أجسامِكم وقُواكم ' ) واشكُروا اللَّه على ذلك بإخلاصِ العبادةِ له ، وتركِ الإشراكِ به ، وهَجْرِ الأوثانِ والأنْدادِ ، ﴿ لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾ . يقولُ : كي تُفْلِحوا فتُدْرِكوا الخلودَ والبقاءَ في النعيم في الآخرةِ ، وتُنْجِحُوا في طَلِباتِكم عندَه .

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَآذَكُرُوٓا ۚ إِذَ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ مُلَفَاّةً مِنْ بَعْدِ قَوْدِ نُوجٍ ﴾ . يقولُ : ذَهَبَ بقومِ نوحٍ ، واسْتَخْلَفَكم مِن بعدِهم (٥) .

حَدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (٢) . فَكُنَّ سَاكني الأرضِ بعد قومِ نُوحٍ (٢) .

وبنحوِ الذي قُلنا أيضًا قالِوا في تأويلِ قولِه : ﴿ بَصُّطُـةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱، س، ف: «زاد».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «قوامكم على قوامهم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في م ؛ ت ٢، ت ٣، س ، ف : « قوامكم » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٠ (٨٦٥١) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٠/٥ (٨٦٥٢) من طريق سلمة به.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ تنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضِلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ . قال : ما لقُوَّةِ (') قوم عادٍ ('') .

وأما «الآلاءُ» فإنها جمعٌ، واحدُها: [٨٣٩/١] إلَى، بكسرِ الأَلفِ، / ٢١٧/٨ في تقديرِ «قَفًا» بفتحِ الأَلفِ، وقد في تقديرِ «قَفًا» بفتحِ الأَلفِ، وقد حُكِي سماعًا مِن العربِ «إلْىُ » مثلَ «حِشى ». والآلاءُ النعمُ. وكذلك قال أَملُ التأويل.

# دْكُرُ مَن قَالَ دَالْك

حَدَّثُنَا بَشُو بَنُ مَعَاذِ ، قال : ثنا يَزِيدُ ، قال : ثنا سَعَيدٌ ، عَن قَتَادَةَ قُولَه : ﴿ فَٱذْدَ عَكُرُواْ مَا لَذَهُ اللَّهِ ﴾ . أي : نِعَمَ اللَّهِ (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : أما ﴿ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾ فنعمُ اللَّهِ ( السديِّ : أما ﴿ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾ فنعمُ اللَّهِ ( السديِّ : أما ﴿ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾ فنعمُ اللَّهِ ( السديِّ : أما ﴿ ءَا لَآءَ اللَّهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِ

حَدَّثْنِي يُونسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه:

<sup>(</sup>١) في م: « لقوام » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠١٥ (٥٦٥٥) من طريق أحمد بن المفضل به ولفظه: في الطول، وأخرج قبله (٨٦٥٤) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ولفظه: في القوة قوة عاد . وهو انتقال نظر من الناسخ، فإن الآية في الأثرين واحدة ، وتقدم أن المصنف غسر البسطة بالزيادة في الطول والزيادة في القوة . ينظر ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٠/٥ عقب الأثر (٨٦٥٦) معلقا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٠/٥ عقب الأثر (٢٥٦٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط.

﴿ فَأَذْكُرُوٓا ءَالَّآءَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : آلاؤُه نِعَمُه (١) .

قال أبو جعفر رحِمه الله : وعاد ، هؤلاء القومُ الذين وصَف الله صفتَهم ، وبعَث الله مودًا يَدْعُوهم إلى توحيدِ الله ، واتباعِ ما أتاهم به مِن عندِه (٢) – هم فيما حدَّ ثنا به ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، ولدُ عادِ بنِ (عُوْسِ بنِ ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، ولدُ عادِ بنِ (7) عَوْسِ بنِ ابن سامِ بنِ نوح (١) .

وكانت مساكنُهم الشِّحْرَ<sup>()</sup> مِن أرضِ اليمنِ ، وما وَالى بلادَ حضرَموتَ إلى عُمانَ .

كما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، أن عادًا قومٌ كانوا باليمن ، بالأحقافِ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنا ابنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى سعيدِ الخزاعيّ ، عن أبى الطَّفيلِ عامرِ بنِ واثِلةَ ، قال : سمعتُ عليَّ بنَ أبى طالبٍ رَضِى اللَّهُ عنه يقولُ لرجلٍ مِن حضرَموتَ : هل رأيتَ كثيبًا أحمرَ تُخالِطُه مَدَرَةٌ حمراءُ ، ذا أرَاكِ وسِدْرٍ كثيرِ بناحيةِ كذا وكذا مِن أرضِ حضرَموتَ (٧) ، هل رأيتَه ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين ، واللَّهِ إنك لتَنْعَتُه نعتَ رجلٍ قدرآه . قال : لا ، ولكنى

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠١٥ عقب الأثر (٨٦٥٦) معلقا .

<sup>(</sup>٢) في ف: «عند ربهم».

<sup>(7-7)</sup> في النسخ: (10-10) بن عوص). والمثبت من مصادر التخريج. وينظر جمهرة أنساب العرب ص277.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف في تاريخه ١/ ٢١٦، وابن كثير في البداية والنهاية ١/ ٨٢، والثعالبي في عرائس المجالس ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) الشِّحر: الساحل. تاج العروس (ش ح ر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٠٨/٥ (٨٦٤٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « فقال».

قد حُدِّثتُ عنه . فقال الحضرميُّ : وما شأنُه يا أميرَ المؤمنين؟ قال : فيه قبرُ هودٍ صلواتُ اللَّهِ عليه (١)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابن إسحاقَ ، قال : كانت منازلُ عادٍ وجماعتِهم (٢) حينَ بعَث اللَّهُ فيهم هودًا ، الأحقافَ . قال : والأحقافُ الرملُ فيما بينَ عُمانَ إلى حَضرَمُوتَ "فاليمن كلِّه"، وكانوا مع ذلك قد فَشُوا في الأرضِ كلِّها وقهَروا أهلَها بفضل قوَّتِهم التي آتاهم اللَّهُ ، وكانوا أصحابَ أوثانِ يعبُدونها مِن دونِ اللَّهِ ؛ صنمٌ يقالُ له : صداءُ . وصنمٌ يقالُ له : صَمُودُ . وصنمٌ يقالُ له : الهَبَاءُ . فَبَعَثَ اللَّهُ إليهم هودًا ، وهو مِن أَوْسَطِهم نسبًا وأفضلِهم موضعًا ، فأمَرهم أن يُوحِّدوا اللَّه ، ولا يجعَلوا معه إلهًا غيرَه ، وأن يَكُفُّوا عن ظلم الناسِ - لم يأمُرْهم فيما يُذْكَرُ ، واللَّهُ أعلمُ ، بغيرِ ذلك – فأبَوا عليه وكذَّبوه ، وقالوا : ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ [ فصلت : ١٥] . واتَّبَعَه منهم ناسٌ وهم يسيرٌ ، (°مُكتَتِمون بإيمانِهم°) ، وكان ممن آمَن به وصَدَّقه رجلٌ مِن عادٍ يقالُ له : مَرْثَدُ بنُ سعدِ بن عُفَيرِ (١) . وكان يكتُمُ إيمانَه ، فلما عَتَوْا على اللَّهِ وكَذَّبوا نبيَّهم ، وأَكْثَرُوا في الأرض الفسادَ ، وتَجَبَّرُوا ، وبَنَوا بكلِّ رِيع آيةً عَبَثًا بغيرِ نفع ، كَلُّمهم هُودٌ ، فقال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ / وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ ٢١٨/٨ تَخْلُدُونَ ﴿ إِنَّا مَا مُشَتُّم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٢٨- ١٣١]. قالوا: ﴿ يَدْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَذِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٌ ﴾ [ هود: ٥٠]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الكبير ١٣٥/١ من طريق ابن إسحاق به ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٦ / ١٣٨، ١٣٩ من طريق الأصبغ بن نباتة ، عن على نحوه مطولا .

<sup>(</sup>٢) في ف: «جماعة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « باليمن».

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ص: « الهناء».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «يكتمون إيمانهم».

<sup>(</sup>٦) في ف: «عفر».

أى: ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتِنا هذه التي تعيب . قال : ﴿ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِي بَرِيَ ۗ مِمّا نَشْرِكُونَ ﴿ وَقَالَ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعا ثُمَّ لَا فَعَلوا ذلك أمسك نُظِرُونِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ صِرَطٍ ثُمَّتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٣ - ٥٥] . فلما فعَلوا ذلك أمسك اللّه عنهم المطرّ مِن السماءِ ثلاث سنين - فيما يَوْعُمون - حتى جهدَهم ذلك ، وكان الناسُ في ﴿ ذلك الزمانِ ﴿ إِذَا نَزَلَ بهم بلاءٌ أو جَهدٌ ، فطلبوا إلى اللّهِ الفرج منه ، كانت طَلِبَتُهم إلى اللّهِ عندَ بيتِه الحرامِ بمكةً ؛ مسلمِهم ومشركِهم ، فيجتمعُ بمكة ناسٌ كثيرٌ شتّى ، مختلفة أديائهم ، وكلّهم مُعَظّمٌ لمكة ، يَعْرِفُ حُرْمَتها ومكانها مِن اللّهِ .

قال ابن إسحاق : وكان البيث في ذلك الزمان معروفًا مكانه ، والحرمُ قائمٌ فيما يَدْ كُرون ، وأهلُ مكة يومَئدُ العماليق ، وإنما سُمُّوا العماليق لأن (٢) أباهم عِمْلِيقُ بن لاوَذَ بن سامٍ بن نوح ، وكان سيدُ العماليق إذ ذاك بمكة ، فيما يَرْعُمون ، رجلًا يقالُ له : معاوية بن بكر . وكان أبوه حيًّا في ذلك الزمانِ ، ولكنه كان قد كَبِر ، وكان ابنه يَرْأُسُ قومَه ، وكان السوَّدُدُ والشرفُ مِن العماليقِ ، فيما يَرْعُمون ، في أهلِ ذلك البيت ، وكانت (٢) أمُّ معاوية بن بكر كلهدة ابنة الجينيريّ ؛ رجل مِن عادٍ ، فلما قحط الميارعن عادٍ وجُودوا ، قالوا : جَهِّزُوا منكم وفدًا إلى مكة ، فليمنتم هوا لكم ، فإنكم المطرُعن عادٍ وجُودوا ، قالوا : جَهِّزُوا منكم وفدًا إلى مكة ، فليمنتم قوا لكم ، فإنكم المعادُ عن عادٍ وجُودوا ، قالوا : جَهِّزُوا منكم وفدًا إلى مكة ، فليمنتم في بن مؤيل بن مريل ، (وعُتيْل بن صدُّ ، بن عادٍ الأكبر ، ومَوْثَلَ بن سعدِ بنِ عُفَدٍ ، وكان مسلمًا يكثمُ إسلامَه (٢) ، وجُلْهُمة بن الخيبريّ (٢) ؛

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ١) ت ٢، ت ٣، س : «زمان» .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «أن».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٢، س: «معه».

<sup>(</sup>٤) في ع: ﴿ عير ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « وعقيل بن ضد » .

<sup>(</sup>٦) في ف ، وتفسير ابن أبي حائم: (إيمانه).

<sup>(</sup>٧) في ف: « الحيرى ».

خالُ معاويةَ بن بكر ؟ أخو أمِّه ، ثم بَعَثوا لقمانَ بنَ عادِ بن فلانِ بن فلانِ بنِ صدِّ بنِ عادٍ الأكبرِ ، فانطلقَ كلُّ رجل مِن هؤلاء القوم معه رَهْطٌ مِن قومِه ، حتى بلَغ عدةُ وفدِهم سبعينَ رجلًا ، فلما قَدِموا مكةَ نَزَلوا على معاويةَ بن بكرٍ ، وهو بظاهرِ مكةً خارجًا مِن الحرَمِ ، فأنزَلهم وأكْرَمَهم وكانوا أخوالَه وصِهرَه (١) ، فلما نَزَلَ وفدُ عادٍ على معاويةَ بن بكر، أقاموا عندَه شهرًا يَشْرَبون الحمرَ وتُغَنِّيهم الجرادتان؛ قينتانِ لمعاويةَ بن بكر ، وكان مسيؤهم شهرًا ، ومُقامُهم شهرًا ، فلما رأى معاويةُ بنُ بكر طولَ مُقامِهم ، وقد بَعَثَهم قومُهم يَتَعَوَّذون (٢) بهم مِن البلاءِ الذي أصابَهم ، شُقَّ ذلك عليه ، فقال : هلَك أخوالي وأصهاري ، وهؤلاء مُقِيمون عندي ، وهم ضَيْفي نازلون عليَّ ، واللَّهِ ما أَدْري كيف أصنعُ بهم ؟ "إن أمر تُهم" بالخروج إلى ما بُعِثوا له ، فيَظنُّوا أنه ضِيقٌ منى بمُقامِهم عندي ، وقد هلَك مَن وراءَهم مِن قومِهم جَهْدًا وعَطَشًا - أو كما قال - فَشَكَا ذلك مِن أمرِهم إلى قَيْنتَيه الجَرَادَتَين ، فقالتا : قُلْ شعرًا نُغَنِّيهم به ، لا يَدْرُونَ مَن قالَه ، لعلَّ ذلك أن يُحرِّ كَهم . فقال معاويةُ بنُ بكرٍ حينَ أشارَتا عليه يذلك :

لعلَّ اللَّهَ يُصْبِحُنا (أ) غَمَامَا قَدَ امْسُوا لا يُبِيئُون الكلامًا به الشيخ الكبير ولا الغُلاما فقد أمْسَت نساؤُهُمُ عَرَامَى (٥)

أَلَا يَا قَيْلُ وَيْحَكَ قُمْ فَهَيْنِمْ فَيَسْقِى أَرضَ عادٍ إِنَّ عادًا مِن العطشِ الشديدِ فليس نَوْجُو وقد كانت نساؤُهُمُ بخيرٍ

<sup>(</sup>١) في م: «أصهاره».

<sup>(</sup>٢) في م : « يتغوثون » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في التاريخ: «أستحي أن آمرهم».

<sup>(</sup>٤) في م: « يسقينا ».

<sup>(°)</sup> في م: «عيامي». وعرم العظم: نزع ما عليه من اللحم. ينظر اللسان (ع ر م).

Y19/A

اوإنَّ الوَحْشَ تَأْتِيهِم جِهارًا ولا تَحْشَى لِعَادِيِّ سِهامَا وأنتُم هلهنا فيما اشْتَهَيتُم نهارَكُمْ وَلَيْلَكُمُ التَّمَاما فَقُبِّحَ وَفْدُكُمْ مِن وَفْدِ قومٍ ولا لُقُوا التَّحِيَّة والسَّلامَا

فلما قال معاوية ذلك الشعر، غَنَتْهم به الجَراْدْتان. فلما سمِعَ القومُ ما غَنَتَا به قال بعضُهم لبعضٍ: يا قومُ، إنما بعثكم قومُكم يَتَعَوَّدُون (١) بكم مِن هذا البلاءِ الذي نزل بهم، وقد أَبْطأتُم عليهم، فادْخُلوا هذا الحرم، واسْتَسْقوا لقومِكم. فقال مَرْثدُ بنُ سعدِ بنِ عُفَيرٍ: إنكم واللَّهِ لا تُسْقَوْن بدُعائِكم، ولكن إن أطعتُم نبيَّكم وأَنبتُم إليه سُقِيتم. فأظهر إسلامَه عندَ ذلك، فقال لهم جُلْهُمَةُ بنُ الخيبري، خالُ معاوية بنِ بكرٍ، حينَ سمِع قولَه، وعرَف أنه قد اتَبَعَ دينَ هودٍ وآمَن به:

أبَّا سعد فإنَّك مِن قَبِيلِ ذَوِى كَرَمٍ وأُمُّكَ مِن ثمودِ
فإنَّا لن (٢) نُطِيعَك ما بَقِينا ولَسْنَا فاعِلِينَ لِمَا تُرِيدُ
أَتَامُونَا لِنَتْوُكَ دينَ رِفْدٍ وَزَمْلَ (آوآلَ صُدِّ والعُبودِ)
ونَتْوُكَ دينَ آباءِ كِرامٍ ذَوِى رأي ونَتْبَعَ دينَ هُودِ
ثم قالُوا (٢) لمعاوية بنِ بكرٍ وأبيه بكرٍ : احْبِسَا عَنَّا مَرْثَدَ بنَ سعدٍ ، فلا يَقْدَمَنَّ معنا
مكة ، فإنه قد اتَّبَعَ دينَ هودٍ وتَرَكَ دينَنا . ثم خَرَجوا إلى مكة يَسْتَسْقون بها لعادٍ ،
فلمَّا وَلَّوا إلى (٥) مكة ، حرَج مَرْثَدُ بنُ سعدٍ مِن منزِلِ معاوية بنِ بكرٍ حتى أَدْرَكَهم

<sup>(</sup>١) في م : « يتغوثون » .

<sup>(</sup>٢) في م: « لا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «والصداء مع الصمود».

<sup>(</sup>٤) في س، والتاريخ: «قال».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

بها ، ('قبلَ أن يدعُوا') اللَّهَ بشيءٍ مما خَرَجوا له . فلما انتَهي إليهم (٢) قام يَدْعُو اللَّهَ بمكةً ، وبها وفدُ عادٍ قد اجْتَمَعوا يَدْعون ، يقول : اللهمَّ أَعْطِني سُؤْلي وحدى ، ولا تُدْخِلْني في شيءٍ مما يَدْعُوك به وفدُ عادٍ . وكان قَيْلُ بنُ عَنْز رأسَ وفدِ عادٍ ، وقال وفدُ عادٍ : اللهمَّ أَعْطِ قَيْلًا ما سألَكَ ، واجعلْ سؤلَنا مع سُؤْلِه . وكان قد تَخَلُّفَ عن وفدِ عاد حينَ دَعَا لقمانُ بنُ عادٍ ، وكان سيدَ عادٍ ، حتى إذا فَرَغوا مِن دعوتِهم ، قام فقال : اللهمَّ إنى جئتُك وحدى في حاجتي فأعْطِني سُؤْلي . وقال قَيْلُ بنُ عنز حينَ دَعا: يا إِلَهنا ، إِن كان هودٌ صادقًا فاسْقِنا فإنا قد هَلَكْنا . فأنْشَأُ اللَّهُ لهم سحائبَ ثلاثًا ؛ بيضاءَ / وحمراءَ وسوداءَ ، ثم نادَاه مُنادٍ مِن السحاب : يا قَيْلُ ، اخترْ لنفسِك ٢٢٠/٨ وقومِك مِن هذا السحابِ . فقال : اخترتُ السحابةَ السوداءَ ، فإنها أكثرُ السحاب ماة . فناداه مُنادٍ : اخترتَ رمادًا رمْدِدًا ( ) لا تُثِقِي مِن ( ) عادٍ أحدًا ، لا والدَّا تتركُ ولا ولدًا ، إلا جَعَلَتْه هَمِدًا ، إلا بني اللُّوذِيَّةِ المُهَدَّى . وبنو اللُّوذِيَّةِ ، بنو لُقَيم بن هزَّالِ (٥٠ ابن هزيلةَ بنتِ (١) بكرٍ ، وكانوا سكانًا بمكةَ مع أخوالِهم لم يكونوا مع عادٍ بأرضِهم ، فهم عادٌ الآخِرةُ ، ومَن كان مِن نَسْلِهم الذين بَقُوا مِن عادٍ - وساقَ اللَّهُ السحابةَ السوداءَ - فيما يَذْكُرون - التي الْحتارَها قَيْلُ بنُ عنز بما فيها مِن النَّقْمةِ إلى عادٍ ، حتى خرَجت (٢) عليهم مِن وادٍ يُقالُ له: المُغِيثُ. فلما رَأُوها اسْتَبْشُروا بها وقالُوا : ﴿ هَلَاَ عَارِضٌ ثَمُطِرُنَّا ﴾ . يقولُ اللَّهُ : ﴿ بَلَ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ بِهِرٍّ رِيحُ فِيهَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «إن يدعوا»، وفي م: « لا أدعو». والمثبت من التاريخ.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) الرَّمْدد: المتناهي في الاحتراق والدقة. النهاية ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «آل».

<sup>(</sup>٥) بعده في التاريخ: «بن هزيل».

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «بن»، والمثبت من التاريخ.

<sup>(</sup>٧) في ص ، س ، ف : « تخرج » .

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤، ٢٥]. أي : كلُّ شيءٍ أُمِرَتْ به . وكان أولَ مَن أبصَر ما فيها وعَرَفَ أنها ريحٌ - فيما يَذْ كُرون - امرأةٌ مِن عادٍ يقالُ لها: مَهْدُ ( ). فلما تَيَقَّنَت ما فيها ، صاحَت ثم صَعِقَت ، فلما أفاقَتْ قالوا: ماذا رأيتِ يا مَهْدُ<sup>(١)</sup> ؟ قالت : رأيتُ ريحًا فيها كشُهُبِ النارِ ، أمامَها رجالٌ يَقُودُونها . فَسَجَّرَها اللَّهُ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ، كما قال اللَّهُ (٢٠). والحُسُومُ الدائمةُ ، فلم تَدَعْ مِن عادٍ أحدًا إلا هلَك . فاعْتَرَل هودٌ ، فيما ذُكِر لي ، ومَن معَه مِن المؤمنين في حظيرةٍ ، ما يُصِيبُه ومَن معه (٣) إلا ما تَلِينُ عليه الجلودُ ، وتَلْتَذُّ ﴿ الأنفش، ( وإنها لتَمُرُ على ( عاد بالظُّعن ) ما ( السماء والأرض ، وتَدْمَغُهم بالحجارةِ . ونَحرَجَ وفدُ عادٍ مِن مكةَ ، حتى مَرُوا بمعاويةَ بن بكر وأبيه^^ . فنَرَلوا عليه ، فبينَما هم عندَه، إذ أقبَل رجلٌ على ناقةٍ له، في ليلةٍ مُقْمرةٍ مُسْيَ (٢) ثالثةٍ مِن مُصابِ (١٠٠) عادٍ ، فأخبرَهم الخبرَ ، فقالوا له : فأين فارَقْتَ هودًا وأصحابَه ؟ قال : فارَقْتُهم بساحلِ البحرِ . فِكَأْنهم شَكُّوا فيما حَدَّثهم به ، فقالت هزيلةُ بنتُ بكر : صَدَقَ وربِّ الكعبةِ (١١).

<sup>(</sup>۱) في م: «مهدد».

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية « ٧ » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « من الريح ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف: « وإنما كثر من عاد بالطعن » .

<sup>(</sup>٦) في التاريخ : « من » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «ابنه» والمثبت من التاريخ.

<sup>(</sup>٩) في م: «مساء»، وهو موافق الإحدى نسخ التاريخ.

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ف: «رمضان».

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه المصنف في ناريخه ۱۹/۱ - ۲۲۲ دون أوله ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٠٨، ١٥٠٩، ١٥٠٩،

حدَّثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو بكر بنُ عياش ، قال : ثنا عاصمٌ ، عن الحارثِ بنِ حسانَ البكريّ ، قال : قَدِمْتُ على رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فمررثُ بامرأةٍ بالرَّبَذَةِ (١) ، فقالت: هل أنتَ حاملي إلى رسولِ اللَّهِ عِلَيْتُهِ ؟ قلتُ: نعم. فَحَمَلتُها حتى قدِمتُ المدينة ، فدَخَلتُ المسجدَ ، فإذا رسولُ اللَّهِ عَلِيُّتُهُ على المنبرِ ، وإذا بلالٌ مُتَقَلِّدُ السيفَ ، وإذا راياتٌ سودٌ . قال : قلتُ : ما هذا ؟ قال (٢) : عمرُو بنُ العاص قَدِمَ مِن غزوتِه . فلما نزَل رسولُ اللَّهِ عَيِّكَمْ عن منبره أتيتُه ، فاسْتأذَنتُ فأذِنَ لي ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إن بالبابِ امرأةً مِن بني تميم ، وقد سألَتْني أن أحْمِلُها إليك . قال : « يا بلالُ ائْذَنْ لها » . قال: فدخَلَتْ ، فلما جلَستْ قال لي رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هَلْ بِينَكُم وبِينَ تميم شيعٌ ؟ » . قلتُ : نعم . وكانت الدَّبْرَةُ " عليهم ، فإن رأيتَ (' أن تجعَلَ الدَّهْنَاءَ بينَناً وبينَهم حاجزًا فعلتُ . قال : تقولُ المرأةُ : ( فأين تضطرُ مُضَرَك ) يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : قَلْتُ : إِنْ مَثَلَى مَثَلُ أَنَّ مِعْزًى حَمَلَت حَتْفًا (٧) قال : قلتُ : وحَمَلتُكِ تَكُونِين عليَّ حَصْمًا ? أُعوذُ باللَّهِ أَن أكونَ كوافدِ عادٍ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُمْ : « وما وَافِدُ عادٍ ؟ » . قال : قلتُ : على الخبير سَقَطْتَ ، إن عادًا قَحَطت فبعَثت مَن يَسْتَسْقى لها ، فبَعَثُوا رِجَالًا ، فَمَرُّوا على بكر بنِ معاويةَ ، فَسَقاهم الخمرَ ، وتَغَنَّتهم الجَرَادَتان شهرًا ، ثم

<sup>=</sup>٣١/٣٣ - ٤٣١، وقال بعده : وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة .

<sup>(</sup>۱) الرَّبَدَة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. سعجم البلدان ٢٤٩/٠.

<sup>(</sup>۲) فبي م : « قالوا » .

 <sup>(</sup>٣) في م: « لنا الدائرة ». وهو موافق لإحدى نسخ الناريخ . والدَّبُوّة : العاقبة ، والهزيمة في القتال . تاج العروس (د ب ر) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف: « كانت».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « فإلى أين يضطر مضطرك ».

<sup>(</sup>٦) بعده في م : «ما قال الأول » .

<sup>(</sup>٧) في م : « -حتفها » . وهو مثل لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره . النهاية ١/ ٣٣٨.

فصَلوا (۱) مِن عندِه ، حتى أَتُوا جبالَ مَهَرةً (۲) ، فَدَعُوا ، فجاءت سحابات . قال : وكُلَّما جاءت سحابة ، فنُودِى منها (۲) : خُذُها رَمَادًا رِمْدِدًا (۱) ، لا تَدَعُ مِن عادٍ أحدًا . قال : فسَمِعَه وكتَمَهم (۱) ، حتى جاءَهم العذاب .

قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديثِ عادٍ ، قال: فأقبلَ الذي (١) أتاهم ، فأتى جبالَ مَهَرة ، فصَعِدَ فقال: اللهمَّ إنى لم أجِئْك لأسيرِ فأفادِيه ، ولا لمريضٍ أَشْفِيه ، فاسْقِ عادًا ما كنتَ مُسْقِيه . قال: فرُفِعَت له سحاباتٌ . قال: فنُودِي لمريضٍ أَشْفِيه ، فاسْقِ عادًا ما كنتَ مُسْقِيه . قال: فرُفِعَت له سحاباتٌ . قال: فنُودِي منها: فنُودِي منها: خُذُها قال: فمَرَّتْ آخرَها سحابةٌ سوداء ، فقال: اذْهَبي إلى عادٍ . فنُودِي منها: خُذُها ومادًا رِمْدِدًا ، لا تَدَعُ مِن عادٍ أحدًا . قال: وكتمهم ، والقومُ عندَ بكر بنِ معاوية يَشْرَبون . قال: وكرِه بكرُ بنُ معاوية أن يقولَ لهم مِن أجلِ أنهم عندَه ، وأنهم في طعامِه . قال: فأخذَ في الغناء وذَكْرَهم (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، قال : ثنا سلَّامٌ أبو المنذرِ النحويُ ، قال : ثنا عاصمٌ ، عن أبى وائل ، عن الحارثِ بنِ يزيدَ البكريِّ ، قال : خرجتُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «فصل».

<sup>(</sup>٢) مهرة : قبيلة ، وهيمهرة بن حيدان ، تنسب إليهم الإبل المهرية . ينظر معجم البلدان ٤/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في س، ف: «رمدا».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « كلمهم » والمثبت من التاريخ.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « الذين » والمثبت من التاريخ.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف.

<sup>(</sup>۸) أخرجه المصنف في تاريخه ۲۱۷، ۲۱۷، وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/۱۲، وأحمد ۳۰۳/۲۵ (۸) أخرجه المصنف في تاريخه (۲۱۲، ۲۱۸)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۲۲۲)، والطبراني (۳۳۲۷–۳۳۲۷) من طريق أبي بكر بن عياش به، مختصرًا.

لأَشْكُوَ العلاءَ بنَ الحضرميِّ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّكَ ، فَمَرَرْتُ بالرَّبذَةِ ، فإذا عجوزٌ مُنقَطَعٌ بها مِن بني تميم ، فقالت : يا عبدَ اللَّهِ ، إن لي إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ حاجةً ، فهل أنتَ مُبَلِّغي إليه ؟ قال : فحَمَلْتُها ، فقَدِمْتُ المدينةَ . قال : فإذا راياتٌ سودٌ (١) ، قلتُ : ما شأنُ الناس؟ قالوا: يريدُ أن يبعثَ بعمرِو بنِ العاصِ وجهًا. قال: فجَلَسْتُ حتى فَرَغَ . قال : فَدَخَلَ مَنزِلَه – أو قال : رَحْلَه – فاسْتأذَنتُ عليه ، فأَذِنَ لي ، فَدَخَلتُ فقعَدتُ ، فقال لى رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : « هَلْ كان بينَكم وبينَ تميم شيءٌ ؟ » قال (٢٠) : قلتُ : نعم ، وكانت الدَّبْرَةُ عليهم ، وقد مَرَرتُ بالرَّبَذَةِ ، فإذا عجوزٌ منهم مُنقطَعٌ بها ، فَسَأَلَتْنِي أَن أَحْمَلُها إليك وهاهي بالبابِ ، فأَذِنَ لها رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فَدَخَلَت ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ بينَنا وبينَ تميم الدَّهْناءَ حاجزًا . فحَمِيَتِ العجوزُ واسْتَوْفَزَت (٦) وقالت: فأين تضطرٌ مُضرَك يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: قلتُ: أنا كما قالوا(''): مِعْزًى حَمَلَت حَتْفًا(٥) ، حملتُ هذه ولا أشعرُ أنها كانت لي خَصْمًا ، أعوذُ باللَّهِ ورسولِه أن أكونَ كوافدِ عادٍ ، قال : « وِما وافدُ عادٍ ؟ » . قال : على الخبيرِ سَقَطْتَ . قال : وهو يَسْتَطْعِمُني الحديثَ . قلتُ : إن عادًا قُحِطُوا ، فَبَعَثوا قَيْلًا (١) وافدًا ، فنزَلَ على بكر ، فَسَقاه الخمرَ شهرًا ، وتغنُّيه جاريتان يقالُ لهما : الجَرَادتان . فخَرَجَ إلى جبالِ مَهَرَةً ، فنادَى : إنى لم أَجِئ لمريض فأُداويَه ، ولا لأسيرِ فأُفادِيَه ، اللهمَّ اسْقِ عادًا ( ما كنتَ مُشقِيَه (٧٨٨) . فمَرَّت به سحاباتُ سودٌ ، فنُودِي منها : خُذْها رَمادًا رِمْدِدًا ، لا تُبقى مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: النسخ، والمثبت من التاريخ والترمذي، وفي المسند: «راية سوداء».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) استوفزت: استقلت على رجليها ولم تستو قائمة ، وقد تهيأت للوثوب. تاج العروس (و ف ز).

<sup>(</sup>٤) في م: «قال الأول » ، وفي ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : «قال » ، وفي المسند : « إنما مثلي ما قال الأول » ، والمثبت من التاريخ .

<sup>(</sup>٥) في م: «حتفها».

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «قيلا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ذكرت النسخ هذه العبارة بعد قوله: « فنودى منها » ، وهذا موضعها في التاريخ .

<sup>(</sup>٨) في التاريخ والمسند: «تسقيه».

عادٍ أحدًا.

قال: فكانت المرأةُ تقولُ: لا تكنْ كوافدِ عادٍ. فما (١) بَلَغَنى أنه أُرسِل عليهم مِن الريحِ يا رسولَ اللَّهِ، إلا قَدْرُ ما يَجْرى في خَاتمي. قال أبو وائلٍ: فكذلك بَلَغَنى (٢).

حدَّ السدى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَعَاهُم مُّودًا قَالَ يَكَوّم اللهُ عَلَمُ اللّهُ مَا لَكُم مِن إِلَه عَيْرُه ﴾ : أن السدى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَعَاهُم مُودًا قَالَ يَكَوّم اللّهُ فَى القرآنِ ، فَكَذّبوه و كَفَروا ، عادًا أتاهم هود ، فوعظهم وذَكْرَهم بما قص ( اللّه فى القرآنِ ، فكذّبوه و كَفَروا ، وسألوه أن يأتيهم بالعذاب ، فقال لهم : ﴿ إِنّمَا الْعِلْمُ عِنَدَ اللّهِ وَأُبَاتِكُم مَا أُرْسِلْتُ وسألوه أن يأتيهم بالعذاب ، فقال لهم : ﴿ إِنّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأُبَاتِكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَى وَان عادًا أصابَهم حين كَفروا قُحُوطٌ مِن ( المطر ، حتى جُهدوا الذلك جهدًا شديدًا ، وذلك أن هودًا دَعَا عليهم ، فبعث اللّه عليهم الربيح العقيم ، وهي الربيخ التي لا تُقيحُ الشجر ، فلما تَظُروا إليها قالوا : / ﴿ هَذَا عَلِي مُ مُطِرُناً ﴾ [الأحقاف : ٢٤] . فلما تُنقر منهم تَظُروا إليها قالوا : / ﴿ هَذَا عَلِي مُ مُطِرُناً ﴾ [الأحقاف : ٢٤] . فلما دَنتُ منهم تَظُروا إلي الإبلِ والرجالِ تطيرُ بهم الربيحُ بينَ السماءِ والأرضِ ، فلما رَأُوها تنادَوا : البيوت . فلما دَخلوا البيوت دخلت عليهم ، فأهلكَتهم فيها ، ثم أخرَجتهم مِن البيوت ، فأصابَهم ﴿ فِي يَوْمِ نَصِي ﴾ . والنّه عش هو الشؤمُ ، وهم من البيوت ، فأصابَهم ﴿ فِي يَوْمِ نَصِي ﴾ . والنّه عش هو الشؤمُ ، وهم مُرّبَة مِن البيوت ، فأصابَهم عليهم بالعذابِ ﴿ سَنَمْعَ لِيَالِ وَثَمَنْيَلَةَ أَيّامٍ وَشَمْ البيوت ، فلما أَصْرَجَتهم مِن البيوت ، فلما أَسْرَجَتهم مِن البيوت ،

<sup>(</sup>١) في م: « ففيما » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ ما ﴾

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢١٨، ٢١٩، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٠٦- ٣٠٨- ١٥٩٥٤)، والترمذي (٣٢٤) من طريق زيد بن الحباب به، وأخرجه ابن سعد ٦/ ٣٥، وأجمد ٣٠٤/٥، ٣٠٥، ٣٠٥)، والترمذي (٣٢٧٥)، والنسائي في الكبرى (١٦٦٧)، والنسائي في الكبرى (٨٦٠٧)، والطبراني (٣٢٦)، والنسائي في الكبرى (٨٦٠٧)، والطبراني (٣٣٢٥، ٣٣٢٦)، من طريق سلام أبي المنذر به.

<sup>(</sup>٤) غي ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «قضي».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

قال اللَّهُ: ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ مِن البيوتِ ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ [القمر: ٢٠]: انقَعَرَ مِن أصولِه ﴿ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢]: خَوَت فسقطت، فلما أهْلَكُهم اللَّهُ أرسَل عليهم (() طيرًا سُودًا فنَقَلَتهم إلى البحرِ فألْقَتْهم فيه. فذلك قولُه: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى (٢) إِلَا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. ولم تخرُجُ ريخ قطَّ إلا بمكيال إلا يومَعَذِ، فإنها عَتَتْ على الخَزَنةِ فعَلَبَتهم، فلم يَعْلَموا كم كان مكيالُها، وذلك قولُه: ﴿ فَأَهْلِكُوا بِربِيحٍ صَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦]. والصَّرْصَرُ: ذاتُ الصوتِ الشديدِ (").

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قَالُواْ أَجِثَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا أَنْ السَّدِقِينَ ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا أَنْ السَّدِقِينَ ﴿ وَهَا لَعَبُدُ مَا كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَهَا لَهُ مَا كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَهَا لَهُ مَا كَانَ مَا عَلِمُ اللَّهُ مِنْ السَّدِقِينَ ﴿ وَهَا لَمُ اللَّهُ مِنْ السَّدِقِينَ اللَّهُ مِنْ السَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مُذَا اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ السَّالِقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

يقولُ تعالى ذكرُه: قالت 'عادٌ لهودٍ': أجِئْتَنا تَتوعَّدُنا بالعقابِ مِن اللَّهِ على ما نحنُ عليه مِن الدينِ كى نعبدَ اللَّه وحده، ونَدِينَ له بالطاعةِ خالصًا، ونهجُرَ عبادةَ الآلهةِ والأصنامِ التي كان آباؤُنا يعبُدُونها، ونتبرَّأَ منها؟ فلسنا فاعِلى ذلك، ولا مُتَّبِعيك ' على ما تَدْعونا إليه، فأتِنا بما تَعِدُنا مِن العقابِ والعذابِ على تَرْكِنا إخلاصَ التوحيدِ للَّهِ، وعبادتِنا ما نعبدُ مِن دونِه مِن الأوثانِ، إن كنتَ مِن أهلِ الصدقِ على ما تقولُ وتَعِدُ.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ إِلْبُهُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف : « تَرَى » . وهما قراءتان كما سيأتي في موضعه من التفسير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٣٢٥، ٣٢٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٠٩/ (٨٦٤٩) من طريق أحمد بن مفضل به مختصرا .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف : «هود له».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : «متبعوك» .

774/1

يقولُ تعالى ذكرُه: قال هودٌ لقومِه: قد حَلَّ بكم عذابٌ وغضبٌ مِن اللَّهِ.

وكان أبو عمرو بنُ العلاءِ ، فيما ذُكِر لنا عنه ، يزعُمُ أن الرِّجْزَ والرِّجْسَ بمعتى واحدِ ، وأنها مقلوبة ، قُلِبت السينُ زايًا ، كما قُلِبت شَيْرٌ (١) وهي من شَيْسِ بسينِ ، وكما قالوا : قَرَبُوسٌ وقَرَبوزٌ . وكما قال الراجزُ : (٢)

أَلَا لَحَى اللَّهُ بَنِي السِّعْلَاتِ (٢)

عَمْرَو بنَ يَرْبُوعِ لِثَامَ النَّاتِ لَيْسُوا بأَعْفَافِ ولا أَكْياتِ

/ يريدُ: الناس، وأكياس، فقُلِبت السِينُ تاءً. كما قال رؤبةُ :

كَمْ قد رَأَيْنا مِن عَديدٍ مُبْزِى

حتى وَقَمْنَـا<sup>(١)</sup> كَيْدَهُ بالرِّجْزِ

رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ : الرِّجْزُ السَّخَطُ .

حدَّثني بذلك المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدثني معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن دَّيِكُمُ

<sup>(</sup>١) فى ف: «سيب»، وغير منقوطة فى ص. وينظر التاج (ش أ ز).

 <sup>(</sup>۲) هو علباء بن أرقم، والرجز ورد براویات مختلفة فی نوادر أبی زید ص ۱۰۶، والحیوان ۱/۲۸۷،
 ۲-۱۹۱۸.

<sup>(</sup>٣) السعلاة : الغُول ، وقيل : هي ساحرة الجن . اللسان (س ع ل) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٦٤ وفيه : ما رامنا من ذي عديد مبز .

<sup>(</sup>٥) البزو: الغلبة و القهر. اللسان (ب ز و).

<sup>(</sup>٦) وقَمْنا كيده: رددناه أقبح الرد. اللسان (و ق م).

رِجْشُ ﴾ . يقولُ : سَخَطُّ (١) .

وأما قولُه: ﴿ أَتُجَلِلُونَنِي فِت أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا آنتُر وَمَابَآؤُكُم ﴾ . فإنه يقولُ : أَتُخاصِمُونني في أسماءٍ سَمَّيْتُموها أصنامًا ، لا تضُرُّ ولا تنفعُ ، ﴿ أَنتُمْ وَمَابَآؤُكُم مَّا نَزَلَ اللّهُ لِيها مِن سُلْطَانِ ﴾ . يقولُ : ما جعَل اللّهُ لكم في عبادتِكم إياها مِن حُجَّةٍ تَحْتَجُون بها ، ولا مَعْذِرةٍ تَعْتَذِرون بها ؛ لأن العبادة إنما هي لمن ضَرَّ ونفَع ، وأثابَ على الطاعةِ ، وعاقبَ على المعصيةِ ، ورزق ومنع ، فأما الجمادُ مِن الحجارةِ والحديدِ والنحاسِ ، فإنه لا نفعَ فيه ولا ضَرَّ ، إلا أن تَشْخِذَ منه آلةً ، ولا حجة لعابدِ عبدَه مِن دونِ اللَّهِ في عبادتِه إيَّاه ؛ لأن اللَّه لم يأذَنْ بذلك فيعذِرَ مَن عبدَه بأنه يعبُدُه اتباعًا منه أمرَ اللَّهِ في عبادتِه إيّاه ، ولا هو – إذ كان اللَّه لم يأذَنْ في عبادتِه – مما يُرْجَى نفعُه ، أو يُخافُ ضَرُّه ، في عاجلٍ أو آجلٍ ، فَيعْبَدَ رجاءَ نَفْعِه ، أو دفعَ ضَرَّه ، يُوفَى مَعَامِهُ فينا وفيكم ، وفَصْلُ قضائِه فينا وفيكم . يقولُ : فانْتَظِروا حكمَ اللَّهِ فينا وفيكم ، إنِّي معكم مِن المُنتظرين حكمَه ، وفَصْلُ قضائِه فينا وفيكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ فَأَبَحَيْنَكُهُ وَالَّذِينَ مَعَكُمْ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فأُغْيَنا نوحًا والذين معه مِن أتباعِه على الإيمانِ به، والتصديقِ به وبما دعًا إليه مِن توحيدِ اللَّهِ، وهَجْرِ الآلهةِ والأوثانِ، ﴿ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا مِن قومٍ هودٍ بحُجَجِنا جميعًا عن آخرِهم، فلم نُبْقِ منهم أحدًا.

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥١١/٥ (٨٦٥٩) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٦/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَاهُمُ إِنَّا يَنْلِنَا ﴾ [الأنعام: ١٥]. قال: اسْتَأْصَلْناهم (١).

وقد بَيَّنا فيما مَضَى معنى قولِه : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بشواهدِه بما أغنَى عن إعادتِه .

﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : لم يكونوا مُصَدِّقين باللَّهِ ولا برسولِه هودٍ .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَيْحًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْرُورٌ قَدْ جَآءَنْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُمٌ هَلَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَلْكُمْ عَذَابُ مَا يَالَةٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ اللّهِ فَي إِلَيْهُ فَي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أرسَلنا إلى ثمودَ أخاهم صالحًا.

وثمودُ ، هو ثمودُ بنُ جائر (٢) بنِ إرَمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، وهو أخو جَدِيسِ بنِ جائر (٢) ، وكانت مساكنُهما الحِجْرَ بينَ الحجازِ والشَّامِ إلى وادى القُرى وما حولَه .

و(١) معنى الكلامِ: وإلى بني (٥) ثمودَ أخاهم صالحًا.

( وإنما منَع « ثمودَ » لأن « ثمودَ » قبيلةٌ ، كما بكرٌ قبيلةٌ ، وكذلك تميمٌ .

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَنَرُواْ ﴾ . يقولُ : قال صالحٌ للشمودَ : يا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ وحدَه لا شريكَ له ، فمالكم مِن إلهِ يجوزُ لكم أن تَعْبُدُوه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٥١ (٨٦٦٢) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۲۵۰/۹ ، ۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : «عاثر»، وفي م : «عابر». والمثبت من المحبر ص ٣٨٤، وتاريخ المصنف ١/ ٢٢٦، والإكمال ١/ ١٠، ونهاية الأرب ٢/ ٢٩١، وصبح الأعشى ١/ ٣١٣، والقاموس المحيط ، والتاج (ج ث ر) ، وفي تاريخ المصنف ١/ ٢٠٤: «غاثر»، ووقع في أصول جمهرة أنساب العرب : «عابر». ينظر ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « وإنما » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

غيرُه ، وقد جاءِتُكم حُجَّةُ (أمِن ربِّكم ) وبرهانُ على صدقِ ما أقولُ وحقيقةِ ما إليه أَدْعُو ؛ مِن إخلاصِ التوحيدِ للَّهِ ، وإفرادِه بالعبادةِ دونَ ما سِواه ، وتَصْديقى على أنى له رسولٌ ، وبَيِّنتى على ما أقولُ ، وحقيقةِ ما جئتُكم به مِن عندِ ربى ، وحُجَّتى عليه - هذه الناقةُ التي أخرجَها اللَّهُ مِن هذه الهَضْبةِ ، دليلًا على نُبؤتى ، وصدقِ مقالتى ، فقد عَلِمتم أن ذلك مِن المعجزاتِ التي لا يقدِرُ على مثلِها أحدٌ إلا اللَّهُ .

وإنما استشهَد صالحٌ ، فيما بَلَغنى ، على صحةِ نبوَّتِه عندَ قومِه ثمودَ بالناقةِ ؛ لأَنهم سألوه إيَّاها آيةً ودَلالةً على حقيقةِ قولِه .

# ذَكُرُ مَن قال ذلك، وذكرُ سببِ قتلِ قومِ صالحِ الناقةَ

قال عبدُ العزيزِ: وحدَّثني رجلٌ آخَرُ، أن صالحًا قال لهم: إِن آيةَ المذابِ أَن تُصْبِحوا غدًا مُحمَّرًا، واليومَ الثانِيَ صُفْرًا، واليومَ الثالثَ سُودًا. قال: فصَبَّءَ عَهم العذابُ، فلما رَأُوا ذلك تَحَنَّطُوا واسْتعدُّوا (٢).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٢٣٠، ٢٣١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٢/٥ (٨٦٦٦) من غير ذكر قول عبد العزيز، وعزاه الديوطي في الدر التدر ٤٨/٣ إلي النربابي وابن أبي شيءً وعبد بن حديد وابن الملذر.

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ . قال : إن اللَّهَ بعَث صالحًا إلى ثمودَ ، فَدَعاهم فكَذَّبوه ، فقال لهم ما ذَكر اللَّهُ في القرآنِ ، فسألوه أن يأتيَهم بآيةٍ ، فجاءَهم بالناقةِ لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يومِ معلومِ . وقال : ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ ﴾ . فأقرُوا بها جميعًا ، فذلك قولُه : ﴿ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ / عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [ نصلت: ١٧] . وكانوا قد أقرُّوا به على وجهِ النفاقِ والتَّقِيَّةِ ، وكانت الناقةُ لها شِرْبٌ ، فيومَ تشربُ فيه الماءَ ، تمرُّ بينَ جَبلين ، فيزْحَمانها(١) ، ففيهما أثرُها حتى الساعةِ، ثم تأتى فتقفُ لهم حتى يَحْلُبوا اللبنَ فيرُويَهم، (أَنِمَا تَصُبُّ صَبًّا"، ويومَ يَشْرَبُون الماءَ لا تَأْتِيهِم، وكان معها فَصِيلٌ لها، فقال لهم صالح : إنه يُولَدُ في شهرِكم هذا غلامٌ يكونُ هلاكُكم على يَدَيه . فؤلِدَ لتسعةِ منهم في ذلك الشهرِ ، فذبَحوا أبناءَهم ، ثم وُلِدَ للعاشرِ فأتِي أن يذبحَ ابنَه ، وكان لم يُولَدْ له قبلَ ذلك شيء، فكان ابنُ (٢) العاشرِ أزرقَ أحمرَ، فنبَتَ نباتًا سريعًا، فإذا مَرَّ بالتسعةِ فرَأُوه ، قالوا: لو كان أبناؤُنا أحياءً كانوا مثلَ هذا. فغَضِبَ التسعةُ على صالح؛ لأنَّه أَمْرَهم بذبح أبنائِهم، فـ ﴿ تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّـتَنَّهُم وَأَهْلَمُ ثُعَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ. مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَلِنَّا لَصَكِيقُونَ ﴾ [النمل: ٤٩]. قالوا: نخرُجُ، فيَرى الناسُ أنَّا قد خرَجنا إلى سفرٍ ، فنأتى الغارَ فنكونُ فيه ، حتى إذا كان الليلُ وخرَج صالحٌ إلى المسجدِ أَتَيناه فقَتَلْناه ، ثم رَجَعنا إلى الغارِ فكُنَّا فيه ، ثم رَجَعْنا فقلْنا: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهَالِكَ أَهْلِهِ ـ وَإِنَّا لَصَكِيقُونَ ﴾ ، يُصدِّقوننا ، يَعْلَمُونَ أَنَّا قَد خَرَجنا إلى سفرٍ . فانْطَلَقوا ، فلما دَخَلوا الغارَ أرادوا أن يَخْرُجوا مِن الليل ، فسَقَطَ عليهم

770/1

<sup>(</sup>١) في م : « فيرجمونها » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: وفكانت تصب اللبن صبا ٥.

<sup>(</sup>٣) في الدر المنثور : ﴿ أَبُو ﴾ .

الغارُ فقتَلهم ، فذلك قولُه : ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ . حتى بَلَغَ هلهنا : ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرَنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل: ٤٨- ٥] .

وكَبِرَ الغلامُ ابنُ العاشرِ ، ونَبَتَ نباتًا عَجَبًا مِن السرعةِ ، فجلَس مع قوم يُصِيبون مِن الشَّرابِ ، فأرادُوا ماءً يمْزُجون به شرابَهم ، وكان ذلك اليومُ يومَ (١) شِرْبِ الناقةِ ، فو بحدوا الماءَ قد شَربَته الناقةُ ، فاشتدَّ ذلك عليهم ، وقالوا في شأنِ الناقةِ : ما نَصْنعُ نحنُ باللبن ! لو كُنَّا نأخُذُ هذا الماءَ الذي تشرَبُه هذه الناقةُ فنَسْقِيَه أنعامَنا وحُرُوثَنا كان خيرًا لنا . فقال الغلامُ ابنُ العاشرِ : هل لكم في أن أَعْقِرَها لكم ؟ قالوا : نعم . فأَظْهَروا دينَهم ، فأتاها الغلام ، فلما بَصُرت به ، شَدَّتْ عليه ، فهرَب منها ، فلما رأى ذلك ، دخَل خلفَ صخرةٍ على طريقِها ، فاسْتَتَر بها ، فقال : <sup>('</sup>أحِيشُوها عليَّ . فأَحَاشُوها '<sup>')</sup> عليه ، فلما جازَت به نادَوْه : عليك . فَتَناوَلها فعَقَرها ، فسَقَطَت ، فذلك قوله : ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ ﴾ [القمر: ٢٩] . وأَظْهَروا حينتَذِ أمرَهم ، وعَقَروا الناقة ، وعَتُوا عن أمرِ ربِّهم ، وقالوا : يا صالحُ اثْتِنا بما تَعِدُنا . وفَزِعَ ناسٌ منهم إلى صالح ، وأخْبَروه أن الناقةَ قد مُحقِرَت ، فقال : علىَّ بالفَصِيل . فطَلَبوا الفَصِيلَ ، فوَجَدوه على رَابيةٍ مِن الأرضِ فطَلَبوه ، فارْتَفَعت به حتى حَلَّقَت به في السماءِ فلم يَقْدِروا عليه . ثم رغَا(٢٠ الفصيلُ إلى اللَّهِ ، فأوحَى اللَّهُ إلى صالح : أنْ مُرْهم فليَتَمتَّعوا في دارهم ثلاثةَ أيام . فقال لهم صالحٌ : ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَكَهُ أَيَّامِرٌ ﴾ [ مود : ٦٥] . وآيةُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: (أجيشوها على فأجاشوها) وأحشته إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته عليه. اللسان
 (ح و ش).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ودعا، والوغاء: صوت الإبل. النهاية ٢/ ٢٤٠.

ذلك أن تُصبح وجوهُكم (أولَ يوم ) مُصْفَرَّةً ، والثانِي مُحمرَّةً ، واليومَ الثالثَ مسودَّةً ، واليومُ الرابعُ فيه العذابُ . فلما رأوا العلاماتِ تَكَفَّنوا وتَحَنَّطوا ولَطَّخوا أنفسهم بالمُرُ () ، ولَيسوا الأنطاع () ، وحَفَروا الأسرابَ ، فدَخلوا فيها يَتْتَظِرون الصيحة ، حتى جاءَهم العذابُ فهلكوا . فذلك قولُه : فر ﴿ دَمَرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ الصيحة ) (النمل: ١٥] .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : لمَّا أَهْلَكُ اللَّهُ عادًا وتَقَضَّى أَمْوِها ، عَمِرتْ ثمودُ بعدَها ، واسْتُخْلِفوا في الأرضِ ، فنزلوا فيها والْتَشَروا ، ثم عَتُوْا على اللَّهِ . فلما ظهر فسادُهم وعبَا والمغير اللَّهِ ، بعَث إليهم صالحاً – وكانوا قومًا عَرَبًا ، وهو في مِن أوسطِهم نسبًا وأفضلِهم موضعًا – رسولًا ، وكانت منازلُهم الحِجْرَ إلى قُوحٍ ، وهو وادى القرى ، وبينَ ذلك ثمانيةَ عشرَ ميلًا ، فيما بينَ الحجازِ والشامِ ، فبعَث اللَّهُ إليهم غلامًا شابًا ، فدَعاهم إلى اللَّهِ ، حتى شَمِط وكبرَ ، لا يتبعُه منهم إلا قليلٌ مُسْتَضْعَفُون فلما ألحُ عليهم صالحُ بالدعاءِ ، وأكثر لهم التحذير ، وحَوَقَهم مِن اللَّهِ العذابَ والنَّهُمةَ ، سألوه أن يُويَهم آيةً تكونَ مِصْداقًا لِما يقولُ فيما يدعوهم إليه ، فقال لهم : أيَّ آيةِ تُريدون ؟ قالوا : تخرُخ معنا إلى عيدِنا هذا – وكان لهم عيدٌ يخرُجون إليه بأصنامِهم وما يَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ في يومٍ معلومٍ مِن السنةِ – لهم عيدٌ يخرُجون إليه بأصنامِهم وما يَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ في يومٍ معلومٍ مِن السنةِ – لهم عيدٌ يخرُجون إليه بأصنامِهم وما يَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ في يومٍ معلومٍ مِن السنةِ – لهم عيدٌ يخرُجون إليه بأصنامِهم وما يَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ في يوم معلوم مِن السنةِ – لهم عيدٌ يؤرِجون إليه بأصنامِهم وما يَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ في يومٍ معلوم مِن السنةِ المَا قَتَلُو المَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) المؤ: صمغ شجر وهو دواء. الوسيط (م ر ر).

<sup>(</sup>٣) النطع: بساط من الجلد. الوسيط (ن ط ع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٢١٥ ( ٨٦٦٨، ٨٦٦٨) من طريق أحمد بن مفضل به ببعضه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٩/٣ إلى أبي الشيخ ببعضه .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٢، س، ف: «وهم».

لهم صالح : نعم . فَخَرَجُوا بأوثانِهم إلى عيدِهم ذلك ، وخرَج صالح معهم إلى الله ، فدعُوا أوثانَهم وسألوها ألا يُسْتجابَ لصالِح في شيءٍ مما يَدْعو به ، ثم قال له مجنْدَ عُ بنُ عمرو (۱) عمرو (۱) بن جوّاسِ (۲) بن عمرو بن الدُّميْلِ ، وكان يومَئذِ سيدَ ثمودَ وعظيمَهم : يا صالح ، أخرِجُ لنا مِن هذه الصَّخرةِ - (الصخرةِ منفردةِ في ناحيةِ الحِجْرِ يقالُ لها : الكاثِبةُ - ناقةً مخترجةً جَوْفاءَ وَبْراءَ - والْمُخترجة : ما شاكلت البُخت مِن الإبلِ وقالت ثمودُ لصالحِ مثلَ ما قال مجنّدَ عن عمرو (۱) ، فإن فعلتَ آمَنًا بك وصَدَّقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحقُ ، وأخذ عليهم صالح مواثيقَهم ، لئن فعلتُ وفَعَلَ اللَّهُ لتصدَّدُقتِي ولتؤمنُنَّ بي ؟ قالوا : نعم . فأعُطُوه على ذلك عهودَهم ، فَدَعا صالحٌ ربَّه بأن لتصدِّدُقتي ولتؤمنُنَّ بي ؟ قالوا : نعم . فأعُطؤه على ذلك عهودَهم ، فَدَعا صالحٌ ربَّه بأن يُخرِجَها لهم مِن تلك الهَضْبةِ كما وصَفوا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن يعقوبَ بنِ عتبةَ بنِ المُغيرةِ بنِ الأُخْنسِ ، أنه حَدَّثَ أنهم نَظُروا إلى الهَضْبةِ حينَ دعا اللَّه صالحُ بما دعا به ، تَمَخَّضُ "بالناقةِ تَمَخُّضَ النَّقُوجِ (أَ بولدِها ، فتَحَرَّكت الهضْبةُ ، ثم (انتَفَضَت بالناقةِ) ، فانصَدَعَت عن ناقةٍ ، كما وصَفوا ، جوفاءَ وَبْراءَ نَتُوجًا ، ما بينَ جَنْبَيها لا يعلَمُه إلا اللَّهُ عِظَمًا ، فآمَنَ به مُخندَعُ بنُ عمرٍو ، ومَن كان معه على أمرِه مِن رَهْطِه ، وأراد أشرافُ ثمودَ أن يُؤمنوا به ويُصَدِّقوا ، فنَهاهم ذُوَّابُ بنُ عمرٍو بنِ لبيدٍ ، والحبابُ

<sup>(</sup>١) في م: «عمرد»، وينظر البداية والنهاية ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «حراش»، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣ - ٣) وردت هذه العبارة في النسخ بعد جملة « جندع بن عمرو » الآتية .

<sup>(</sup>٤) في م: « وصفت ».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٢/٥ (٨٦٦٥) من طريق سلمة به ببعضه.

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١ ، ف : « تتمخض » .

<sup>(</sup>٦) النَّتوج: الحامل من الدواب. تاج العروس (ن ت ج).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م، ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أسقطت الناقة»، والمثبت من مصدري التخريج.

صاحبُ أوثانِهم ، وربابُ ( ) بنُ صَمْعَرِ بنِ جَلْهسٍ ، وكانوا مِن أشرافِ ثمودَ ، فرَدُّوا أشرافَها عن الإسلامِ ، والدخولِ فيما دَعاهم إليه صالحٌ مِن الرحمةِ والنجاةِ ، وكان لجُنْدَعِ ابنُ عمِّ يقالُ له : شهابُ بنُ خليفةَ بنِ مخلاةَ بنِ لبيدِ بنِ جَوَّاسٍ . فأرادَ أن يُسْلِمَ ، فَنَهاه أولئك الرهطُ عن ذلك فأطاعَهم ، وكان مِن أشرافِ ثمودَ وأفاضلِها ، فقال رجلٌ مِن ثمودَ يقالُ له : مهْرَشُ ( ) بنُ غَنْمةَ بنِ الدُّمَيلِ ، وكان مسلمًا :

وكانت عُصْبَةٌ مِن آلِ عمرِو إلى دِينِ النبيِّ دَعَوْا شِهابَا عزيزَ ثمودَ كُلِّهِمُ جميعًا فَهَمَّ بأنْ يُجِيبَ وَلَوْ أَجَابا لأَصْبَحَ صالحٌ فِينا عزيزًا وما عَدَلوا بصاحبِهم ذُوَابَا وَلكنَّ الغُواةَ مِنَ الِ حُجْرٍ تَوَلَّوْا بعدَ رُشْدِهِمُ ذِئابَا

فمَكَثَت الناقةُ التي أخرَجها اللَّهُ لهم ، معها سَقْبُها "، في أرضِ ثمودَ تَوْعَى الشجرَ ، وتشربُ الماءَ ، فقال لهم صالح / عليه السلامُ : ﴿ هَاذِهِ مَاقَهُ ٱللَّهِ لَكُمُ مَا الشجرَ ، وتشربُ الماءَ ، فقال لهم صالح / عليه السلامُ : ﴿ هَاذَهُ مَا اللَّهُ لَكُمُ عَذَابُ اللِيمُ ﴾ . اللَّهُ لصالح : ﴿ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ اللَّهُ مُلُ شِرْبِ مُعْنَصَرٌ ﴾ [القمر: ٢٨] . أي : أن الماءَ نصفان ، لهم يومٌ ولها يومٌ ، وهي محتضرةٌ ، فيومُها لا تدعُ شربَها ، وقال : ﴿ لَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ [الشعرا: ١٥٥] . فكانت ، فيما بلغني واللَّهُ أعلمُ ، إذا ورَدت ، وكانت تَرِدُ غِبًا ، وَضَعَت رأسَها في بئرِ في الحِجْرِ ، يقالُ لها : بئرُ الناقةِ . فيزُعُمون أنها منها كانت تشربُ إذا ورَدت ، تضعُ رأسَها فيها ، فما تَوفَعُه حتى تشربَ كلَّ قطرةِ ماءٍ في الوادي ، ثم ترفعُ رأسَها فتفشَّحُ (أ) ، يعنى : تَوفَعُه حتى تشربَ كلَّ قطرةِ ماءٍ في الوادي ، ثم ترفعُ رأسَها فتفشَّحُ (أ) ، يعنى :

<sup>(</sup>١) في م: «رياب» وينظر البداية والنهاية.

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: «مهوس» والمثبت من البداية والنهاية، وفي مخطوطة من مخطوطات تفسير ابن كثير:
 «مهوش» ولعلها أن تكون مهرش وقرئت خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ف: « سقيها » والسُّقْب: ولد الناقة. تاج العروس (س ق ب).

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ٢: « فتفسح »، وفي ت ١: « فيفسح »، وفي س : « فتفشخ »، وفشَح، وفشَج : إذا فؤج ما بين رجليه . تاج العروس (ف ش ح، ف ش ج ) .

تَفَحَّجُ (() لهم ، فيَحْتَلِبون ما شاءوا مِن لبنِ ، فيشْرَبون ويَدَّخِرون ، حتى يَمْلَنوا كلَّ آنيتِهم ، ثم تصدرُ مِن غيرِ الفجِّ الذي منه ورَدت ، لا تقدِرُ على أن تَصْدُرَ مِن حيثُ تَرِدُ ؛ يَضِيقُ (() عنها ، فلا ترجِعُ منه ، حتى إذا كان الغدُ كان يومَهم ، فيَشْرَبون ما شاءوا مِن الماءِ ، ويَدَّخِرون ما شاءوا ليومِ الناقةِ ، فهم مِن ذلك في سَعَةِ ، وكانت الناقةُ ، فيما يَذْكُرون ، تَصِيفُ ، إذا كان الحرُّ () ، ظَهْرَ () الوادي ، فتهرُبُ منها المواشى ؛ أغنامُهم وأبقارُهم وإبلُهم ، فتهبِطُ إلى بطنِ الوادي في حرِّه وجَدْبِه ؛ وذلك أن المواشى تَنْفِرُ منها إذا رَأَتُها ، وتَشْتُو بطنَ الوادي إذا كان الشتاءُ ، فتهرُبُ مواشِيهم أن المواشى تَنْفِرُ منها إذا رَأَتُها ، وتَشْتُو بطنَ الوادي إذا كان الشتاءُ ، فتهرُبُ مواشِيهم إلى ظَهْرِ الوادي في البردِ والجَدْبِ ، فأضَرَّ ذلك بمواشِيهم ؛ للبلاءِ والاختبارِ ، وكانت مَراتِعُها ، فيما يَرْعُمون ، ( الجَنَابَ وحِسْمَى ( ) كُلُّ ذلك تَرْعي مع وادي الحِجْرِ ، فكَبُرُ (() ذلك عليهم ، فعتوا عن أمرِ ربِّهم ، وأجْمَعوا في عَقْرِ الناقةِ رأيَهم . الحِجْرِ ، فكَبُرُ (الله عليهم ) فعتوا عن أمرِ ربِّهم ، وأجْمَعوا في عَقْرِ الناقةِ رأيهم .

وكانت امرأةً مِن ثمودَ يقالُ لها : عُنيزةُ بنتُ عُنْمِ بنِ مِجْلَزٍ . تُكْنَى بأُمِّ عُنْمٍ (٢) ، وكانت امرأةً ذُوّابِ بنِ وهى مِن بنى عبيدِ بنِ المهلِ أخى زُمَيلِ (٨) بنِ المهلِ ، وكانت امرأةً ذُوّابِ بنِ عمرٍو ،وكانت عجوزًا مُسِنَّةً ، وكانت ذاتَ بناتٍ حسانٍ ، وكانت ذاتَ مالٍ مِن إبلٍ وبقرٍ وغنَمٍ ، وامرأةٌ أخرى يقالُ لها : صَدُوفُ (٩) بنتُ المحيًّا بنِ زهيرِ (١٠٠) بنِ المحيًا .

<sup>(</sup>١) تَفَحُّج: مثل تفشح، وتفشج. وينظر التاج (ف ح ج).

<sup>(</sup>٢) في م: ( لضيقه ) ، وفي ت ١: ( تضيق ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في م : « بظهر » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) الجُنَاب : موضع بعراض خيبر وسَلاح ووادى القرى . والحِشمَى : أرض ببادية الشام بينها وبين وادى القرى ليلتان . معجم البلدان ٢٠ / ٢٠ ، ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، س، ف: «فيكثر».

<sup>(</sup>٧) في البداية والنهاية : « عثمان » .

<sup>(</sup>A) في م: « دميل».

<sup>(</sup>٩) فى عرائس المجالس: « صدوق » .

<sup>(</sup>۱۰) في ص: (هو)، وفي ف: (هز).

سيدِ بني عبيدٍ ، وصاحبِ أوثانِهم في الزمن الأولِ ، وكان الوادي يقالُ له : وادي المحيًّا . وهو المحيًّا الأكبرُ ، جدُّ المحيًّا الأصغرِ أبي صَدُوفَ ، وكانت صَدُوفُ مِن أحسن الناسِ ، وكانت غَنيَّةً ذاتَ مالٍ مِن إبلِ وغنم وبقرٍ ، وكانتا(١٠) مِن أَشَدُّ امرأتَين فِي ثمودَ عداوةً لصالح ، وأعظمِه ('' به كفرًا ، وكانتا تحتالانِ ('' أن تُعْقَرَ الناقةُ مع كفرِهما به ؛ لِمَا أَضَرَّت به مِن مواشِيهما ، وكانت صَدُوفُ عندَ ابنِ حِالِ لها يقالُ له : صنيمُ ( ُ بنُ بنُ هراوةَ بنِ سعدِ بنِ الغطريفِ مِن بني هليل ، فأَسْلَم فحَسُنَ إِسلامُه ، وكانت صَدُوفُ قد فَوَّضَت إليه مالَها ، فأنفَقَه على مَن أسلَمَ معه مِن أصحابِ صالح ، حتى رَقَّ المالُ ، فَاطَّلَعَتَ عَلَى ذَلَكَ مِن إسلامِه صَدُوفُ ، فَعَاتَبَتْهُ عَلَى ذَلَكَ ، فَأَظْهَرَ لَهَا دينَه ، ودَعاها إلى اللَّهِ وإلى الإسلام، فأبَتْ عليه، وسَبَّتْ له (٥)، فأخَذت بَنيه وبناتِه منه، فغَيَّبَتهم في بني عبيدٍ ؟ بطنِها الذي هي منه ، وكان صنيمٌ زوجُها مِن بني هليل ، وكان ابنَ خالِها ، فقال لها : رُدِّي عليَّ ولدي . فقالت : حتى أَنافِرَك (٢٠) إلى بني صنعانَ بن عبيدٍ ، أو إلى بني مُجنَّدَع ٢٠٠ بن عبيدٍ . فقال لها صنيمٌ : بل أنا أقولُ إلى بني مِرْداس بن عبيدٍ. وذلك أن بني مرداس بن عبيدٍ ، كانوا قد سارَعوا في الإسلام ، وأَبْطَأُ عنه الآخرون ، فقالت : لا أَنافِرُك إلا إلى مَن دَعَوتُك إليه . فقال بنو مرداس : واللَّهِ لتُعْطِيَنَّه ولدَه طائعةً أو كارهةً . فلما رأتْ ذلك أعْطَته إياهم .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «كانت».

<sup>(</sup>۲) في ص: «أعظم»، وفي م: «أعظمهم».

<sup>(</sup>٣) في م: « تحبان » .

<sup>(</sup>٤) في م: «صنتم» وفي ص، ت ١، ت ٢، س: «صهيم»، وفي ف: «جهم»، والمثبت من عرائس المجالس.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢: «ولده».

<sup>(</sup>٦) النُّقْرة : الحكم . تاج العروس (ن ف ر) .

<sup>(</sup>٧) في ت ١، ف: «جذع».

ثم إن صدوف وعُنيزة محلتا<sup>(۱)</sup> في عَقْرِ الناقةِ للشقاءِ الذي نزَل ، فدعَت صدوفُ رجلًا مِن ثمودَ يقالُ له : الحبابُ . لعَقْرِ (۱۲) الناقةِ ، وعرَضت عليه نفسَها بذلك إن هو فعَل ، فأبَى عليها ، فدعَت ابنَ عمِّ لها يقالُ / له : مِصْدَعُ بنُ مَهْرَجِ بنِ ٢٢٨/٨ الحيًّا . وجَعَلت له نفسَها على أن يَعْقِرَ الناقةَ ، وكانت مِن أحسنِ الناسِ ، وكانت غنيةً كثيرةَ المالِ ، فأجابَها إلى ذلك .

ودعَت عُنيزةُ بنتُ غُنْمٍ قُدارَ بنَ سالفِ بنِ جُنْدَعٍ "رجلًا مِن أهلِ قُرْحَ ، وكان قُدارُ رجلًا أحمرَ أزرقَ قصيرًا ، يَرْعُمون أنه كان لزَنْيَة مِن رجلِ يقالُ له : صهيادُ (١٠) ولم يكن لأبيه سالفِ الذي يُدْعَى إليه ، ولكنه قد وُلِدَ على فراشِ سالفِ ، وكان يُدْعَى له ، ويُنْسَبُ إليه . فقالت : أُعْطِيكَ أَيَّ بناتي شئتَ على أن تَعْقِرَ الناقة . وكانت عُنيزةُ شريفةً مِن نساءِ ثمودَ ، وكان زوجُها ذؤابُ بنُ عمرو مِن أشرافِ رجالِ ثمودَ . وكان قُدارُ بنُ سالفِ ، ومِصْدَعُ بنُ رجالِ ثمودَ . وكان قُدارُ عزيزًا منيعًا في قومِه ، فانطَلَق قُدارُ بنُ سالفِ ، ومِصْدَعُ بنُ مَهْرَجٍ ، فاسْتَثْفُرَا غُواةً مِن ثمودَ ، فاتَّبعَهما سبعةُ نفرٍ ، فكانوا تسعة نفرٍ ، أحدُ النفرِ الذين اتَّبعوهما رجلٌ يقالُ له : "هويلُ بنُ ميلغٍ" . خالُ قُدارِ بنِ سالفِ ، أخو أمّه الذين اتَّبعوهما رجلٌ يقالُ له : "هويلُ بنُ ميلغٍ" . خالُ قُدارِ بنِ سالفِ ، أخو أمّه لأبيها وأمّها ، وكان عزيزًا مِن أهلٍ حِجْرٍ ، ودُعَيرُ " بنُ غنمِ بنِ داعرٍ ، وهو مِن بني حلاوة بنِ المهلِ ، ودَأَبُ " بنُ مَهْرَجٍ أخو مِصْدَعِ بنِ مَهْرَجٍ ، وخمسةً لم تُحْفُظُ لنا حلاوة بنِ المهلِ ، ودَأَبُ " بنُ مَهْرَجٍ أخو مِصْدَعِ بنِ مَهْرَجٍ ، وخمسةً لم تُحفظُ لنا

في م: «تحيلا»، ومُحَلتا: احتالتا. اللسان (م ح ل).

<sup>(</sup>٢) في م: «لعقره».

<sup>(</sup>٣) في ت ١، س، ف: «حدع».

<sup>(</sup>٤) في عرائس المجالس: «صفوان»، وفي البداية والنهاية ٢/١ ٣١ صيبان. والمثبت كما في تفسير ابن كثير. (٥ - ٥) في ف: «هويل بن مبلغ»، وفي عرائس المجالس: «هيات بن مبلغ»، وفي تفسير القرطبي ١٨/ ٢٥ ٢ «بلع بن مبلع».

<sup>(</sup>٦) في ف: «دعبر»، وفي عرائس المجالس: «ذعر»، والمثبت كما في تفسير القرطبي ١٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) في تفسير ابن أبي حاتم ٢٩٠٠/٩ (١٦٤٦٦) « داد » ، وفي تفسير القرطبي ٢١٥/١٣ «رياب » .

أسماؤهم، فرَصَدوا الناقة حين صدرت عن الماءِ، وقد كمَن لها قُدارٌ في أصلِ صخرة على طريقِها، وكمَن لها مِصْدَعٌ في أصلِ أخرى، فمَرَّت على مِصْدَعٍ مَنْ مَاها بسهم، فانتظَم به عَضَلة ساقِها، وخرَجت أمَّ عُنْمٍ عُنَيزة وأمَرت (١) ابنتها، وكانت مِن أحسنِ الناسِ وجهًا، فأسْفَرَت عنه لقُدارٍ وأَرَته إياه، ثم ذَمَّرته (١)، فَشَدَ على الناقة بالسيفِ، فكسف (١) عُرْقوبَها، فخرَّت ورغَت رَغَاةً واحدةً ثُحَذَّرُ سَقْبَها، ثم طعن في لَبَيِها فنحرها، وانطلق سَقْبُها حتى أتى جبلاً مُنيفًا (١)، ثم أتى صخرةً في رأسِ الجبلِ فرغًا ولاذَ بها. واسمُ الجبلِ فيما يَرْعُمون صُورٌ (٥)، فأتاهم صالح، فلما رأسِ الجبلِ فرغًا ولاذَ بها. واسمُ الجبلِ فيما يَرْعُمون صُورٌ (٥)، فأتاهم صالح، فلما رأى الناقة قد عُقِرت، قال: انتَهَكتُم حرمة اللَّهِ، فأبْشِروا بعذابِ اللَّهِ تبارك وتعالى ويَقْمتِه. فاتَبَعَ السقبَ أربعةُ نفرٍ مِن التسعةِ (١) الذين عقروا الناقة، وفيهم مِصْدَعُ بنُ مَهْرَجٍ، فَرَماه مِصْدَعُ بسهمٍ، فانتظمَ قلبَه، ثم جَرَّ برجلِه، فأنزَلَه، ثم ألْقوا لحمَه مع لحم أمّه.

فلما قال لهم صالح : أَبْشِروا بعذابِ اللَّهِ ونقمتِه . قالوا له ، وهم يَهْزَءون به : ومتى ذلك يا صالح ؟ وما (٧) آيةُ ذلك ؟ وكانوا يُسَمُّون الأيامَ فيهم ؛ الأحدَ أوَّلَ ،

<sup>(</sup>١) في س: «أبرزت».

<sup>(</sup>٢) ذمَّرَته : حضته وشجعته . اللسان (ذ م ر) .

 <sup>(</sup>٣) في ص ، ف : ( فخسف ) ، وفي م وعرائس المجالس : ( فكشف ) ، والمثبت هو الصواب . والكَشف :
 قطع العرقوب . اللسان (ك س ف) .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ٢، س: «منيعا»، وفي ف: «متبعا»، والمُنيف: العالي. التاج (ن و ف).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف: «صنو». والمثبت هو الأقرب للصواب، وقد ذكر في معجم البلدان ٣/ ٤٣٥: «الصُور بضم الصاد وفتح الواو جبل» من غير ذكر نسبته إلى مكان. ووقع في عرائس المجالس اسم الجبل: «ضوء، وقيل: اسمه قارة»، وذكر في معجم البلدان ٤/ ٢ ١: القارة: جبيل مستدق ملموم في السماء لا يقود في الأرض كأنه جثوة وهو عظيم مستدير.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، س، ف: «السبعة».

<sup>(</sup>Y) في ص، ت ١، س، ف: « متى ».

والاثنين أهونَ ، والثلاثاءَ دُبارَ ، والأربعاءَ مُجبارَ ، والخميسَ مُؤْنِسَ ، والجمعةَ العروبةَ ، والسبتَ شِيارَ (١) ، وكانوا عَقَروا الناقةَ يومَ الأربعاءِ ، فقال لهم صالحٌ ، حينَ قالوا ذلك : تُصْبِحون غداةَ يوم مُؤْنسَ - يعني يومَ الخميسِ - ووجوهُكم مصفرةٌ ، ثم تُصْبِحون يومَ العَروبةِ – يعني يومَ الجمعةِ – ووجوهُكم محمرةٌ ، ثم تُصْبِحون يومَ شِيارَ - يعني يومَ السبتِ - ووجوهُكم مسودَّةٌ ، ثم يُصَبُّحُكم العذابُ يومَ الأُولِ -يعني يومَ الأحدِ - فلما قال لهم صالحٌ ذلك ، قال التسعةُ الذين عَقَروا الناقةَ : هَلمُّوا فلنقتُلْ صالحًا ، إن (٢) كان صادقًا عَجَّلْناه قبلَنا ، وإن كان كاذبًا يكونُ قد أَخْقَناه بناقتِه . فأَتُوه ليلًا ليُبيِّتُوه (٢) في أهلِه ، فدمَغتهم (١٤) الملائكةُ بالحجارةِ ، فلما أَبْطَءُوا على أصحابِهم ، أَتُوا منزلَ صالح ، فوَجَدوهم مُشَدُّخِين ، قد رُضِخوا بالحجارةِ ، فقالوا لصالح : أنت قَتَلْتَهم . ثم هَمُّوا به ، فقامَت عشيرتُه دونَه ، ولَبِسوا السلاحَ ، وقالوا لهم : واللَّهِ لا تَقْتُلُونه أبدًا ، فقد وعَدكم أن العذابَ نازلٌ بكم في ثلاثٍ ، فإن كان صادقًا لم تَزِيدوا ربُّكم عليكم إلا<sup>(ه)</sup> غَضَبًا، وإن كان كاذبًا فأنتم مِن وراءِ ما تُريدون. فانْصَرَفوا عنهم ليلتَهم ("تلك، والنفرُ" الذين رضَختهم الملائكةُ بالحجارةِ / التسعةُ الذين ذكر (٢) اللَّهُ تبارك وتعالى في القرآنِ ، يقولُ اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَاكِنَةُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٤٨- ٥٦]. فأَصْبَحُوا مِن تلك الليلةِ

<sup>(</sup>١) في ت ١، س، ف: « سيار ، وهذه الأسماء لا تنصرف ، وينظر الأيام والليالي والشهور للفراء ص ٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س، ف: «وإن ١٠.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ليثبتوه».

<sup>(</sup>٤) دَمَعْه دَمْعًا : إذا أصاب دماغه فقتله . اللسان (دم غ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ص، ت ١: « لذلك والتفوا ،، وفي ف : « لذلك وألقوا » .

<sup>(</sup>٧) في م: ( ذكرهم ) .

التي انصَرَفوا فيها عن صالح وجوهَهم مصفرَّةً ، فأَيْقَنوا بالعذابِ ، وعَرَفوا أن صالحًا قد صدَقهم ، فطلَبوه ليَقْتُلوه ، وخرَج صالحٌ هاربًا منهم <sup>(١)</sup> ، حتى لجاً إلى بطنِ مِن ثمودَ يقالُ لهم: بنو غُنْمٍ. فنزَل على سيِّدِهم ؛ رجلٍ منهم يقالُ له: نفيلٌ. يُكِّنَى بأبي هُدْبٍ ، وهو مُشرِكٌ ، فعَيْبُه فلم يَقْدِروا (٢) عليه . فعَدوا على أصحابِ صالح ، فَعَذَّ بوهم ليدلُّوهم عليه ، فقال رجلٌ مِن أصحابِ صالح - يقالُ له : ميدعُ " بنُ هرم - : يا نبئ اللَّهِ ، إنهم لَيُعَذُّبُوننا لنَدُلُّهم عليك ، أَفندُلُّهم عليك ؟ قال : نعم . فَدَلُّهُمْ عَلَيْهُ مَيْدَعُ ٢٠٠ بنُ هُرمٍ ، فلما عَلِمُوا بمكانِ صالح ، أَتُوا أَبا هُدْبٍ فَكَلَّمُوه ، فقال: نعم (،) عندي صالح، وليس لكم إليه سبيلٌ. فأعْرَضُوا (°) عنه وتَرَكوه، وشغَلهم عنه ما أنزَل اللَّهُ بهم مِن عذابِه ، فجعَل بعضُهم يُخبِرُ بعضًا بما يَرُون في وجوهِهم حينَ أَصْبَحوا مِن يوم الخميسِ ، وذلك أن وجوهَهم أصبحت مُصْفرَّةً ، ثم أصبَحوا يومَ الجمعةِ ووجوهُهم مُحْمرَّةً ، ثم أصبَحوا يومَ السبتِ ووجوهُهم مسودَّةً ، حتى إذا كان ليلةُ الأحدِ حرَج صالحٌ مِن بينِ أَظْهُرِهم ومَن أَسلَمَ معه إلى الشام، فنزَل رملةَ فلسطينَ ، وتَخَلَّفَ رجلٌ مِن أصحابِه يقالُ له : ميدعُ " بنُ هرم . فنَزَلَ قُرْحَ ، وهي وادى القرى ، وبينَ القُرْح وبينَ الحِجْرِ ثمانيةَ عشَرَ ميلًا ، فنزَل على سيدِهم ؟ رجلٌ يقالُ له : عمرُو بنُ غُنْم . وقد كان أكل مِن لحم الناقةِ ولم يَشْرَكْ (١) في قَتْلِها ، فقال له ميدئ بنُ هرم : يا عمرُو بنَ غُنْم ، اخرُجْ مِن هذا البلدِ ، فإن صالحًا قال : مَن

<sup>(</sup>١) فيم، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «منها»

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «يقدر».

<sup>(</sup>٣) في ت ١، وعرائس المجالس: «مبدع».

<sup>(</sup>٤) في م: «لهم».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « وأعرضوا » .

<sup>(</sup>٦) في م: «يشترك».

أقامَ فيه هَلَكَ ، ومَن خَرَجَ منه نَجَا . فقال عمرُو : ما شَرِكتُ في عَقْرِها ، وما رَضِيتُ ما صُنِعَ بها . فلما كانت صبيحةُ الأحدِ أَخَذَتهم الصيحةُ ، فلم يَئقَ منهم صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا هلك ، إلا جاريةٌ مُقْعَدَةٌ يقالُ لها : الزُّريْعةُ (۱) ، وهي الكلبةُ (۱) ابنةُ السِّلْقِ ، كبيرٌ إلا هلك ، إلا جاريةٌ مُقْعَدةٌ يقالُ لها : الزُّريْعةُ (۱) وهي الكلبةُ ابنهُ السِّلْقِ ، كانت كافرةً شديدةَ العداوةِ لصالحٍ ، فأطلَقَ اللَّهُ لها رِجْلَيها بعدَما عايَنت العذابَ أجمعَ ، فخرَجت كأسرعِ ما يُرَى شيءٌ قطُ ، حتى أَتَتْ (أهلَ قُرْحَ ) ، فأخبرَتهم بما عاينت مِن العذابِ ، وما أصابَ ثمودَ منه ، ثم اسْتَسْقَت مِن الماءِ فسُقِيت ، فلما شَربَت ماتَ ".

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : قال معمرٌ : أخبَرنى من سمِع الحسنَ يقولُ : لما عقرت ثمودُ الناقةَ ، ذهَب فَصِيلُها حتى صعِد تلَّا ، فقال : ياربٌ أينَ أمِّى ؟ ثم رَغا رَغْوةً ، فنزَلت الصيحةُ فأخمدَ تهم (٥٠) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعْلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ بنحوه ، إلا أنه قال : أُصْعِدَ تَلَّا .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، أن صالحًا قال لهم حينَ عقروا الناقة : تَمَتَّعُوا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ . وقال لهم : آية هَلاكِكم أن

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «الدريعة»، وفي عرائس المجالس، س: «الذريعة» وفي تفسير ابن كثير: «الزريقة»، والمثبت من البداية والنهاية ١/ ٣١٦، وينظر تعليق الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٢) في م: «كلبية».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « حيا من الأحياء».

<sup>(</sup>٤) أخرج صدره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥١٢/٥ (٨٦٦٧) من طريق سلمة به، وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ص٥٨ - ٦٢، وابن كثير فى تفسيره ٣١٠/٣ – ٤٣٩، وفى البداية والنهاية ١٠/١٣ – ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٣١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٣ إلى أبي الشيخ.

تُصْبِحَ وجوهُكم مصفرَّةً ، ثم تُصْبِحَ اليومَ الثانيَ محمرَّةً ، ثم تصبح اليومَ الثالثُ مسودَّةً . فأصبَحت كذلك . فلما كان اليومُ الثالثُ ، وأَيْقَنوا بالهلاكِ تَكَفَّنوا وَتَحَنَّطوا ، ثم أَخَذَتهم الصيحةُ فأهمَدَتهم . قال قتادةُ : قال عاقرُ الناقةِ لهم : لا (۱) وتَحَنَّطوا ، ثم أَخَذَتهم الصيحةُ فأهمَدَتهم . قال قتادةُ : قال عاقرُ الناقةِ لهم : لا (۲۳۰/۸ أَتْتُلُها حتى تَرْضُوا / أَجْمَعُون (۲) . فجعلوا يَدْخُلون على المرأةِ في خِدْرِها (۲) ، فيقولون : أَتَرْضَين ؟ فتقولُ : نعم . والصبيّ ، حتى رَضُوا أَجْمَعُون (۲) ، فعقرها (۱) .

حدَّ ثنى المُثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عثمانَ بنِ خُثَيم (٥) ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : لمَّا مَرَّ النبيُ عَيِّلِكُمْ بالحِجْرِ (١) ، قال : « لا تَشأَلُوا الآياتِ ، فقد سألهَا قومُ صالحٍ ، فكانت تَرِدُ مِن هذا الفَحِّ ، وتصدُرُ مِن هذا الفَحِّ ، فعتوا عن أمرِ ربِّهم ، فعقروها ، وكانت تَشْرَبُ ماءَهم الفجّ ، وتصدُرُ مِن هذا الفَحِّ ، فعقروها ، فأخذتهم الصيحةُ ، أهمَد اللَّهُ مَن تحتَ أديمِ السماءِ يومًا ويَشْرَبون لبنها يومًا ، فعقروها ، فأخذتهم الصيحةُ ، أهمَد اللَّهُ مَن تحتَ أديمِ السماءِ منهم ، إلا رجلًا واحدًا كان في حَرَمِ اللَّهِ » . قيل : مَن هو ؟ قال : « أبو رِغالٍ ، فلما خرَج مِن الحرمِ أصابَه ما أصابَ قومَه » (١)

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «ألا».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أَجِمِعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «حجرها».

<sup>(</sup>٤) في ت ١: « فعقروها » .

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣١/١ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٥١ (١٥١٥) من طريق محمد بن عبد الأعلى به إلى قوله : فأهمدتهم ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٨/٣ إلى المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ٢: ﴿ خيثم ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١٥ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>۷) تفسير عبد الرزاق ۲۳۱، ۲۳۲، ومن طريقه أخرجه أحمد ۲۲/۲۲ (۱٤۱۰)، والطحاوى فى المشكل (۳۷۰ه)، والطحاوى فى المشكل (۳۷۰۰)، والحاكم ۳۲۰/۲، وأخرجه البزار (۱۸٤٤ – كشف)، والطحاوى فى المشكل (۳۷۰۳)، وابن حبان (۲۱۹۷)، والحاكم ۳٤۰/۲ من طريق ابن خيثم به.

قال عبدُ الرزاقِ: قال معمرٌ: وأخبرنى إسماعيلُ بنُ أميةَ ، أن النبيَّ عَيِّكِمْ مَرَّ بقبرِ أبى رغالِ ، فقال: « أتَدْرُون ما هذا؟ » قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: « هذا قبرُ أبى رغالِ ». قالوا: فمَن أبو رِغالٍ؟ قال: « رجلٌ مِن ثمودَ ، كان في حرمِ اللَّهِ ، فمَنعَه رِغالٍ ». قالوا: فمَن أبو رِغالٍ؟ قال: « رجلٌ مِن ثمودَ ، كان في حرمِ اللَّهِ ، فمَنعَه حَرَمُ اللَّهِ عذابَ اللَّهِ ، فلمَّا خرَج أصابَه ما أصابَ قومَه ، فدُفِنَ هلهنا ، ودُفِنَ معه غصنٌ مِن ذهبٍ ، فنزَل القومُ ، فابْتَدَرُوه بأشيافِهم . فبَحَثُوا (١٠ عليه ، فاسْتَخْرَجوا الغُصْنَ ».

قال عبدُ الرزاقِ : قال معمرٌ : و $^{(7)}$ قال الزهرىُ : أبو رِغالِ ، أبو ثقيفٍ $^{(7)}$  .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ ( ) ، عن جابرٍ ، قال : مَرَّ النبيُ عَلِيلَةٍ بالحِجْرِ . ثم ذكر نحوَه ، إلا أنه قال في حديثِه : قالوا : مَن هو ( ) يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أبو رِغالِ » ( ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنا أبى ، عن قتادة ، قال : كان يقالُ : إن أحمرَ ثمودَ الذي عقر الناقةَ كان ولدَ زَنْيةٍ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حكامٌ، قال: ثنا عنبسةُ، عن أبى إسحاقَ، قال: قال أبو موسى: أتيتُ أرضَ ثمودَ، فذَرَعْتُ (٢) مصدرَ الناقةِ، فوجَدتُه ستينَ ذراعًا.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعْلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، وأخبَرني

<sup>(</sup>١) في ص : « فحنوا » وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « فحبوا » ، وفي س ، ف : « فجثوا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢: «خيثم، وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «هم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٦/٥ من طريق محمد بن عبد الأعلى به .

<sup>(</sup>٧) فذرعت: قدَّرتُ بالذراع. اللسان (ذرع).

إسماعيلُ بنُ أميةَ بنحوِ هذا . يعنى : بنحوِ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ بنِ خُتَيمٍ (١) ، عن جابرِ ، قال : ومَرَّ النبيُ عَلِيْتِ بقبرِ أبي رِغالِ ، قالوا : ومَن أبو رِغالِ ؟ قال : أبو ثقيفٍ ؛ كان في الحرَمِ للَّا أهلكَ اللَّهُ قومَه ، منعه حرمُ اللَّهِ مِن عذابِ اللَّهِ ، فلما خرَج أصابَه ما أصابَ قومَه ، فدُفِنَ هلهنا ، ودُفِنَ معه غُصنٌ مِن ذهبٍ . قال : فابْتَدَره القومُ يَبْحَدُون عنه حتى اسْتَخْرجوا ذلك الغصنَ .

وقال الحسنُ : كان للناقةِ يومٌ ، ولهم يومٌ ، فأضرَّ بهم .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهري ، قال : لما مَرَّ النبيُ عَلِيلِيَّهِ بالحِجْرِ قال : « لا تَدْخُلوا مساكنَ الذين ظَلَموا أَنفسَهم ، إلا أَن الله مَرَّ النبيُ عَلَيْكِم مثلُ الذي أصابَهم » . ثم قال : (١ هذا وادي النَّقَر ٣) ، ثم رَفَع رأسَه وأَسْرَعَ السَّيرَ ، حتى أَجازَ الوادي (١) .

وأما قولُه : ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا هِسُوِّهِ ﴾ . فإنه يقولُ : ولا تَمَسُّوا ناقةَ اللَّهِ بعَقْرِ ولا نَحْرٍ ، ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴾ . يعنى : مُوجِعٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّاكُمْ فَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قِيلِ صالحٍ لقومِه واعظًا لهم: واذْكُروا أَيُّها القومُ نعمةَ اللَّهِ عليكم ﴿ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ ﴾ . يقولُ : تَخْلُفون عادًا في الأرض بعدَ

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢: «خيشم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢: « البقر».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في ١٠٤/١٤ .

هلاكها.

وخلفاء جمع خليفة ، وإنما جُمِع خليفة خلفاء ، وفُعلاء إنما هي جمع فعيل ، كما الشركاء جمع شريك ، والعلماء جمع عليم ، والحلماء جمع حليم ؛ لأنه ذهب بالخليفة إلى الرجل ، فكأن واحدَهم خَلِيث ، ثم جُمِع خلفاء . فأما لو جُمِعت الخليفة على أنها نظيرة كريمة وحليلة ورغيبة ، قيل : خلائف . كما يقال : كرائم وحلائل ورغائب ، إذ كانت مِن صفاتِ الإناثِ ، وإنما جُمِعت على الوجهين اللذين جاء بهما القرآن ؛ لأنها مجمِعت مرة على لفظِها ، ومرة على معناها .

وأما قولُه: ﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . فإنه يقولُ: وأنزَلكم فى الأرضِ ، وجعَل لكم فيها مساكنَ وأزواجًا . ﴿ تَنَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنَّحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ﴾ . ذُكِرَ أنهم كانوا يَنْقُبون الصخرَ مساكنَ .

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَلَنَحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا ﴾ : كانوا يَنْقُبون في الجبالِ البيوتَ (١) .

وقولُه : ﴿ فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فاذْكُروا نَعْمَةَ اللَّهِ التي أَنعَم بها عليكم ﴿ وَلَا نَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ .

كان قتادةً يقولُ فى ذلك ما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَلَا نَعْتَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : لا تَسِيروا فى الأَرْضِ مُفْسِدينَ .

وقد بَيَّنتُ معنى ذلك بشواهدِه واختلافَ المختلفِين فيه فيما مضَى ، بما أغنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٣/٥ (٨٦٧٢) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣١٥ (٨٦٧٤) من طريق يزيد به .

عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن وَبِهِ قَالُوا إِنَّا بِكَ اسْتُغْمِفُوا لِمَنْ وَبِهِ قَالُوا إِنَّا بِكَ أَنْ مُنْفَعِفُوا لِمَنْ وَبِهِ وَالْوَا إِنَّا بِكَ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولُولِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

244/1

الجماعةُ الذين اسْتَكْبَرُوا مِن قومِ صالحٍ عن اتّباعِ صالحٍ، والإيمانِ باللّهِ وبه، الجماعةُ الذين اسْتَكْبَرُوا مِن قومِ صالحٍ عن اتّباعِ صالحٍ، والإيمانِ باللّهِ وبه، اللّهَ اللّه عنى : لأهلِ المسكنةِ مِن تُبّاعِ صالحٍ، والمؤمنين به منهم، دونَ ذَوِى شرفِهم، وأهلِ السُّؤدَدِ منهم: ﴿ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن مَن دُون ذَوِى شرفِهم، وأهلِ السُّؤدَدِ منهم: ﴿ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن المستَضْعَفين منهم: إنّا رَبّيدٍ ﴾ . أرْسَله اللّهُ إلينا وإليكم ؟ قال الذين آمنوا بصالحٍ مِن المستَضْعَفين منهم: إنّا عندِ اللّه به صالحًا مِن الحقّ والهدى مؤمنون. يقولُ: مُصَدّقون، مُقِرُون أنه مِن عندِ اللّهِ، وأن اللّه أمره (٢) به، وعن أمرِ اللّهِ دعانا صالح إليه، ﴿ قَالَ الّذِينَ عَامَنتُم اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ عَن أمرِ اللّهِ وأمرِ رسولِه صالحٍ : ﴿ إِنّا ﴾ أيّها القومُ ﴿ إِلَّذِينَ عَامَنتُم به مِن نبوةِ صالحٍ، وأن الذي جاء به حقّ مِن عندِ اللّهِ، يقولُ : صدّقتُم به مِن نبوةِ صالحٍ، وأن الذي جاء به حقّ مِن عندِ اللّهِ، يقولُ : عقولُ : جاحِدون مُنْكِرون، لا نُصَدِّقُ به ولا نُقِرُ.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَعَقَرُوا النَّافَةَ وَعَكَوَا عَنْ أَمْ رَبِهِمَ وَقَالُواْ يَصَدُلِحُ اتْقِيدَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فعقَرت ثمودُ ("ناقةَ اللهِ") التي جعَلها(؛) لهم آيةً،

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۲۹۹/۱.

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ٢: «أمر ٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م ، ت ٣: ( الناقة ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ت ٣: ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَعَكَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ ﴾ . يقولُ : تكبُّروا وتجبُّروا عن اتُّباعِ اللَّهِ ، (اواشتَعْلَوْا)، عن الحقّ .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَعَــَوْاً ﴾ (٢) : عن الحقِّ لا يُبْصِرون (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحريج ، قال : قال مجاهد : ﴿ عَـُ تَوْا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ ﴾ : غلوا(٤) في الباطل .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَعَتَوْا عَنْ آمَرِ رَبِّهِمْ ﴾ [الذاريات: ٤٤] . قال : عتَوْا في الباطلِ ، وتركوا الحقَّ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَعَكَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ . قال : غلَوا<sup>(٢)</sup> في الباطل (٥) .

وهو مِن قولِهم : جبّارٌ عاتٍ . إذا كان غاليًا (٢) في تجبُّرِه .

﴿ وَقَالُواْ يَكَمَلِكُ ٱثْنِتَنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ . يقولُ : قالوا : جِئْنا ﴿ يَا صَالَحُ بَمَا تَعِدُنا مِن عَذَابِ اللَّهِ ونقمتِه ؛ اسْتِعْجَالًا منهم للعذَابِ ﴿ إِن كُنْتَ مِنَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ت ۱: « فاستغلوا » ، وفي ت ٣: « واشتغلوا » ، وفي ف : « واستغلوا » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( علوا ) .

<sup>(</sup>٣) في م : «يبصرونه»، وفي ف : «ينصرونه».

<sup>(</sup>٤) في م : « علوا » .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٣٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٥/٥ (٨٦٨١، ٨٦٨٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) في م: «عاليا».

<sup>(</sup>٧) فى ت ٣، ف : «أجئتنا».

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتَ للَّهِ رسولًا إلينا ، فإن اللَّهَ يَنْصُرُ رسلَه على أعدائِه . فعجَّل ذلك لهم كما اسْتَعْجَلُوه ، يقولُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَــُهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَكُ ۚ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمَ جَنْمِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فأخذَت الذين عقَروا الناقةَ مِن ثمودَ الرجفةُ، وهي الصيحةُ.

والرجفةُ الفَعْلةُ ، / مِن قولِ القائلِ : رجَف بفلانٍ كذا ، يَرْجُفُ رَجْفًا ، وذلك إذا حرَّكه وزعْزَعه ، كما قال الأخطَلُ (١) :

إمَّا تَرَيْنِي حَنانِي الشَّيْبُ مِن كِبَرِ كَالنَّسْرِ أَرْجُفُ والإنسانُ مَهْدودُ وإِنَّا عَنَى بالرَّفِفَةِ هنهنا الصيحة التي زَعْزَعَتهم وحرَّكتهم للهلاكِ ؛ لأن ثمودَ هلكت بالصيحةِ فيما ذكر أهلُ العلم .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَحيحِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ ٱلرَّجُفَ ۗ ﴾ . قال : الصيحةُ (٢).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيح ، عن

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٣٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٦/٥ (٨٦٨٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٣ إلى أبن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

مجاهدِ مثلُه .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّى : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ : وهي الصيحةُ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ أَهُ ﴾ . قال : الصيحةُ .

وقولُه : ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ . يقولُ : فأَصْبَح الذين أَهْلَكُ اللَّهُ مِن ثمودَ ﴿ فِي دَارِهِمْ ﴾ يعني : في أرضِهم التي هلكوا فيها وبلدتِهم .

ولذلك وحّد « الدارَ » ولم يَجْمَعُها ، فيقولُ : في دُورِهم . وقد يجوزُ أن يكونَ أريدَ بها الدورُ ، ولكنْ وجّه بالواحدةِ إلى الجمعِ ، كما قيل : ﴿ وَٱلْعَصّرِ ۚ ۚ إِنَّ الْعِصْرِ ۚ العصر : ١، ٢] .

وقولُه: ﴿ جَنِيْمِينَ ﴾ . يعنى : سقوطًا صرعَى لا يتحرَّكون ؛ لأنهم لا أرواح فيهم ، قد هلكوا . والعربُ تقولُ للباركِ على الركبةِ : جاثمٌ . ومنه قولُ جريرِ (۱) : عرَفْتُ المُنْتَأَى (۲) وعرَفْتُ منها مطايًا القِدْرِ كالحِداَّ الجُنُومِ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ فَأَصْبَكُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾. قال: ميِّتِينُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) المُتَأَى: الحفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. اللسان (ن أ ى).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦١٥١ (٨٦٨٩) من طريق أسبغ، عن ابن زيد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٣ إلى أبي الشيخ.

7 T E / A

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبَلَفْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَضَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تَجِبُونَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: فأَذْبَر صالحٌ عنهم حينَ اسْتَعْجَلُوه العذابَ وعقروا ناقةَ اللَّهِ - خارجًا عن أرضِهم مِن بينِ أظهُرِهم ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه أَوْحَى إليه: إنِّى (١) مُهْلِكُهم بعدَ ثالثة (٢).

وقيل: إنه لم تَهْلِكْ أُمَّةٌ ونبيَّها بينَ أَظهُرِها. فأخبَر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه عن حروجِ صالحٍ مِن بينِ قومِه الذين عتَوْا على ربِّهم ، حينَ أراد اللَّهُ إحلالَ عقوبيّه بهم ، فقال : ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُم ﴾ صالح ، وقال لقومِه ثمود : ﴿ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَفْتُكُم رِسَالَةَ رَبِّ ﴾ وأدَّيْتُ إليكم ما أمرنى بأدائِه إليكم ربِّى ، مِن أمرِه ونهيهِ ، ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُم ﴾ فى وأدَّيْتُ إليكم ما أمرنى بأدائِه إليكم ربِّى ، مِن أمرِه ونهيهِ ، ﴿ وَنصَحْتُ لَكُم ﴾ فى أدائى رسالة اللَّه إليكم فى تحذيرِكم بأسه ، بإقامتِكم على كفركم به ، وعبادتِكم الأوثانَ ، ﴿ وَلَنكِن لَا يَحِبُونَ النَّصِحِينَ ﴾ لكم فى اللَّه ، الناهين لكم عن اتباعِ أهوائِكم ، الصادِّين لكم عن شهواتِ أنفسِكم .

[ ١/٢٠ ط] القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَـأَتُونَ الْفَحَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِقُولَ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا الل

يقولُ جلَّ ثناؤُه: ولقد أَرْسَلْنا لوطًا <sup>("</sup>إذ قال لقومِه"). ولو قيل: معناه: واذْكُرْ لوطًا يا محمدُ إذ قال لقومِه - إذ لم يَكُنْ في الكلامِ صلةُ الرسالةِ ، كما كان في ذكرِ عادٍ وثمودَ - كان مذهبًا.

<sup>(</sup>١) في ف، ص، ت١، س: «أنه».

<sup>(</sup>٢) في م: «ثلاثة».

<sup>\*</sup> من هنا يبدأ الجزء العشرون من نسخة جامعة القرويين، والمشار إليه بالأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

وقولُه : ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ ﴾ . يقولُ : حينَ قال لقومِه مِن سَدُومَ (١) ، وإليهم كان أُرْسِل لوطِّ : ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ . وكانت فاحشتُهم التي كانوا يَأْتُونها ، التي عاقَبَهم اللَّهُ عليها إتيانَ الذُّكْرانِ ، ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ: ما سبَقَكم بفعل هذه الفاحشةِ أحدٌ مِن العالَمين.

وذلك كالذي حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا إسماعيلُ ابنُ عُليةً، عن ابنِ أبي نجيح ، عن عمرِو بنِ دينارِ قولَه : ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . قال : ما نزَا (٢) ذَكَرٌ على ذَكَر ، حتى كان قومُ لوطِ (٣) .

القولُ فِي تأويل قولِه جلُّ ثناؤه : ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَكَأَةُ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ﴾ .

يُحْيِرُ بذلك جلُّ ثناؤُه عن لوطٍ أنه قال لقومِه ؛ توبيخًا منه لهم على فعلِهم : إنكم أيُّها القومُ لَتَأْتُون الرجالَ في أدبارِهم شهوةً منكم لذلك مِن دونِ الذي أباحَه اللَّهُ لكم وأحَلُّه مِن النساءِ، ﴿ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ ۖ مُسْرِفُونَ ﴾ . يقولُ : إنكم لَقومٌ تَأْتُون ما حرَّم اللَّهُ عليكم ، وتَعْصُونه بفعلِكم هذا . وذلك هو الإسرافُ في هذا الموضعِ .

[ ٢/٢٠ و] والشهوةُ الفَعْلةُ ، وهي مصدرٌ مِن قولِ القائل : شَهِيتُ هذا الشيءَ أَشْهَاهُ شَهُوةً . ومِن ذلك قولُ الشاعرِ (٢) :

إذا ما النجومُ أَعْرَضَتْ واسْبَطَرَّتِ

/وأَشْعَتَ يَشْهَى النومَ قلتُ له ارْتَحِلْ

<sup>440/</sup>Y

<sup>(</sup>١) سَدُوم: بلدة من أعمال حلب معجم البلدان ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت۱، س، ف: «نری»، وفی م: «رؤی».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٥، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٩٥١) - ومن طريقه البيهقي في الشعب (٠٠٠)، وابن عساكر في تاريخه ٥٠/٩١٠ - والآجري في تحريم اللواط (١) من طريق إسماعيل ابن علية به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٠٠ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) هو الحطيئة ، والبيتان في ديوانه ص ٣٤١.

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢٠/١٠ ) (٥) اسبطرت : امتدت . تاج العروس (سَبْطُنَ) .

فقام يَجُرُ البُرْدَ لو أن نفسه يُقالُ له خُذْها بكفَّيك خرَّتِ (٢)

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا اللَّهِ اللَّهِ أَن قَالُوٓا اللَّهِ مُرونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

يقولُ تعالى ذكره: وما كان جوابَ قومِ لوطِ للوطِ ، إذ وبَّخهم على فعلِهم القبيحِ ، ورُكوبِهم ما حرَّم اللَّهُ عليهم مِن العملِ الخبيثِ ، إلا أن قال بعضُهم لبعضِ : أُخْرِجُوا لوطًا وابنتَيه (٢٠ . ولذلك قيل : ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ . فجمَع ، وقد جرَى قبلُ ذكرُ لوطٍ وحدَه دونَ غيره .

وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ إنما جمَع بمعنى . أَخْرِجُوا لُوطًا ومَن كَانَ عَلَى دَينِهُ مِن قريتِكُم . فَاكْتُفَى بَذُكُرِ لُوطٍ فَى أُولِ الكَلامِ مِن ذَكْرِ تُبتاعِه ، ثم جمَع فَى آخرِ الكلام ، كما قيل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ [الطلاق : ١] .

وقد بيَّنا نظائرَ ذلك فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ . يقولُ : إن لوطًا ومَن تبِعه أناسٌ يَتَنَزَّهون عما نَفْعَلُه نحن مِن إتيانِ الرجالِ في الأدْبارِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا هانئُ بنُ سَعيدِ النَّخَعيُ ، عن الحجاجِ ، عن القاسمِ ابنِ أبي بَزَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ ﴾ . قال : ٢/٢٠ط] مِن أدبارِ

<sup>(</sup>١) في الديوان : « الثوب » .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ف: ( جرت ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت٣، س، ف: «أهله».

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٤٠٤/٢ – ٤٠٦.

الرجالِ وأدبارِ النساءِ (١)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّـُرُونَ ﴾ : مِن أدبارِ الرجالِ وأدبارِ النساءِ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامُ ، قال : حمادٌ ، عن الحجاجِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ . قال : يَتَطَهَّرون مِن أدبارِ الرجالِ والنساءِ .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا الحسنُ بنُ عُمارةَ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُمُ أَنَاسُ عُمارةَ ، عن الحكمِ ، عن أدبارِ الرجالِ ، ومِن أدبارِ النساءِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ . قال : يَتَحَرَّجون (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَطَهَّرُونَ ﴾ . يقولُ : عابُوهم بغيرِ عَيْبٍ ، وذمُّوهم بغيرِ ذمِّ .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ فَأَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَـُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٢٣٦/٨ أَفَنَهِرِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره : فلمَّا أَبَى قومُ لوطٍ مع توبيخ لوطٍ إياهم على ما يَأْتُون مِن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٣٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٨/٥ (٣٦٩٩) بزيادة : استهزاء بهم، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٠٠/ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٠/٣ إلى عبد الرزاق وأبن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥١٨/٥ (٨٧٠٠) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٣/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٠/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

الفاحشةِ ، وإبلاغِه إياهم رسالةَ ربِّه ، بتحريمِ ذلك عليهم ، إلا التمادي في غَيِّهم ، أَغْيَنا لوطًا وأهلَه المؤمنين به (١) ، إلا امرأتَه ، فإنها كانت للوطِ خائنةً ، وباللَّه كافرةً .

وقولُه : ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ . يقولُ : مِن الباقِين .

وقيل: ﴿ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ . ولم يَقُل: مِن الغابراتِ ؛ لأنه أُريدَ '' أنها ممن بقى مع الرجالِ ، فلما ضَمَّ ذكرَها إلى ذكرِ الرجالِ ، قيل: ﴿ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ .

والفعلُ منه: غَبَر يَغْبُرُ غُبُورًا وَغَبْرًا ، وذلك إذا بقِي . كما قال الأعْشَى (٣) .

عضَّ بما أَبْقَى المَوَاسِى (١) له مِن أَمَةٍ في الزمنِ الغابِرِ وكما [٣٠/٢٠] قال الآخرُ: (٥)

وأَيِي الذي فتَح البلادَ بسيفِه فأذَلَّها لبني أبانِ (١) الغابرِ يعنى: الباقي.

فإن قال قائل : أفكانت (٢٠) امرأةُ لوطٍ ممَّن نجا مِن الهلاكِ الذي هلَك به قومُ لوطٍ ؟

قيل: لا، بل كانت في من هلك.

فإن قال : فكيف قيل : ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَـهُم كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ . وقد قلتَ :

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف، م، ت ٣: ( يريد).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) المُواسى جمع مُوسى : الحديد . اللسان (و س ى) .

<sup>(</sup>٥) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي ، والبيت في خزانة الأدب ١١٤/١.

<sup>(</sup>٦) في الخزانة: ﴿ الزمان ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت٣، ف: ( فكانت ) .

إن معنى الغابر الباقي ؟ فقد وجَب أن تكونَ قد بقِيَت ؟

قيل: إن معنى ذلك غيرُ الذى ذهَبْتَ إليه ، وإنما عُنِى بذلك: إلا امرأته كانت مِن الباقِين قبلَ الهلاكِ ، والمُعَمَّرِين الذين قد أتَى عليهم دهرٌ طويلٌ ، ومرَّ بهم زمنٌ كبيرٌ (٢) ، حتى هرِمَت في من هرِم مِن الناسِ ، فكانت ممنَّ عَبْرَ الدهرَ الطويلَ قبلَ هلاكِ القوم ، فهلكت مع مَن هلك مِن قوم لوطٍ حينَ جاءهم العذابُ .

وقيل: معنى ذلك: مِن الباقِين في عذابِ اللَّهِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧١] : في عذابِ اللَّهِ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾.

/ يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأَمْطَوْنا على قومِ لوطِ الذين كذَّبوا لوطًا ولم يُؤْمِنوا به، ٢٣٧/٨ مطَرًا مِن حجارةٍ مِن سِجِّيلِ أَهْلَكْناهم به، ﴿ فَٱنظُرْ كَنَّيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَطْرًا مِن حجارةٍ مِن سِجِّيلِ أَهْلَكْناهم به، ﴿ فَٱنظُرْ عِامَدَهُ إِلَى عاقبةِ هؤلاء الذين كذَّبوا اللَّهَ وَرسولَه مِن قوم لوطٍ، فاجْتَرَموا معاصى اللَّهِ، وركِبوا الفَواحشَ، واسْتَحَلُّوا ما حرَّم

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ كثيرٍ ﴾ ، وفي م: ﴿ كبيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م، ف: (كثير).

<sup>(</sup>٣) في ف: ( مع من ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: ( الغابرين ) .

<sup>(</sup>٥) في مصادر التخريج: « في الباقين في ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ ١ ٥١ (٨٧٠٣) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٣/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٠/٣ إلى عبد بن حميد .

اللَّهُ مِن أَدَبَارِ الرَّجَالِ ، كَيْفَ كَانْت ؟ وإلى أَيِّ شَيْءِ صَارِت ؟ [٣/٢٠ على كَانْت إِلاَ البَوَارَ والهلاكَ؟ فإن ذلك أو نظيرَه مِن العقوبةِ عاقبةُ مَن كَذَّبِك ، واسْتَكْبَر عن الإيمانِ باللَّهِ وتصديقِك ، إن لم يَتُوبُوا مِن قومِك .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ يَنقُومِ القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ يَنقُومِ الْحَبُ مُعَنَّدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ فَدَّ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةُ مِن رَّيِكُمُ أَفَا وَلَا نَقْسِدُوا فِ فَاوَدُوا اللّهَ اللّهَ مَا اللّهَ مَا وَلَا نَقْسِدُوا فِ فَاوَدُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

يقولُ تعالى ذكرُه: وأرْسَلْنا إلى ولدِ مَدْيَنَ، ومَدْيَنُ: هم ولدُ مَدْيَانَ<sup>(١)</sup> بنِ إبراهيمَ حليلِ الرحمنِ.

فيما حدَّثنا به ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن ابن إسحاق (٢)

فإن (٢٦) كان الأمرُ كما قال ، ف ( مَدْيَنُ ) قبيلةٌ كتَميم وأَسَدِ (١٠) .

وزعَم أيضًا ابنُ إسحاقَ أن شُعَيبًا الذى ذكر اللَّهُ أنه أَرْسَله إليهم مِن ولدِ مَدْيَانَ (١) هذا، وأنه شعيبُ بنُ ميكيلَ بنِ يشجنَ (٥)، قال: واسمُه بالسّريانية بثرون (١).

<sup>(</sup>١) في م: «مدين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٧/٩٠١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، س، ف: « قال » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت، ف.

<sup>(°)</sup> فی ص، ت۱، ف: «یسحن»، وفی ت ۳: «یسحر»، وفی س: «سحن»، وفی م: «یشجر». وینظر البدایة والنهایة ۱/ ۲۲۷.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «يثروب»، وغير منقوطة في ص، ت ٢، وفي ت ١، س: «سروب»، وفي ت ٣:
 «بتروب»، وينظر البداية والنهاية ١/ ٤٢٧.

فتأويلُ الكلامِ على ما قال ابنُ إسحاق : ولقد أرْسَلْنا إلى ولدِ مَدْيَنَ أخاهم شعيبَ بنَ ميكيلَ ، يَدْعُوهم إلى طاعةِ اللَّهِ ، والانتهاءِ إلى أمرِه ، وتركِ السعي في الأرضِ بالفسادِ ، والصدِّ عن سبيلِه ، فقال لهم شعيبُ : يا قوم ، اعْبُدوا اللَّهَ وحدَه لا شريكَ له ، ما لكم مِن إلهِ يَسْتَوْجِبُ عليكم العبادةَ غيرُ الإلهِ الذي خلقكم ، وبيدِه نفعُكم وضَرُّكم ، ﴿ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِنَةٌ مِن اللهِ بحقيقةِ ما أقولُ ، وصدقِ رَبِّ مَن اللهِ بحقيقةِ ما أقولُ ، وصدقِ ما أَدْعُوكم إليه ، ﴿ فَأَوْفُوا الصَيْلُ وَالْمِيزَانَ ﴾ . [٢٠/٤و] يقولُ : أيتمُّوا الناسَ حقوقَهم بالكيلِ الذي تَكِيلون به ، وبالوزنِ الذي تَزِنون لهم (١ به ، ولا تَظْلِموا الناسَ حقوقَهم ٢ ، ولا تَنْقُصوهم إياها .

ومِن ذلك قولُهم: تَحْسَبُها حَمْقاءَ وهي باخِسةٌ (٣). بمعنى: ظالمةٌ. ومنه قولُ اللّهِ: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَعْنِسِ ﴾ [يوسف: ٢٠]. يعنى به: ردىءٍ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ قولَه: ﴿ وَلَا نَبَحْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ ﴾ . يقولُ: لا تَظْلِموا الناسَ أشياءَهم (أن) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَلَا لَبُنَّخُسُواْ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت١، ت٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢/٢١٪، وهو مثل يضرب لمن يتبالَهُ وفيه دهاء .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢٠/٥ عقب الأثر (٨٧٠٨) من طريق عمرو ، عن أسباط به .

اَلْنَاسَ أَشْيَآءَهُمُ ﴾. يقولُ: لا تَظْلِموا الناسَ أشياءَهم (١).

**YTA/A** 

ا وقولُه: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِها ﴾ . يقولُ : ولا تَعْمَلُوا في أَرْضِ اللَّهِ بَعَاصِيه ، وما كنتم تَعْمَلُونه قبلَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ إليكم (٢) نبيّه مِن عبادةِ غيرِ اللَّهِ ، والإشراكِ به ، وبَحْسِ الناسِ في الكيلِ والوزنِ ، ﴿ بَعَدَ عبادةِ غيرِ اللَّهِ ، والإشراكِ به ، وبَحْسِ الناسِ في الكيلِ والوزنِ ، ﴿ بَعَدَ إِصَلَنَحِها ﴾ . يقولُ : بعد أن قد أَصْلَح اللَّهُ الأَرْضَ بابْتعاثِ النبيِّ عَيْلِيَّ فيكم ، يَنْهاكم عما لا يَحِلُ لكم (٢) وما يَكْرَهُه اللَّهُ لكم .

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ . يقولُ : هذا الذى ذكرتُ لكم ، وأمَرْتُكم به مِن إخلاصِ العبادةِ للَّهِ وحده لا شريكَ له ، وإيفاءِ الناسِ حقوقهم مِن الكيلِ والوزنِ ، وتركِ الفسادِ في الأرضِ ، خيرٌ لكم في عاجلِ دُنْياكم ، وآجلِ آخرتِكم عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ ، ﴿ إِن كُنتُم مُوَلِّدُ اللَّهِ يَومُ القيامةِ ، ﴿ إِن كُنتُم مُوَلِّدُ اللَّهِ مِن أُمْرِه ونهيه . وأُوَدِّى إليكم عن اللَّهِ مِن أمرِه ونهيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَلَا نَقَـعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجُاً وَاذْكُرُواْ إِذْ كَنْتُمْ وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾.

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَلَا نَقَـعُدُوا بِكَٰلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ ﴾ : ولا تَجْلِسوا بكلِّ طريقٍ ، وهو الصراطُ ، تُوعِدون المؤمنين بالقتلِ .

وكانوا فيما ذُكِر يَقْعُدون على طريقِ مَن قصَد شعيبًا وأراده ليؤمِنَ به،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٠٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ت١، ت٢، ف: «عليكم».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

فيَتَوَعَّدُونُهُ وَيُخَوِّفُونُهُ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ كَذَابٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ ﴾ . قال: كانوا يُوعِدون مَن أتَى شعيبًا وغشِيَه فأراد الإسلامَ (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا نَقَـ مُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ : والصراطُ الطريقُ ، يُخَوِّفون الناسَ أن يَأْتُوا شعيبًا (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : كانوا يَجْلِسون في الطريقِ فيُخْبِرون مَن أتَى عليهم أن شعيبًا النبيَّ عَيِّلِيَّهِ كَذَّابٌ ، فلا يَفْتِنَنَّكُم (٣) عن دينِكم (٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ بِكُلِّ صِرَطٍ ﴾ . ( قال : طريقٍ ) ، ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ : بكلِّ سبيلِ حقِّ (٦) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنى أبو حذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن

<sup>(</sup>١) تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢١/٥ (٨٧١٣، ٨٧١٥) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ يفتنكم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٣ ١ إلى المصنف وابن أبى حاتم وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٣٣٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢١/٥ (٨٧١٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر

مجاهدٍ نحوَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال: ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَلَا نَقْ عُدُواْ بِكُلِّ طِرِيقٍ ' يُوعِدُونَ ﴾ : كانوا يَقْعُدُونَ ' بكلِّ طريقٍ ' يُوعِدُونَ المؤمنين '' .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن قيسٍ ، عن السدىّ : ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ ﴾ . قال: العَشَّارون (٢٠٠٠) .

/حدَّفنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا [ ٢٠/٥ و ] حجاجٌ ، قال : ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبى هريرة أو غيره - ' شكَّ أبو جعفر الرازى ' - قال : أتى النبى عَيِّلِيَّ ليلة أُسْرِى به على خشبةٍ على الطريقِ ، لا يَكُو بها ثوبٌ الرازى ' - قال : أتى النبى عَيِّلِيَّ ليلة أُسْرِى به على خشبةٍ على الطريقِ ، لا يَكُو بها ثوبٌ إلا شقَّنه ، ولا شيءٌ إلا خرَقَتْه ، قال : «ما هذا يا جبريلُ ؟ » قال : هذا مَثَلُ أقوامٍ مِن أُمَّتِك يَقْعُدُون على الطريقِ فيقُطَعُونه . ثم تلا ' : ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِحَثِلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ ﴾ .

وهذا الخبرُ الذي ذكَرْناه عن أبي هريرةَ يَدُلُّ على أن معناه كان عندَ أبي هريرةَ أن نبيَّ اللَّهِ شعيبًا إنما نهَى قومَه بقولِه : ﴿ وَلَا نَقَـ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ : عن قطع الطريقِ ، وأنهم كانوا قُطَّاعَ الطريقِ .

789/A

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «على طريق»، وفي م: «على كل طريق»، وفي ف: «على الطريق»، وفي ف: «على

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢١/٥ (٨٧١٦) من طريق أحمد بن المفضل به.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم وأبي الشيخ بلفظ: «العاشر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الدر المنثور: « شبك أبو العالية » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قرأ».

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى المصنف.

وقيل: ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ ﴾ . ولوقيل في غيرِ القرآنِ : لا تَقْعُدُوا في كلِّ طريقٍ (١) في الكلامِ ، وإنما جاز ذلك لأن الطريق ليس بالمكانِ المعلومِ ، فجاز ذلك كما جاز أن يقالَ : قعد له بمكان كذا ، وعلى مكانِ كذا ، وفي مكانِ كذا .

وقال: ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ . ولم يَقُلْ: تَعِدُون ؛ لأن العربَ كذلك تَفْعَلُ فيما أَبْهَمَت ولم تُفْصِحْ به مِن الوعيدِ ، تقولُ : أَوْعَدْته – بالألف – وتقَدَّم منى إليه وَعيدٌ . فإذا بيَّنَت عما أَوْعَدَت وأَفْصَحَت به ، قالت : وعَدته خيرًا ، ووعَدته شرًّا . بغيرِ ألفٍ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلذِينَ كَفَرُواً ﴾ [الحج: ٢٧] .

وأما قولُه: ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَ ﴾ . فإنه يقولُ : وأما قولُه : ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن الرَّهُ عَن الإيمانِ باللَّهِ ، والعملِ بطاعتِه ﴿ مَنْ ءَامَنَ عَامَنَ عِلَمُ وَتَرَبَّغُونَهَا بِهِ عَن طريقِ اللَّهِ مَن صدَّق باللَّهِ ووحَّدَه ، ﴿ وَتَبَغُونَهَا عِن طريقِ اللَّهِ مَن صدَّق باللَّهِ ووحَّدَه ، ﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوجَا عَوجَا اللَّهِ وَآمَن به وعمِل بطاعتِه عِوجًا عِن القصدِ والحقِّ ، [ ٥٠/١ه ط] إلى الزَّيْغِ (٢ والضلالِ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : أهلَها ، ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : أهلَها ، ﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوَجُا ﴾ . تَلْتَمِسون لها الزيغُ '' .

<sup>(</sup>۱) فی ص، م، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: «صراط».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «لمن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الربع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الربع»،

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢١، ١٥٢٢ (٨٧٢٠) من طريق ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ بنحوِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَتَبَغُونَهَا عِوَجُلَا ﴾ . قال : تَبْغُون السبيلَ عوجًا عن الحقِّ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ : عن الإسلامِ تَبْغون السبيلَ ، ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ : عن الإسلامِ تَبْغون السبيلَ ، ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ . هلاكًا (٢) .

وقوله: ﴿ وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ ﴿ . يُذَكِّرُهم شعيبٌ نعمة اللّهِ عندَهم بأن كَثَر جماعتهم بعد أن كان (١٠ قليلًا عددُهم ، وأن رفعهم مِن الذّلة والحساسة ، يقولُ لهم : فاشْكُروا اللّه الذي أنْعَم عليكم بذلك ، وأخلِصوا له العبادة ، واتّقُوا عقوبته بالطاعة ، واحْذَروا نقمته بتركِ المعصية ، ﴿ وَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقبَهُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : وانظُروا ما نزَل بمن كان قبلكم مِن الأممِ حين كان عَبقه ، وعصوا رسله ، مِن المَثلاتِ والنّقِماتِ ، وكيف وجدوا عُقْبَى عَضاينهم إياه ؟ ألم يُهلَكُ بعضُهم غرقًا بالطوفانِ ؟ وبعضُهم رجمًا بالحجارة ، وبعضُهم بالصّيحة ؟

والإفسادُ في هذا الموضع معناه معصيةُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٢٢/٥ (٨٧٢١، ٨٧٢٣) من طريق محمد بن عبد الأعلى به، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٣٣/١ عن معمر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى أبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٥٢، ١٥٢٢ (٨٧١٨، ٨٧١٩، ٨٧٢٤) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٣ ١ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: «كانوا».

/القولُ فى تأويلِ قوله جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمْ ءَامَنُوا ﴿ ٢٤٠/٨ بِالَّذِىَ أُرْسِلْتُ بِهِـ، وَطَآبِفَةٌ لَرَ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَأَ وَهُوَ خَيْرُ اَلْمُنَكِمِينَ ۞ ﴾ .

[ ١٦/٢٠] يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ﴾ : وإن كانت جماعة منكم وفرقة ﴿ ءَامَنُوا ﴾ . يقولُ : صدَّقوا ﴿ إِلَّذِى آرُسِلَتُ بِهِ ﴾ مِن إخلاصِ العبادةِ للَّهِ ، وتركِ مَعاصيه ، وظلمِ الناسِ ، وبَخسِهم فى المكاييلِ والموازينِ ، فاتَّبَعونى على ذلك . ﴿ وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُوْمِنُوا ﴾ . يقولُ : وجماعة أخرى (١) لم يُصَدِّقوا بذلك ، ولم يَتَّبِعونى عليه ، ﴿ فَأَصْبِرُوا حَتَى يَحَكُمُ اللّهُ أَخرى (١) لم يُصَدِّقوا بذلك ، ولم يَتَّبِعونى عليه ، ﴿ فَأَصْبِرُوا حَتَى يَحَكُمُ اللّهُ بَيْنَا فَي اللّهُ الفاصلِ بيننا وبينكم ، ﴿ وَهُوَ خَيْرُ اللّهُ خيرُ مَن يَفْصِلُ ، وأَعْدَلُ مَن يَقْضِى ؛ لأنه لا يَقَعُ فى حكمِه مَيْلٌ إلى أحدٍ ، ولا محاباةً لأحدٍ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَالَ الْمَلاَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ ١/٩ يَشْمَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴿ آَلُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ﴾ - يعنى بـ ﴿ ٱلْمَلَأُ ﴾ : الخماعة مِن الرِّجالِ ، ويعنى بـ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ﴾ : الذين تَكَبَّروا عن الإيمانِ باللَّهِ ، والانْتِهاء إلى أمرِه ، واتباعِ رسولِه شُعَيْبِ ، لمَّا حَذَّرَهم شعيبٌ بأسَ اللَّهِ على خلافِهم أمرَ ربِّهم وكُفْرِهم بِهِ - : ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ ﴾ ومَن تَبِعك وصدَّقَك وآمَن بك وبما أمرَ ربِّهم وكُفْرِهم بِهِ - : ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ ﴾ ومَن تَبِعك وصدَّقَك وآمَن بك وبما جَعْتَ به معكَ من قريتِنا ، ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَيِّناً ﴾ . يقولُ : أو (٢) لترجِعَنَ أنتَ وهم في ديننا ومَا نحنُ عليه . قال شعيبٌ مُجيبًا لهم : ﴿ أَوْلَوْ كُنًا كَرِهِينَ ﴾ ؟ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٣، س، ف.

ومعنى الكلامِ أنَّ شُعَيْبًا قال لقومِه: أتُخْرِجُونَنَا مِن قَرْيَتِكُم، وتَصُدُّونَنَا عن سبيلِ اللَّهِ، ولو كنا كارهين لذلك؟. ثم أُدْخِلَت ألفُ [ ٢/٢٠ ظ] الاستفهامِ على واوِ ( وَلَوْ) (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اَللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدّنَا فِى مِلَّذِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَايْحِينَ اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَايْحِينَ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَوْلَالًا مُنَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَلْكُودُ فَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَلْكُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهِ مَا يَكُونُ لَنَا اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهَا إِلَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ فَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْهُمْ مِنْ اللَّهُ مَنْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالِهُ مُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُوا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَاللَّا ا

يقولُ جلَّ ثناؤُه: قال شعيبٌ لقومه إذ دَعَوْه إلى العودِ في ( ملَّتِهم والدخولِ فيها ، وتَوَعَّدوه بطودِه ومَن تَبِعه مِن قريتِهم إن لم يَفْعَلْ ذلكَ هو وهم - : ﴿ قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَتَخَرُّ صْنا عليه مِن القولِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَتَخَرُّ صْنا عليه مِن القولِ باطِلا ، إن نحن عُدْنا في مِلَّيكم فرَجَعْنا فيها بعدَ إذ أنقَذَنا اللَّهُ منها ، بأن بصَّرَنا باطِلا ، إن نحن عُدْنا في مِلَّيكم فرَجَعْنا فيها بعدَ إذ أنقَذَنا اللَّهُ منها ، بأن بصَّرَنا خطأها وصوابَ الهُدَى الذى نحنُ عليه ، وما يكون لنا أنْ نَرْجِعَ فيها فَندِينَ بها ونثرُكَ الحق الذي / نحنُ عليه ، ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّنا ۖ ﴾ : يقولُ : إلا أن يكونَ سبق لنا في علم اللَّهِ أنَّا نعودُ فيها ، فيمْضِي فينا حينهذِ قضاءُ اللَّهِ ، وتَنْفُذَ مشيئتُه علينا ، ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلمًا ﴾ . يقولُ : فإنَّ عِلْمَ ربِّنا وَسِع كلَّ شيءِ فأحاطَ علينا ، ﴿ وَسِعَ كُلُّ شيءٍ عِلمًا ﴾ . يقولُ : فإنَّ عِلْمَ ربِّنا وَسِع كلَّ شيءِ فأحاطَ به ، فلا يَخْفَى عليه شيءٌ كان ، ولا شيءٌ هو كائنٌ ، فإن يكنْ سبق لنا في علمِه أنّا نعودُ في مِلَّيكم ( ) ، فلا بُدَّ مِن أن يكونَ ما قد سبق في عليه ، وإلَّا فإنّا غيرُ عائدين في مليّكم .

۲/۹

<sup>(</sup>١) في م : « أولو » .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : ﴿ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهُ شَيْءَ كَانَ وَلَا شَيْءَ هِوَ كَائن

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى : ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُمُ بَعَدَ إِذْ بَحَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوكَلُنَا رَبَّنَا اَفْتَحْ بَعْدَ إِذَ فَيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوكَلُنَا رَبَّنَا اَفْتَحْ بَعْدَ إِذَ يَهُمَا وَبَيْنَ وَوِمِنَا بِالْحَقِي ﴾ . يقولُ : [ ٢٠/٧ر] ما ينبغى لنا أن نعودَ في شركِكم بعدَ إذ بَيننا وَبَيْنَ وَوِمِنَا بِاللَّهُ مِنها ، إلَّا أن يشاءَ اللَّهُ رَبُنا ، فاللَّهُ لا يشاءُ الشركَ ، ولكن يقولُ : إلَّا أن يكونَ اللَّهُ قد علِم شيئا ، فإنَّه وسِع كلَّ شيءٍ عِلْمًا (١) .

وقولُه : ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ ﴾ . يقولُ : على اللَّهِ نعتمِدُ في أمرِنا '' ، وإليه نَسْتَنِدُ في ما تَعِدوننا به مِن شرِّكم ''' أيَّها القومُ ، فإنَّه الكافي مَن تَوَكَّل عليه .

ثم إنه فزع صلى اللَّهُ عليه إلى ربِّه عز وجل بالدعاءِ على قومِه ، إذ أَيِس مِن فَلاحِهم ، وانقطع رجاؤُه مِن إذْعانِهم للَّهِ بالطاعةِ والإقرارِ له بالرِّسالةِ ، وخافَ على نفسِه وعلى مَن تَبِعَه مِن مُؤْمِني قَوْمِه مِن فَسقَتِهم العطب والهلكة - بتعجيلِ النقمةِ ، فقال : ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِهُ مِنْ الْمَحِقِ ﴾ . يقول : احْكُمْ بيننا وبينهم بحُكْمِكُ الحق الذي لا جورَ فيه ولا حَيْفَ ولا ظلمَ ، ولكنَّه عدلٌ وحقٌ ، ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ . يعنى : خيرُ الحاكمين .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢٣/٥ (٨٧٢٩ - ٨٧٢٩) من طريق أحمد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٣/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف : « أمورنا » .

<sup>(</sup>٣) في م : «شرككم »، وفي ف : «شركهم » .

ذَكُر الفراءُ ۚ أَنَّ أَهِلَ عُمانَ يُسمُّونَ القاضيَ الفاتحَ والفتاحَ .

وذكر غيرُه مِن أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (٢) أنَّه مِن لُغةِ مرادٍ ، وأنشَد لبعضِهم بيتًا وهو (٣) :

أَلَا أَبْلِغْ بنى عُصْمٍ رسولًا فإنى عن فُتاحتِكم غَنِيُّ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ ، قال : ثنا أبى ، عن مشعَرِ ، عن قتادةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما كنتُ أَدْرِى ما قولُه : ﴿ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ . حتى سمِعتُ بنتَ ('') ذِي يَزَنَ تقولُ : تعالَ أُفاتِحُكَ . يعنى : أُقاضِيكَ ('') .

حدثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا (١) . يقولُ : اقضِ بينَنا وبينَ قومِنا (١) .

4/9

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن ١/٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٢٢٠، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٢/٥٠/٠.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ أَبِنَةَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ٨/ ٥٢٩، ٥٢٤/١٠ عن وكيع به، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٢٣/٥ ا (٨٧٣٣)، والبيهقى فى الأسماء والصفات (١٠٧) من طريق مسعر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٣/٣
 إلى ابن الأنبارى فى الوقف والابتداء . وقتادة لم يسمع من ابن عباس كما تقدم عن المصنف فى ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٢ ( ٨٧٣٤) من طريق عبد الله به .

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ أَبُو ﴾ .

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ . حتى سمِعتُ ابنةَ ذِي يزنَ تقولُ : تعالَ أُفاتِحُكَ .

حدَّثنا بِشْرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَفَتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ . أى : اقضِ بينَنا وبينَ قومِنا بالحقّ .

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱفۡتَحۡ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَ قَوْمِنا بالحقُ ٰ .

حدثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : أما قولُه : ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَا ﴾ . فيقولُ : احْكُمْ بينَنا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : قال الحسنُ البصريُ : ﴿ أَفَتَحَ ﴾ : الحكم (٢) : الحكم أنتَكَم بيننا وبينَ قومِنا ، و ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَكُم مُبِينًا ﴾ [الفتح : ١] : حكمنا لكَ حُكْمًا مُبِينًا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : قال ابنُ عباس : ﴿ أَفَتَحُ ﴾ : اقض .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، قال : ثنا مِسْعَرٌ ، عن قتادة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لم أكنْ أدرِى ما : ﴿ ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَوَمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ . حتى سمِعْتُ بنتَ (٢) ذى يَزَنَ تقولُ لزوجِها : انطلِقْ أُفاتِحُكَ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَقَالَ ٱلْكَأَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَبًا إِنَّكُوْ إِذَا لَخَسِرُونَ (إِنَّكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م . والأثر أخرجه عبد الرزاق فی تفسیره ۲۳۳/۱ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( ابنة ) .

يقولُ تعالى ذِكْرُه: وقالت الجماعةُ مِن كَفَرَةِ رِجالِ قومِ شعيبٍ - وهم الملأُ الذين جَحَدُوا آياتِ اللَّهِ، وكذَّبُوا رسولَه، وتمادَوا في غَيِّهم - لآخرينَ مِنهم: لئن أنتم اتَّبَعْتم شعيبًا على ما يقولُ، وأَجَبْتُموه إلى ما يَدْعوكم إليه مِن تَوْحيدِ اللَّهِ، والانْتِهاءِ إلى أمرِه ونهيه، وأقْرَرْتم بنُبُوَّتِه - ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَدِيرُونَ ﴾ . [ ٢٠/٨ و] يقولُ جل ثناؤُه: لمَغَبُونون في فِعْلِكم وتَرْكِكم مِلَّتكم التي أنتم عليها مقيمون، إلى دينِه الذي يَدْعوكم إليه، وهالكون بذلك مِن فِعْلِكم.

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ جَنْدِمِينَ ﴾ .

يقولُ: فأَخَذَتِ الذين كفروا مِن قومِ شعيبِ الرجفةُ - وقد بيَّتُ معنى الرجفةِ قبلُ (۱) ، وأنَّها الزلزلةُ المتحرِّكةُ (۲) لعذابِ اللَّهِ - فأَهْلَكتهم (۲) ، ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ : على رُكبِهم مَوْتَى هَلْكَى .

وكان صفة العذابِ الذي أهْلَكَهم الله به كما حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد ، / قال: ثنا أسباط ، عن السدي : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيّبًا ﴾ . قال: إنَّ اللَّه بعث شعيبًا إلى مَدْيَنَ وإلى أصحابِ الأَيْكَة - والأيكة هي الغَيْضَة مِن الشَّجرِ - وكانوا مع كفرِهم يبخسُون الكيلَ والوزن ، فدعاهم فكذَّبوه ، فقال لهم ما ذكر اللَّه في القرآنِ ، وما ردُّوا عليه ، فلمّا عَتوا وكذّبوه سألوه العذاب ، ففتَح اللَّهُ عليهم بابًا مِن أبوابِ جَهنَّم ، فأهْلكهم الحرُّ منه ، فلم يَنْفَعُهم ظِلِّ ولا ماء ، ثم إنه بعَث سحابَة فيها ريح طَيِّبة ، فوجدوا بردَ الريحِ وطِيبَها ، فتنادَوا : الظُلَّة ، عليكم بها . فلما اجتمعوا تحت السحابة رِجالُهم ونِساؤُهم وصبيائهم ، انطبقت عليكم بها . فلما اجتمعوا تحت السحابة رِجالُهم ونِساؤُهم وصبيائهم ، انطبقت

٤/٩

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم فی ص ۳۰۲، ۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( المحركة ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

عليهم فأَهْلَكَتْهم ، فهو قولُه : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ (١) [الشعراء: ١٨٩].

حدثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: كان مِن قِصَّةِ خبرِ شعيبٍ وخبرِ قومِه ما ذكر اللَّهُ في القرآنِ ، كانوا أهلَ بَحْسِ للناسِ في مكاييلِهم وموازينِهم ، مع كفرِهم باللَّهِ وتكذيبِهم نبيَّهم ، [ ٢٠/٨ظ] وكان يَدْعُوهم إلى اللَّهِ جل ثناؤُه وعبادتِه (٢) ، وتركِ ظلمِ الناسِ وبَحْسِهم في مكاييلِهم وموازينِهم ، فقال نصحًا لهم ، وكان صادقًا: ﴿ مَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمُ عَنَهُ إِنَ أُرِيدُ إِلَّا أَنْهُ عَلَيْهِ تُوكِلُكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمُ عَنَهُ إِن أُريدُ إِلَّا أَلْهِمُ كُمُ عَنَهُ إِن أُريدُ إِلَا مِلْكَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكِلُكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمُ عَنْهُ إِن أُريدُ إِلَا اللهِ عَلَيْهِ تُوكِم اللهِ عَلَيْهِ تُوكِمُ بنُ أَبِي سلمةً – إذا ذكره " ، السحاق : فكان رسولُ اللَّهِ عَلِيْهِ – فيما ذكر لي يعقوبُ بنُ أبي سلمة – إذا ذكره (٣) ، قال : « ذَاكُ (١) خطيبُ الأَنْبِياءِ » . لحُسْنِ مُراجَعَتِه قومَه فيما يُرادُهم (٥) . فلما كذّبوه وتوعَدوه بالرَّجْمِ والنَّفْي مِن بلادِهم ، وعَتَوا على اللَّهِ ، أَخَذَهم عذَابُ يومِ الظُلَّةِ ، إنه وتوعَدوه بالرَّجْمِ والنَّفْي مِن بلادِهم ، وعَتَوا على اللَّهِ ، أَخَذَهم عذَابُ يومِ الظُلَّةِ ، إنه كان عذابَ يومِ عظيمٍ . فبلغني أنَّ رجلًا مِن أهلِ مدينَ يُقالُ له : عمرُو بنُ جَلْهَاءَ . لما رَها قال :

يا قَوْمِ إِنَّ شعيبًا مُوْسَلٌ فذروا إِنِّى أَرَى غَبْيَةً (٦) يا قوم قد طلَعت

عنکم شُمَیْرًا وعِمْرَانَ بنَ شَدّادِ تَدْعُو بصَوْتِ علَى صَمَّانَةِ (٧) الوادِي

 <sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٣/٥ إلى ابن المنذر، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥١٩/٥
 (١٠٠٨، ٨٧٠٦) من طريق أحمد بن مفضل به إلى قوله: سألوه العذاب.

<sup>(</sup>٢) في م : ( عبادتهم ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « ذكر شعيبا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ذلك » .

<sup>(</sup>٥) في م : « يراد بهم » . وراده القول : راجعه . التاج (ر د د) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «غيبة»، وفي م: «غيمة». والغبية: الدفعة من المطر. اللسان (غ ب ي). ويريد هنا سحابة ذات غبية.

 <sup>(</sup>٧) في ص ، ف : « صانة » ، وفي ت ١، ت ٢، ت٣ : « صابة » وغير منقوطة في س . والصمانة والصمان : أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل . اللسان (ص م م) .

( وَإِنَّهُ لَن تَرَوا فِيهَا ضَحَاءَ فَدِ اللَّهِ الرَّقِيمَ لَيَكُشِّي بِينَ أَنجَادِ (٢) وَشُمَيْرٌ وَعِمْرانُ : كاهِناهم ، والرقيمُ : كلبُهم (١) .

حدثنا ابنُ محميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : فحدَّثنى ابنُ إسحاق ، قال : فبلَغنى - واللَّهُ أعلم - أنَّ اللَّه سلَّط عليهم الحرَّ حتى أنضَجهم ، ثم أنشأ لهم الظُّلَّة كالسحابة السوداء ، فلما رَأَوْها ابتدرُوها يستغيثون ببردِها مما هم فيه مِن الحرِّ ، حتى إذا دخَلوا تحتَها أُطبقت عليهم ، فهلكوا جميعًا ، ونجَّى اللَّه شعيبًا والذين آمنوا معه برحمتِه (٥).

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : حدَّثنى أبو عبدِ اللَّه البجليُ ، قال : « أبو جادَ » ، و « هوّز » ، و « حُطى » ، ( و « كَلَمن » أ و « سعفص » ، و « قرشت » : أسماءُ ملوكِ مدينَ ، وكان مَلِكُهم يومَ الظَّلَّةِ في زمانِ شعيبِ « كلمن ( ) » ، [ ١٩/٢٠] فقالت أختُ « كلمن ( ) » تبكيه :

هُلْکُهٔ وَسْطَ الْحَلَهُ حَتْفُ نارٌ وَسْطَ ظُلَّهُ دارُهم کالمُضْمَحِلَهُ(^)

كَلَمُونٌ هَدَّ رُكْنِى اسيدُ القومِ أتاه ال مجعِلَت نارًا عليهم

م/ <u>م</u>

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ إِنكُم إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ضحاة ) .

<sup>(</sup>٣) أنجاد ؛ جمع نجد : ما غلظ من الأرض وأشرف وارتفع واستوى . اللسان (ن ج د) .

<sup>(</sup>٤) أخرج المرفوع منه المصنف في تاريخه ٣٢٧/١ عن ابن حميد به إلى قوله: يرادهم. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٣ ا إلى ابن أبي سلمة. إلى آخره. الدر المنثور ٣/٣٣ ا إلى ابن أبي سلمة. إلى آخره. وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢٢ ( ٥٧٢٦) ، والحاكم ٢٨/٢ من طريق سلمة به مختصرًا كما عند المصنف في تاريخه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤/٥ (٨٧٣٩) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٧) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : ﴿ كَلَّمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٤٧ . وينظر ما أخرجه المصنف في تاريخه ١٩٥/١ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز : ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُكَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُكِيبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فأهلَك اللَّهُ الذين كذَّبوا شعيبًا فلم يُؤْمِنوا به فأبادَهم، فصارت قريتُهم منهم خاويةً خلاءً، ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ﴾. يقولُ: كأنْ لم يَنْزِلوها(١) قطُّ، ولم يعيشوا بها حينَ هلكوا.

يقالُ: غَنِي فلانَّ بمكانِ كذا ، فهو يَغْنَى به غِنَّى '' وغُنْيانًا'' وغُنِيًّا ، إذا نزَل به وكان به ، كما قال الشاعرُ'':

ولقد يَغْنَى به '' جيرانُك الـ مُمْسِكو منك ' بعهدِ ووِصالِ '' وقال <sup>(۱)</sup> رُؤْبةُ '' :

وعهدُ مَغْنَى دِمْنَةٍ ( ( بَضَلْفَعا ( ( )

إنما هو مَفْعَلٌ من « غَنِيَ » .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( ينزلوا ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٣) هو عبيد بن الأبرص، والبيت في ديوانه ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( بها ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الديوان : ﴿ بأسباب الوصال ، .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ قُولَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه (مجموع أشعار العرب) ص٨٧.

<sup>(</sup>٨) دمنة الدار: آثارها . اللسان (دم ن) .

<sup>(</sup>٩) ضلفع : قارة ببلاد بني أسد . التاج (ضلفع) .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ : كأنْ لم يعيشوا ، كأنْ لم ينعموا (١) .

حدثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن [ ٩/٢٠ ع] ابنِ عباسٍ : ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْأُ فِيهَا ﴾ . يقولُ : كأنْ لم يعيشوا فيها (٢) .

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ : كأنْ لم يكونوا فيها قطُّ .

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًّا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكْرُه: لم يكن الذين اتَّبَعوا شعيبًا / الخاسرين ، بل الذين كذَّبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين ؟ لأنّه أخبرَ عنهم جلّ ثناؤُه أنَّ الذينَ كذّبوا شعيبًا قالوا للذين أرادوا اتباعه: ﴿ لَمِنِ النّهُ أَخْبُرُ عنهم مِن عاجلِ نَكَالِه ، ثم النّه بما أحلَّ بهم مِن عاجلِ نَكَالِه ، ثم قال لنبيّه محمد على الله عنه الله عنه بل كان الذين كذّبوا شعيبًا لما جاءت عقوبة الله هم الخاسرين ، دونَ الذين صدّقوه وآمنوا به .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل وعزّ: ﴿ فَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَقْنُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه : فأدبر شعيبٌ عنهم شاخِصًا مِن بينِ أَظْهُرِهم حينَ أتاهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ٢٥٢٤، ٢٠٥٣/٦ من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٣٣/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٣/٣ إلى عبد بن حميد . وسيأتى هذا الأثر والأثر بعده فى ٢١/٥١٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠٥٢/٦ من طريق عبد الله به، وأخرجه فى ٢٠٥٢/٦ من طريق الضحاك، عن ابن عباس، الضحاك، عن ابن عباس، وابن أبى الدنيا فى العقوبات (١٤٠) من طريق أبى صالح باذان - عن ابن عباس، بلفظ: لم يعمروا فيها، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٠٣/٣ إلى أبى الشيخ.

عذابُ اللهِ ، وقال لمّا أيقنَ بنزولِ نِقْمَةِ اللّهِ بقومِه الذين كذّبوه ، حُزْنًا عليهم : ﴿ يَكَوْمِ اللّهِ ، وقال لمّا أيقنَ بنزولِ نِقْمَةِ اللّهِ بقومِه الذين كذّبوه ، حُزْنًا عليهم : ﴿ يَكَوْمِ الْعَنْي بِهِ إليكم مِن تحذيرِكم غَضَبَه على إقامَتِكم على الكُفْرِ به ، وظُلْمِ الناسِ أشياءَهم ، ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمّ ﴾ غَضَبَه على إقامَتِكم على الكُفْرِ به ، وظُلْمِ الناسِ أشياءَهم ، ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمّ ﴾ بأمرى إياكم بطاعةِ اللّهِ ونهيكم عن معصيتِه ، ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ ﴾ . يقولُ : فكيف أحزَنُ على قومٍ جحدوا وحدانيةَ اللّهِ ، وكذّبوا رسولَه ، وأتوجعُ لهلاكِهم ؟

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# [١٠/٢٠] ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدثنى المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى ﴾ . يعنى : فكيف أحزنُ (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قالَ : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى ﴾ . يقولُ : فكيف أحزنُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أصابَ شعيبًا على قومِه حزنٌ لِمَا نزَل (٢) بهم مِن نقمةِ اللَّهِ ، ثم قال يُعَزِّى نفسَه فيما ذكر اللَّهُ عنه : ﴿ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْنُكُمُ مِن نَقمةِ اللَّهِ ، ثم قال يُعَزِّى نفسَه فيما ذكر اللَّهُ عنه : ﴿ يَقَوْمِ كَنْفِرِمِنَ ﴾ " . لَقَدْ أَبَلَغْنُكُمُ مِن نَصَحْتُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَوْمِ كَنْفِرِمِنَ ﴾ " .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَينُو مِن نَّبِيَ إِلَا آخَذْنَا آَ آهَلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّيُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد ﷺ مُعَرِّفَه سنَّتَه في الأُمَمِ التي قد خلَت مِن قبلِ أُمَّتِه ، ومُذَكِّرَ مَن كَفَر به مِن قريشٍ ؛ ليَنْزَجِروا عما كانوا عليه مُقيمين مِن الشراكِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤٠ (٨٧٤٠) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « يرى » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل : ﴿ إِلَى آخر الآية ﴾ . وهذا اللفظ هو تمام الأثر المتقدم في ص٣٢٤ .

٧/٩

باللهِ ، والتكذيبِ لنبيه محمد عَيِّكَم : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَبِي ﴾ قبلك ﴿ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَلَةِ ﴾ وهو البؤسُ وشَظَفُ المعيشةِ وضيقُها ، ﴿ وَالضَّرَّلَةِ ﴾ وهي الضَّرُ وسوءُ الحالِ في أسبابِ دُنْياهم ، ﴿ لَعَلَّهُمُ وَوَالضَّرَّاةِ ﴾ وهي الضَّرُ وسوءُ الحالِ في أسبابِ دُنْياهم ، ﴿ لَعَلَّهُمُ يَضَرَّعُونَ ﴾ ./ يقولُ : [١٠٠/٢٠ عن عَلْنا ذلك بهم (١) ليتَضَرَّعُوا إلى ربِّهم ، ويَنيبوا بالإقلاعِ عن كفرِهم ، والتوبةِ مِن تكذيبِ أنبيائِهم .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ أَخَذَنَا ۚ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَلَهِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ . يقولُ : بالفقرِ والجُوع (٣) .

وقد ذكرنا فيما مضى الشواهد على صِحَّةِ القولِ بما قُلْنا في معنى البأساءِ والضرّاءِ بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وقيلَ: ﴿ يَضَّرَّعُونَ ﴾ . والمعنى : يَتَضَرَّعُون ، ولكن أُدْغِمَت التاءُ في الضادِ لتقارب مخرجِهما .

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعز: ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰعَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّكَ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْمُرُهُنَ ۗ ﴿ ﴾ .

يقولُ جلِّ ثناؤُه : ﴿ ثُمَّ بَدُّلْنَا ﴾ أهلَ القريةِ التي أخَذِنا أهلَها بالبأساءِ والضرّاءِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « يستكينون » ، وفي ف: « سلبوا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤/٥ ، ١٥٢٥ عقب الأثر (٨٧٤١) من طريق أسباط به .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٨٦/٣ - ٩١.

﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِئَةِ ﴾ وهى البأساءُ والضرّاءُ ؛ وإنّما جعَل ذلك سيئةً لأنه مما يسوءُ الناسَ ولا يَسرُهم (١) - ﴿ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ ، وهى الرخاءُ والنعمةُ والسَّعَةُ في المعيشةِ ، ﴿ حَتَىٰ عَفُواً ﴾ يقولُ : حتى كَثُروا . وكذلك كلَّ شيءٍ كَثُر فإنه يقالُ فيه : قد عفا . كما قال الشاعرُ (١) :

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة : ﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِتَكَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ . قال : مكانَ الشدةِ رخاءً ، ﴿ حَتَّى عَفَواً ﴾ (''

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ . قال : السيئةُ الشرُّ ، والحسنةُ الرخاءُ والمالُ والولدُ (٥٠) .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِتَـُةِ ﴾ : (الشرّ ، و ﴿ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ : الخير ''

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « تسوءهم ١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم البيت في ٦٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منا » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٣/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٣٩، ومن طريقه ابن ابي حاتم في تفسيره ١٥٢٦/٥ ( ٨٧٤٩، ٨٧٥١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(7-7)</sup> في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « الحسنة والحسنة الخير»، وفي م: « الحسنة قال السيئة النير والحسنة الخير».

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّتَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ . يقولُ : مكانَ الشدةِ الرخاءَ (١) .

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ /ٱلْحَسَنَةَ حَتَى عَفُوا ﴾ . قال : بدَّلنا مكانَ ما كَرِهوا ما أحبُوا فى الدنيا ، حتى عَفُوا مِن ذلك العذابِ ، ﴿ وَقَالُواْ قَدْ مَسَنَ ءَابَآهَا الطَّرَّالُةُ وَالسَّرَّالَةُ ﴾ (٢) .

واختلَفوا في تأويلِ قولِه : ﴿ حَتَّىٰ عَفُوا ﴾ ؛ فقال بعضُهم نحوَ الذي قلنا فيه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ حَتَّى عَفُواْ ﴾ . [ ١١/٢٠ ط ] يقولُ : حتى كثروا وكثرت أموالُهم (٣) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جريج ، قال : قال ابنُ عباسِ : ﴿ حَتَىٰ عَفَوا ﴾ . قال : جَمُّوا .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى المثنى ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ حَمَّىٰ عَفُوا ﴾ . قال : كثرت أموالُهم وأولادُهم ( ) .

حدثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢٦/٥ (٨٧٤٨) من طريق عبد الله به، وعزاه السيوطّي في الدر المنثور ١٠٣/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٢٦ ١، ٢٧ ١ ( ١ ٥٧٥، ٨٧٥٨) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/٢٦٥ (٨٧٥٤) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٣٣٩ . وهو في الدر المنثور من تمام الأثر المتقدم في ص٣٢٩ .

﴿ حَتَّىٰ عَفُواً ﴾ : حتى كثُروا .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ : ﴿ حَتَىٰ عَفُواْ ﴾ . قال : حتى جَمُوا وكَثُروا .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ . قال : حتى جمُّوا (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا المحاربيُّ، عن مُجَوَيْبِرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ حَقَّىٰ عَفُوا ﴾ . يعنى : جمُّوا ؛ كثُروا (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رجاءٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ حَتَىٰ عَفُوا ﴾ . قال : حتى كثرت أموالُهم وأولادُهم .

حدثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ حَتَّىٰ عَفُوا۟ ﴾ : كثُروا كَمَا يكثُرُ النباتُ والريشُ ، ثم أخذَهم عندَ ذلك بغتةً وهم لا يشعُرون .

وقال آخرون : معنى ذلك : حتى سُرُّوا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ حَتَىٰ عَفُوا ﴾ . يقولُ : حتى سُرُوا بذلك (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٦٦٦ (٨٧٥٣) من طريق أبى روق به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٤/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( و كثروا » .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٢٧/٥ (٨٧٥٦) من طريق محمد بن عبد الأعلى ، تفسير عبد الرزاق ٢٣٣/١ عن معمر به .

وهذا الذى قاله قتادةً فى معنى ﴿ عَفُوا ﴾ : سُرُوا (١٠ . [ ١٢/٢٠ ] تأويلٌ لا وجه له فى كلامٍ العربِ ؛ لأنه لا يُعْرَفُ العَفْوُ (٢) السرورُ فى شىء مِن كلامِها ، إلّا أن يكونَ أرادَ : حتى سُرُوا بكَثْرَتِهم وكثرةِ أموالِهم . فيكونَ ذلك وجهًا وإن بَعْدَ .

وأما قولُه: ﴿ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلْفَرِّآءُ وَٱلْسَرِّآءُ ﴾ . فإنه خبرٌ مِن اللَّهِ جل ثناؤُه عن هؤلاءِ القومِ الذين أبدلَهم الحسنة بالسيئةِ (٢) التي كانوا فيها ، استدراجا وابتلاء ، أنهم قالوا إذ فعَل ذلك بهم : هذه أحوالٌ قد أصابت مَن قبلنا مِن آبائنا ، ونالت أسلافنا ، ونحن لا نعدو أن نكونَ أمثالَهم ، يصيبنا ما أصابَهم مِن الشِّدةِ في المعايشِ ، والرخاءِ فيها ، وهي السرّاء ؛ لأنها تَسُرُ أهلَها . وجَهِل المساكينُ شُكْرَ نعمةِ اللَّهِ ، وأغفلوا ( حظهم مِن السّدامةِ فضلِه ، / بالإنابةِ إلى طاعتِه ، والمسارعةِ إلى الإقلاع عما يكرَهُه بالتوبةِ ، حتى أتاهم أمرُه وهم لا يشعُرون .

وقولُه: ﴿ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . يقولُ : فأخذناهم بالهلاكِ والعذابِ فجأةً ، أتاهم على غِرَّةٍ منهم بمجيئِه ، وهم لا يَدْرُون ولا يَعْلَمون أنه يجيئِهم ، بل هم بأنه آتيهم مكذّبون حتى يعاينوه ويَرَوْه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْشُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ أَهْلَ الْشُرَقِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۚ إِنَّا الْمَانُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ إِنَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ ٩/٩

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( بمعنى ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( السيئة ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « من جهلهم »، وفي م: «جهلهم».

(ايقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْكَ ﴾ الذين أرسَلنا إليهم رُسُلنا الذين ذكرتُ لك يا محمدُ نبأهم في هذه السورةِ وغيرِها، ﴿ عَامَنُوا ﴾ . يقولُ : صدَّقوا اللَّهُ وَرسلَه ، ﴿ وَاتَقَوْا ﴾ . يقولُ : واتَّقُوا اللَّهُ فخافُوا عذا بَه بِتَجَنَّبِهم ما يَكْرَهُه مِن أَعمالِهم ، والإنابةِ إلى ما يُحِبُّه منهم مِن العملِ بطاعتِه ، ﴿ لَفَنَحَنَا عَلَيْهم بَركَدَتِ مِن السماءِ الأمطارَ ، وأنبَّنا لهم مِن السماءِ الأمطارَ ، وأنبَّنا لهم مِن السماءِ الأمطارَ ، وأنبَّنا لهم مِن الأرضِ بها النباتَ ، ورفَعنا عنهم القُحوطَ والجُدوبَ ، وذلك مِن بركاتِ السماءِ والأرضِ ، وأصلُ البركةِ المواظبةُ على الشيءِ ، يقالُ : قد بارَك فلانٌ على فلانٍ . إذا واظب عليه ، والمباركةُ نحوُ المواظبةِ ، فكأنَّ قولَه : ﴿ بَرَكُنتِ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ . واظب عليه م مِن خيرِ السماءِ والأرضِ ، ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا ﴾ . يقولُ : ولكن ما يتَتَابَعُ عليهم مِن خيرِ السماءِ والأرضِ ، ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا ﴾ . يقولُ : فعجُلنا لهم كذَّبُوا باللَّهِ ورسلِه ، ﴿ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . يقولُ : فعجُلنا لهم العقوباتِ بكسيهم الخبيثِ وعملِهم الردىءِ ، وذلك كفرُهم باللَّهِ وآياتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ أَفَامِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآمِهُونَ ﴿ أَفَا لَيْهُ مَ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ . 
[ ١٣/٢٠ و ] يقولُ تعالى ذكره : ﴿ أَفَا مِن ﴾ يا محمدُ ﴿ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ المكذبة الله ورسوله أن يُسْلَكَ بهم مَسْلَكَ سلافِهم مِن الأم المكذبة الله ورسوله ، في تعجيلِ العقوبة لهم كما عُجُلت لهم ، وقد سلكوا سبيلهم في تكذيبِ الله ورسولِه وجحودِ آياتِه فَ ﴿ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ﴾ يقولُ : عقوبتُنا ﴿ بَيْكَتًا ﴾ يعنى : ليلًا ، ﴿ وَهُمْ نَآمِهُونَ ﴾ .

﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْشُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ . يقولُ : أَوَ أَمِنوا أَن تأتيَهم عقوبتُنا نهارًا عندَ الضحى وهم ساهون غافِلون عن مجيئه ، لا يَشْعُرون به '` .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ص، م، ت، ۱، ت، ۳، ت، س، ف، وهو خرم قديم، استدركناه من نسخة جامعة القرويين، والتي هي الأصل عندنا.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أفأمِن يا محمدُ هؤلاءِ الذين يكذّبون اللّه ورسولَه، ويَجْحَدون آياتِه، استدراجَ اللَّهِ إياهم بما أنعَم به عليهم في دنياهم مِن صحةِ الأبدانِ ورخاءِ العيشِ، كما اسْتَدْرَج الذين قصَّ عليهم قصَصَهم مِن الأَمْمِ قبلَهم، فإنَّ مكرَ اللهِ لا يَأْمَنُه - يقولُ: لا يأمنُ ذلك أن يكونَ استدراجًا مع مُقامِهم على كفرِهم وإصرارِهم على معصيتِهم - ﴿ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِمُونَ ﴾: وهم الهالكون.

[۱۳/۲۰] القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَنَ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ جل ثناؤُه: أو لم يَتَبَيَّنْ (اللذين يُسْتَخلفون في الأرضِ بعدَ هلاكِ آخرين قبلَهم كانوا أهلَها، فساروا سيرتَهم وعمِلوا أعمالَهم، وعتوا على (الهم - ﴿ أَن قبلَهم، وَعَنوا على اللهم عَلَىٰ اللهم، وَعَنوا على اللهم عَلَىٰ قبلَهم، لَوْ نَشَاءُ أَصَبَنْهُم بِذُنُوبِهِم ، يقولُ: أن لو نشاءُ فعلنا بهم العمنا بهم عَن وَرِثوا عنه فأخذناهم بذنوبهم، وعجَّلنا لهم بَأْسَنا، كما عجَّلناه لمن كان قبلَهم عَن وَرِثوا عنه الأرضَ، فأهلكناهم بذنوبهم، ﴿ وَنَظَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ . يقولُ: ونختِمُ على قلوبهم ﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ . موعظةً ولا تذكيرًا، سماعَ منتفع بهما .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

/ ذكر من قال ذلك

1./9

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : ﴿ نبين ﴾ ، وفي م : ﴿ يبين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( عن أمر ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « كما » .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال ثنا عيسى ، وحدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ . قال : يُبيَّنُ (١) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ : أو لم يُبَيَّنُ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِللَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ ﴾ . يقولُ : أو لم يُبيَّنُ (٢) لهم .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ [١٤/٢٠] بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ . يقولُ : أو لم يُيئَنْ ( ، ) ﴿ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ ، هم المشركون ( ) .

حدَّثنى يونش، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ . قال: أو لم يتَبيَّنُ (١) لهم ﴿ أَن لَوْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَتِبِينَ ﴾ ، وفي ت ٢، س ، ف : ﴿ نبين ﴾ .

والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٤٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٢٩/٥ (٨٧٧٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يَتِبَينَ ﴾ ، وفي ت ٢، س، ف : ﴿ نبين ﴾ .

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/٤ ١٠ إلى المصنف وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : ﴿ يَتِبِينَ ﴾، وفي ف : ﴿ نِبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م، ف: ( يتبين).

<sup>(°)</sup> أخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩ ٢ ه ١ عقب الأثر (٨٧٧٤) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . وأخرج آخره (٨٧٧٥) من طريق أحمد به .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: ( نبين ) .

نَشَآءُ أَصَبَنَاهُم بِذُنُوبِهِم ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الله مبيّنا لهم حتى يَعرفوا ، لولا (١) البيانُ لم يَعْرِفوا (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ يَلَكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدَّ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ لَيْنَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْره: هذه القرى التى ذكرتُ لك يا محمدُ أمْرَها وأمْرَ أهلِها . يعنى قومَ نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومَ لوطٍ وقومَ شعيبٍ - ﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآلِها ﴾ فننخبِرك عنها وعن أخبارِ أهلِها ، وما كان مِن أمرِهم وأمرِ رسلِ اللَّهِ التى أُرسِلت الله التى أُرسِلت الله التعلمَ أنَّا ننصرُ رسلَنا والذين آمنوا فى الحياةِ الدنيا على أعدائنا وأهلِ الكفرِ بنا ، ويعلمَ مُكَذِّبوكَ مِن قومِكَ ما عاقبةُ أمرِ مَن كذَّبَ رسلَ اللَّهِ ، فيرتدِعوا عن تكذيبِكَ ، ويُنيبوا إلى توحيدِ اللَّهِ وطاعتِه ، ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ . يقولُ : ولقد ويُنيبوا إلى توحيدِ اللَّهِ وطاعتِه ، ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ . يعنى : عنى : الله على القرى التي قصَصْتُ عليكَ نبأها ﴿ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ ﴾ ، يعنى : بالحُججِ ("والآياتِ") ، ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا [٢٠/٤/١٤] بِمَا كَذَبُوا مِن

واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكُناهم مِن أهلِ القرَى لِيؤْمنوا عندَ إرسالِنا إليهم رسلَنا (') ، عن أبوا (٥) مِن قبلِ ذلك ، وذلك يومَ أخذ ميثاقَهم حين أخرَجَهم مِن ظَهْرِ

<sup>(</sup>١) في م : « ولولا » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٠ (٨٧٧٦) من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « والبينات »، وفي م : « البينات » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « يحدثوا » .

آدمَ .

11/9

# /ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَـُلُ ﴾ . قال : ذلك يومَ أخَذ منهم الميثاقَ فآمنوا كَرْهًا (١) .

وقال آخرون: معنى ذلك: فما كانوا ليُؤْمِنوا عندَ مجىءِ الرُّسُلِ، بما سَبَق في علم اللَّهِ أَنَّهُم يكذِّبُون به يومَ أُخْرَجَهُم (٢) مِن صُلْبِ آدمَ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ (٢) ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبى بنِ كعبٍ : ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : كان فى عِلْمِه يومَ أقرّوا له بالميثاقِ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ ، قال : يحِقُّ على العبادِ أن يأخُذوا مِن العلمِ ما أَبدى لهم ربَّهم ، "وأَلا يتناولوا" علمَ ما أخفى اللَّهُ عنهم (١٦) ؛ فإن علمَه نافذٌ فيما كان وفيما يكونُ ، وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٠ (٨٧٨٠) من طريق أحمد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٤/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( أخذهم » ، وفي ت١ : ( خروجهم » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ف: « عن ابن جريج » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣٠/٥ (٨٧٧٨) من طريق أبي جعفر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٣ ١٠ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : ﴿ وَالْأَنْبِياءَ وَيُدْعُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «عليهم ٥.

ذلك 'فال الله': ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ كُذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْفِينَ ﴾ . قال : نفذ علمه فيهم أيهم المطيعُ مِن العاصى ، [ ١٠/٥ ١ و] حيث خلقهم في زمانِ آدم ، وتصديقُ ذلك حيث قال لنوح : ﴿ أَهْبِطُ بِسَلَو مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُو مِمَّن مَعَكَ وَأُمُّهُم سَنُمَيّعُهُمْ ثُمَ يَمَسُهُم مِنَا عَذَاجُ أَلِيثُ ﴾ [مود: ١٨] . وقال في ذلك : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا مُعَدَّ مُعَدَ وَمَا كُنَا لَمُ مُعَدَ وَمَا كُنَا مَعُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكُلِدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨] . وفي ذلك قال : ﴿ وَمَا كُنَا مُعَدَّ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] . وفي ذلك قال : ﴿ لِمَا لَلنَاسِ عَلَىٰ اللّهِ حُجَّةُ لَاحِدِ على اللّهِ (٢٠) . فلى أللّهِ حُجَّةُ لأحدِ على اللّهِ (٢٠) .

وقال آخرون: معنى ذلك: فما كانوا لو أُحييناهم بعدَ هلاكِهم ومعاينتِهم ما عاينوا مِن عذابِ اللَّهِ، ليُؤْمنُوا بما كذَّبوا من قبلِ هلاكِهم. كما قال: ﴿ وَلَوْ رُدُّواً لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَـٰلُ ﴾ . قال : كقولِه : ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ ﴾ (٢٠) .

وأشبهُ هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ وأَوْلَاها بالصوابِ القولُ الذي ذكرناه عن أُبيِّ ابنِ كعبِ والرَّبيعِ ، وذلك أنَّ مَن سبَق في علمِ اللَّهِ أنه لا يؤمنُ به فلن يؤمنَ به أبدًا . وقد كان سبَق في علمِ اللَّهِ لمَن أهلَك مِن الأَمْمِ التي قصَّ نبأَهم في هذه السورةِ أنه لا

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف : ﴿ قَالُوا ﴾ ، وفي م : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٤/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ دون أوله .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣٠/٥ (٨٧٧٩) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ٢، ت ٣، س، ف.

يؤمِنُ أبدًا ، فأخبرَ عنهم أنهم لم يكونوا ليُؤمنوا بما هم به مكذّبون في سابقِ عِلْمِه قبلَ مجيءِ الرسلِ عندَ (١) مجيئِهم إليهم .

ولو قيل: تأويله: فما كان هؤلاء الذين وَرِثُوا الأَرضَ يا محمدُ مِن [ ١٥/٢٠ ظ] مُشْرِكي قومِك مِن بعدِ أهلِها الذين كانوا بها ، مِن عادٍ وثمودَ - ليُؤْمنوا بما كذَّب به الذين وَرِثُوها عنهم مِن توحيدِ اللَّهِ ووَعْدِه ووعيدِه. كان وجهًا ومذهبًا ، غيرَ أنى لا أعلمُ قائلًا قاله مُّن يُعْتَمَدُ (على علمه) بتأويلِ القرآنِ .

وأما الذى قاله مجاهدٌ مِن أن / معناه : ولو رُدُّوا ما كانوا ليُؤْمِنوا . فتأويلٌ لا ١٢/٩ دلالةَ له<sup>(٣)</sup> عليه مِن ظاهرِ التنزيلِ ولا مِن خبرِ عن الرسولِ صحيحٍ . وإذ كان ذلك كذلك ، فأولى منه بالصوابِ ما كان عليه مِن ظاهرِ التنزيلِ دليلٌ .

وأما قولُه : ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ . فإنه يقولُ جل ثناؤُه : كما طبَع اللَّهُ على قلوبِ هؤلاء الذين كفروا بربِّهم وعَصَوا رُسُلَه مِن هذه الأمم التي قصَصْنا عليكَ نبأهم يا محمدُ في هذه السورةِ ، حتى جاءَهم بأسُ اللَّهِ فهلكوا به ، كذلك يطبعُ اللَّهُ فيَخْتِمُ (٢) على قلوبِ الكافرين الذين كتب عليهم أنهم لا يؤمنون أبدًا مِن قومِك .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا الْمُكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا الْمُكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا الْمُكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا الْمُكْتِيةِ لَا يَعْمَدُ وَإِنْ وَجَدْنَا الْمُكْتَالِهِم مِنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا اللهِ الل

يقولُ تعالى ذكرُه : ولم نجِدْ لأكثرِ أهلِ هذه القرى التي أهلكناها واقتصصنا عليك يا محمدُ نبأَها ﴿ مِنْ عَهَدِ ﴾ . يقولُ : مِن وفاءِ بما وصَّيناهم به مِن توحيدِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وعند ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١، س، ف : « عليه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف .

اللهِ ، واتباعِ رسلِه ، [ ١٦/٢٠ و] والعملِ بطاعتِه ، واجتنابِ معاصِيه ، وهجرِ عبادَةِ الأوثانِ والأصنامِ - والعهدُ هو الوصيةُ ، وقد بَيَّنا ذلك فيما مضَى بما أغنى عن إعادتِه (١) - ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمُ لَفُسِقِينَ ﴾ . يقولُ : وما وجَدْنا أكثرُهُم إلا فَسَقةً عن طاعةِ ربِّهُم ، تاركين عهدَه ووصيتَه . وقد بيَّنا معنى الفسقِ قبلُ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَإِن وَجَدَّنَا ۚ أَكَثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾. قال: القرونُ الماضيةُ (٢).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحريج، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَمَا وَجَدِّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدَّنَا أَكَثَرَهُمْ مَا مَجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَمَا وَجَدُّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدُّنَا أَكَثَرَهُمْ مَا لَكُنْ مِن بني آدمَ في ظهرِ لَفَنْ مِن بني آدمَ في ظهرِ آدمَ ولم يفُوا به.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجّاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الرَّبيعِ ، عن أبى العاليةِ ، عن أُبَى بنِ كعبِ : ﴿ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنَ عَهَدٍ ﴾ . قال : في الميثاقِ الذي أخذَه في ظهرِ آدمَ () .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٤٣٥ – ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٤٣٤/١ ، ٩/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص. ٣٤ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣١/٥ (٨٧٨٥) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠/ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ، بلفظ الأثر القادم .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥٠١ إلى المصنف.

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهَدِّ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرَهُمْ لَا يَعْوَلُوا مَا أُوصَاهُم لَعْنَسِقِينَ ﴾ : وذلك أنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أهلكَ القُرَى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم (١).

/القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِثَايَنِنَاۤ إِلَى ١٣/٩ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِۦ فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

(القولُ تعالى ذكره الله عنه المتان في قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ . هي كنايةُ ذكرِ موسى بنَ عمران - والهاءُ والميمُ اللتان في قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ . هي كنايةُ ذكرِ الأنبياءِ عليهم السلامُ التي ذُكِرت مِن أولِ هذه السورةِ إلى هذا الموضعِ - الأنبياءِ عليهم السلامُ التي ذُكِرت مِن أولِ هذه السورةِ إلى هذا الموضعِ - فَاكَنِينَا ﴾ . يقولُ : بحججنا وأدلَّتِنا ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ . يعنى : وإلى جماعةِ قومِ الرحالِ ، ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ . يقولُ : فكفروا بها . والهاءُ والألفُ اللتان في قولِه : ﴿ يَهَا ﴾ عائدتان على « الآياتِ » . ومعنى ذلك : فظلَموا بها ، بعنى : كفروا بها ؛ لأنَّ الظلمَ وضعُ الشيءِ في غيرِ موضِعِه - وقد دلَّلنا فيما مضَى على أن ذلك معناه بما يُغنى عن إعاديه الشيءِ في غيرِ موضِعِه - وقد دلَّلنا فيما مضَى على أن ذلك معناه بما يُغنى عن إعاديه الذي عُنِيتُ به ، ﴿ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . لها إلى غيرِ وجهِها الذي عُنِيتُ به ، ﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . لها إلى غيرٍ وجهِها الذي عُنِيتُ به ، ﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَيَاتُهُ : فانظُريا محمدُ بعينِ قلبِك كيف كان عاقبةُ هؤلاء الذين أفسدوا في الأرضِ . يعنى : فرعونَ وملاًه إذ ظلَموا بآياتِ اللّهِ التي جاءهم بها الذين أفسدوا في الأرضِ . يعنى : فرعونَ وملاًه إذ ظلَموا بآياتِ اللّهِ التي جاءهم بها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣١/٥ (٨٧٨٤) عن محمد بن سعد به .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « قال أبو جعفر » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١/ ٥٩٠، ٥٦٠ .

موسى عليه السلامُ ، وكان عاقبتُهم أنّهم غرِقوا جميعًا في البحرِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ (إِنِّي ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : وقال موسى لفرعونَ : يا فرعونُ إنى رسولٌ إليك مِن ربِّ العالمين .

[ ١٧/٢٠ و] القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْحَقَّ قَدْ جِشْنُكُمْ مِبَيِّنَةِ مِن زَيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ (اللّهِ اللّهُ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِثَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ (اللّهَ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

اختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ ﴾ ؛ فقرأه جماعة مِن قرأةِ المكين والمدنيين والبصرةِ والكوفةِ : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا آقُولَ ﴾ ، بإرسالِ الياءِ مِن ﴿ عَلَىٰ أَن لَا آقُولَ عَلَى اللّهِ إِلّا الحقّ . مِن ﴿ عَلَىٰ اللّهِ إِلّا الحقّ . فوجّهوا معنى ﴿ عَلَىٰ إلى معنى الباءِ ، كما يقالُ : رميتُ بالقوسِ ، وعلى القوسِ ، وحلى القوسِ ، وحلى حسنة و بحالِ حسنة .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ يقولُ <sup>(٢)</sup> إذا قُرِئَ ذلك كذلك : فمعناه : حريصٌ على ألا أقولَ ، <sup>(٣</sup>ومُحِقِّ ألا أقولَ<sup>٣)</sup> .

وقرَأ ذلك جماعةٌ مِن أهلِ المدينةِ : (حَقِيقٌ عَلَىٌّ أَن لا أَقُول) (، بمعنى : واجبٌ علىٌ ألا أقولُ ، وحقٌ علىٌ ألا أقولَ .

/والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنَّهما قراءتان مشهورتان متقارِبَتا المعنى ، قد قرأ

1 2/9

<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. النشر /۲۰۳/

<sup>(</sup>٢) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٢٢٤/١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « إلا بحق » ، وفي ف : « بحق لا أقول » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وحده . النشر ٢٠٣/٢.

بكلِّ واحدةٍ منهما أئمةٌ مِن القرَأةِ ، فبأيِّتهما قرَأ القارئُّ فمصيبٌ في قراءتِه الصوابَ .

وقولُه: ﴿ قَدْ جِثْنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن رَّبِكُمْ ﴾ . يقولُ : قال موسى لفرعونَ ومليه : قد جئتُكم ببرهانِ مِن ربِّكم يشهدُ أَيُّها القومُ على صحةِ ما أقولُ ، وصدقِ ما أذكُرُ لكم مِن إرسالِ اللَّهِ جل ثناؤُه إياى إليكم [ ١٧/٢٠ ظ] رسولًا ، فأرسِلْ يا فرعونُ المُكُرُ لكم مِن إرسالِ اللَّهِ جل ثناؤُه إياى إليكم [ ١٧/٢٠ ظ] رسولًا ، فأرسِلْ يا فرعونُ

معى بنى إسرائيلَ. فقال له فرعونُ: ﴿ إِن كُنتَ جِثْتَ بِثَايَةِ ﴾. يقولُ: بحُجَّةٍ وعلامةٍ شاهدةٍ على صدقِ ما تقولُ، ﴿ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ جلّ ثناؤُه : ﴿ فَأَلْقَىٰ ﴾ موسى ﴿ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانُ ﴾ . يَعنِى : حيةً . ﴿ تُمِدِينٌ ﴾ . يقولُ : تَبِينُ لمَن يَراها أنَّها حيةً .

وبما قلنا مِن<sup>(١)</sup> ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ . قال : تحوَّلت حيةً عظيمةً . وقال غيرُه : مثلَ المدينةِ (٢٠) .

حدثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانُ ۗ مُبِينٌ ﴾ . قال : فإذا هي حيةٌ كاد يَسُورُه ، يعني : يَثِبُ عليه .

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٣/ ، ٢٧٥٨/٨ ( ٩٠٩٠، ٩٠٥٠) من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وتفسير عبد الرزاق ١/ ٣٣٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

السدى : ﴿ فَإِذَا هِى ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴾ : والثعبان : الذكرُ مِن الحياتِ ، فاتحةً فاها ، واضعةً لحيها الأسفل في الأرضِ ، والأعلَى على سورِ القصرِ ، ثم توجّهت نحو فرعونَ لتأخُذه ، فلمّا رآها ذُعِر منها ، ووَثَب فأحدث ، ولم يكنْ يُحدِثُ قبلَ ذلك ، وصاح : يا موسى خُذْها وأنا أومنُ بك ، وأُرسلُ معكَ [١٨/٢٠] بني إسرائيلَ . فأخذَها موسى فعادتْ عصًا (١٠٠٠) .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عينة ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِذَا هِى ثُعَبَانُ مُبِينٌ ﴾ . قال : ألقى العصا فصارت حية ، فوضَعتْ فُقْمًا لها أسفلَ القبةِ ، وفُقْمًا لها أعلى (٢) القبةِ – قال عبدُ الكريم : قال إبراهيمُ : وأشار سفيانُ بإصبَعِه الإبهامِ والسبابةِ هكذا شِئة الطاقِ – فلما أرادت أن تأخُذَه ، قال فرعونُ : يا موسى خُذْها ، خُذْها أن فأخذَها موسى بيدِه ، فصارت عصًا كما كانت أوَّلَ مرَّةٍ .

حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، عن القاسمِ بنِ أبي أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ألقى عصاه فتحوّلت حيَّةً عظيمةً / فاغِرَةً فاها ، مُسْرِعَةً إلى فرعونَ ، فلما رأى فرعونُ أنها قاصدةً إليه اقْتَحَم عن سريرِه ، فاستغاث بموسى أن يكُفّها عنه ، ففعَل (°) .

10/9

 <sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٠٤، ٥٠٥ مطولاً، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٩/٨
 من طريق عمرو بن حماد به . وسيفرق المصنف أجزاء منه فيما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) الفقم : اللُّخي ، وهما فُقْمان . ينظر النهاية ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « على » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٢، ٨/٨٥٧٨ من طريق يزيد بن هارون به ، وهو جزء من حديث الفتون ، وسيأتي في ٦٤/١٦ - ٦٩ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنِ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُعَبَانُ مُبِينٌ ﴾ . قال : الحيةُ الذكرُ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : حدثنى إسحاق ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريم ، قال : ثنى عبدُ الصمدِ بنُ مَعْقِلٍ ، أنه سمِع وَهْبَ بنَ مُنَبِّهِ يقولُ : لما دخل موسى على فرعونَ قال له فرعونُ : أُعَرِّفُك؟ قال : نعم . قال : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ ؟ أَعرَّفُك؟ قال : نعم . قال : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ ؟ [الشعراء: ١٨] قال : فرد إليه موسى الذي رد ، فقال فرعونُ : خذُوه . فبادَره موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ، فحمَلت على الناسِ فانهَزَموا منها ألله ، فمات منهم خمسة وعشرون ألفًا ، قتل بعضُهم بعضًا ، وقام فرعونُ مُنْهَزِمًا حتى [ ١٨/٢٠ ط] دخل البيتَ (١٤) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سمِعتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ( ثُقَبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ . قال : حيةٌ تسعى .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : حدثنا عبدُ العزيزِ ، قال : حدَّثنا دَيْلُمُ بنُ غَزْوانَ ، عن فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ في قولِه : ﴿ فَٱلْقَلْهَا أَ ۚ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ (طه: ٢٠] . قال : ما بينَ لَحْيَثِها أربعون ذِراعًا () .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٥٣٢، ٢٧٥٨/٨ (٤ ٢٧٩٨، ١٥٥٩) من طريق الضحاك عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور  $1 \cdot 7/7$  إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ من طرق عن ابن عباس . (٢) فى ص ، م ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في الزهد ص٦٦ مطولا، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨٥٨ (١٥٥٨٧) من طريق إسماعيل بن عبد الكريم به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « حية تسعى »، وفي م : « ثعبان مبين » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فألقى عصاه » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨ (٢٥٥٥) من طريق ديلم بن غزوان به .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبدةُ بنُ سليمانَ، عن مُحَوَيْبِر، عن الضحاكِ: ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴾ . قال: الحيةُ الذكرُ (١) .

وأما قولُه : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ . فإنه يقولُ : وأُخْرج يدَه فإذا هي بيضاءُ تلوحُ لمَن نظر إليها مِن الناسِ .

وكان موسى فيما ذُكِر لناآدمَ ، فجعَل اللَّهُ تحوَّلَها (٢) بيضاءَ مِن غيرِ بَرَصٍ له آيةً ، وعلى صدقِ قولِه : ﴿ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْمَكْلِمِينَ ﴾ محجَّةً .

وبنحوِ الذى قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبرَنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، عن القاسمِ بنِ أبى أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أخرَج يدَه مِن جيبِه فرآها بيضاءَ مِن غيرِ سوءٍ ، يعنى : مِن غيرِ بَرَصٍ ، ثم أعادها إلى كُمّه ، فعادت إلى لونِها الأوَّلِ (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ . يقولُ : مِن غيرِ بَرَصٍ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَحيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّه : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ . قال : نزَع يدَه من جيبِه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٢، ٢٧٥٨/٨ (١٥٧٩، ١٥٥٩) من طريق عبدة عن جويير عن الضحاك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في م : « تحول يده ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٥٣٣ ١، ٨/٩٥٧ من طريق يزيد بن هارون به ، وهو جزء من حديث الفتون .

﴿ بَيْضَآهُ ﴾ : من غيرِ بَرَصٍ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، [١٩/٢٠] عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : أخبرَنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ : أخرَجها مِن جيبِه ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ (٢) .

حدثنى الحارث، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا أبو سعدٍ، قال: سمِعتُ مجاهدًا يقولُ فى قولِه: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ . قال: نزَع يدَه مِن جيبِه ﴿ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ ١٦/٩ لِلنَّظِرِينَ ﴾ ، وكان موسى رجلًا آدَمَ ، فأخرج يدَه فإذا هى بيضاءُ أشدُّ بياضًا مِن اللبنِ ، ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوَّ ﴾ [طه: ٢٢] ، قال: مِن غيرِ برصٍ ، آيةً لفرعونَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ لَهِمَ عَلِيمٌ اللهِمُ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيمٌ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيمُ عَ

يقولُ تعالى ذكره: قالت الجماعةُ مِن رجالِ قومِ فرعونَ والأشرافُ منهم: ﴿ إِنَ هَلَذَا ﴾ - يَعْنى (٢) موسى ، ﴿ لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴾ . يعنون : إنه ليأخذُ بأعينِ الناسِ بخِداعِه (١) إياهم حتى يُخيِّلَ إليهم العصاحيةً ، والآدمَ أبيضَ ، والشيءَ بخلافِ ما هو به .

ومنه قيلَ: سحر المطرُ الأرضَ - إذا جادَها فقلَع (°) نباتَها مِن أصولِه ، وقلَب الأرضَ ظهرًا لبطن - فهو يَشحَرُها سَحْرًا ، والأرضُ مَسْحورةٌ ، إذا أصابَها ذلك .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٩/٨ عقب الأثر (١٥٥٩٦) من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : ﴿ يعنون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : ﴿ وَبَخَدَاعَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : ﴿ فقطع ﴾ .

فشُبّه سحرُ الساحرِ بذلك لتخييلِه إلى من سحره أنه يرى الشيءَ بخلافِ ما هو به .

ومنه قولُ ذِي الوُمَّةِ في صفةِ السرابِ(١):

وساحرة "السراب " مِن المَوامى " تَرَقَّصُ فَى نَواشَرِها " الأُرومُ " المُرومُ " السروبِ السَّرِ عليمٌ بالسحرِ . ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴾ . (لا يقولون : هو " ساحرٌ عليمٌ بالسحرِ . ﴿ يُرِيدُ اَن يُخْرِجَكُم مِن أَرضِكُم " أَقَالُوا وهم الملأُ : يُرِيدُ موسى أن يُخْرِجَكُم مِن أَرضِكُم أَن يُخْرِجَكُم مِن أَرضِكُم أَن يُخْرِجَكُم مِن أَرضِكُم اللَّهُ : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ . أقالُوا وهم الملأُ : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ . فقالُ فرعونُ للملأ : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ . وقيل : يقولُ : فأي شيءِ تأمرون أن نفعلَ في أمرِه ، وبأي شيءِ تُشيرون فيه ؟ . وقيل : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ والخبرُ بذلك عن فرعونَ ، ولم يُذْكُرُ فرعونُ ، وقلّما يجيءُ مثلُ ذلك في الكلامِ ، وذلك نظيرُ قولِه : ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْمَرْبِيرِ ٱلْفَن حَصَحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا رَوْدَتُهُمْ عَن نَقْسِهِ وَ وَلِنكُ لِيعَلَمَ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ بِأَلْفَيْبٍ ﴾ . مِن قولِ يوسف ، ولم يُذْكُرُ ومو يريدُ : يوسف ، وم ويريدُ : فلك يوسف ، وم ويريدُ : فلت لزيدِ : قُمْ فَإِنِّي قَائمٌ . وهو يريدُ :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ ساجرة ﴾ . بالجيم ، أي : مالئة ، وبالحاء المهملة رواية .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ الْعَيُونَ ﴾ ، وهي رواية .

<sup>(</sup>٤) الموامى، جمع الموماة : المفازة الواسعة الملساء، وقيل : هى الفلاة التى لا ماء بها ولا أنيس بها . اللسان (م و م) .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : ﴿ عساقلها ﴾ . والنواشز جمع ناشز ، وهو التل المرتفع .

<sup>(</sup>٦) ضبطه في الأصل بفتح الهمزة ، والأروم بالضم : الأعلام . وقيل : هي قبور عاد . وبالفتح أصل الشجرة ، والقرن . اللسان (أ ر م) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « يقول » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>١٠) سقط من : م .

فقال زيدٌ : إني قائمٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ ۗ اللهُ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : وقال الملأُ مِن قومِ فرعونَ لفرعونَ : أرجِعْه . أى : أخِّرُه . وقال بعضُهم : معناه : احبِسْه .

والإرجاءُ في كلامِ العربِ التأخيرُ ، يقالُ منه : أَرْجَيْتُ هذا الأَمرَ وأَرجَأْتُه . إذا أخَّرْتَه . ومنه قولُ اللَّهِ جل ثناؤُه : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ [ الأحزاب : ٥١] : تؤخِّرُ . فالهمزُ مِن كلامِ بعضِ قبائلِ (العربِ مِن فيسٍ ، يقولون : أرجأتُ هذا الأَمرَ . وتركُ الهمزِ مِن لغةِ تميم وأسدٍ ، يقولون : أرجيتُه .

/ [ ، ، / ، رو] واختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ وبعضُ ١٧/٩ العِراقيين : ( أَرْجِهِ) . بغير الهمز وبجرٌ الهاءِ (٢) .

وقرَأه بعضُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ أَرْجِدْ ﴾ . بتركِ الهمزِ وتَسْكينِ الهاءِ (٢) ، على لغةِ مَن يَقِفُ على الهاءِ في المُكْنيِّ في الوصل إذا تحرّك ما قبلَها ، كما قال الراجرُ (١) :

أَنْحَى (°) على الدَّهْرُ رِجلًا ويَدَا يُقْسِمُ لا يُصْلِحُ إِلَّا أَفْسَدَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع في رواية ورش والكسائي . الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤٧٠، والتيسير ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم وحمزة . المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٤) هو دوید بن زید بن نهد، والرجز فی معانی القرآن للفراء ۳۸۸/۱ کروایته هنا، وبروایات أخری فی طبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۲، والشعر والشعراء ۲/ ۱۰۶، والمؤتلف والمختلف ص۲۶ .

<sup>(</sup>٥) في س، ف: ( ألحى )، وفي بقية المصادر سوى معانى القرآن: ( ألقي ) .

## فيُصْلِحُ اليــومَ ويُفْسِـدُهُ غَدَا

وقد يفعَلون مثلَ ذلك بهاءِ التأنيثِ فيقولون : هذه طلحه قد أقبلت . كما قال الراجزُ () :

لل رأى ألا دَعَهْ ولا شِبَعْ مال إلى أرطاةِ حِقْفِ فاضْطَجَعْ (٢) وقرأه بعضُ البصريين: (أرْجِئْهُ). بالهمزِ وضمٌ الهاءِ ، على لغةِ مَن ذكرتُ مِن قيس (٢).

وأولى القراءاتِ فى ذلك بالصوابِ أشهرُها وأفصحُها فى كلامِ العربِ، وذلك تركُ الهمزِ وجرِّ الهاءِ، وإن كانت الأُخرى جائزةً، غيرَ أن الذى اخترنا أفصحُ اللغات وأكثرُها على ألسُنِ فصحاءِ العربِ.

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَرْجِدْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : أُخَّرُه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجريج ، أخبرنى عطاءٌ الخُراسانيُ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَرْجِدُ وَأَخَاهُ ﴾ . قال : أخّره .

وقال آخرون : معناه : احبِشه .

<sup>(</sup>١) الرجز في معاني القرآن للفراء ١/ ٣٨٨، وإصلاح المنطق ص ٩٥، وتهذيبه ١٦٧/١ .

<sup>(</sup>٢) قال التبريزي في تهذيبه : يعني الذئب ، لما رأى أنه لا يشبع من الظبي ولا يدركه مال إلى أرطاة ، والأرطى ضرب من شجر الرمل .. والحقف المعوج من الرمل .

 <sup>(</sup>٣) هى قراءة ابن كثير وابن عامر فى رواية هشام بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو، وقرأ أبو عمرو بالهمز
 والضم من غير صلة بواو . الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤٧٠، والتيسير ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٣، ٢٧٦١/٨ ( ١٥٢٠، ١٥٦٠٦) من طريق ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣، ١ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَرْجِدُ وَأَخَاهُ ﴾ . أى : احبِسْه وأخاه (١) .

/ وأما قولُه: ﴿ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ . ' فإن معناه: وأرسِلْ في ١٨/٩ مدائن مصرَ - وهي كانت مملكته - ﴿ حَشِرِينَ ﴾ ' . يقولُ: مَن يحشُرُ السحرة فيجمَعُهم إليك .

وقيل: هم الشُّرَطُ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى العباسُ بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا مسلمُ [ ٢٠/٢ ط] بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ ظهيرٍ ، عن السدى ، (عن أبى مالكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَاَبْعَثُ ( أَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينٌ ﴾ [الشعراء: ٣٦] . قال : الشَّرَطُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبى، عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ، عن أبيه (٥) ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَآبُعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينٌ ﴾ . قال: الشَّرَطُ (٦) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ قال: ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن قيسٍ ، عن السديّ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣٣/٥ (٨٧٩١) من طريق يزيد به، وفي ٢٧٦١/٨ من طريق همام عن قتادة به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م ، وفي ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « عن أبي طالب » .

<sup>(</sup>٤) في م في هذا الموضع وما بعده : « أرسل » .

<sup>(°)</sup> بعده في الأصل : « عن إبراهيم بن مهاجر » ، وصوابه عن أبيه إبراهيم بن مهاجر بدون : عن . وينظر تهذيب الكمال ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٧٦ عقب الأثر (١٥٦١٠) معلقًا .

﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينٌ ﴾ . قال : الشُّرَطُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو نُعيم ، ( وحدَّثنا ابنُ وكيع ، قال حدثنا أبى ، قالا ) : ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ ، عن أبيه ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ . قال : الشَّرَطُ (٢) .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن عِكرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَلْشِرِينٌ ﴾ . قال : الشَّرَطُ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن مَشُورَةِ الملاَّ مِن قومٍ فرعونَ على فرعونَ أن يُوسِلَ في المدائنِ حاشرين يَحْشُرون كلَّ ساحرِ عليم . وفي الكلامِ محذوف اكتُفي بدَلالةِ الظاهرِ من إظهارِه ، وهو : فأرسَل فرعونُ في المدائنِ حاشرين يحشُرون السحرة فحشروهم (٢) ، فجاء السحرة فرعونَ قالوا : ﴿ إِنَ لَنَا لَأَجَرًا ﴾ . يقولُ : إن لنا لثوابًا على غلبينا موسى عندَك ، ٢١/٢٠و] ﴿ إِن كُنَا ﴾ يا فرعونُ ﴿ نَحَنُ الْعَلِينَ ﴾ .

وبنحوِ ما قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « قال » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٥٣٤، ٢٧٦١/٨ (٨٧٩٤) من طريق إسماعيل به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، عن القاسمِ بنِ أبي أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : فأرسَلَ فرعونُ في المدائنِ حاشرين ، فحُشِر له (۱) كلَّ ساحرٍ متعالمٍ ، فلمّا أَتُوا فرعونَ قالوا : بمَ يعمَلُ هذا الساحرُ ؟ قالوا (۲) : يعملُ بالحياتِ . قالوا : واللَّهِ ما في الأرضِ قومٌ يعمَلُ هذا الساحرِ والحياتِ والحبالِ والعِصِيِّ أعلمُ مِنَّا ، فما أَجْرُنا إن غَلَبْنا ؟ فقال لهم : أنتم (اقاربي وخاصَّتي) ، وأنا صانعٌ إليكم كلَّ شيءٍ أحببتُم (۱) .

حدَّثنى عبدُ الكريم بنُ الهيثم قال: ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال: ثنا سفيانُ ، قال: ثنا أبو سعدٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: قال فرعونُ : لا نغالِبُه - يعنى موسى - إلَّا بَن هو منه ، فأعدَّ غِلمانًا (٥) مِن بنى إسرائيلَ ، فبعَث بهم إلى قرية بمصرَ ١٩/٩ يقالُ لها: الفَرَمَا (٦) . يعلمونهم السحرَ ، كما يُعَلَّمُ الصبيانُ الكِتابَ فِي الكُتّابِ ، قال: فعلموهم سِحْرًا كثيرًا . قال: وواعدَ (موسى فرعونَ (الكِتابَ في الكُتّابِ ، قال فعلموهم سِحْرًا كثيرًا . قال: وواعدَ (موسى فرعونَ الكِتابَ في الكُتابِ ، قال الموعدِ بعَث فرعونُ (ألى السحرةِ أفجاء بهم وجاء بمعلمِهم معهم ، فقال له: ماذا صنعتَ ؟ قال: قد عَلَّمتُهم مِن السحرِ سحرًا لا يُطيقُه سحرُ أهلِ الأرضِ ، إلَّا أنْ يكونَ أمرًا مِن السماءِ ، فإنّه لا طاقةَ لهم به ، فأمّا سحرُ أهل الأرض فإنه لن يَغْلِبَهم . فلما

<sup>(</sup>١) في الأصل: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « لهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « قرابتي وحامتي » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٥٣٤، ٥٩٥١، ٨/ ٢٧٦٢، ٢٧٦٣ من طريق يزيد بن هارون به، وهو جزء من حديث الفتون، وسيأتى فى ٦٤/١٦ – ٦٩ .

<sup>(°)</sup> في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «علماء».

<sup>(</sup>٦) الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر ، بين العريش والفسطاط . ينظر معجم البلدان ٨٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل : « فرعونُ موسى » .

 $<sup>(77/1 \</sup>cdot (77/1 \cdot (77$ 

جاءت السحرةُ قالوا لفرعونَ : ﴿ أَبِنَ (١) لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ [الشعراء: ٤١، ٤٢].

[ ٢١/٢٠ عن السدى : فأرسَل فرعونُ في المدائنِ حاشرين ، فحشَروا عليه السحرة ، أسباطُ ، عن السدى : فأرسَل فرعونُ في المدائنِ حاشرين ، فحشَروا عليه السحرة ، فلما جاء السحرة فرعون قالوا : ﴿ أَبِنَ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْفَلِمِينَ ﴾ يقولُ (٢) : عطية تعطينا ، ﴿ إِن كُنَّا نَحْنُ الْفَلِمِينَ ﴾ قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّمِينَ ﴾ (٢) عطية تعطينا ، ﴿ إِن كُنَّا نَحْنُ الْفَلِمِينَ ﴾ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثُ فَ فَلَكَ الْمَا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثُ أَلُكَ اللّهِ عَلَيْمِ ﴾ [الشعراء: ٣٦، ٣٧]. أى: كَاثِرُه بالسحرة ، لعلك أن تجد في السحرة مَن يأتي بمثلِ ما جاء به . وقد كان موسى وهارونُ خرَجا مِن عندِه حينَ أراهم مِن "سلطانِ اللّهِ ما أراهم" ، وبعَث فرعونُ في مملكتِه مكانَه (١) ، فلم يَتُرُكُ في سلطانِه ساحرًا إلا أتى به . فذُكِر لي واللّه أعلمُ أنه مجمِع له خمسة عشرَ ألف ساحرٍ ، فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمْرَه ، وقال لهم : قد جاءنا ساحِرٌ ما رأينا مثله قطُ ، وإنّكم إن غلَبتموه أكرمتُكم وفضَّلتُكم وقرّبتُكم على أهلِ مملكتي . قالوا : وإن لنا ذلك (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: « إن ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: ﴿ يقولون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢١٢/١ ، مطولاً ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٦٢، ٢٧٦٣ من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٤) في م: « أرسل » .

<sup>(</sup>٥) في م: « ساحر ». وهذه وما قبلها نص آيتي سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « سلطان »، وفي م: « سلطانه ».

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ لأجرا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٠٧١، ٤ مطولا . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٦٢، ٢٧٦٣ من طريق سلمة به . وسيفرق المصنف أجزاء منه فيما يأتي .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا الحسينُ، عن يزيدَ، عن عكرمةَ، قال: السحرةُ كانوا سبعين (١) قال أبو جعفر: أحسبُه أنا قال: ألفًا.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضح، قال: ثنا موسى بنُ عبيدةً، عن "محمدِ بنِ المنكدرِ"، قال: كان السحرةُ ثمانين ألفًا (١٠٠٠).

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيع ، عن خيثمةَ ، عن أبى سودةَ ، عن كعبٍ ، قال : كان سحرةُ فرعونَ اثنى عشرَ ألفًا (٥٠) .

[ ۲۲/۲۰ و] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ اللَّهُ وَإِنَّا أَن تُلْقِينَ فَإِنَّا أَن تُلْقِينَ فَإِنَّا أَن تُلْقِينَ فَإِنَّا أَن تُلْقِينَ فَإِنَّا أَن تُلُقِينَ فَإِنَّا أَن تُكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ فَإِنَّا ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: قال فرعونُ للسحرةِ - إذ قالوا له: إن لنا عندَك ثوابًا إن نحن غَلبْنا موسى ؟ - نعم، لكم ذلك، وإنكم لَمِثَن أُقَرِّبُه وأُدْنيه مِنى. ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ﴾ . يقولُ: قالت السحرةُ لموسى: يا موسى اخترْ أن تُلْقِى عصاكَ ، أو نُلْقِى نحن عِصِيًّنا .

ولذلك أُدخِلت ﴿ أَن ﴾ مع ﴿ إِمَّا ﴾ في الكلامِ ؛ لأنهافي موضعٍ أمرٍ / بالاختيارِ ٢٠/٩ فـ ﴿ أَن ﴾ إذن في موضع نصبٍ لما وصفتُ مِن المعنى ؛ لأن معنى الكلام : اختَرْ أن

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٣/٢٦٤ عن عكرمة بلفظ : « كانوا سبعين ألفا » .

<sup>(</sup>۲) في م: « أنه » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « ابن المنذر » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٦٣/٦١ من طريق موسى بن عبيدة به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٤، ٨/ ٢٧٦٢، ٢٧٦٤ من طريق جرير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣ اللي ابن أبي شيبة وأبي الشيخ .

تُلْقِى أَنتَ ، أو أَن نُلِقى نحن . والكلامُ مع ﴿ إِما ﴾ إذا كان على وجهِ الأمرِ ، فلابدَّ مِن أَن يكونَ فيه ﴿ أَن ﴾ ، كقولِكَ للرجلِ : إِما أَن تَمْضِى ، وإِما أَن تَقْعُدَ . بمعنى الأمرِ : أَن يكونَ فيه ﴿ أَن ﴾ ، كقولِه : ﴿ وَمَا خَرُونَ مَا مَضِ أُو اقْعُدْ . فإذا كان على وجهِ الخبرِ لم يكنْ فيه ﴿ أَن ﴾ ، كقولِه : ﴿ وَمَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٦] . وهذا هو الذي يُسمَّى التخييرُ (١) ، وكذلك كلُّ ما كان على وجهِ الجزاءِ . و ﴿ إِما ﴾ في جميعِ ذلك مكسورة .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا ۚ أَلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُكَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِخْرٍ عَظِيمِ ﴿ إِنَّاكِ ﴾ .

يقولُ تعالى [٢٠/٢٠٤] ذكره: قال موسى للسَّحَرةِ أَلْقُوا ما أنتم مُلْقُون، فألقت السحرةُ ما معهم، فلما ألْقَوْا ذلك ﴿ سَحَكُرُوۤا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . يقولُ '': خيَّلُوا إلى أعينِ الناسِ بما أحدثوا مِن التخييلِ والحُدَعِ أنها تسعى، ﴿ وَأَسَرَّهُ بُوهُمْ ﴾ . يقولُ : واسترهَبوا الناسَ بما سحروا في أعينِهم، حتى خافوا مِن العِصِيِّ والحبالِ ، ظنَّا يقولُ : واسترهَبوا الناسَ بما سحروا في أعينِهم، حتى خافوا مِن العِصِيِّ والحبالِ ، ظنًا منهم أنها حياتُ ، وجاءوا كما قال اللَّهُ : ﴿ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ : بتخييلِ عظيم كبيرِ (٢) مِن التخييلِ والحِداع .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « الخبر ». وقوله: وهذا هو الذي يسمى التخبير. عائد على الحكم الأول في دخول « أن » مع « إما » كالآية من سورة الأعراف، والمثل الذي مثل به المصنف، وأما الآية التي في سورة التوبة، فهذا ما يسمى الإبهام.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ف : ( كثير ) .

إلا معه حبلٌ وعصًا ، ﴿ فَلَمَّا آلَقَوَا سَحَـرُوٓا أَعَيُنَ ٱلنَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ . يقولُ : فرَّقوهم (١) ، ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِفَةٌ مُّوسَىٰ ﴾ (٢) .

حدثنى عبدُ الكريمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أَلْقُوا حبالًا غِلاظًا وخُشُبًا طُوالًا . قال : فأقبلت تُخيَّلُ إليه مِن سِحرِهم أنها تسعى (٢) .

<sup>(</sup>١) فرقوهم : أفزعوهم وروَّعوهم . اللسان (ف ر ق) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٢١٣/١ مطولا . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٥، ٨/ ٢٧٦٤، (٢) أخرجه المصنف في الدر المنثور ٣/٦٠١ (١٠٦/٣) من طريق عمرو بن حماد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٠] إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ف : « عن ٩ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٠٨/١ ، ٤٠٩ من قول وهب بن منبه .

حدثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن هشامِ الدَّسْتُوائِيِّ ، قال: ثنا القاسمُ بنُ أبي بَرَّةَ ، قال: جمَع فرعونُ سبعين ألفَ ساحرٍ ، فألقوا سبعين ألفَ حبلٍ ، وسبعين ألفَ عصًا ، حتى جعَل يخيَّلُ إليه مِن سحرِهم أنها تسعَى (١)

۲۱/۹

/القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ إِلَيْنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأوْحَينا إلى موسى أن ألقِ عصاكَ ، فألقاها فإذا هى تَلْقَفُ (٢) وتَثِتَلِغُ ما يَسْحَرُون كَذِبًا وباطلًا . يقالُ منه : لَقِفْتُ الشيءَ فأنا ألقَفُه لَقْفًا ولَقَفَانًا .

وذلك كالذى حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ : فألقى موسى عصاه ، فتحولت حيةً ، فأكلت سِحرَهم كلَّه (").

حدثنا عبدُ الكريم بنُ الهيشم ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن حكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : فألقى عصاه فإذا هى حية ، فجعلت تلقّفُ ما يأفِكون ، لا تمو بشيء مِن حبالِهم وخُشُيهم التي أَلْقُوها إلا التقمته ، فعرَفت السحرة أن هذا أمو (٥) السماء ، وليس هذا بسحرٍ ، فخووا شجّدًا ، وقالوا : ﴿ ءَامَنّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢١] .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٥٣/٣ عن المصنف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : « تلقم » .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٣٤/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « من » .

حدثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : أوحى اللَّهُ إلى موسى : لا تَخَفْ ، وألْقِ ما فى يمينِك تلقَفْ ما يأفِكون ، فألْقَى عصاهُ فأكلت كلَّ حيةٍ لهم ، [ ٢٣/٢٠ ع] فلما رأوا ذلك سجدوا ، وقالوا ، ﴿ ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْمَكْمِينَ شَنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ﴾ (١)

حدثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أو حَى اللَّهُ إليه أن ألقِ ما في يمينِك ، فألقى عصاه مِن يدِه ، فاستعرَضت ما ألقوا مِن حبالِهم وعصيهم وهي حياتٌ في عينِ فرعونَ وأعينِ الناسِ تسعَى - فجعلت تلقَفُها ، تبتَلِعُها حيةً حيةً ، حتى ما يُرَى بالوادى قليلٌ ولا كثيرٌ مما ألقَوْه (٢) ، ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه (٣) في يدِه كما كانت ، ووقع (ألسحرةُ سجَّدًا ، قالوا : ﴿ اَمنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ وَهَنرُونَ ﴾ ، لو كان هذا سحرًا ما غَلَبَنا (٥) .

حدثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن هشامِ الدَّسْتُوائيِّ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ أبى بَزَّةَ ، قال : أوحى اللَّهُ إليه أن ألتي عصاك ، فألقى عصاه فإذا هى ثعبانُ فاغرٌ فاه ، فابْتَلَع حبالَهم وعِصِيَّهم ، فأُلْقِى السحرةُ عندَ ذلك سجَّدًا ، فما رفَعوا رُءوسَهم حتى رأَوُا الجنةَ والنارَ وثوابَ أهلِهما (١) .

حدثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤١٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٦٦/٨ (١٥٦٣٨) من طريق عمرو به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « ألقوا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عصا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وقعت » .

<sup>(</sup>٥) من تمام الأثر المتقدم في ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « أهلها » . والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٥٤/٣ .

نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ يَأْفِكُونَ ﴾ . قال : يَكذِبون (١) .

حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ . قال : يَكْذِبون .

حدثنى إبراهيمُ بنُ المستمرِّ، قال: ثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: ثنا قُوَّةُ بنُ خالدِ السَّدُوسيُّ ، عن الحسنِ: ﴿ تَلَقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ . قال: حبالَهم وعصيَّهم تَسْتَرِطُها اسْتِراطًا (٢) .

/القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

[ ٢٤/٢٠] يقولُ تعالى ذكرُه: فظهَر الحقُّ وتبيَّن لمن شهَده وحضَره في أمرِ موسى ، وأنه للَّهِ رسولٌ يدعو إلى الحقِّ: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مِن إفكِ السحر (٢) وكذبه ومخاييله.

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ ﴾ . قال : ظهَر (١) .

27/9

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٤٠، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٣٦/٥ (٨٨٠٧) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٦/٣ إلى ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) الاستراط: الابتلاع. اللسان (س رط).

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٦٦ ( ٨٨٠٦) من طريق قرة بن خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣ ، ١ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ف: « السحرة » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٣٤١.

حدثنى الحارث، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ، عن أبيه، عن مجاهدِ: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . قال: ظهر الحقُّ وذهَب الإفكُ الذي كانوا يعمَلون (١٠).

حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ ﴾ . قال : ظهَر الحقُ .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ ﴾ . قال : ظهَر موسى .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَغُـلِبُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ ﴿ فَعُلِبُوا

يقولُ تعالى ذكرُه : فغَلَب موسى فرعونَ وجموعَه ﴿ هُنَالِكَ ﴾ : عندَ ذلك ، ﴿ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴾ . يقولُ : وانصرَفوا عن موطنِهم ذلك بصُغْرِ مقهورين .

يقالُ منه: صَغُر الرجلُ يَصْغَرُ صِغَرًا وصُغْرًا وصَغَارًا.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ [٢٠/٢٠ظ] مَامَنَا بِرَتِ ٱلْمَالِمِينَ ۞ رَتِ مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأُلْقِى السحرةُ عندما عاينُوا مِن عظيمٍ قُدْرَةِ اللَّهِ ، ساقِطين على وجوهِهم ، سجَّدًا لربِّهم يقولون: ﴿ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . يقولون: صدَّقنا على وجوهِهم ، سجَّدًا لربِّهم يقولون: علينا عبادتُه هو الذي يَمْلِكُ الجنَّ والإنسَ وجميعَ الأشياءِ غيرَ (٢) ذلك ، ويدبِّرُ ذلك كلَّه ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ ﴾ ، لا فرعونُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى المصنف وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « وغير ».

44/9

كالذى حدثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما رأتِ السَّحرةُ ما رأت ، عرَفت أن ذلك أمرُ (١) السماءِ وليس بسحرٍ ، فخرُوا سجدًا ، وقالوا : ﴿ ءَامَنَا بِرَتِ الْعَالَمِينَ شَنِي رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ .

/القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ. قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مَّكُرُ ثُمُونُ شَيْلًا ﴾ . هَذَا لَمَكُرُ مَّكُرُ ثَمَّكُونَ شَيْلًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال فرعونُ للسحرةِ إذ آمنوا باللَّهِ ، يعنى : صدَّقوا رسولَه موسى ، لِمَا عاينوا مِن عظيمِ ''قدرةِ اللَّهِ ' وسلطانِه: ﴿ ءَامَنتُمُ بِهِ ﴾ . يقولُ : أصدَّقتم بموسى وأقررتم بنبوَّتِه ﴿ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُونُ ﴾ بالإيمانِ به ، ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ . يقولُ : يقولُ : إن تصديقَكم إياه وإقرارَكم بنبوَّتِه ﴿ لَمَكُرُ ۗ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ . يقولُ للخُدْعةُ خدَعتم بها مَن في مدينتِنا لِتُخْرِجُوهم منها ، ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . "يقولُ : فسوف تعلَمون " ما أفعلُ بكم ، وتلقون مِن عقابي إياكم على صنيعِكم هذا .

وكان مكرُهم ذلك [ ٢٠/٥ ٢٠] فيما حدَّثني به موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ في حديثِ ذكرَه عن أبى مالكِ ، 'وعن أبى صالحِ ' ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ : التقى موسى وأميرُ السَّحرةِ ، فقال له موسى : أرأَيْتُك إن غلبتُك ، أتؤمنُ بي وتشْهَدُ أنَّ ما جنْتُ به حقَّ ؟ قال السَّاحرُ : لآتينَ غدًا بسحرٍ لا يَغْلِبُه سحرٌ ، فواللَّهِ لئن غلبتني لأُومنَنَّ بك ( ) ولأشهدَنَّ أنك حقٌ . وفرعونُ ينظرُ

<sup>(</sup>١) بعده في م : « من \* .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « قدرته » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « وعن أبي طلحة » ، وفي م : « وعلى بن أبي طلحة » . ‹‹› ذ الأمل : « اله.»

إليهما ('`، فهو قولُ فرعونَ : ﴿ إِنَّ هَلَاَ لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إذ التقيَّتما لتظَّاهَرا فتُخْرِجا منها أهلَها (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِيكَ (الْبَالِ) ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبِرًا عن قِيلِ فرعونَ للسحرةِ إذ آمنوا باللَّهِ وصدَّقوا رسولَه موسى: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرَجُكُمُ مِّنَ خِلَفِ ﴾ . وذلك أن يَقطعَ مِن أحدِهم يدَه اليمنى ورجلَه اليسرى ، أو يقطعَ يدَه اليسرى ورجلَه اليمنى ، فيخالفَ بينَ العُضوين في القطع ، فمخالفتُه في ذلك بينهما هو القطعُ مِن خلافِ . ويقالُ : إن أوَّلَ مَن سنَّ هذا القطعَ فرعونُ . ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ . وإنما قال هذا فرعونُ لِمَا رأى مِن خِلانِ اللَّهِ إياه وغلبةِ موسى وقهرِه له .

حدثنا سفيانُ بنُ وكيع ، قال : ثنا أبو داودَ الحفَرىُّ وحَبُّويَه الرازىُّ ، عن يعقوبَ القُمِّىِّ ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَأُفَلِّعَنَّ اللَّهُمِّىِّ ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَأُصَلِبَنَكُمُ اللَّهُمَّ وَالرَّجُلُكُمُ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَن صَلَّب ، وَاللَّهُ مَن صَلَّهُ مَن صَلَّهُ مَن صَلَّهُ ، وَاللَّهُ مِن خلافٍ ، وَعُونُ ('') .

[ ٧٠/ ٢٠] القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَالُواْ إِنَاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۗ ۚ وَمَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آَتُ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « إليهم».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في تاريخه ۲۱۲/۱ عن موسى به من قول السدى، وعزاه السيوطى في الدر
 المنثور ۱۰۷/۳ إلى المصنف وأبى الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « و » . وهو نص الآية ٤٩ من سورة الشعراء .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٣٧ (٥٨١٥) من طريق يعقوب به ، من قول سعيد بن جبير .
 وعزاه السيوطي في الذر المنثور ٢/٧٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم وابن المنذر ، عن ابن عباس .

7 2/9

ايقولُ جلَّ ثناؤُه: قال السحرةُ مجيبةً لفرعونَ إذ توعَّدهم بقطعِ الأيدى والأرجلِ مِن خلافِ والصلبِ: ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ . يعنى بالانقلابِ إلى اللَّهِ الرجوعَ إليه والمصيرَ . وقولُه: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَا إِلَا آَتْ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ما تُنْكِرُ منا يا فرعونُ وما (() تَجِدُ علينا إلا مِن أجلِ ﴿ أَتْ ءَامَنَا ﴾ أى : صدَّفْنا ﴿ بِتَايَتِ رَبِّنَا ﴾ . يقولُ : بحجج ربِّنا وأعلامِه وأدلَّتِه التي لا تقدرُ على مثلِها أنت ولا أحدٌ ، سوى اللَّهِ الذي له ملكُ السماواتِ والأرضِ . ثم فزِعُوا إلى اللَّهِ بسألتِه الصبرَ على عذابِ فرعونَ ، وقبضَ أرواجِهم على الإسلامِ ، فقالوا : ﴿ رَبَّنَا مَسْأَلتِه الصبرَ على عذابِ فرعونَ ، وقبضَ أرواجِهم على الإسلامِ ، فقالوا : ﴿ رَبَّنَا اللَّهِ عَلَيْنَا صَبِّرًا ﴾ يعنون بقولِهم : ﴿ أَفْرِغُ ﴾ : أنزِلْ علينا حبسًا يَحْبِسُنا عن الكُفِر بكَ عندَ تعذيبِ فرعونَ إيانا . ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ . يقولُ : واقبِضْنا إليك على الإسلامِ دينِ خليلِك إبراهيمَ ، لا على الشركِ بك .

( كما حدثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا الله عن السدى : ﴿ لَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ ﴾ : فقتَّلهم وقطَّعهم " ، كما قال عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ ، حين قالوا : ﴿ رَبِّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ . قال : كانوا في أوّلِ النهارِ سحرةً ، وفي آخرِ النهارِ شهداءَ ( ) .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ ، عن عُبيدِ بن عميرٍ ، قال : كانت السحرةُ أوَّلَ النهارِ سحرةً ، وآخِرَ النهارِ شهداءَ . .

حدثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « فحدثني ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « صلبهم » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١/٤١٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٣٧، ١٥٣٨ ( ٨٨١٦، ٨٨١٨) من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٥٥٪ .

سَنجِدِينَ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أنهم كانوا في أوّلِ النهارِ سحرةً ، وآخرِه شهداءً (١) .

[٢٦/٢٠] حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجِ (٢) : ﴿ رَبُّنَا ٓ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ . قال : كانوا أوَّلَ النهارِ سحرةً ، وآخره شهداءً (٣) .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اللهَ نَكَ قَالَ سَنُقَذِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَتَى عَنِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وقالت جماعةُ رجالٍ مِن قومٍ فرعونَ لفرعونَ: أَتَدَعُ موسى وقومَه مِن بنى إسرائيلَ ﴿ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . يقولُ: كى يُفْسِدُوا خدَمَك وعبيدَك عليك فى أرضِك مِن مصرَ ، ﴿ وَيَذَرَكَ وَ اللَّهَ تَكُ ﴾ . يقولُ (''): ويدَعُ خِدْمتَك موسى وعبادَتَك وعبادةَ آلهَتِك ؟

وفى قولِه: ﴿ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾ . وجهان مِن التأويلِ ؛ أحدُهما : أتذرُ موسى وقومَه ليفسِدُوا فى الأرضِ وقد تَرَككَ وتَرَك عبادتَكَ وعبادةَ آلهتِك ؟ وإذا وُجّه الكلامُ إلى هذا الوجهِ مِن التأويلِ كان النصبُ فى قولِه : ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ . على الصرفِ (٥) ، لا على العطفِ به على قولِه : ﴿ لِيُفْسِدُوا ﴾ . والثانى : أتذرُ موسى وقومَه ليفسِدوا فى الأرضِ ولِيذرَك وآلهتك . كالتوبيخِ منهم لفرعونَ على تركِ موسى ليفعلَ هذين الفعلين . وإذا وُجّه الكلامُ إلى هذا الوجهِ كان نصبُ موسى ليفعلَ هذين الفعلين . وإذا وُجّه الكلامُ إلى هذا الوجهِ كان نصبُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ف: « عن مجاهد ».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٥٥٪.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص : « يدعك »، وفي م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « يدرك » .

<sup>(</sup>٥) تقدم تعريف المصنف للصرف في ٩٢/٦ . وينظر ١/ ٦٠٧، ٦٠٨ .

40/9

﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ على العطفِ على ﴿ لِيُفْسِدُوا ﴾ .

الوالوجة الأوّلُ أولى الوجهين بالصوابِ ، وهو أن يكونَ نصبُ ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ على الصرفِ ؛ لأنَّ التأويلَ مِن أهل التأويل به جاء .

وبعد، فإنَّ في قراءةِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ [ ٢٦/٢٠ ع] الذي حدَّثني به أحمدُ بنُ يُوسفَ، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن هارونَ، قال في حرفِ أُبيِّ بنِ كعبٍ: (وقد تركوك أن يَعْبُدُوك وآلهتك) (١) - دلالةً واضحةً على أن نصبَ ذلك على الصرفِ.

وقد رُوِى عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يَقْرأُ ذلك: (ويَذَرُك وآلهَتَكَ) (٢) . على قرية أنه كان يَقْرأُ ذلك: (ويَذَرُك وآلهَتَكَ) أَتَذَرُ مُوسَىٰ ﴾ . كأنه وجَّه تأويله إلى : أتذرُ موسى وقومَه ويذرُك وآلهتك ليُفْسِدوا في الأرضِ . وقد تَحتَمِلُ قراءةُ الحسنِ هذه أن يكونَ معناها : أتذرُ موسى وقومَه ليُفْسِدوا في الأرضِ ، وهو يذرُك وآلهتك . فيكونَ ريذرُك ) مرفوعًا على ابتداءِ الكلامِ ("والسلامةِ مِن الحوادثِ") .

وأما قولُه : ﴿ وَمَالِهَـتَكُ ﴾ . فإن قرأةَ الأمصارِ على فتيحِ الألفِ منها ومدِّها ، بمعنى : وقد ترك موسى عبادتَك وعبادةَ آلهتِك التي تعبُدُها .

وقد ( أ ذُكِر عن ابن عباس أنه قال ( ت كان له بقرةٌ يَعْبُدُها ( ت ) .

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن ص١٧٢ عن حجاج به .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن بخلاف عنه، وقرأ بها أيضًا نعيم بن ميسرة . ينظر البحر المحيط ٣٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : « يعبدوها » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٣٨/٥ ( (٨٨٢٣) من طريق سليمان التيمي ، قال : بلغني عن ابن عباس . فذكره . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى أبي الشيخ .

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ أنهما كانا يقرأانِها: (وَيَذَرَكَ وَاللَّهَاكَ) (اللَّهُ عنى عنى : ويذرَك وعُبُودتَك .

والقراءةُ التي لا نرى القراءةَ بغيرِها هي القراءةُ التي عليها قرأةُ الأمصارِ ؟ لإجماع الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليها .

ذكرُ من قال: كان فرعونُ يعبُدُ آلهةً.

# على قراءةِ مَن قرأ ﴿ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾

حدثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَيَذَرَكَ وَ مَالِهَ تَكَ ﴾ : وآلهتُه فيما زعم ابنُ عباسٍ كانت البقر (٢) ، كانوا إذا رأوا بقرةً حسناءَ أمرهم أن يَعْبدُوها ، فلذلك أخرَج لهم عجلًا بقرةً (٣) .

[ ٢٧/٢٠] حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : كان لفرعون جُمَانة ( معلقة في نحره يعبُدُها ويسجُدُ لها ( )

حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٌ ، قال : ثنا أبانُ بنُ خالدٍ ، قال : شا أبانُ بنُ خالدٍ ، قال : سمِعتُ الحسنَ يقولُ : بلَغنى أن فرعونَ كان يعبُدُ إلهًا في السرِّ . وقرأ : ﴿ وَيَذَرَكَ وَمَالِهَا فَي السرِّ . وقرأ .

حدثنا محمدُ بنُ سنانِ ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن أبي بكرٍ ، عن الحسنِ ، قال :

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٢) في م: « البقرة » .

<sup>(</sup>٣) في م : « وبقرة » . والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وتفسير ابن كثير: « حنانة » . والجمانة : حبة تعمل من الفضة كالدرة ، وجمعها جمان . الصحاح (ج م ن) .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٣٨/٥ (٨٨٢٤) من طريق نصير بن يزيد ، عن الحسن . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد .

۲٦/۹

كان لفرعونَ إلهٌ يَعْبُدُه في السرِّ .

ذِكرُ مَن قال : معنى ذلك : ويذرَك وعبادتَك .

# على قراءةِ مَن قرأ: (وإلاِهَتَك)

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ دينارٍ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ ( ) الحسنِ ، عن ابنِ عباسٍ : ( وَيَذَرَكَ وَإِلّا هَتَكَ ) . قال : إنما كان فرعونُ يُعبَدُ ولا يَعبُدُ ( ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن نافعِ " بنِ عمرَ ' ، عن عمرِ و بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرَأ : (ويَذَرَكَ وإلاهَتَكَ ) . قال : وعبادتَك . ويقولُ : إنه كان يُعبَدُ ولا يَعبُدُ .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : (وَيَذَرَكَ وإلاهَتَكَ ) . قال : يَتْرُكَ عبادتَك (٥) .

/حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : (وإلاهَتَك) . يقولُ : عبادتَك (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ف: «عن»، وتقدم على الصواب في ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٩٨٥٠ (٩٨١٩) من طريق ابن عيينة به، وهو فى سنن سعيد بن منصور (٩٥٩ - تفسير)، وفى إسناده سقط. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى عبد بن حميد وأبى عبيد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف : « عن » . وتقدم على الصواب في ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « عمرو » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٨٥٢ (٨٨٢١) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٨٥٢ (٨٨٢٠) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس . وكذا أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص١٧٢ بأطول من هذا اللفظ ، وفيه ذكر القراءة فقط .

حدثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ : ( وَيَذَرَكَ وإلاهَتَكَ ) . قال : عبادتَك (١) .

حدثنا سعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عمرِو ، [٢٧/٢٠] عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حسنِ (٢) ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقرأُ : (وَيَذَرَكَ وإلاهَتَك) . وقال : إنما كان فرعونُ يُعبَدُ ولا يَعبُدُ .

"حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : حدثنا أبو عامرٍ ، قال حدثنا قُرَّةُ ، عن الضحاكِ ، سمِعه يَقْرأُ : ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ قلتُ : ﴿ وَمَالِهَتَكَ ﴾ (1) . قال : إنما هي : ( إلاهتك ) . أي : عبادتك ، ألا ترى أنه قال : أنا ربُّكم الأعلى ".

وقد زَعَم بعضُهم أَن مَن قرأً: (وإلاهَتَكَ). إنما يقصِدُ إلى نحوِ معنى قراءةِ مَن قرأ: ﴿ وَمَالِهَتَكَ ﴾ . غيرَ أنه أنَّتَ وهو يريدُ إلهًا واحدًا ، كأنه يريدُ: وَيَذَرَكَ وَإِلاهَكَ . ثم أنَّتُ الإلهَ فقال: وإلاهَتَك .

وذكر بعضُ البصريين أن أعرابيًّا سُئِل عن « الإِلَهةِ » فقال : هي عَلَمةٌ . يريدُ عَلَمًا ، فأنَّث العلمَ ، فكأنه شيءٌ نُصِب للعبادةِ يُعبَدُ . وقد ( قالت بنتُ عتيبةً بنِ الحارثِ ( اليربوعيُّ :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٤١ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) في م : « حسين » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف . والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إلاهتك » . والمثبت من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٦) البيت في : المحتسب ٢/ ١٢٣، واللسان (ل ع ب، أ ل هـ، أ و ب) . ( تفسير الطبرى ١٢٤/٠ )

تَرَوَّحْنا مِن اللَّعْباءِ (۱) قَصْرًا (۱) وأَعْجَلْنا الإِلَهة أَن تَقُوبا يعنى بالإِلهة في هذا الموضع الشمس.

وكأن (٢) المتأوِّلَ هذا التأويلِ وجَّه الإلهةَ إذا أُدخلِتْ فيها هاءُ التأنيثِ ، وهو يريدُ واحدَ الآلهةِ ، إلى نحوِ إدخالِهم الهاءَ في « وِلْدَتِي » و « كَوْكَبَتِي » و « ماءَتي » (4) ، وهو أَهْلَةُ ذاك . وكما قال الراجزُ (٥) :

يا مضرُ الحمراءُ أنتِ أُسْرتي وأنت مَلْجاتي وأنتِ ظَهْرَتي

يريدُ: ظَهْرى.

وقد بيَّنَ ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ ما أرادا مِن المعنى في قراءتهما ذلك على ما قرأا ، فلا وجهَ لقولِ هذا القائلِ ما قال مع بيانِهما عن أنفسِهما ما قصَدا (١٦) إليه مِن معنى ذلك .

وقولُه : ﴿ قَالَ سَنُقَنِلُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ . يقولُ : قال فرعونُ : سنُقَتِّلُ أبناءَهم الذكورَ مِن أولادِ بنى إسرائيلَ ، / ﴿ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ ﴾ . [٢٨/٢٠] يقولُ : ونستبقى إناثَهم ، ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾ . يقولُ : وإنا عالون عليهم بالقهر . يعنى بقهرِ اللَّكِ والسلطانِ .

۲۷/۹

<sup>(</sup>١) اللعباء: اسم لسبخة معروفة بناحية البحرين بحذاء القطيف على سيف البحر. معجم البلدان ٣٥٨/٤. والبيت فيه .

<sup>(</sup>۲) في م: «عصرا» وهو رواية فيه، وهما بمعنى ..

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « هذا » .

<sup>(</sup>٤) في م : « أماتي » .

<sup>(</sup>٥) الرجز في التبيان ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف، وفي م : « ذهبا » .

وقد بيَّنا أن كلَّ (') عالِ بقهرٍ وغلبةٍ على شيءٍ ، فإن العربَ تقولُ : هو فوقَه (''. القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَٱصْبُرُوۤأَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاصْبُرُوۤأَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّةُ الللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى لقومِه مِن بنى إسرائيلَ لما قال فرعونُ للملاَّ مِن قومِه: سنُقَتِّلُ أبناءَ بنى إسرائيلَ ونَستحيى نساءَهم -: اسْتَعينوا باللَّهِ على فرعونَ وقومِه فيما ينوبُكم من أمرِكم، واصبِروا على ما نالكم مِن المكارِهِ في أنفسِكم وأبنائكم مِن فرعونَ.

وكان قد تَبِع موسى مِن بنى إسرائيلَ على ما حدثنى به عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما آمنَت السحرةُ ، اتَّبع موسى ستُّمائةِ ألفٍ من بنى إسرائيلَ (٢) .

وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : إن الأرضَ للَّهِ ، لعلَّ اللَّه يُورِثُكم إن صَبَرتم على ما نالكم مِن مكروهِ في أنفسِكم وأولادِكم مِن فرعونَ ، واحتسبتم ذلك ، واستقمتم ' مِن دينِكم ' على السدادِ – أرضَ فرعونَ وقومِه ، بأن يُهْلِكُهم ويستخلِفَكم فيها ، فإن اللَّه يُورِثُ أرضَه مَن يشاءُ مِن عبادِه ، ﴿ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ . يقولُ : والعاقبةُ المحمودةُ لَمَن انقى اللَّه وراقبَه ، فخافَه باجتنابِ معاصيه وأداءِ فرائضِه .

وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسَامِن قَـبُلِ أَن تَـأْتِينَا

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف: «شيء».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۱۸۰/۹ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٧/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

# فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ ﴾.

يقولُ جَل ثناؤُه : قال قومُ موسى لموسى حينَ قال لهم : ﴿ آسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصَبِرُواْ ﴾ : ﴿ أُوذِينَا ﴾ بقتلِ أبنائنا ، ﴿ مِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ . يقولُ : مِن قبلِ أن تأتينا برسالةِ اللّهِ إلينا ؛ لأنَّ فرعونَ كان يقتلُ أولادَهم الذكورَ حين أظلَّه زمانُ موسى على ما قد بيَّنْتُ فيما مضى مِن كتابِنا هذا (١) .

وقولُه: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ . يقولُ : ومِن بعدِ ما جئتَنا برسالةِ اللّهِ ؛ لأنَّ فرعونَ لما غُلِبت سحرتُه ، وقال الملأُ (٢٠) مِن قومِه له ما قالوا (٢٠) ، أراد تجديدَ العذابِ عليهم بقتلِ أبنائهم واستحياءِ نسائهم .

وقيل: إن قومَ موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يُدركهم (أ) فرعونُ وهم منه هاربون ، وقد تراءى الجمعان ، فقالوا له: يا موسى ﴿ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ : كانوا يذبِّحون أبناءَنا ويستحيون نساءَنا ، ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا ﴾ : اليومَ يدركُنا فرعونُ فيقتلُنا .

/وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ مِن قَــُبُلِ أَن تَــَأْتِـيَنَا ﴾ : من قبلِ إرسالِ اللَّهِ إياك وبعدَه (٥٠) .

۲۸/۹

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ٦٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف : « للملأ » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ت ١، وفي ص ، م ، ت ٢، ت ٣، س ، ف : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت ١، س: «من».

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٤١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤١/٥ ( ٨٨٣٦، ٨٨٣٦). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بن حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَلَمَّا تَرَّهُ الْمَجْمَعَانِ ﴾ : فنظرَتْ بنو إسرائيلَ إلى فرعونَ قدردَفَهم ، قالوا : ﴿ إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٦١] . قالوا (ايا موسى) : ﴿ أُوذِينَا مِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ : كانوا [٢٩/٢٠] يذبِّحون أبناءَنا ويَسْتَحْيون نساءَنا ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ : كانوا [٢٩/٢٠] يذبِّحون أبناءَنا ويَسْتَحْيون نساءَنا ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ : اليومَ يدركُنا فرعونُ فيقتلُنا ، إنا لمُدرَكون (٢٠) .

حدثنى عبدُ الكريم بنُ الهيشم ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أَسْرَى أَ موسى ببنى إسرائيلَ حتى هجموا على البحر ، فالتفتُوا فإذا هم برَهَجِ دوابٌ فرعونَ ، فقالوا : يا موسى ، ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ عَلَى البحر ، فالتفتُوا فإذا هم برَهَجِ دوابٌ فرعونَ ، فقالوا : يا موسى ، ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْتَنَا ﴾ ، هذا البحر أمامنا ، وهذا فرعونُ ' قد رهِقنا ' بمن معه . قال : ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوكَمُ مَ وَيَسْتَغْلِنَكُم فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُر كَا مَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

وقولُه: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه: قال موسى لقومِه: لعلّ ربَّكم أن يُهلكَ عدوَّكم فرعونَ وقومَه ، ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ ﴾ . يقولُ : ويجعلكم تخلفونهم في أرضِهم بعدَ هلاكِهم ، لا تخافونَهم ولا أحدًا مِن الناسِ غيرَهم . ﴿ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : فيرى ربُّكم ما تعملون بعدَهم مِن

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٥،٥ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٦٩/٨ (٢٥٦٥١) من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٣) فى ص : «سرى»، وفى م : «سار»، وفى ت ١، ت ٢، ت ٣، ف : «سوى».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف . ورهِق فلان فلانا : تبعه فقارب أن يلحقه .
 اللسان (ر هـ ق) .

مسارعتِكم في طاعتِه أو(١١) تثاقلِكم عنها .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذْنَاۤ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ (شِبُكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد اختبرُنا قومَ فرغُونَ وتبَّاعَه على ما هم (٢) عليه مِن الضلالةِ - ﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾ . يقولُ : بالجُدوبِ سنةً بعد سنةٍ ، والقُحوطِ . يقالُ منه : أَسْنَتَ القومُ : إذا أَجْدَبوا ، ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ ﴾ . يقولُ : واختبرُناهم مع الجُدوبِ بذهابِ ثمارِهم وغلاتِهم إلَّا القليلَ . ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ . يقولُ : عِظَةً لهم وتذكيرًا لهم ، ليَنْزَجِروا عن ضلالتِهم ، ويَفْزَعوا إلى ربِّهم بالتوبةِ .

[٢٩/٢٠] وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدثّنا ابنُ وكيع، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شريكِ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عن أبى إسحاقَ، عن أبى عبيدةً، عن عبد اللَّهِ: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾. قال: سِنى الجوع (٣).

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾ : الجائحةِ ، ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ ﴾ : دونَ ذلك (''

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «و».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هو».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٥٤٠٥ ( ٨٨٤٠) من طريق شريك به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٠٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٤١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٤٢، ٣٠٤٥ ( ٨٨٤٢) ، ه. (٤) تفسير مجاهد ص ١٥٤١) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

/حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن ٢٩/٩ مجاهدِ مثلَه .

حدثنى القاسمُ بنُ دينارِ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن شيبانَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن رجاءِ بنِ حَيْوةَ في قولِه : ﴿ وَنَقَصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ . قال : حتى (١) لا تحمِلَ النخلةُ إلا تمرةً (٢) واحدةً (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن رجاءِ بنِ حيوةَ ، عن كل النخلةُ فيه () إلا تمرةً واحدةً () . واحدةً ()

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن رجاءِ ابنِ حيوة قولَه : ﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ ﴾ . قال : يأتى على الناسِ زمان لا تحمِلُ النخلةُ إلا تمرةً .

حدثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: ﴿ وَلَقَدَ آخَذُنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾: أخَذَهم اللَّهُ بالسنين، بالجوعِ عامًا فعامًا، ﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾؛ فأمَّا ﴿ السِّنِينَ ﴾ فكان ذلك ( في باديتِهم ) وأهلِ مواشيهم، وأما ﴿ نَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾، فكان ذلك في أمصارِهم وقراهم ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «حين»، وفي م: «حيث».

<sup>(</sup>٢) في ف: «ثمرة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٥ ١٥٤ (٨٨٤٣) من طريق شيبان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «بياديتهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٤٢/٥ ( ٨٨٣٩) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمْ ﴾ .

[ ٣٠/٢٠] يقولُ تعالى ذكره : فإذا جاءت آلَ فرعونَ العافيةُ والخِصْبُ والرخاءُ وكثرةُ الثمارِ ، ورأَوا ما يُحِبُون في دنياهم - ﴿ قَالُواْ لَنَا هَنزِيْمٍ ﴾ و (١) نحن أولى بها ، ﴿ وَلِن تُصِبْهُمْ سَيِئَتُ ﴾ . يعنى : جدوبٌ وقُحوطٌ وبلاءٌ ، ﴿ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَ مُّهَ أَهُ ﴾ . يقولُ : يتشاءموا بهم ويقولوا : ذهبتْ حظوظُنا وأنْصِباؤُنا مِن الرَّخاءِ والخصْبِ والعافيةِ مُذ جاءنا موسى .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى غَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ : العافيةُ والرَّخاءُ ، ﴿ قَالُوا لَنَا هَنذِهِ ۚ ﴾ . نحن أحقُ بها ، ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةُ ﴾ : بلاة وعقوبةٌ ﴿ يَطَيَّرُوا ﴾ : يتشاءَموا ﴿ بِمُوسَىٰ ﴾ (٢) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ بنحوِه .

حدثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلَاِمِهُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتُهُ كُو يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَلَّهُ ﴾ . قالوا : ما أصابنا هذا الشرُّ (٣) إلَّا بكَ يا موسى وبمَن معك ، ما رأينا شرًّا ولا أصابنا حتى

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٣٤٢، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٣٤ ه ١ (٥٨٤٥) . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

رأيناك . وقولُه : ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ . قال : الحسنةُ ما يحبُّون ، وإذا كان ما يكرَهون ، قالوا : إنما<sup>(۱)</sup> أصابنا هذا<sup>(۳)</sup> بشؤم هؤلاءِ / الذين ظلَموا<sup>(۳)</sup> . كما<sup>(۱)</sup> قال قومُ ٣٠/٩ صالح : ﴿ اَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ . فقال اللَّهُ : إِنَّمَا ﴿ طَكَيْرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ َ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴾ (٥) [سورة النمل: ٤٧] .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ ٱكَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَكَ ﴾ .

[ ٣٠/٢٠ على يقولُ جلَّ ثناؤُه : ألا ما طائرُ آلِ فرعونَ وغيرِهم - وذلك أنصباؤُهم من الرَّخاءِ والخيصبِ وغيرِ ذلك مِن أنصباءِ الخيرِ أو<sup>(١)</sup> الشرِّ - إلا عندَ اللَّهِ ، ولكنَّ أكثرَهم لا يعلمون أن ذلك كذلك ، فلجهلِهم بذلك كانوا يطَّيَّرون بموسى وبمن معه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن اللَّهِ ، ابنِ عباسٍ : ﴿ أَلَاۤ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ . يقولُ : مصائبُهم عندَ اللَّهِ ، قال اللَّهُ : ﴿ وَلَكِنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «ما».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « إلا ».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي تفسير ابن أبي حاتم: «بين أظهرنا».

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤٣/٥ (٨٨٤٦، ٨٨٤٨، ٨٨٥٠) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد به.

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ف : «و».

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحريج ، قال : قال ابنُ عباس : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ . قال : الأمرُ مِن قِبَلِ اللَّهِ ﴿ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ ـ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الْآَلِيُّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره ، وقال آلُ فرعونَ لموسى : يا موسى ﴿ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَامةِ ودلالةِ ﴿ لِتَسَمَّرَنَا يَهَا ﴾ . يقولُ : لتَلْفِتَنا (٢) بها عما نحن عليه من دينِ فرعونَ ، ﴿ فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : فما نحن لك في ذلك بمصدّقين على أنك محقّ فيما تدعونا إليه .

وقد دلَّاننا فيما مضى على معنى « السحرِ » بما أغنى عن إعادتِه أ

وكان ابنُ زيدٍ يقـولُ في معنى ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِدِ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ . ما حدثنى يونسُ ، (°قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ° ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِدِ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ . قال : إن ما تأتنا به مِن آيةٍ . وهذه فيها زيادةُ « ما » (١) .

القولُ في [٣١/٢٠] تأويلِ قولِه جلَّ وعز: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْمَاتِ وَٱلْمَاتِ فَأَسْتَكَبَرُوا ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في معنى الطوفانِ ؛ فقال بعضُهم: هو الماءُ.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في س : « لتنقلنا » .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٢/٠٥٠ – ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، س، ف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤/٥ (٨٨٥٣) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

## ذكر من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حَبُّويَه أبو يزيدَ (١) ، عن يعقوبَ القُمِّيِّ ، عن جعفر ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما جاء موسى بالآياتِ ، كان أوّلَ الآياتِ الطوفانُ ، فأرسَل اللَّهُ عليهم السماءُ (٢) .

/حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابنُ يمانِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن إسماعيلَ ، ٣١/٩ عن أبى مالكِ ، قال : الطوفانُ الماءُ (٣) .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، قال : الطوفانُ الماءُ . الطاء الله الماءُ . .

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباس ، قال : الطوفانُ الغرقُ .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال حدثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : الطوفانُ الماءُ والطاعونُ على كلِّ حالٍ (١) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنى أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابنِ أبى نَجيج ، عن مجاهد : الطوفانُ الموتُ على كلِّ حالِ (٧) .

<sup>(</sup>١) في م: «الرازى»، وفي ف: «مرثد»، وغير منقوطة في ص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٤٥ (٨٨٦٤) من طريق يعقوب به مطولاً .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في ص ٣٨٣، ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤٤/٥ عقب الأثر (٨٨٥٧)، وأخرجه فى ٥/٥٤٥ ( ٨٨٥٩) من طريق المحاربي، بلفظ: «الغرق».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤/٥ (٨٨٥٧) من طريق أبي روق به بمعناه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٥ (٨٨٦٠) عن أبي عاصم به .

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ص ٣٤٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/١ إلى المصنف برتبك بن حميد وأبي الشيخ.

حدثنا محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الطوفانُ الماءُ (١) .

وقال آخرون : بل هو الموتُ .

#### ذكر من قال ذلك

[.٣١/٢٠ظ] حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، قال : ثنا المنهالُ ابنُ خليفة ، عن الحجاجِ ، عن الحكم بنِ ميناءَ ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللَّهِ اللَّهِ : «الطَّوفانُ المَوْتُ » .

حدثنى عباسُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : سألتُ عطاءً ما الطوفانُ ؟ قال : الموتُ (٣) .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رجاءٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، و أَعَمَى حدَّثَهُ ، عن مجاهدٍ ، قالا (٠) عن مجاهدٍ ، قالا (٠) عن مجاهدٍ ، قالا (٠) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ . قال : الموتُ .

قال ابنُ جريجٍ : وسألتُ عطاءً عن الطوفانِ ، قال : الموتُ . قال ابنُ جريجٍ : وقال مجاهدٌ : الموتُ على كلِّ حالٍ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی بتمامه فی ص ۳۹۱، ۳۹۲.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٤٤/٥ (٥٥٥٨)، وابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٨-من طريق يحيى بن يمان به . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ٦٧/٦١ من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى أبى الشيخ ، وقال ابن كثير : وهو حديث غريب .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ف.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت، ، ت، ، ت، س، ف: ﴿ قَالَ ﴾ .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن المنهالِ بنِ خليفةَ ، عن حجاجٍ ، عن رجاجٍ ، عن رجاءٍ ، عن رجلٍ ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ عَلِيلِيَّهِ ، قال : « الطوفانُ المَوْتُ » (١) .

وقال آخرون : بل كان ذلك أمرًا مِن اللَّهِ طاف بهم .

# ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدَّثني جرير ، عن قابوسَ بنِ أبي ظَبْيانَ ، عن أبيه طَبْيانَ ، عن أبي عَرابي عن أبي طَبْيانَ ، عن أبنِ عباسٍ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ . قال : (١) أمر أمر أمر اللهِ ؛ الطوفانُ . ثم قرَأُ (١٩ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِن رَبِكَ وَهُرَ نَآبِهُونَ ﴾ [سورة القلم : ١٩] .

وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (٦) .

يزعُمُ أن الطوفانَ من /السيلِ: البُعاقُ والدُّباشُ، وهو الشديدُ. ومن الموتِ: ٣٢/٩ المبالِغُ (٢٠) الذريعُ السريعُ.

وقال بعضُهم : هو كثرةُ المطرِ والريحِ .

وكان بعضُ نحويىً الكوفيين يقولُ: الطوفانُ مصدرٌ مثلَ الرُّجْحانِ والنُّقْصانِ، لا يجمعُ.

وكان بعضُ نحوييٌ البصرةِ (<sup>(^)</sup> يقولُ : هو جمعٌ ، [٣٢/٢٠] واحدُها في القياسِ الطوفانةُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٤/ (٨٨٥٦) من طريق يحيى به، وسمى المبهم فيه عطاء.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص : « هو » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤٤٠ (٨٨٥٨) من طريق جرير به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف: «المتابع»، وفي م: «المتتابع».

<sup>(</sup>٨) هو الأخفش كما في تعذب اللغة ١٨/٢

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى ما قاله ابنُ عباسٍ ، على ما رواه عنه أبو طَبْيانَ ، أنه أمرٌ مِن أمرِ (۱) اللَّهِ طاف بهم ، وأنه مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : طاف بهم أمرُ اللَّهِ ، يطوفُ طوفانًا . كما يقالُ : نقَص هذا الشيءُ يَنقُصُ نُقْصانًا . وإذا كان ذلك كذلك ، جاز أن يكونَ الذي طاف بهم المطرّ الشديدَ ، وجاز أن يكونَ الموتَ الذريعَ . ومن الدلالةِ على أن المطرّ الشديدَ قد يُسمَّى طوفانًا ، قولُ الحسنِ (۱) بنِ عُرفُطةَ (۱) غيير الجيدَّةَ من عِرفانِهِ (۱) خيرقُ (۱) الربحِ وطُوفانُ المطرْ ويُروى :

\* خُرُقُ الريح بطوفانِ المطرُ \*

وقولُ الراعي (١)

تُضْحِى إذا العيسُ أَدْرَكنا نكائتُها (٧) خَرْقاءَ يَعْتادُها الطوفانُ والزُّؤُدُ (٨) وقولُ أبي النجم (٩):

قد (١٠) مَدَّ طُوفانٌ فَبَثُّ مَدَدَا

شهرًا شآبيب (١١) وشهرًا بَرَدَا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ف.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وهو كذلك في نسخة من البيان والتبيين ٣/ ٤٤ ؟، واللسان (ك و ن)، وهو حسيل، ويقال: حسين. ينظر نوادر أبي زيد ص ٧٧، والبيان والتبيين ٣/ ٢٤ ٩، والإصابة ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) نوادر أبي زيد ص ٧٧، والمنصف شرح التصريف ٢/ ٢٢٨، ولم ينسبه في المنصف.

<sup>(</sup>٤) في م : « آياتها » .

<sup>(</sup>٥) الخرق: القِطَع من الريح، واحدتها خِوْقة. النوادر الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٨٦.

<sup>(</sup>٧) سقط من : ت ١، س، ف، ونكيثة البعير : أقصى مجهوده في السير . اللسان (ن ك ث) .

<sup>(</sup>A) في ص، ت ١، س، ف: «الرود»، والزؤد: الفزع. اللسان (زأد).

<sup>(</sup>٩) ليس في الديوان، وهو في التبيان للطوسي ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ و ٩ .

<sup>(</sup>١١) الشآييب: الدفعات من المطر. اللسان (ش أ ب).

وأما ﴿ ٱلْقُمَّلَ ﴾ ، فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا في معناه ؛ فقال بعضُهم : هو السوسُ الذي يخرُمُج مِن الحنطةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن يعقوبَ القُمِّيِّ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن الجنطةِ (١) . القُمَّلُ هو السوسُ الذي يخرُمُ مِن الحنطةِ (١) .

حدثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ بنحوِه (٢) . وقال آخرون : بل هو الدَّبَي ، وهو صغارُ الجرادِ الذي لا أجنحةَ له .

#### ذكر من قال ذلك

و٣٢/٢٠] حدثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : القُمَّلُ الدَّبَي (٢) .

السدى ، قال : الدَّبَى هو (١) القُمَّلُ (٥) .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : القُمَّلُ الدَّبَي (٦) .

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أى حاتم فى تفسيره ٥٤٧/٥ ( (٨٨٧١) من طريق جرير به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ / ١٠ الى عبد بن حميد وابن المنذر ، وسيأتي فى ص٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي مطولا في ص٣٨٦ ، ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بتمامه في ص ٣٨٨ ، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) سیأتی بتمامه فی ص۳۸۷ ، ۳۸۸.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في ص ٣٩٤.

قتادةً ، قال : القُمَّلُ هي الدَّبَي ، وهي أولادُ الجرادِ (١) .

حدثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : القُمَّلُ هو الدَّبَى .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبي رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : القُمَّلُ الدَّبَي (٢) .

تحدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن قيسٍ ، عمن ذكرَه ، عن عكرمة ، قال : القُمَّلُ بناتُ الجرادِ (١٠) .

حدثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : القُمَّلُ الدَّبَى (٥) .

وقال آخرون : بل القُمَّلُ البراغيثُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْمُمَّلِ أَنْهَا : زَعَم بعضُ الناسِ فى القُمَّلِ أَنْهَا البراغيثُ (١) .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه بتمامه فی ص ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) أعرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢٥ ٥ ( ٨٨٧٠) من طريق أبي روق به ، وفي (٨٨٦٩) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٠/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) سيأتي بتمامه في ص ٣٩١ ، ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٤ ( ٨٨٧٥) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/١١ إلى أبي الشيخ .

وقال بعضُهم: هي دوابٌ سودٌ صغارٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرٍ ، قال : سمِعت سعيدَ بنَ جبيرٍ والحسنَ قالا : القُمَّلُ دوابُّ سودٌ صغارٌ (١) .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (٢) يزعُمُ أنَّ القُمَّلَ عندَ العربِ الحَمْنانُ . [٣٣/٢٠] وهي العربِ الحَمْنانُ . والحَمْنانُ ضَرْبٌ مِن القِرْدانِ (٢) واحِدَتُها حَمْنانَةُ . وهي دابةٌ تُشْبِهُ القَمْلَ صغارُ القِردانِ فوقَ القَمْقامَةِ . والقُمَّلُ جمعٌ واحدتُها قُمَّلَةٌ ، وهي دابةٌ تُشْبِهُ القَمْلَ تأكُلُها الإبلُ فيما بلغني ، وهي التي عناها الأعشى في قولِه (٤) :

قَوْمٌ يُعالِجُ قُمَّلًا أَبْناؤُهُمْ وسَلَاسِلًا أَجُدًا وبَابًا مُؤْصَدَا وكان الفرّاءُ يقولُ ( ) : لم أسمع فيه شيئًا ، فإن ( ) يَكُنْ جمعًا فواحِدُه قامِلٌ ، مثلَ ساجد وراكع ، وإن يكنِ اسمًا على معنى جمع ، فواحدتُه قمَّلةٌ .

( وقال بعضهم: هو مِن الجِعْلانِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٧٧٥ (٨٨٧٢) من طريق عامر الأحول عن الحسن، وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ٩٦/٢ عن سعيد بن جبير والحسن.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) القردان : واحده القُراد ، دويئة متطفلة من المفصليات ذات أربعة أزواج من الأرجل تعيش على الدواب والطيور وتمتص دمها . الوسيط (ق ر د) . والقُراد أول ما يكون وهو صغير لا يكاد يرى من صغره ، يقال له : قمقامة ، ثم يصير حمنانة ، ثم قرادا . اللسان (قمقم ، ح م ن) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ١٨٦/٩ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «لم».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، م ، ت ١، ت ٢، س ، ف . والجعلان : واحده الجُعُل ، حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية . اللسان (ج ع ل) .

T 2/9

# /ذكرُ المعانى التي حدَثت في قومِ فرعونَ بحدوثِ هذه الآياتِ والسببُ الذي مِن أجلِه أحدَثَها اللَّهُ فيهم

حدثنا محمدُ بنُ حميدِ الرازيُّ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّي ، عن جعفرِ بن المغيرةِ ، عن سعيد بن جبير ، قال : لما أتى موسى فرعونَ ، قال له : أرسلْ معى بنى إسرائيلَ . فأبي عليه ، فأرسلَ اللَّهُ عليهم الطوفانَ ، وهو المطرُ ، فصبِّ عليهم منه شيئًا ، فخافوا أن يكونَ عَذابًا ، فقالوا لموسى : ادئح لنا ربَّك (ايكشِفْ عنا المطرَ فتُؤْمِنَ لك ونُرْسلَ ( معك بني إسرائيلَ . فدعا ربَّه ، فلم يُؤمنوا ، ولم يُؤسِلوا معه بني إسرائيلَ ، فأَنْبَتَ لهم في تلكَ السنةِ شيئًا لم يُنْبِتُه قبلَ ذلك مِن الزرع والثمرِ والكلاِّ ، فقالوا : هذا ما كنا نتمنَّى . فأرسل اللَّهُ عليهم [٣٣/٢٠ ع] الجرادَ ، فسلَّطه على الكلاُّ ، فلما رأوا أثرَه في الكلاُّ عَرَفُوا أَنه لا يُثِقِى الزرعَ ، فقالوا : يا موسى ، ادعُ لنا ربكَ فيكشفَ عنا الجرادَ ، فنؤمنَ لكَ ، ونرسلَ معكَ بني إسرائيلَ . فدعا ربّه ، فكشف عنهم الجرادَ ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسِلوا معه بني إسرائيلَ ، فداشُوا وأحرزُوا في البيوتِ ، فقالوا : قد أحرَزْنا ، فأرسلَ اللَّهُ عليهم القُمَّلَ ، وهو السوسُ الذي يخرجُ منه ، فكان الرجلُ يُخرِجُ عَشَرَةَ أجربةٍ إلى الرَّحَى ، فلا يَرُدُّ منها ثلاثةَ أَقفِزةٍ ، فقالوا : يا موسى ، ادَّعُ لنا ربُّك يكشفْ عنا القُمُّلَ ، فنؤمِنَ لكَ ، ونرسلَ معك بني إسرائيلَ . فدعا ربُّه فكشف عنهم ، فأبَوا أن يُرسلُوا معه بني إسرائيلَ . فبينا هو جالشُ عند فرعونَ إذ سمِع نقيقَ ضِفْدَع ، فقال لفرعونَ : ما تلقى أنتَ وقومكَ مِن هذا ؟ فقال : وما عسى أن يكونَ كيدُها ، فما أمسَوا حتى كان الرجلُ يجلسُ إلى ذَقْنِه في الضفادع، ويهمُّ أن يتكلمَ فيَثِبُ الضِّفْدَ عُ في فيه . فقالوا لموسى ادعُ لنا ربُّك يكشِفْ عنا هذه الضفادعَ ، فنؤمنَ لك ،

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « لفن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن »، ولكن في ص: « المطر » بدلا من « الرجز » .

ونرسلَ معك بنى إسرائيل (١) ، فأرسل الله عليهم الدَّمَ ، فكان ما استقوا مِن الأنهارِ والآبارِ ، أو ما كان فى أوعيَتِهم ، وجدوه دمّا عبيطًا ، فشكوا إلى فرعونَ فقالوا : إنا قد ابتُلينا بالدمِ ، وليس لنا شرابٌ . فقال : إنه قد سحركم . فقالوا : مِن أين سحرنا ونحن لا نجدُ فى أوعيتِنا شيئًا مِن الماءِ إلا وجدناه دمّا عبيطًا . فأتَوه وقالوا : يا موسى ادعُ لنا ربّك يكشف عنا هذا الدمَ ، فنؤمنَ لك ، ونرسلَ معك بنى إسرائيلَ ، فدعا ربّه ، فكُشِف عنهم ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيلَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا حَبُّويَه أبو يزيدَ، عن يعقوبَ القُمِّيِّ، عن جعفرٍ، (أعن سعيدِ بنِ جبيرٍ)، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما خافوا الغرقَ، قال فرعونُ: يا موسى ادعُ لنا ربَّك يكشِفْ عنا هذا المطرّ، فنؤمنَ لك. ثم ذكر نحوَ حديثِ ابنِ حميدٍ، عن يعقوبَ.

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثم إن اللَّه أرسَل عليهم - يعنى : على قومِ فرعونَ - الطوفانَ ، وهو المطرُ ، فغرِق كلَّ شيءٍ لهم ، فقالوا : يا موسى ادعُ لنا ربَّك يكشِفْ عنا ، ونحن نؤمنُ لك ، ونرسلُ معك بنى إسرائيلَ . فكشَفه اللَّهُ عنهم ونبتت به زروعُهم ، فقالوا : ما يسرُّنا أنَّا لم نمطَرْ . فبعَث اللَّهُ عليهم الجرادَ ، فأكل حروثَهم ، فسألوا موسى أن يدعوَ ربَّه فيكشِفَه ويؤمنوا به ، فدعا فكشَفه ، وقد بقِي من زروعِهم بقيةٌ ، فقالوا : لم تؤمنون وقد بقى لنا من زُروعِنا بقيَّة تكفينا ؟ فبعَث اللَّهُ عليهم الدَّبَى - وهو القَمَّلُ - فلحس الأرضَ كلَّها ، وكان يدخلُ بينَ ثوبِ أحدِهم / وبينَ جلدِه فيعَضَّه ، ٣٥/٩

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فكشف عنهم فلم يؤمنوا » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦١/٣ ، ٤٦٢ عن المصنف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٤٥ – ١٥٤٩ ( ٨٨٦٤، ٨٨٧١، ٨٨٧٦) من طريق يعقوب به .

وكان يأكُلُ أحدُهم الطعامَ فيمتلئُ دَبّى ، حتى إن أحدَهم ليبنى الأسطوانة بالجصّ فيرُ لِقُها حتى لا يَرْتَقِى فوقها شيءٌ ؛ يرفعُ فوقها الطعامَ ، فإذا صعد إليه ليأكله وجده فيرُ لِقُها حتى لا يَرْتَقِى فوقها شيءٌ ؛ يرفعُ فوقها الطعامَ ، فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآنَ دَبّى ، فلم يصابوا ببلاءٍ كان أشدَّ عليهم مِن الدَّبَى ، وهو الرِّجزُ الذى ذكر اللَّهُ في القرآنِ أنه وقع عليهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربَّه فيكشفَ عنهم ، ويؤمنوا به ، فلما كشف عنهم أبوا أن يؤمنوا ، فأرسل اللَّهُ عليهم الدمَ ، فكان الإسرائيليُ يأتى هو والقبطيُ يستقيان مِن ماءٍ واحدٍ ، فيخرجُ ماءُ هذا القبطيِّ دمًا ، [٢٠٤/٢٠٤] ويَخرجُ للإسرائيليِّ ماءً ، فلما اشتدَّ ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفَه ويؤمنوا به ، فكشف ذلك ، فأبوا أن يؤمنوا ، فذلك حينَ يقولُ اللَّهُ : ﴿ فَلَمّا كَشَفْنَا عَنّهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمّ يَنكُثُونَ ﴾ (الزعرف: ٥٠] .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ . قال : أرسَل اللَّهُ عليهم الماءَ حتى قاموا فيه قيامًا ، ثم كشف عنهم ، فلم ينتفِعوا (٢) ، وأخصَب بلادَهم خِصْبًا لم تَخْصَبْ مثلَه ، فأرسل اللَّهُ عليهم الجرادَ فأكلته إلا قليلًا ، فلم يؤمِنوا أيضًا ، فأرسل اللَّهُ عليهم (١) القُمَّل ، وهي عليهم الجرادَ فأكلت ما بقى مِن زروعِهم ، فلم يؤمنوا ، فأرسل اللَّهُ (١) عليهم الضفادع ، فدخلت عليهم بيوتَهم ، ووقعَت في آنيتِهم وفُرُشِهم ، فلم يؤمنوا ، قال اللَّهُ اللهُ عليهم الدم ، فكان أحدُهم إذا أراد أن يشربَ تحوَّلَ ذلك الماءُ دمًا ، قال اللَّهُ : ﴿ ءَاينَتِ مُفَصَّلَتِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠/١ يإسناد السدى المعروف مطولا جدًا ، وسقط ذكر عمرو بن حماد من التاريخ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( يؤمنوا ) ، وفي تفسير عبد الرزاق ، وتاريخ ابن عساكر : ( ينتهوا ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٤/١ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٦٩/٦١ - عن معمر به، وأخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤٩ (٨٨٨٢) من طريق محمد بن عبد الأعلى به.

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ حتى بلَغ ﴿ تُجْرِمِينَ ﴾ . قال (١) : أرسل اللَّهُ عليهم الماءَ حتى قاموا فيه قيامًا ، فدعوا موسى فدعا ربَّه ، فكشَّفه عنهم . ثم عادوا لشرِّ ما بحضرتِهم. ثم أنبتَت أرضُهم، ثم أرسل اللَّهُ عليهم الجرادَ، فأكل عامَّةَ حروثِهم وثمارهم ، ثم دعوا موسى فدعا ربَّه فكشفه عنهم ، ثم عادوا لشرِّ ما بحضرتِهم . فأرسل اللَّهُ عليهم القُمَّلَ ، هذا الدَّبَي الذي رأيتم ، فأكل ما أبقى الجرادُ مِن حروثِهم ، فلحَسه ، فدعوا موسى ، فدعا ربَّه ، فكشَفه عنهم ، ثم عادوا لشرِّ ما بحضرتِهم . ثم أرسل الله عليهم [ ٢٠/٥٣ و] الضفادع ، حتى مَلاَّت بيوتَهم وأَفْنِيتَهم ، فدعوا موسى ، فدعا ربَّه فكشف عنهم ، ثم عادوا بأشرٌ ما بحضرتِهم . فأرسل اللَّهُ عليهم الدمَ ، فكانوا لا يغترفون مِن مائِهم إلا دمًا أحمر ، حتى لقد ذُكِر أن عدوَّ اللَّهِ فرعونَ كان يجمَعُ بينَ الرجلين على الإناءِ الواحدِ، القبطيِّ والإسرائيليِّ، فيكونُ مما يلى الإسرائيليّ ماءً، ومما يلي القبطيّ دمًا، فدعوا موسى، فدعا ربَّه، فكشُفه عنهم في تسع آياتٍ: السنينَ، ونقصِ مِن الثمراتِ، وأراهم يد موسى عليه السلامُ وعصاه.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ : وهو المطرُ ، حتى خافوا الهلاك ، فأتوا موسى ، فقالوا : يا موسى ادعُ لنا ربَّك أن يكشفَ عنا المطرَ ، ' فإنا نؤمنُ لك ، ونرسِلُ معك بنى إسرائيلَ ، فدعا ربَّه ، فكشف عنهم المطرَ ' ، فأنبت اللَّهُ به حرثَهم ، وأخصبَ به بلادَهم ، فقالوا : ما نحبُ أنا لم نمطرُ بتركِ ديننا ، فلن نؤمنَ لك ، ولن نرسلَ معك بنى إسرائيلَ . فأرسل اللَّهُ عليهم الجرادَ ، فأسرعَ في فسادِ ثمارِهم وزروعِهم ، فقالوا : يا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ف: «طوفان».

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: م.

موسى اد مُح لنا ربَّك ' يكشفْ عنا الجرادَ ، فإنا سنُؤمنُ لك ونُرسلُ معك بني إسرائيلَ ' . فدعا ربَّه ، فكشَف عنهم / الجراد ، وكان قد بقى مِن زرعِهم ومعايشِهم بقايا ، فقالوا : قد بقِي لنا ما هو كافينا ، فلن نؤمنَ لك ولن نرسلَ معك بني إسرائيلَ . فأرسل اللهُ عليهم القُمَّلَ - وهو الدُّبَي - فتتبع ما كان تركَ الجرادُ ، فجزعوا وأحشوا بالهلاكِ ، قالوا : يا موسى ادُّعُ لنا ربُّك يكشفْ عنا الدَّبَي ، فإنا سنؤمنُ لك ، ونرسلُ معك بني إسرائيلَ . فدعا ربَّه ، فكشَف عنهم [ ٠ ٣٠/٥٣ ظ ] الدُّبَي ، فقالوا : ما نحن لك بمؤمنين ولا مُرسِلين معك بني إسرائيلَ . فأرسل اللَّهُ عليهم الضفادع ، فملاَّ بيوتَهم مِنها ، ولقُوا منها أذَّى شديدًا لم يَلْقَوا مثلَه فيما كان قبلَه ، أنها كانت تثبُ في قدورهم ، فتُفْسِدُ عليهم طعامَهم ، وتطفئ نيرانَهم ، قالوا : يا موسى ادعُ لنا ربُّك يَكْشِفْ عنا الضفادع ، فقد لقينا منها بلاءً وأذَّى ، فإنا سنؤمنُ لك ، ونرسلُ معك بني إسرائيلَ . فدعا ربُّه ، فكشف عنهم الضفادع، فقالوا: لا نؤمنُ لك، ولا نرسلُ معك بني إسرائيلَ. فأرسل اللَّهُ عليهم الدم ، فجعَلوا لا يأكُلون إلا الدم ، ولا يَشْرَبون إلا الدم ، فقالوا : يا موسى ادئح لنا ربُّك يَكْشِفْ عنا الدم ، فإنا سنؤمنُ لك ، ونرسلُ معك بني إسرائيلَ . فدعا ربَّه فكشَف عنهم الدمَ ، فقالوا : يا موسى لن نؤمنَ لك ولن نرسلَ معك بني إسرائيلَ . فكانت آياتٍ مفصَّلاتٍ بعضُها على إثرِ بعضٍ ، ليكونَ للَّهِ عليهم الحجةُ ، فأحذهم اللَّهُ بذنوبِهم ، فأغرقَهم في اليَمِّ ' .

حدثنى عبدُ الكريم ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس ، قال : أُرسِلَ على قوم فرعونَ الآياتُ ؛ الجرادُ ، والقُمَّلُ ، والضفادعُ ، والدمُ ﴿ مَايَتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ . قال : فكان الرجلُ من بني إسرائيلَ يركبُ

41/9

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، س، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرج بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٤٥، ١٥٤٩ ( ٨٨٦١، ٨٨٦٣، ٨٨٦٥) من طريق عبد الله ابن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ ١٠ إلى ابن المنذر .

مع الرجلِ من قومِ فرعونَ في السفينةِ ، فيغرفُ الإسرائيليُّ ماءً ، ويغرفُ الفِرعَونيُّ دمًا . قال : وكان الرجلُ مِن قومِ فرعونَ ينامُ في جانبٍ ، فيكثُرُ عليه القُمَّلُ والضفادعُ حتى لا يقدرَ أن ينقلبَ على الجانبِ الآخرِ ، فلم يزالوا كذلك حتى أوحى اللَّهُ إلى موسى : ﴿ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمُ مُّتَبَعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٥] .

[ ٣٦/٢٠ ] حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : لما أتى موسى فرعونَ بالرسالةِ أبي أن يؤمنَ ، وأن يرسلَ معه بني إسرائيلَ ، فاستكبرَ ، قال : لن أرسلَ معك بني إسرائيلَ . فأرسل اللَّهُ عليهم الطوفانَ ، وهو الماءُ ؛ أمطرَ عليهم السماءَ حتى كادوا يَهلِكون ، وامتنع منهم كلُّ شيءٍ ، فقالوا: يا موسى ادعُ لنا ربُّك بما عهد عندَك لئن كشَفت عنا هذا لنُوْمِنَ لَك ، ولنُوْسِلَنَّ معك بني إسرائيلَ . فدعا اللَّهَ فكشَف عنهم المطرَ ، فأنبَت اللَّهُ لهم حروثَهم ، وأحيا بذلك المطرِ كلُّ شيءٍ من بلادِهم ، فقالوا : واللَّهِ ما نُحِبُّ أنا لم نَكُنْ أَمْطِرنا هذا المطرَ ، ولقد كان خيرًا لنا ، فلن نرسلَ معك بني إسرائيلَ ، ولن نؤمنَ لك يا موسى . فبعَث اللَّهُ عليهم الجراد ، فأكل عامَّة حروثِهم ، وأسرع الجراد في فسادِها ، فقالوا : يا موسى ادعُ لنا ربَّك يَكْشِفْ عنا الجرادَ ، فإنا مؤمنون لك ، ومرسلون معك بني إسرائيلَ . فكشَف اللَّهُ عنهم الجرادَ ، وكان الجرادُ قد أبقى لهم مِن حروثِهم بقيةً ، فقالوا : قد بقِي لنا من حروثِنا ما كان كافينا ، فما نحن بتاركي دينِنا ، ولن نُؤمنَ لك ، ولن نرسلَ معك بني إسرائيلَ . فأرسل اللَّهُ عليهم القُمَّلَ -والقُمَّلُ الدُّبَي ، وهو الجرادُ الذي ليست له أجنحةٌ - فتتبع ما بقي مِن حروثِهم وشجرهم / وكلِّ نباتٍ كان لهم، فكان القُمَّلُ أشدُّ عليهم مِن الجرادِ، فلم يستطِيعوا للقُمَّل حيلةً ، وجزِعوا من ذلك فأتُوا موسى ، فقالوا: يا موسى ادعُ لنا ربُّك [٣٦/٢٠ عن يَكْشِفْ عنا القُمَّلَ ، فإنه لم يُبْقِ لنا شيئًا ، قد أكل ما بقِي مِن حروثِنا ، ولئن كشَفت عنا القُمَّلَ لنؤمن لك ، ولنرسِلنَّ معك بني إسرائيلَ . فكشَف

اللَّهُ عنهم القُمَّلَ فنكَثُوا. وقالوا: لن نؤمنَ لك، ولن نُرسلَ معك بنى إسرائيلَ. فأرسَل اللَّهُ عليهم الضفادع، فامتلأت منه البيوتُ، فلم يبقَ لهم طعامٌ ولا شرابٌ إلا وفيه الضفادع، فلقُوا منها شيئًا لم يَلْقَوْه فيما مضَى، فقالوا: ﴿ يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ وفيه الضفادعُ، فلقُوا منها شيئًا لم يَلْقَوْه فيما مضَى، فقالوا: ﴿ يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَيِن كَشَفَّتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَبَهِ يلَى ﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلُوا، فأنزل اللَّه: ﴿ وَلَكُمْ اللَّهُ عَنهم فلم يفعلوا، فأنزل اللَّه: ﴿ وَلَكُمْ الرَّجْزَ إِلَىٰ أَجَكُمْ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ إلى ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجِكُمْ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ إلى ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجِكُمْ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ إلى ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجِكُمْ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٥، ١٣٥].

حدثنا محمد بنُ حميدِ الرازيُ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلَةَ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدِ ، عن يزيدَ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت الصفادعُ برِّيَّةً ، فلما أرسَلها اللَّهُ على آلِ فرعونَ ، سمِعت وأطاعت ، فجعَلت تقْذِفُ (٢) أنفسَها في القدورِ وهي تغيى ، وفي التنانيرِ وهي تفورُ ، فأثابَها اللَّهُ بحسن طاعتِها بَوْدَ الماءِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ قال: ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: فرجَع عدوُّ اللَّهِ بعنی فرعون - حین آمنت السحرةُ مغلوبًا مفلولًا ، ثم أبی إلا الإقامةَ علی الكفرِ ، والتمادی فی الشرِّ ، فتابعَ اللَّهُ علیه بالآیاتِ ، وأخذه بالسنین ، فأرسل علیه الطُّوفانَ ، ثم الجُرادَ ، ثم القُمَّلَ ، ثم الضفادعَ ، ثم الدمَ ، آیاتِ مُقَّصلاتِ . فأرسل الطوفانَ ، وهو الماءُ ، ففاض علی وجهِ الأرضِ ، ثم ركد ، لا یَقْدرون علی أن یَحرُثوا ولا یعمَلوا شیئًا ، حتی جُهِدوا جوعًا ، فلما بلَغهم ذلك ، قالوا: یا موسی ، ادعُ لنا ربَّك ، لئن كشفت عنا الرجز لنُومن لك ، ولنُرْسِلنَّ معك بنی إسرائیلَ ، آ ١٠٧٧٥ و عدما موسی ربّه ، فلم یَفُوا له بشیءِ مما قالوا ، فأرسل اللَّهُ علیهم الجرادَ ، فأكل ربّه ، فكشفه عنهم ، فلم یَفُوا له بشیءِ مما قالوا ، فأرسل اللَّهُ علیهم الجرادَ ، فأكل

<sup>(</sup>١) أخرجه أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤٩/٥ (٨٨٨٦) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «تغرق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٤٨/٥ (٨٨٧٨) من طريق الحسين بن واقد به .

الشجر - فيما بلغنى - حتى إن كان ليأكُلُ مساميرَ الأبوابِ مِن الحديدِ حتى تَقَعَ دُورُهم ومساكِنُهم، فقالوا مثلَ ما قالوا ، فدعا ربَّه ، فكشفه عنهم ، فلم يَفُواله بشيء ما قالوا ، فأرسل اللَّهُ عليهم القُمَّلَ . فذُكِر لى أن موسَى أُمِر أن يمشى إلى كثيب حتى يَضْرِبَه بعصاه ، فمشَى إلى كثيبٍ أَهْيَلَ عظيمٍ ، فضرَبه بها ، فانثال عليهم قُمَّلاً حتى غلب على البيوتِ والأطعمةِ ، ومنعهم النومَ والقرارَ ، فلما جهدهم قالوا له مثلَ ما قالوا ، فدعا ربَّه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيءٍ مما قالوا . فأرسل اللَّهُ عليهم الضفادع ، فملأتِ البيوتَ والأطعمةَ والآنيةَ ، فلا يكشفُ أحدٌ منهم ثوبًا ولا طعامًا ولا إناءً إلَّا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ، فلما جهدهم ذلك قالوا له مثلَ ما قالوا ، فدعا ربَّه فكشف عنهم ، فلم يَفُوا له بشيء مما قالوا . فأرسل اللَّهُ عليهم الدمَ ، قالوا ، فدعا ربَّه فكشف عنهم ، فلم يَفُوا له بشيء مما قالوا . فأرسل اللَّهُ عليهم الدمَ ، فصارت مياهُ آلِ فرعونَ دمًا ، لا يستقون من بئرٍ ولا نَهَرٍ ، ولا يغترِفون من إناءٍ إلا عاد دمًا عبيطًا (۱)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاق ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ ، أنه حدَّث أن المرأة مِن آل فرعونَ كانت تأتى المرأة مِن بنى إسرائيلَ حين جهدهم العطش ، فتقول : اسقينى مِن مائِك ، فتغرفُ لها مِن جَرَّتِها ، أو تَصُبُ لها مِن قِرْبَتِها ، فيعودُ في الإناءِ دمًا ، حتى إن كانت / لتقولُ لها : اجعليه في فيك ثم مُجّيه في في ، [ ٢٠٧/٢٠ ع ] فتأخذ في فيها ماءً ، فإذا مجّته في فيها صار دمًا ، فمكثوا في ذلك سبعة أيام (٢)

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : الجرادُ يأكُلُ زُروعَهم ونباتَهم ، والضفادعُ تسقُطُ على فُرُشِهم وأطعِمتِهم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١٨/١، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٧٤/٦١ من طريق محمد بن إسحاق، عمن لا يتهم.

والدمُ يكونُ في بيوتِهم وثيابِهم ومائِهم وطعامِهم (١).

حدَّ ثنى المثنَّى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ ' ، عن مجاهدِ ، قال ' : سال النيلُ دمًا ، فكان الإسرائيليُّ يستقى ماءً طيبًا ، ويستِقى الفرعونيُّ دمًا ، ويشتركان في إناءِ واحدِ ، فيكونُ ما يلى الإسرائيليُّ ماءً طيبًا ، وما يلى الفرعونيُّ دمًا ' .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى بكر ، قال : ثنى سعيد بن جبير ، أن موسى لما عالَج فرعونَ بالآياتِ الأربع ؛ العصا ، واليد ، ونقص من الثمراتِ ، والسنين . قال : يا ربِّ إن عبدَك هذا قد علا في الأرضِ ، وعتا ، وبغَى على ، وعلا عليك ، وعادَّنى (6) بقومِه ، ربِّ نحُذْ عبدَك بعقوبَة تجعَلُها له ولقومِه نقمة ، وتجعلُها لقومِي عظة ، ولمن بعدى آية في الأم الباقية . فبعث الله عليهم الطوفان – وهو الماء – وبيوتُ بني إسرائيلَ وبيوتُ القبطِ مشتبكة مختلطة بعضها ببعض ، فامتلأت بيوتُ القبطِ ماء ، حتى قاموا في الماء إلى تراقِيهم ، من جلس منهم غرق ، ولم يدخُلْ بيوتَ بني إسرائيلَ قطرة ، فجعَلت القبطُ تنادى موسى : ادعُ لنا ربَّك بما عهد عندَك ، يوت كشفتَ عنا الرِّجزَ لنؤمن ً لك ، ولنرسلنَّ معك بني إسرائيلَ . قال : فواثقوا موسى ميثاقًا أخذَ عليهم به عهودَهم ، وكان الماءُ أخذهم يومَ السبتِ ، فأقام عليهم (7) سبعة أيامٍ ميثاقًا أخذَ عليهم به عهودَهم ، وكان الماءُ أخذهم يومَ السبتِ ، فأقام عليهم (7)

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٤٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤٦/٥ ، ١٥٥١، ١٥٥٢ ( ٨٨٦٥، ٠ ٨٨٩٨، ٨٨٩١ إلى ابن أبي ٨٨٨٩، ٨٨٩٢، ٨٨٩٨، ٨٩٨، ٥٩١١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٠٩، ١١١، ١١٤ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن ابن أبي نجيح». ينظر تهذيب الكمال ١٥/٤٦٨، ٢١٥/١٦.

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ت ٢: « لما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩٤ ( ٨٨٨١) من طريق أبي حذيفة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠١ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عالى»، وعادَّه، أي: آذاه. اللسان (ع د د).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حليه».

إلى السبتِ الآخرِ ، فدعا موسى ربَّه ، فرفَع عنهم الماءَ ، فأعشبت بلادُهم مِن ذلك الماءِ ، فأقاموا شهرًا في عافية ، ثم جحدوا وقالوا: ما كان هذا الماءُ إلا نعمةً علينا وخِصْبًا لبلادِنا ، ما نحبُّ أنه لم يكنّ - قال : وقد قال قائلٌ لابن عباس : إني سألتُ ابنَ عمرَ عن الطُّوفانِ . فقال : ما أدرى موتًا كان أو ماءً . فقال ابنُ عباسِ : أما يقرأُ ابنُ عمرَ سورةً « العنكبوتِ » حين ذكر اللَّهُ ( ومَ نوح ( فقال : ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]. أرأيتَ لو ماتوا ، إلى مَن جاء موسى عليه السلامُ بالآياتِ الأربع بعدَ الطوفانِ ؟ - قال: فقال موسى: يا ربِّ إن عبادَك نقضوا عهدى (٢)، وأخلفوا وعدِي ، ربِّ خُذْهم بعقوبةٍ تجعلُها لهم نقمةً ، ولقومي عِظةً ، ولمن بعدَهم آيةً في الأمم الباقيةِ . قال : فبعَث اللَّهُ عليهم الجرادَ فلم يدعْ لهم ورقةً ولا شجرةً ولا زهرةً ولا ثمرةً إلا أكله ، حتى لم يُثق جَنَّى ، حتى إذا أفنى الخَضِرَ كلُّها أكل الخشبَ ، حتى أكلَ الأبوابَ وسُقوفَ البيوتِ ، وابْتُلي الجرادُ بالجوع ، فجعَل لا يشبعُ ، غيرَ أنه لا يدخلُ بيوتَ بني إسرائيلَ، فعجُوا وصاحوا إلى موسى، فقالوا: يا موسى، هذه المرّةَ ادْعُ لنا ربَّك بما عهِد عندَك لئن كشَفَت عنا الرِّجزَ لنْؤْمِننَّ لك ولنُوْسلنَّ معك بني إسرائيلَ. فأعطَوه عهدَ اللَّهِ وميثاقه ، فدعا لهم ربَّه ، فكشَف اللَّهُ عنهم الجرادَ بعدَ ما أقام عليهم سبعة (٢) أيام، مِن السبتِ إلى السبتِ، ثم أقاموا شهرًا في عافيةٍ، ثم عادوا لتكذيبِهم وإنكارِهم ولأعمالِهم أعمالِ السُّوءِ. قال: ٢٨/٢٠ قال موسى: يا ربِّ عبادُك قد نقضُوا عهدى وأحلَفوا موعدى ، فخُذْهم بعقوبة تجعلُها لهم نقمةً ، ولقومِي عظةً ، ولمَن بعدى آيةً في الأمم الباقيةِ . فأرسل اللَّهُ عليهم القُمَّلَ - قال أبو بكرٍ : سمِعت سعيدَ بنَ جبيرِ والحسنَ (٢٠) يقولان : كان إلى

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « قوما».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عهدك».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س: « تسعة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحسين».

89/9

جنبِهم كثيبٌ / أعْفرُ بقريةٍ من قُرى مصرَ تُدعَى عينَ شمسٍ ، فمشَى موسى إلى ذلك الكثيب، فضربَه بعصاه ضربةً صار قُمَّلًا تَدُبُّ إليهم - وهي دوابٌ سود صغارٌ -فدبت إليهم القُمَّلُ ، فأخَذت أشعارَهم وأبشارَهم وأشفارَ عيونِهم وحواجِبَهم ، ولزمَ جلودَهم ، كأنه الجُدَرِيُّ عليهم ، فصرَخوا وصاحوا إلى موسى : إنا نتوبُ ولا نعودُ ، فادئ لنا ربَّك . فدعًا ربَّه فرفَع عنهم القُمَّلَ بعدَ ما أقام عليهم سبعةَ أيام مِن السبتِ إلى السبتِ ، فأقاموا ( ` شهرًا في عافيةٍ ، ثم عادوا وقالوا : ما كنا قطُّ أحقُّ أن نستيقنَ أنه ساحرٌ منا اليومَ ؛ جعَل الرملَ دوابُّ ، وعزّةِ فرعونَ لا نُصَدُّقُه أبدًا ولا نتبعُه . فعادوا لتكذيبهم وإنكارهم ، فدعا موسى عليهم ، فقال : يا ربِّ إن عبادَك نقضوا عهدى ، وأخلَفوا وعدى ، فخُذْهم بعقوبة تجعلُها لهم نقمةً ، ولقومي عِظةً ، ولمن بعدي آيةً في الأمم الباقيةِ. قال: فأرسَل اللَّهُ عليهم الضفادع، فكان أحدُهم يضطجعُ فتركَبُه الضفادعُ ، فتكونُ عليه ركامًا حتى ما يستطيعُ أن يَنْصَرِفَ إلى شقِّه الآخر ، ويفتحُ فاه لأَكْلَتِه فيَسْبِقُ الضِّفْدَعُ أَكْلَتَه إلى فيه ، ولا يعجِنُ عجينًا إلا تَسَدَّحَت (٢) فيه ، ولا يطبُخُ قِدرًا إِلَّا امتلأت ضَفادِ عَ . فعُذِّبُوا بها أشدَّ العذابِ ، فبكَوْا (٢٠) إلى موسى عليه السلامُ ، [٣٩/٢٠] وقالوا: هذه المرّةَ نتوبُ ولا نعودُ. فأخذ عهودَهم (') وميثاقَهم، ثم دعا ربَّه ، فكشَف اللَّهُ عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعًا مِن السبتِ إلى السبتِ ، فأقاموا شهرًا في عافية ، ثم عادوا لتكذيبهم وإنكارِهم ، وقالوا : قد تبينَ لكم سِحْرُه ؟ يجعَلُ الترابَ دوابٌّ ، ويجيءُ بالضفادع في غيرِ ماءٍ . فآذَوا موسى عليه السلامُ . فقال موسى : يا ربِّ إن عبادَك نقضوا عهدى ، وأخلَفوا وعدى ، فخُذْهم بعقوبةٍ تجعلُها لهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فقاموا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل، م، ف: «تشدخت». وانسدح الرجل: استلقى وفرَّج رجليه. ينظر اللسان
 (س دح).

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (فشكوا».

<sup>(</sup>٤) في م: «عهدهم».

نقمة (١) ، ولقومى عِظة ، ولمن بعدى آية فى الأمم الباقية . فابتلاهم الله بالدم ، فأفسد عليهم معايشهم ، فكان الإسرائيلي والقبطي يأتيان النيلَ فيستقيان ، فيُخْرِجُ الإسرائيلي ماء ، ويُخْرِجُ القبطي دمًا ، ويقومان إلى الحُبُ (٢) فيه الماء ، فيُخْرِجُ الإسرائيلي فى إنائِه ماء ، ويُخْرِجُ القبطي دمًا .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبوُ سعدٍ ، قال : سمِعت مجاهدًا فى قولِه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ . قال : الموتُ والجرادُ . قال : الجرادُ يأكُلُ أمتعتَهم وثيابَهم ومساميرَ أبوابِهم ، والقُمَّلُ هو الدَّبَى ، سلَّطَه اللَّهُ عليهم بعدَ الجرادِ . قال : والضفادعُ تَسْقُطُ فى أطعِمَتِهم التى فى بيوتِهم وفى أشربَتِهم .

وقال بعضهم: الدم الذي أرسَله اللَّهُ عليهم كان رعافًا.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى بكيرٍ ، قال : ثنا زهيرٌ ، قال : ثنا زهيرٌ ، قال : قال زيدُ بنُ أسلمَ : أما القُمَّلُ فالقَمْلُ ، وأما الدمُ ، فسلَّط اللَّهُ عليهم الرُّعافَ (٢٠) .

وأما قولُه ﴿ ءَايَنَتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ . فإن معناه : علاماتٍ ودلالاتٍ على صحةِ نبوّةِ موسى وحقيقةِ ما دعاهم إليه ﴿ مُّفَصَّلَتِ ﴾ : قد فُصِل بينها فجُعِل بعضُها يتلو بعضًا ، وبعضُها في إثرِ بعضٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عقوبة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ الجر، والحب: الجرة الضخمة، والجر: آنية من خزف، الواحدة جرة. ينظر اللسان (ح ب ب، ج ر ر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥ ١٥٤ (١٨٨٣) من طريق أحمد بن خالد به .

2./9

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليِّ ، / عن ابنِ عباسٍ ، قال : فكانت آياتٍ مفصلاتٍ بعضُها في إثرِ بعضٍ ؛ ليكونَ للَّهِ الحُجَّةُ عليهم ، فأخذهم اللَّهُ بذنوبِهم ، فأغرَقهم في اليمِّ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج قولَه : ﴿ مَالِئَتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ . قال : يُتبَعُ بعضُها بعضًا ليكونَ للَّهِ عليهم الحجة ، فينتقِم منهم بعدَ ذلك ، وكانت - زعموا (٢ - تَمْكُثُ فيهم مِن السبتِ إلى السبتِ ، وتُوفَعُ عنهم شهرًا ، قال اللَّهُ عزَّ وجلٌ ﴿ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ ﴾ الآية والأعراف : ١٣٦] .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال ابنُ إسحاق . ﴿ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتِ ﴾ أي : آية بعدَ آية يتبعُ بعضُها بعضًا (٢) .

وكان مجاهدٌ يقولُ فيما ذُكِر عنه في معنى «المفصَّلاتِ»، ما حدَّثنى به الحارثُ ، قال : شبعت مجاهدًا يقولُ في : ﴿ الحَارِثُ ، قال : معلوماتٍ ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فاستكبَر هؤلاءِ الذين أرسَل اللَّهُ [ ٢٠/٢٠ و] عليهم ما ذكر في هذه الآية مِن الآياتِ والحُججِ عن الإيمانِ باللَّهِ ، وتصديقِ رسولِه موسى ﷺ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٤٩/٥ (٨٨٨٥) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) في م: « الآية ».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « مُبرَدات » .

واتِّبَاعِه () على ما دعاهم إليه ، وتعظّموا على اللّهِ عزَّ وجل ، وعَتَوا عليه ، ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ . يقولُ : وكانوا قومًا يعمَلون بما يكرهُه اللّهُ مِن المعاصى والفسوقِ عُتُوًّا وتمردًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِى وَبَرَاءِيلَ ﷺ .

يعنى جل ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ : ولما نزَل بهم عذابُ اللَّهِ ، وحلّ بهم سَخَطُه .

ثم اختلفَ أهلُ التأويلِ في « الرجزِ » الذي أخبَر اللَّهُ أنه وقَع بهؤلاءِ القومِ ؛ فقال بعضُهم : كان ذلك طاعونًا .

### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّى ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرة ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، قال : وأمر موسى قومَه مِن بنى إسرائيلَ - وذلك بعدَ ما جاءَ قومَ فرعونَ بالآياتِ الخمسِ ؛ الطوفانِ وما ذكر اللَّهُ فى هذه الآية ، فلم يُؤْمِنوا ولم يُؤسِلوا معه بنى إسرائيلَ - فقال : لِيَذْبِحْ كلُّ رجلٍ منكم كبشًا ، ثم ليَخْضِبُ كفَّه فى دمِه ، ثم ليَضْرِبْ به على بابِه . فقالت القبطُ لبنى إسرائيلَ : لِمَ تُعالِجُون [ ٢٠/ ، ٤ ط ] هذا الدمَ على أبوابِكم ؟ فقالوا : إن اللَّه يُؤسِلُ عليكم عذابًا فنَسْلَمُ وتَهْلِكون . فقالت القبطُ : فما يَعْرَفُكم اللَّهُ إلا بهذه العلاماتِ (٢٠) وفقالوا : هكذا أمَرنا به نبيًنا . فأصبَحوا وقد فما يَعْرَفُكم اللَّهُ إلا بهذه العلاماتِ (٢٠) وفقالوا : هكذا أمَرنا به نبيًنا . فأصبَحوا وقد

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س، ف: «اتباعهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العلامة».

طُعِن مِن قومِ فرعونَ سبعون ألفَ ذَرَا (')، فأمسوا وهم لا يتدافنون، فقال فرعونُ عندَ ذلك (''): ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ ﴾ وهو الطاعونُ / ﴿ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ﴾ فدعا ربَّه فكشفه عنهم، فكان أوفاهم كلِّهم فرعونُ ، فقال لموسى: اذهب ببنى إسرائيل حيثُ شِئتَ ('').

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا حَبُّويَه الرازىُ وأبو داودَ الحَفَرِىُ ، عن يعقوبَ القُمِّىٰ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ – قال : حَبُّويَه : عن ابنِ عباسٍ – : ﴿ لَمِن كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ ﴾ قال : الطاعونُ ( .

وقال آخرون : هو العذابُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو الباهليُّ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي خَيح ، عن مجاهدِ : الرجزُ العذابُ (٥٠) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنى أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م. والذرا: عدد الذرية. اللسان (ذ ر و).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « لموسى » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٥٠ ( ٨٨٩٠) من طريق يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ٣٨٣، ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص ٣٩٤.

كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾ . أي : العذاب .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ . يقولُ : العذابُ (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ ﴾ . قال : الرجزُ العذابُ الذى سلَّطه اللَّهُ عليهم مِن الجرادِ والقُمَّلِ وغيرِ ذلك ، وكلُّ ذلك يعاهِدونه ثم يَنْكُثون .

[ ١/٢٠ ٤ و ] وقد بيَّنا معنى « الرِّجزِ » فيما مضى من كتابِنا هذا بشواهدِه المغنيةِ عن إعادتِها (٢) .

وأولى القولين بالصوابِ في هذا الموضعِ أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه أُخبر عن فرعونَ وقومِه أنهم لما وقع عليهم الرجزُ - وهو العذابُ والسَّخطُ مِن اللَّهِ عليهم فزعوا إلى موسى بمسألتِه ربَّه كَشْفَ ذلك عنهم . وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرجزُ كان فزعوا إلى موسى بمسألتِه ربَّه كَشْفَ ذلك عنهم . وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرجزُ كان الطوفانَ والجرادَ والقُمَّلَ والضفادعَ والدمَ ؛ لأنَّ كلَّ ذلك كان عذابًا عليهم . وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرجزُ كان طاعونًا ، ولم يُخبرُنا اللَّهُ أيَّ ذلك كان ، ولا صحَّ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ بأيِّ ذلك كان خبرٌ فنُسَلِّم له . فالصوابُ أن نقولَ فيه كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ . فلا نتعداه إلا بالبيانِ الذي لا تمانعَ فيه بينَ أهلِ التأويلِ ، وهو : لمَّا حل بهم عذابُ اللَّه وسخطُه قالوا : ﴿ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا التأويلِ ، وهو : لمَّا حل بهم عذابُ اللَّه وسخطُه قالوا : ﴿ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِ مَا العَدابَ الذي عَندَكُ ﴾ . يقولُ : بما أوصاك وأمرك به - وقد بينًا معنى «العهدِ » فيما مضى (") - ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ ﴾ . يقولُ : لمَن رفَعت عنا العذابَ الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٤/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١١١ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ۷۲۹/۱ – ۷۳۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/٥٣٥ ، ٤٣٦.

نحن فيه ، ﴿ لَنُوَّمِنَنَّ لَكَ ﴾ . يقولُ : لنُصَدِّقن بما جئتَ به ودعوتَ إليه ، ولنُقِرَّن به لك ، ﴿ وَلَنُرِّسِلَنَّ مَعَكَ بني إسرائيلَ لك ، ﴿ وَلَنُخَلِّين معك بني إسرائيلَ فلا نمنعُهم أن يذهَبوا حيث شاءوا .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۞ ﴾ .

١٢٠٩٤ / ٢٠١٠عظ] يقولُ تعالى ذكره: فدعا موسى ربَّه فأجابه، فلما رفَع اللَّهُ عنهم التى العذابَ الذى أنزَله بهم، ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ ﴾؛ ليَسْتَوفوا عددَ أيامِهم التى جعَلها اللَّهُ لهم مِن الحياةِ أجلًا إلى وقتِ هلاكِهم، ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ . يقولُ : إذا هم يَنْقُضُون عهودَهم التى عاهدوا ربَّهم وموسى، ويقيمون على كفرِهم وضلالِهم.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ إِلَىٰٓ أَجَكُلٍ هُم بَلِلغُوهُ ﴾ . قال : عددٌ مسمَّى لهم (١) مِن أيامِهم (٢) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف : « منهم » . وفي مصدري التخريج : « معهم » .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۳۹٤

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «نحوه».

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى : ﴿ فَلَمَّا كَشُونَ ﴾ . السُدِّى : ﴿ فَلَمَّا كَشُونَ اعْتَهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ . قال : ما أعْطُوا مِن العهودِ . وهو حين يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾ : وهو الجوعُ ، ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ (١٣٠] الأعراف : ١٣٠] .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمَ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ شَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فلما نكَثوا عهودَهم ﴿ انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ يقولُ: [٢٠٢٠٠] انتصَرنا منهم بإحلالِ نِقْمَتِنا بهم، وذلك عذابُه ﴿ فَأَغْرَقَنَّهُمْ فِي ٱلْمِيرَ ﴾ . وهو البحرُ . كما قال ذو الرُّمَّةِ (٢):

داوِيَّةٌ ودُجَى لَيْلِ كَأَنهما يَمٌّ تَراطَنُ في حافَاتِه الرومُ وكما قال الراجزُ<sup>(٣)</sup>:

## كباذخ اليمٌ سقاه اليمٌ

﴿ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِكَايَكِنَا ﴾ . يقولُ : فعلنا ذلك بهم بتكذيبِهم بحُجَجِنا وأعلامِنا التي أريناهموها ، ﴿ وَكَانُوا عَنَهَا غَنْهَا غَنْهِا كَنْ لِينَ ﴾ . يقولُ : وكانوا عن النقمة التي أحللناها بهم غافلين قبلَ حلولِها بهم أنها بهم حالَّةٌ .

والهاء والألف في قولِه : ﴿ عَنْهَا ﴾ كنايةٌ مِن ذكرِ « النقمةِ » ، فإن قال قائلٌ : هي كنايةٌ مِن ذكرِ « الآياتِ » . ووجّه تأويلَ الكلامِ إلى : وكانوا عن آياتِنا معرضين .

<sup>(</sup>۱) تقدم بتمامه فی ۳۸۷ ، ۳۸۸ ، وأخرج هذا الجزء ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۰۵۱ (۸۸۹۳) من طریق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) هو العجاج، والرجز في ديوانه ص ٤٢٧.

24/9

فجعَل إعراضَهم عنها غفولًا منهم ، إذ لم يقبلوها - كان مذهبًا .

يقالُ مِن الغفلةِ: غَفَل الرجلُ عن كذا ، يَغْفُلُ عنه غَفْلةً وغُفُولًا وغَفْلًا .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأورَثْنا القومَ الذين كان فرعونُ وقومُه يستضعِفونهم فيُذَبِّحون أبناءَهم ويستخيون نساءَهم ويستخدمونهم تسخيرًا واستعبادًا - (أمِن بنى إسرائيلَ ) - مشارِقَ () الشامِ ، وذلك ما يلى الشرقَ منها ، ﴿ وَمَعَنْرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا الخيرَ ثابتًا دائما لأهلِها .

أُوإِنَمَا قال جل ثناؤُه : ﴿ وَأَوْرَثَنَا﴾ ؛ لأنّه أورَث ذلك بنى إسرائيلَ بمهلِكِ مَن كان فيها مِن العمالقةِ .

وبمثلِ الذي قلنا في قولِه : ﴿ مَشَكْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَكْرِبَهَا ﴾ " قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانِ ، عن إسرائيلَ ، عن فُراتِ القزَّازِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكَرِبَهَا ٱلَّذِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ . قال : الشامُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، س، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف : « الأرض ٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، عن فُراتِ القزَّازِ ، قال : سمِعت الحسنَ يقولُ . فذكر نحوَه (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا قَبِيصَةُ ، عن سفيانَ ، عن فُراتِ القزَّازِ ، عن الحسنِ : الأرضُ التي باركنا فيها . قال : الشامُ (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِيسَتَضْعَفُونَ ﴾ : ("وهم بنو إسرائيلَ") ، ﴿ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكَرِبَهُمَا ٱلَّتِي بَدَرَكُنَا فِيهَا ﴾ : (أوهى أُ أرضُ الشام .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ مَشَكْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكَرِبَهُ اللَّهِي بَكْرَكُنَا فِيهَا ۖ ﴾ . قال : التي بارك (٥٠ فيها : الشامُ (١٠) .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يزعُمُ أن مشارقَ الأرضِ ومغاربَها نصبٌ على المحلّ ، بمعنى (٧٠) : وأورثنا القومَ الذين كانوا [٤٣/٢٠] يُستَضعفون في مشارقِ الأرضِ

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۳۰/۱ – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۱٤۱/۱ – وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١/٥ ( ٨٨٩٥) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١١١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

 <sup>(</sup>۲) تفسیر سفیان ص ۱۱۳ من قوله ، وأخرجه ابن عساكر فی تاریخه ۱٤۲/۱ من طریق الأشجعی عن
 سفیان به ، ثم قال : رواه قبیصة عن الثوری وأسقط منه الحسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف : « هي » .

<sup>(</sup>٥) في ف: « باركنا ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٥١/٥ (٨٩٩٦) من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٣٤/١ – ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه ١٤٢/١ – عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>V) في ص، م، ت ١، ف: «يعني».

ومغاربها . وأن قولَه ﴿ وَأَوْرَثْنَا﴾ . إنما وقَع على قولِه : ﴿ ٱلَّتِي بَـٰـرَكَنَا فِيهَا ﴾ . وذلك قولٌ لا معنى له ؛ لأن بنى إسرائيلَ لم يكنْ يستضعِفُهم أيامَ فرعونَ غيرُ فرعونَ وقومِه ، وله يكن له سلطانٌ إلا بمصرَ ، فغيرُ جائزٍ والأمرُ كذلك أن يقالَ : الذين يُستضعَفون في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها .

فإن قال قائلٌ : فإنَّ معناه : في مشارقِ أرضِ مصرَ ومغاربِها . فإن ذلك بعيدٌ مِن المفهومِ في الخطابِ ، مع خروجِه عن (١) أقوالِ أهلِ التأويلِ والعلماءِ بالتفسيرِ .

وأما قولُه: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. فإنه يقولُ: وفَى وعدُ اللَّهِ الذي وعَد بني إسرائيلَ / بتمامِه، على ما وعدَهم مِن تمكينِهم في الأرضِ، ونصرِه إياهم على عدوِّهم فرعونَ. وكلمتُه الحسنى قولُه جلّ ثناؤُه: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمُ أَيِمَةُ وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِنَ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمُ أَيِمَةُ وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعَذَرُونَ ﴾ المتصص: ٥، ٦].

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ ، قال: ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ خَيمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ اللَّهِ لهم فى إِسْرَتِهِ يَلَ ﴾ . قال: ظهورُ (۱) قومٍ موسى على فرعونَ ، وتمكينُ اللَّهِ لهم فى الأرضِ ، (أوما) ورَّثهم منها (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ت١، ت٢، س، ف: «ظهر».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص ، ت ۱ ، س : « ما » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٣٩٤ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ بنحوه .

وأما قولُه: ﴿ وَدَمَّـرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُمُ ﴾ . فإنه يقولُ : وأها قولُه : ﴿ وَمَا وأهلكنا ما [ ٤٣/٢٠ على كان فرعونُ وقومُه يصنعونه مِن العماراتِ والمزارعِ ، ﴿ وَمَا كَانُوا يَنْوِنُ مِن الْأَبْنَيةِ والقصورِ ، فأخرجناهم مِن ذلك كله ، وحرَّبُنا جميعَ ذلك .

وقد بيَّنا معنى « التعريشِ » فيما مضى بشواهدِه . .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ وَمَا كَانُوا ۚ يَعْرِشُونَ ﴾ . يقولُ : يبنون (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾: يبنون البيوتَ والمساكنَ ما بلغَت، وكان عِنَبُهم غيرَ معروشٍ (٦)

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

واختلَفت القرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامَّةُ قرَأةِ الحجازِ والعراقِ:

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٤/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٥٥٠ (٨٩٠٠) من طريق الضحاك ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ت ١ ، س ، ف : « معرش » .

والأثر تقدم تخريجه في ص ٣٩٤.

﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ . بكسرِ الراءِ ، سوى عاصمِ بنِ أبى النجودِ ، فإنه قرأَه بضمُّها (١) . وهما لغتان مشهورتان في العربِ ، يقالُ : عرَش يعرِش ويعرُش .

فإذ كان ذلك كذلك ، فبأيَّتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ؛ لاتفاقِ معنيي (٢) ذلك ، وأنهما معروفتان أن من كلامِ العربِ ، وكذلك تفعَلُ العربُ في « فعَل » إذا ردَّته إلى الاستقبالِ ، تضمُّ العينَ منها (٥) أحيانًا ، (وتكُسِرُ أحيانًا ، غيرَ أن أحبَّ القراءتين إلى كسرُ الراءِ ؛ [ ٢٠/٤٤ و ] لشهرتِها في العامَّةِ ، وكثرةِ القرأةِ بها ، وأنها أفصَحُ (١) اللَّغتين .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَجَنَوَزْنَا بِبَنِى إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنِمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۚ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﷺ ﴾ .

٤٥/٩

<sup>(</sup>١) في رواية أبي بكر عنه ، وهي أيضا قراءة ابن عامر ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي بكسر الراء . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢، س، ف: «معني».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س ف: «معروفان».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ بضم ﴾ .

<sup>(°)</sup> في م: «منه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «وبكسرها»، وفي م: «وتكسره».

<sup>(</sup>V) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أصح».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص، ت ١، س، ف: «حجج»، وفي م: «الحجج».

<sup>(</sup>٩) في م، ت ١، س، ف: «يذكر».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ت ٢، وفي ص، م، ت ١، س، ف: «يقومون».

على مُثُلُلُ الهم يعبدونها مِن دونِ اللَّهِ - : ﴿ اَجْعَل لَّنَا آَ ﴾ يا موسى ﴿ إِلَاهَا ﴾ . يقولُ : مِثالًا نعبُدُه ، وصنَمًا نتخذُه إلها ، كما لهؤلاءِ القومِ أصنامٌ يعبدُونها . ولا تنبغى العبادةُ لشيء سوى اللَّهِ الواحدِ القهارِ . قال () موسى صلواتُ اللَّهِ عليه : ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ أيَّها القومُ ، ﴿ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ عظمةَ اللَّهِ وواجبَ حقِّه عليكم ، ولا تعلَمون أنه لا تجوزُ العبادةُ لشيءٍ سوى اللَّهِ الذي له ملكوتُ () السماواتِ والأرضِ .

وذُكِر عن ابنِ جريجٍ في ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ : ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ حجاجُ : ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ ﴾ . قال : تماثيلِ بقرٍ ، فلما كان عجلُ لَهُمَّ ﴾ . قال : تماثيلِ بقرٍ ، فلما كان عجلُ السامري شَبَّهَه ('' لهم أنه مِن تلك البقرِ ، فذلك كان (' أولَّ شأنِ العجلِ ، ﴿ قَالُوا لَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ ﴾ (آ ) .

وقيل: إن القومَ الذين كانوا عُكُوفًا على أصنامٍ لهم ، الذين ذكرهم اللَّهُ في هذه الآيةِ – قومٌ كانوا مِن لَخْم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ عمرَ ، قال : ثنا العباسُ بنُ الفضلِ (^) ، عن أبى العوّامِ ، عن قتادة : ﴿ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُّنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المثل ، جمع المثال : وهي صورة الشيء التي تمثل صفاته .

<sup>(</sup>٢) في م: « وقال ».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «ملك».

<sup>(</sup>٤) في م: «شبه».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>Y) في م، ت ۲: «عمرو».

<sup>(</sup>٨) في ص، م، ت ١، س، ف: «المفضل».

قال: على لَخْمِ (١).

وقيل : إنهم قومٌ <sup>(٢)</sup> كانوا مِن الكنعانيين الذين أُمِر موسى عليه السلامُ بقتالِهم .

وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، أن أبا واقدِ الليثيَّ قال : خرَجنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مُنيْنِ ، فمرَرْنا بسِدرَةِ (أ) قلتُ : يا نبيَّ اللَّهِ ، اجعلُ لنا هذا أن أنواطٍ كما للكفارِ ذاتُ أنواطٍ - بسِدرَةِ (أ) وكان الكفارُ يَنوطون مسلاحهم بسدرة (أو يعكُفون مولَها - فقال النبيُ ﷺ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ! هَذَا كمَا قالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لمُوسَى : الجُعَلْ لَنا إِلَهًا كما لهم آلهةً . إنَّكم ستَرْكَبُونَ سَنَ الذين مِن قَبْلِكم » .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الزهريِّ ، عن سنانِ بنِ أبي سنانِ ، عن أبي (٢) واقد الليثيّ ، قال : خرجنا مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ قِبَلَ حنينٍ ، فمرَرْنا بسِدرةٍ ، فقلنا : يا نبيّ اللَّهِ ، اجعلْ لنا هذه ذاتَ أنواطٍ . فذكر نحوه (٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٥٥ (٨٩٠٤) من طريق بشر به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٣) السدرة : واحدة السُّدْر ، وهُو شجر النبق . ينظر الوسيط (س د ر) .

<sup>(</sup>٤) في م: «هذه».

 <sup>(</sup>٥) ينوطون: أى يعلقون. الوسيط (ن و ط).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف: «يعكفون».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) أخرجه معمر في جامعه (٢٠٧٦٣) ، وعنه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٣٥، ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/ ٢١٨ (الميمنية) ، والنسائي في الكبرى (١١١٨٥) ، والطبراني (٣٢٩٠) . وأخرجه الطيالسي (١٤٤٣) ، وابن أبي شيبة ١١٠١، وأحمد ٥/ ٢١٨٠ (الميمنية) ، والترمذي (٢١٨٠) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٥٥١ ( ٢٩٠٦) ، والبيهقي في الدلائل ٥/ ١٠٥، وغيرهم من طريق الزهري به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤٤ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

27/9

[ ٠ ٢/٥٤٥] حدَّثني المثنى ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، عن سنانِ بنِ أبي سنانٍ ، عن أبي واقدِ الليثيِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْدٍ نحوَهُ (١) .

"خدثنى المثنى ، قال " : حدثنا أبو " صالح ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى واقد عُقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى سنانُ بنُ أبى سنانِ الدِّيلي ، عن أبى واقد الليثي ، أنهم خرَجوا مِن مكة مع رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ إلى مُنينٍ . قال : وكان للكفارِ سِدرة يعكُفون عندها ويعلِّقون بها أسلحتَهم ، يقالُ لها : ذاتُ أنواطٍ . قال : فمرَرنا / بسدرة خضراء عظيمة . قال : فقلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ . قال : « قُلتم والذى نَفْسِى بِيَدِهِ ما قالَ قَوْمُ موسى : اجْعَلْ لَنا إلَهًا كمَا لهم آلِهَة . قالَ : إنَّكُمْ قَوْمٌ جَعْهُلُونَ . إنَّها السَّنَنُ ، لتَوْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ » " .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ إِنَّ هَنَـٰؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَنَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن قِيلِ موسى لقومِه مِن بنى إسرائيلَ. يقولُ جلَّ ثناؤُه : قال لهم موسى : إنَّ هؤلاء العُكُوفَ على هذه الأصنامِ ، اللَّهُ مُهلِكُ ما هم فيه مِن العملِ ومفسدُه ومُخْسِرُهم فيه بإثابَتِه إياهم عليه العذابَ المهينَ . ﴿ وَبَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ مِن عبادتِهم [ ٢٠/٥ ؛ ط] إياها ، فمُضْمَحِلٌّ ؛ لأنَّه غيرُ نافِعِهم (٥)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/ ٢٤٢، وأخرجه الطبراني (٣٢٩٣)، والبيهقي في الدلائل ١٢٤٥ من طريق محمد ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، ش، ف.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «ابن»، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى فى تاريخه ٤/ ١٦٢، ١٦٣ عن أبى صالح به مختصرا، وأخرجه أحمد ٢١٨/٥ (الميمنية) من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٥) في م: «نافع».

عندَ مجيءِ أمرِ اللَّهِ وحلولِه بساحتِهم ، ولا مدافعٌ عنهم بأْسَ اللَّهِ إذا نزَل بهم ، ولا مُنقذُهم مِن عذابِه إذا عذَّبَهم في القيامةِ ، فهو في معنى ما لم يكنْ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضلِ ، وحدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قالا جميعًا : حدثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ إِنَّ هَا وَلَ : مَهَلَكُ مَا هم فيه (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ هَمُوُلاَءِ مُتَكِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ . يقولُ : نحشرانٌ (٢) .

حدَّثنى يونش، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ إِنَّ هَلَوُكُمْ مُتَكُرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ . ( قال: المُتَبَّرُ المُخَسَّرُ. وقال: المُتَبَّرُ والباطلُ سواة. وقرأ: ﴿ إِنَّ هَلَوُكُمْ مُتَكَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ . ( قال: هذا كله واحدٌ ؛ ﴿ إِنَّ هَلَوُكُمْ مُتَكَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ . قال: هذا كله واحدٌ ؛ كهيئة غفور رحيم، عفو غفور. قال: والعربُ تقولُ: إنه البائش المتَبَرُ ( )، وإنه البائش المتَبَرُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳۸۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٥٥ ( ٨٩٠٨) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ف: ( لمتبر ٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ت١، ت٢، ف: ( لمخسر).

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٥٣، ١٥٥٤ (٨٩٠٩) من طريق أصبغ ، عن ابن يد.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ نَشَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُلَكِينَ ﴿ ﴾ .

[ ، ٢/٢٠ و] يقولُ تعالى ذكرُه : قال موسى لقومِه : أسوى اللَّهِ ألتمِسُكم إلهًا وأَجْعَلُ لكم معبودًا تعبُدونه ، واللَّهُ الذي هو خالقُكم فضَّلكم على عَالَمي دهرِكم وزمانِكم . يقولُ : أفأبغيكم معبودًا لا ينفعُكم ولا يضرُّكم تعبدونه وتترُكون عبادة مَن فضَّلكم على الخلقِ ؟ إن هذا بكم (١) لجهلُّ !

/القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ وَإِذْ أَنَجَبْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ١٧/٩ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَذَابِ لَيُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلَامٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لليهودِ مِن بنى إسرائيلَ الذين كانوا بينَ ظَهْرَانَى مُهاجَرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ : واذكُروا مع قِيلِكم هذا الذى قلتموه لموسى بعدَ رُؤْيِتِكم مِن الآياتِ والعبرِ ، وبعدَ النعمِ التى سلَفت منى إليكم ، والأيادى التى تقدمت فِعْلَكم ما فعَلتم - ﴿ إِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ، وهم الذين كانوا على مِنهاجِه وطريقتِه فى الكفرِ باللَّهِ مِن قَوْمِه ، ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوٓ الْعَذَابِ ﴾ . يقولُ : إذ يحمُلونكم قُبْحُ (٢) العذابِ وسيُّنَه .

وقد بيُّنَّا فيما مضى مِن كتابِنا هذا ما كان العذابُ الذي كان يسومُهم سيِّتُه (٣).

﴿ يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ . [٢٠/٢٠ظ] يعنى (١) : الذكورَ مِن أولادِهم،

<sup>(</sup>١) في م: (منكم).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أُقبِح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٦٤٤، ٦٤٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

﴿ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمُ ﴾. يعنى ('): يستبثقُون إنائهم، ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّ مِن رَبِّكُمْ مِن اللَّهِ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾. يقولُ: وفى سَوْمِهم إياكم شوءَ العذابِ اختبارٌ مِن اللَّهِ لكم ('ونِعمةٌ عظيمةٌ').

القولُ في تأويلِ قولِه جل وعزٌ : ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وواعدْنا موسى لمناجاتِنا ثلاثينَ ليلةً. وقيل: إنها ثلاثون ليلةً مِن ذِى القَعْدَةِ. ﴿ وَأَتَمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ ﴾. يقولُ: وأَتَمَمْنا الثلاثين الليلةَ بعشرِ ليالٍ تَتِمةً أربعين ليلةً. وقيل: إن العشرَ التي أتمَّها بها (٢) أربعين عشرُ ذي الحِجَّةِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن ليثِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيَـٰلَةُ وَأَتَمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ ﴾. قال: ذو القَعدَةِ وعشرُ ذى الحِجَّةِ ('').

"حدَّثنا ابنُ" وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهد: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَةُ وَأَتْمَمَّنَكُهَا بِعَشْرِ﴾. قال: ذو القَعدةِ وعشرُ ذى الحِجَّةِ، ففى ذلك اختلَفوا.

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: ( يقول ١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) فی ص، م، ت ۱، ف: (و و و عمد عظیم )، والتاء فی ص، ت ۱ غیر منقوطة، و فی ت ۲: (و و بعد عظیم ).

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (به).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٦/١ عن الثورى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١١٥، ١١٥ ا إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَـلَةً ﴾ : هو ذو القَعدةِ وعشرٌ مِن ذى الحِجَّةِ ، فذلك قولُه : ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَـلَةً ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : زَعَم الحضرميُ أن الثلاثين التي كان واعد موسى ربَّه [ ٢٠/٢٠ و ] كانت ذا القَعدةِ ، والعشرَ مِن ذى الحِجَّةِ التي تمَّم اللَّهُ بها الأربعين (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِ ، عن مجاهِ : ﴿ وَأَتَمَمَّنَهَا ١٨/٩ مَجاهِدٍ : ﴿ وَأَتَمَمَّنَهَا ١٨/٩ مِجاهِدٍ : ﴿ وَأَتَمَمَّنَهَا ١٨/٩ مِجاهِدٍ : قال ابنُ عباسٍ مثلَه (١٠) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : سمِعت مجاهدًا يقولُ فى قولِه : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْـلَةٌ وَٱتْمَمَّنَهَا بِعَشْرِ ﴾ . قال : ذو القَعدةِ ، والعشرُ الأُولُ من ذى الحِجَّةِ .

( وحدَّثنى الحارث ) ، قال: ثنا عبدُ العزيزِ ، قال: ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن مسروقِ : ﴿ وَأَتَمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ ﴾ . قال: عشرُ الأضحَى (٢) .

وأما قولُه : ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ . فإنه يعنى : فكمَل الوقتُ

<sup>(</sup>١) علقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٥٥ ( ٨٩٢١) عن هُرَيم بن عبد الأعلى ، عن معتمر بن سليمان به .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « ذو القعدة قال » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ٥/٥٥٥ ( ٨٩٢٠) من طريق عطاء عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٤١ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥٥ عقب الأثر (٨٩٢٠) معلقا .

الذي وعَد (١) اللَّهُ موسى أربعين ليلةً وبلَغها .

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جُريج، قال: ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ مِ اللهِ عَلَى اللهُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰـرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصَـٰلِحْ وَلَا تَنَيِّعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﷺ ﴾ .

يقولُ جل ثناؤُه: لما مضى موسى (٢٠ لموعدِ ربّه قال لأخيه هارونَ: ﴿ اَخَلُفُنِي فِي وَقَرْمِي ﴾ . يقولُ : كنْ خليفتى فيهم إلى أن أرجعَ . يقالُ منه: خلَفه يخلُفه خِلافَةً . ﴿ وَأَصْلِحْهُم بِحَمْلِكُ إِياهُم على طاعةِ اللّهِ وعبادتِه .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال موسى لأخيه هارونَ : ﴿ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ . وكان [٤٧/٢٠] قال : فالمحرف ألا يدعُ \* العجلَ يُعبدُ .

وقولُه: ﴿ وَلَا تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : ولا تَسْلُكْ طريقَ الذين يُفسِدون في الأرضِ بمعصيتِهم ربَّهم ، ومعونتِهم أهلَ المعاصى على عِصْيانِهم ربَّهم ، ولكن اسْلُكْ سبيلَ المطيعين ربَّهم .

(أُوكانت أَ) مواعدةُ اللَّهِ موسى عليه السلامُ بعدَ أن أهلكَ (أَ) فرعونَ ، ونجَّى منه بني إسرائيلَ ، فيما قال أهلُ العلم .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وَاعد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تدع».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، س، ف: « فكانت »، وفي ت ٢: «وكان ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « هلك».

قولَه : ﴿ وَوَعَدّنَا مُوسَى مُلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾ الآية . قال : يقولون '' : إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطور ، لما نجًى اللَّه موسى عليه السلامُ مِن البحرِ وغَرَّق آلَ فرعون ، وخلَص إلى الأرضِ الطيبةِ ، أنزل اللَّه عليهم فيها المنَّ والسلوى ، وأمره ربَّه أن يلقاه ، فلما أراد لقاءَ ربِّه استخلف هارون على قومِه ، وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة ميعادًا من قِبَلِه '' مِن غيرِ أمرِ ربِّه ولا ميعادِه ، فتوجَّه ليلقى ربَّه . قال '' : فلمَّا تمَّت ثلاثون ليلةً قال عدوُّ اللَّهِ السَّامريُّ : ليس يأتيكم موسى ، وما يُصلِحُكم إلا إله تعبدونه . فناشَدهم هارون وقال : لا تفعلوا ، انظروا '' ليلتَكم هذه ويومَكم هذا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم . فقالوا : نعم . فلما أصبحوا من غدٍ ولم يَرَوْا موسى ، في الشائرة ويقمهم عشرًا ، فتم ميقاتُ ربِّه أربعين ليلة ، فعاد هارونُ فناشَدهم إلا ما نظروا يومَهم ذلك أيضًا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم . ثم عاد السامريُّ (' في الثالثةِ ' لمثلِ في لهم ، وعاد هارونُ فناشَدهم أن ينتظروا ، فلما لم يَرَوه '.

[ ٤٨/٢٠] / قال القاسمُ: قال الحسينُ: حدَّثنى حجاجُ ، قال: ثنى أبو بكرِ بنُ ١٩/٩ عبدِ اللَّهِ الهذليُ ، قال: يا نبيً عبدِ اللَّهِ الهذليُ ، قال: يا نبيً اللَّهِ ، إنا اسْتَعَرْنا يومَ خرَجنا مِن القِبْطِ مُحلِيًّا كثيرًا من زينتِهم ، وإن الجندَ (٩) الذين

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «يقول».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف، ت ٢، س: «قيله».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢، ف: « وينظروا » .

<sup>(°)</sup> في م، ت ١، س: « بينهم »، وفي ف: « منهم »، والكلمة غير منقوطة في: ص، ت ٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت ١، س، ف، وفي ص، م، ت ٢: « الثالثة ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ت ٢: «مثل».

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ ، ليس فيها تتمة هذا الأثر .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

معك قد أسرَعوا في الحُلِع يبيعونه وينفقونه ، وإنما كان عاريَّةً مِن آلِ فرعونَ ، فليسوا بأحياء فنردَّها عليهم ، ولا ندرى ، لعلَّ أخاك نبئ اللَّهِ موسى إذا جاء يكونُ له فيها رأى ؛ إما أن (١) يتعلَّها للفقراء دونَ الأغنياء . فقال له هارونُ : يغم ما رأيتَ وما قلتَ . فأمر مناديًا فنادى : من كان عندَه شيءٌ مِن عقال له هارونُ : يا سامرى ، أنت أحقُ مَن كانت عندَه هذه الحِزانةُ . فقبضها السامرى ، (وكان عدوُ اللَّهِ الحبيثُ صائعًا ، فصاغ عندَه هذه الحِزانةُ . فقبضها السامرى ، وكان عدوُ اللَّهِ الحبيثُ صائعًا ، فصاغ منه عجلا جسدًا ، ثم قذف في جوفِه تربةً مِن القبضةِ التي قبض مِن أثرِ فرسِ جبريلَ عليه السلامُ إذ رآه في البحرِ ، فجعَل يخورُ ، ولم يَخُو إلا (١) واحدة ، وقال لبني إسرائيلَ : إنما تَخَلَّف موسى بعد الثلاثين الليلة (١) يتمش هذا ، (٥) وقال لبني إسرائيلَ : إنما تَخَلَّف موسى بعد الثلاثين الليلة (١) يتولُ : إن موسى عليه السلامُ فيسى ربّه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُمْ قَالَ رَبِّ أَرِنِ آنظُنْرَ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ [٢٠/٢٠، ط] فَإِنِ ٱلسّتَقَرَّ مَكَانَهُمْ فَسَوْفَ تَرَسِيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولما جاء موسى للوقتِ الذي وعدناه (٦) أن يلقانا (١) فيه، وكلَّمه ربُّه وناجاه، قال موسى لربِّه: ﴿ أَرِنِيَ أَنْظُرَ إِلَيْكُ ﴾ . قال اللَّهُ له مجيبًا:

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « فكان » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « مرة ».

<sup>(</sup>٤) في م: «ليلة».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «وعدنا »، وفي ت ١، س، ف: «وعدنا به»، وفي ت ٢ : «وعد ربه».

<sup>(</sup>٧) في ت ٢: ( يلقاه ، .

﴿ لَن تَرَكِنِي وَلَكِئِنِ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ فى قولِه : ﴿ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًا ﴾ [مريم: ٥٦]. قال : حدثنى من لقى أصحابَ النبيِّ عَلِيْقٍ أنه قرَّبَه الربُّ حتى سمِع صريفَ القلم ، فقال عندَ ذلك مِن الشوقِ إليه : ﴿ رَبِّ أَرِنِي آنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرِ الهذليّ ، قال : لما تخلَّف موسى / بعدَ الثلاثين حتى سمِع كلامَ اللّهِ ، اشتاقَ إلى النظرِ إليه ١٠٠٥ فقال : ﴿ رَبِّ أَرِفِحَ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمْنِي ﴾ . وليس لبشرِ أن يُطيقَ أن ينظُرَ إلىّ في الدنيا ، مَن نظر إلىّ مات . قال : إلهي ، سمِعتُ منطقَك فاشتقتُ إلى النظرِ إليكَ ، وَلاَن أنظُرَ إليكَ مات . قال : إلهي أموتَ أحبُ إلىّ مِن أن أعيشَ ولا أراك . قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «حف،.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «ربك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف فى تاريخه ١/ ٤٢٢، ٤٢٣ بإسناد السدى المعروف ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ١٢٠ إلى المصنف وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس . وهو عند الحاكم ٧٦/٢ من طريق عمرو عن أسباط عن السدى عن عكرمة عن ابن عباس ، وفيه زيادة ستأتى فى ص ٤٢٧ ، ٤٣٥.

فانظرْ إلى الجبلِ ، فإن استقرَّ مكانَه فسوفَ تراني .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَرِنِي َ أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ . قال : أعطنى (١) .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال : استخلف موسى هارونَ على بنى إسرائيلَ وقال : إنى مُتعجِّلٌ إلى ربِّى ، فاحلُفْنى فى قومِى (٢) ولا تتبِعْ سبيلَ المفسدين . فخرَج موسى إلى ربَّه متعجِّلًا للُقِيَّة شوقًا إليه ، وأقام هارونُ فى بنى إسرائيلَ ومعه السامريُّ يسيرُ بهم على أثرِ موسى ليُلْحِقَهم به ، فلما كلَّم اللَّهُ موسى طمِع فى رؤيتِه ، فسأل ربَّه أن ينظُرَ إليه ، فقال اللَّهُ له : إنَّكَ ﴿ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ النَّطُرَ إليه ، فقال اللَّهُ له : إنَّكَ ﴿ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ النَّطُرَ إليه ، فقال اللَّهُ له : إنَّكَ ﴿ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ النَّطُرَ إلى اللَّهُ له : إنَّكَ ﴿ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ النَّطُرَ إلى اللَّهُ له : إلَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ابنُ إسحاقَ: فهذا ما وصَل إلينا في كتابِ اللَّهِ مِن '' خبرِ موسى فيما '' طلَب مِن '' النظرِ إلى ربَّه ، وأهلُ الكتابِ يزعُمون وأهلُ التوراةِ أنْ قد كان لذلك تفسيرٌ وقصةٌ وأمورٌ كثيرةٌ ومراجعةٌ لم تأتِنا في كتابِ اللَّهِ ، فاللَّهُ أعلم .

قال ابنُ إسحاقَ عن بعضِ أهلِ العلمِ الأولِ بأحاديثِ أهلِ الكتابِ أنهم يجدون في تفسيرِ ما عندَهم مِن خبرِ موسى حينَ طلَب ذلك إلى ربَّه ، أنه كان مِن كلامِه إياه حينَ طمِع في رؤيتِه وطلَب ذلك منه ، وردَّ عليه ربَّه (منه ما الم) ردَّ – أن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٥٥ ( ٨٩٣١) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٨/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ف : « وأصلح » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ف.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عن».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «فلما»، وفي م: «لما».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ف: «مما».

موسى كان تطهَّر وطهَّر ثيابَه وصامَ للقاءِ ربُّه ، فلما أتى طورَ سيناءَ ، ودنا اللُّهُ له في الغمام فكلُّمه ، سبَّحه وحمَّده وكبَّره وقدَّسه ، مع تضرُّع وبكاءٍ [ ٩/٢٠ ٤ ظ ] حزينٍ ، ثم أخَذ في مِدْحَتِه فقال : ربِّ ما أعظَمَكَ وأعظمَ شأنك كلُّه ! مِن عظمتِك أنه لم يكنْ شي قُ<sup>(١)</sup> قَبلَك ، فأنت الواحدُ القهارُ ، كان عرشُك تحتَ عظمتِك نارًا<sup>(١)</sup> توقَّدُ لك ، وجَعَـلْتَ سُرادِقًا أَنْ مِن دونِه سرادقٌ مِن نورٍ ، فما أعظمَك ربِّ وأعظمَ ملكَك ! ( أجعلتَ بينَك وبينَ ملائكتِك مسيرةَ خمسِمائةِ عام ، فما أعظمَك ربِّ وأعظمَ ملكَك أُ ( وسلطانك ) ! وإذا أردتَ شيعًا تقضيه في جنودِك الذين في السماءِ أو الذين في الأرض، وجنودِك الذين في البحر، بعَثْتَ الريحَ من عندِك لا يراها شيءٌ مِن خلقِك إلا أنتَ إن شِئْتَ ، فدخَلَت في جوفِ مَن شئتَ مِن أنبيائِك ، فبلُّغوا ما(١٠) أردتَ مِن عبادِك ، وليس أحدُّ مِن ملائكتِك يستطيعُ شيئًا مِن عظمتِك ولا مِن عرشِك ولا يسمعُ صوتَك ، فقد أنعمتَ عليَّ ، وأَعْظَمْتَ عليَّ "الفضلَ ، وأحسنتَ إليَّ كلَّ الإحسانِ . عظَّمْتَنِي في أمم الأرضِ ، وعظَّمْتَنِي عند ملائكتِك ، وأسمعتَني صوتَك ، وبذَلتَ لي كلامَك ، وآتيتَني حِكْمَتَك ، فإن أعُدَّ نُعْماكَ لا أُحصِها (٨) ، وإن أُرِد (١) شكرَك لا أستطِعْه (١٠) . دعَوتُك ربِّ على فرعونَ بالآياتِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «من».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، س، ف: «نار».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « سرادق » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « في سلطانك » .

<sup>(</sup>٦) في م: « لما ».

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «في».

<sup>(</sup>A) في م: «أحصيها».

<sup>(</sup>٩) في م: «أردت».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أستطيعها».

العظامِ والعقوبةِ الشديدةِ ، فضربتُ بعصاى التى فى يدى البحرَ فانفلق لى ولمن معى ، ودعوتُك حين أبحرْتُ البحرَ فأغرقتَ عدوّك وعدوّى ، وسألتُك الماءَ لى ولأمتى ، فضربتُ بعصاى التى فى يدى الحبَرَ ، فمنه أرويتنى وأمتى ، وسألتُك لأمتى طعامًا لم يأكله أحدٌ كان قبلَهم ، [ ٠ / / ٠ و ] فأمرتنى أن أدعُوك مِن قِبَلِ المشرقِ ومن قِبَلِ المغربِ ، فناديتُك / مِن شرقي أُمّتى ، فأعطيتنى (٢) المنَّ مِن مشرقى النفسى ، وآتيتَهم السلوى مِن غربيهم مِن قِبَلِ البحرِ . واشتكيتُ الحرَّ فناديتُك ، فظلَّت عليهم الغمام (٤) ، فما أُطيقُ نُعماكَ على أن أعُدَّها ولا أُحصيها ، وإن أردتُ شكرَها لا أستطيعُها ، فجئتُك اليومَ راغِبًا طالبًا سائلًا متضرّعًا ، لتعطينى ما منعتَ غيرى . أطلبُ إليكَ وأسألُكَ يا ذا العظمَةِ والعِزَّةِ والسلطانِ أن ترينى أنظرَ إليك ، فإنِّى قد أحببتُ أن أَرَى وجهك الذي لم يرَه شيءٌ مِن خلقِك .

قال له ربُّ العزةِ: ألَا<sup>(°)</sup> ترَى يا بنَ عِمرانَ ما تقولُ ؟ تكلمتَ<sup>(۱)</sup> بكلامٍ هو أعظمُ مِن سائرِ الخلقِ ، لا يرانى أحدٌ فيحيا ، أليس<sup>(۷)</sup> فى السماواتِ<sup>(۸)</sup> مَعْمَرِى ؟ فإنها قد ضَعُفَت فإنّهن قد ضَعُفْنَ أن يحملُن عَظَمَتِى ، أو ليس فى الأرضِ مَعْمَرِى ؟ فإنها قد ضَعُفَت أن تسَعَ لجندى<sup>(۹)</sup> ، فلستُ فى مكانٍ واحدٍ فأتجلى لعينِ تنظرُ إلى .

<sup>(</sup>١) في م: ١ جزت ، .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «فأعطيتهم».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «مشرق».

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف : « بالغمام » .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ فَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص: « لما تكلمت »، وفي ت ١، ت ٢، س، ف: « ما تكلمت ».

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «السماء».

<sup>(</sup>٩) في ص، م، ت ١، س، ف: « بجندي ».

قال موسى : ربِّ أنِّي (١) أراكَ فأموتُ (٢) أحبُّ إليَّ مِن ألَّا أراكَ فأحيا (٣) .

قال له ربُّ العزةِ: يا بنَ عمرانَ ، تكلَّمتَ بكلام هو أعظمُ مِن سائرِ الحلقِ ، لا يرانى أحدٌ فيحيا . قال : ربٌ تمم على نُعماك ، وتُمُّ على فضْلك ، وتمم على إحسانك بهذا الذى سألتك ، ليس لى أن أراك فأُقْبَضَ ، ولكن أُحِبُ أن أراك في فيطمئنَ قلبى ، قال له : يا بنَ عمرانَ ، لن يرانى أحدٌ فيحيا ، قال موسى : ربّ تمّم على غلم نُعماك وفضلك ، وتمّم إلى أحسانك بهذا الذى سألتُك أن ، فأموتُ على على نُعماك وفضلك ، وتمّم إلى أحسانك بهذا الذى سألتُك أن ، فأموتُ على إثرِ ذلك أَحبُ إلى مِن الحياةِ . فقال الرحمنُ المترجمُ على خلقِه : قد طلبت يا موسى ، (وجئت المخطيك الله في من الحياةِ . فقال الرحمنُ المترجمُ على خلقِه : قد طلبت يا موسى ، (المحلق المخلف على المحلوب الأكبرِ في رأسِ الجبلِ ، فإنَّ ما وراءَه وما فاذهبُ فاتَّخِذُ لَوْحَينِ ، ثمَّ انظرُ إلى الحجرِ الأكبرِ في رأسِ الجبلِ ، فإنَّ ما وراءَه وما دونَه مضيقٌ لا يَسَعُ إلا مجلِستك يا بنَ عمرانَ ، ثم انظرُ فإنى أهبِطُ إليك وجنودِى من قليل وكثيرٍ ؛ ففعَل موسى كما أمَرَه ربُه ، نحت لَوْحَينِ ثم صعِد بهما إلى الجبلِ ، فبلسَ على الحجرِ ، فلما استوى عليه أمر اللَّهُ جنودَه الذين في السماءِ الدنيا فقال : فجلسَ على الحجرِ ، فلما استوى عليه أمر اللَّهُ جنودَه الذين في السماءِ الدنيا فقال : ضعِي أكنافَك (المحل ففعَلت أمرَه . ثم

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « وأموت».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «وأحيا»، وفي م: «ولا أحيا».

<sup>(</sup>٤) في م : « هذا » .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «ليس لي أن أراك ٥.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في ص ، س : « لأعطينك » ، وفي م : « وأعطيتك » ، وفي ت ١، ف : « لأعطيتك » ، وفي ت ٢: « لا أعطيتك » .

<sup>(</sup>٩) في ت ١، س: (أكتافك).

<sup>(</sup>١٠) سقط من: م.

أرسلَ اللَّهُ الصواعِقَ والظلمةَ والضبابَ على ما كان يلى الجبلَ الذي عليه (١) موسى أربعة فراسخَ مِن كلِّ ناحيةٍ ، ثم أمر اللَّهُ ملائكةَ السماءِ (٢) الدنيا أن يمرُّوا بموسى ، فاعترَضوا عليه ، فمرُّوا به كثيرانِ البقرِ ، تَنْبُعُ أَفُواهُهم بالتقديس والتسبيح بأصواتٍ عظيمة كصوتِ الرعدِ الشديدِ ، فقال موسى بنُ عمرانَ : ربِّ إني كنتُ عن هذا غنيًا، ما ترى عيناى شيئًا، قد ذهب بصرُهما مِن شعاع النورِ المتضَعِّفِ (٢٠) على ملائكةِ ربِّي. ثم أمَر اللَّهُ ملائكةَ السماءِ الثانيةِ : أن اهبِطوا على موسى فاعترِضوا عليه. فهبطوا أمثالَ الأُسْدِ، لهم لَجَبُ (١) بالتسبيح والتقديسِ، ففزع العبدُ الضعيفُ ابنُ عمرانَ مما رأى ومما سمِع، فاقشعرت كلُّ شعرةٍ في رأسِه ( وفي '` جلدِه ، ثم قال : ندمتُ على مسألتي إياكَ ، فهل ينجيني مِن مكاني الذي أنا فيه شيءٌ؟ فقال له حَبْرُ (١) الملائكةِ ورأْسُهم: يا موسى، اصبرْ لِما سألتَ، فقليلٌ مِن كثير ما رأيت. ثم أمر اللَّهُ ملائكة السماء الثالثة: أن اهبطوا على موسى فَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ. فَأَقْبِلُوا أَمِثَالَ النِسُورِ، لَهُمْ قَصْفٌ وَرَجْفٌ وَلَجْبٌ شَدِيدٌ، وأفواهُهم تنبعُ [ ١/٢٠ ه و ] بالتسبيح والتقديسِ كجلَبِ <sup>(٧)</sup> الجيشِ العظيم ، ألوانُهم <sup>(٨)</sup> كُلَهَبِ النارِ ، فَفَرْعِ مُوسَى وأُسِيَتْ (١٠) نَفْسُه ، وَسَاءَ (١٠) ظُنَّه ، وأيس مِن الحياةِ ، فقال

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «يلي».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في م: «المتصفف».

<sup>(</sup>٤) اللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. تاج العروس (ل ج ب).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «و».

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «خير».

<sup>(</sup>V) في م: « كلجب ».

<sup>(</sup>٨) سقط من : الأصل ، ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف ، وفي م : «أو » ، والمثبت من عرائس المجالس للثعلبي ص ١٧٩، وتفسير البغوى ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) في م، ت ٢: «أيست»، وأُسِيت نفشه: حزنت. اللسان (أ س ي).

<sup>(</sup>۱۰) في م : « أساء» .

له حَبْرُ (١) الملائكةِ ورأسُهم : مكانَك يا بنَ عمرانَ ، حتى ترى ما لا تصبرُ عليه . ثم أمر اللَّهُ ملائكةَ السماءِ الرابعةِ: أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمرانَ . فأقبلوا فهبَطوا عليه لا يشبهُهم شيءٌ مِن الذين مؤوا به قبلَهم ، ألوانُهم / كلَّهَب النار ، وسائرُ خلقِهم كالثلج الأبيض ، أصواتُهم عاليةٌ بالتسبيح والتقديسِ ، لا يقارِبُهم شيءٌ مِن أصواتِ الذين مرُّوا به قبلَهم، فاصطكُّت رُكْبَتاه، وأُرْعِدَ قلبُه، واشتَدَّ بكاؤُه، فقال (أله حَبْرُ) الملائكةِ ورأسُهم : يا بنَ عمرانَ ، اصبرْ لِما سألتَ ، فقليلٌ مِن كثيرِ ما رأيتَ . ثم أمَر اللَّهُ ملائكةَ السماءِ الخامسةِ : أن اهبِطوا فاعترضوا على موسى . فهبَطوا عليه سبعةَ ألوانٍ ، فلم يستطِعْ موسى أن يُتْبِعَهم طرفَه ، لم <sup>(٢)</sup> يرَ مثلَهم ، ولم يسمعْ مثلَ أصواتِهم، وامتلأ جَوْفُه خَوْفًا، واشتدَّ حُزْنُه، وكثُرَ بكاؤُه، فقال له حبرُ(١) الملائكةِ ورأسُهم: يا بنَ عمرانَ ، مكانَك حتى ترى ما لا تصبرُ عليه. ثم أمرَ اللَّهُ ملائكةَ السماءِ السادسةِ : أن اهبِطوا على عبدي الذي طلَب أن يراني موسى بن عمرانَ فاعترضوا عليه . فهبَطوا عليه ، في يدِ كلِّ مَلَكِ مثل النَّخْلَةِ الطويلةِ نارٌ (\* أَشدُّ ضوءًا مِن الشمس، ولباشهم كلَهَبِ النارِ، إذا سبَّحوا وقدَّسوا جاوبَهم مَن كان قَبْلَهِم مِن ملائكةِ [ ١/٢٠ ه ع السماواتِ كلُّهم ، يقولون بشدةِ أصواتِهم : سُبُوحٌ قدُّوشُ ربُّ العزَّةِ أبدًا لا يموتُ . في رأس كلِّ مَلَكِ منهم أربعةُ أوجُهِ ، فلما رآهم موسى رفَع صوتَه يُسبِّحُ (٥٠ معهم حين سبَّحوا ، وهو يبكي ويقولُ : ربِّ اذكرني ولا

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «خير».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، م، ت ۱، ت ۲، س، ف: «خير».

<sup>(</sup>٣) في م: «ولم».

<sup>(</sup>٤) في م: «نارا».

<sup>(</sup>٥) في ت ١: ( فسبح ) .

تنسَ عبدَك ، لا أدرى أَأَنْفَلِتُ (١) مما أنا فيه أم لا ؟ إن خرجتُ احترقتُ (١) ، وإن مكثتُ مِتُّ . فقال له كبيرُ الملائكةِ ورئيسُهم : قد أوشكتَ يا بنَ عمرانَ أن يمتليئَ جوفُك وينخلِعَ قلبُك ويَشْتَدُّ بكاؤُك ، فاصبر للذي جلسْتَ لتنظرَ إليه يا بنَ عمرانَ . وكان جبلُ موسى جبلًا عظيمًا ، فأمَر اللَّهُ أن يُحْمَلَ عرشُه ، ثم قال : مرُّوا بي على عبدى ليراني ، فقليلٌ مِن كثير ما رأى . فانفر ج الجبلُ مِن عظمةِ الربِّ ، وغشَّى ضوءُ عرش الرحمن جبلَ موسى ، ورفعت ملائكةُ السماواتِ أصواتَهم " جميعًا ، فارتجّ الجبلُ فاندَكُّ وكلُّ شجرةٍ كانت فيه ، وخرَّ العبدُ الضعيفُ موسى بنُ عمرانَ صَعِقًا على وجههِ ليس معه رُوحُه ، فأرسل اللَّهُ الحياةَ برحمتِه ، فتغشاه الرُّوحُ ( ) برحمتِه وقلَب الحجرَ الذي كان عليه وجعَله كالمَعِدَةِ (٥) كهيئة القُبَّةِ ؛ لئلًّا يحترقَ موسى ، فأقامَه الرُّوحُ مثلَ الأمِّ أقامت جنينَها حين يُصرَعُ. قال: فقام موسى يسبحُ اللَّهَ ويقولُ: آمنتُ أنك ربِّي، وصدَّقْتُ أنه لا يراك أحدُّ فيحيا، ومَن نظَرَ إلى ملائكتِك انخلعَ قلبُه ، فما أعظمَك ربِّ وأعظمَ ملائكتَك ، أنت ربُّ الأرباب وإلهُ الآلهةِ وملِكُ الملوكِ، تأمرُ الجنودَ الذين (أهم عبيدُك) فيُطيعونك، وتأمرُ السماءَ وما فيها فَتطيعُك (٢)، لا تستنكِفُ مِن ذلك، ولا يعدِلُك شيءٌ، ولا يقومُ لك [ ٢٠/٢٠ و] شيءٌ ، ربِّ تبتُ إليك ، الحمدُ للَّهِ الذي لا شريكَ لك (^) ، ما أعظمَك

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س، ف: « أأنقلب » ، وفي م: « أنقلب » .

<sup>(</sup>۲) في م: «أحرقت».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أصواتها».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: ﴿ كَالْعُرَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عندك».

<sup>(</sup>V) في الأصل: « فيطيعك ».

<sup>(</sup>A) في م: «له».

وأجلُّك ربُّ العالمين (١).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَكِبِلِ جَعَلَهُۥ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَاً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فلما اطَّلَع الربُّ للجبلِ جعَل اللَّهُ الجبلَ ﴿ دَكُمْ ﴾ . أي: مستويًا بالأرضِ ، ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَاً ﴾ . يعنى : مغشيًّا عليه .

وبنحوِ ما قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى ''الحسينُ بنُ عمرِو بنِ محمدِ ''العَنْقَزِيُّ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أسباطُ ابنُ نصرِ ، عن السديِّ ، عن / عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ فَلَمَّا بَجَلَّى رَبُّهُم ﴿ ٣/٩ لِللَّهِ عَنَ السَّدِيِّ ، عن / عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ فَلَمَّا بَجَلَّى رَبُّهُم ﴿ ٣/٩ فَلَمَّ مَوْسَىٰ مَ عَنْ اللَّهِ عَلَم مُ مَوْسَىٰ صَعِقًا ﴾ . قال : ترابًا . ﴿ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ . قال : مغشيًا عليه (٣) .

حدَّثنا موسى بنُ هارون ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، قال : زعم السدىُّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال : تجلَّى منه مثلُ الخِيْصَرِ ، فجعَل الجبلَ دكًّا ، وخرِّ موسى صَعِقًا ، فلم يَزل صَعِقًا ما شاء اللَّهُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ذكر بعضه الثعلبى فى عرائس المجالس ص ۱۷۹، ۱۸۰، والبغوى فى تفسيره ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧. وقال ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٢٦٦ : وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هنهنا أثرا طويلًا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « الحسن بن محمد بن عمرو» ، وفي م: « الحسين بن محمد بن عمرو» . وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٨٤)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٥٠٤، ١١٤٩، ١٢١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٥٦ (٨٩٣٧، ٨٩٤١) من طريق عمرو بن محمد العنقزى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٣ إلى البيهقي في كتاب الرؤية، وستأتي بقيته في ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٢٣/١ . وينظر ما تقدم في ص ٤١٩.

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ . قال : مغشيًا عليه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّلُ رَبُّهُمُ لِلْجَكِلِ جَعَكُهُمُ دَكَّا ﴾ . [٢٠/٢٠ظ] قال : تقَعَّرُ (١) بعضُه على بعضٍ . ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ . أي : مَيِّتًا (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ جَعَكُمُ وَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

' حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيجٍ : ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ . قال : مَيِّتًا ' .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، قال : سمِعت سفيانَ يقولُ فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ . قال : ساخ الجبلُ فى الأرضِ حتى وقع فى البحرِ ، فهو يذهبُ معه (٥٠) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن حجاجِ ، عن أبى بكرِ الهُذَائِ : ﴿ فَلَمَّا جَعَلَهُ اللهِ الهُذَائِ : ﴿ فَلَمَّا جَعَلَهُ وَكُمَّا ﴾ : انقَعر فدخَل تحتَ الأرضِ ، فلا يظهَرُ إلى يومِ

<sup>(</sup>١) في م: «انقعر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ٥٦١/٥ ( ٨٩٤٧) من طريق يزيد به مقتصرا على شطره الثانى ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٢٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ . وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة ( ٤٨٣ ،٤٨٤) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس من قوله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٠٠٥٠ (٨٩٤٢) من طريق محمد بن عبد الأعلى به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٦/١ عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٠٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) جاء هذا الأثر في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف قبل الأثر السابق.

<sup>(°)</sup> تفسير سفيان ص ١١٣ بنحوه ، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٦١/٥ (٨٩٤٤) عن ابن المبارك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

القيامةِ (١).

حدَّثنا أحمدُ بنُ سُهَيلِ الواسطى ، قال : ثنا قرةُ بنُ عيسى ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن رجلٍ ، عن أنسٍ ، عن النبي عَلِيلِةٍ قال : « لمَّا تَجَلَّى رَبُّه للجَبَلِ - أشارَ بإصْبَعِه (٢) - فجعَله دَكًا » . وأرانا أبو إسماعيلَ بإصبَعِه السبَّابةِ (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : حدثنا الحجائج بنُ المنهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، عن أنسٍ ، أن النبيَّ عَلِيلِيَّةٍ قرأ هذه الآيةَ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ . قال هكذا بإصبَعِه – ووضَع النبيُّ عَلِيلِيَّةٍ الإبهامَ على المَفصِلِ الأعلى مِن الحِنْصَرِ – « فساخ الجبلُ » .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قرأ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّلُ رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَكُهُ عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : قرأ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّلُ رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَكُهُ دَكَ اللهِ عَلَيْهِ ، قال : «فساخ دَكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ، ويقولُه هذا (٥) ؟ فرفَع ثابتٌ يدَه فضرَب صدرَ حميدٍ ، وقال : يقولُه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، ويقولُه أنسٌ ، وأنا أكتُمُه (١) !

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦٨/٣ عن الحسين به .

<sup>(</sup>٢) في م: « بأصبعيه ».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٦٦/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ٧٦ من طريق الحجاج به ، وأخرجه أحمد ١٩/ ٢٨١، ٢٨١٠ ٤ (١٢٢٠) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ٧٦ من طريق الحجاج به ، وأخرجه أحمد ١٥١٥ (١٣١٧٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (٥٠٠) ، وابن خزيمة ص ٥٥، ٢٥، وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٥٦٠ (٩٤٠) ، وابن الأعرابي في معجمه (٢٠٤) ، وابن منده في الرد على الجهمية ص ٨٨ (٧٠) ، والحاكم 1/ ٥٧، 1/ ٣٢٠ ، ٧٧٥ من طريق حماد بن سلمة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ ٥٧ ، 1/ ١٩ لي عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الرؤية .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (قال ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٨٠)، وابن عدى ٢/ ٦٧٧، والحاكم ١/ ٢٥، ٢٧٧/٢ من طريق هدبة به .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبى جعفرٍ ، عن أَبيه ، عن الربيعِ ، قال : ﴿ فَلَمَّا / بَحَكَلُّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَكُمُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ : وذلك أن الجبَلَ حينَ كُشِف الغِطاءُ ورأى النورَ ، صار مثلَ دكِّ مِن الدِّكَاكِ (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُمُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ اَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ اَنظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُم ﴾ : فإنه أكبرُ مِنك وأشدُّ خَلْقًا ، ﴿ فَلَمَّا بَحَلَّى رَبُّهُمُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُم ﴾ : فإنه أكبرُ مِنك وأشدُّ خَلْقًا ، ﴿ فَلَمَّا بَحَلَّى رَبُّهُمُ لِلْمَا رأى لِلْجَبَلِ ﴾ . فنظر إلى الجبلِ لا (٢٠) يتمالكُ ، وأقبل الجبلُ يندكُ عن (٢٠) أوَّلِه ، فلما رأى موسى ما يصنعُ الجبلُ حرَّ صَعِقًا (١٠) .

واختلفتِ القرَأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ دَكَمَا ﴾ ؛ فقرأته عامَّة قرَأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ : ﴿ جَعَلَهُ دَكَمَا ﴾ مقصورًا بالتنوين ( ) . بمعنى : دكَّ اللَّهُ الجبلَ دَكًا . والبصرةِ : ﴿ جَعَلَهُ دَكَمَا ﴾ مقصورًا بالتنوين أَن يَتَمَهُ ( ) . واعتبارًا بقولِ اللَّهِ : ﴿ كَلَّمَ إِذَا دُكَمَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكًا هَا اللهِ اللهِ اللهِ : ﴿ كَلَّمَ أَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « الدكات » . والدكاك : جمع الدَّك والدَّكة ، وهو ما استوى من الرمل وسهل . اللسان (د ك ك) .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦٨/٣ عن الربيع .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «لم».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «على».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١١٨، ١١٩ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. ينظر حجة القراءات ص ٢٩٤، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) في م : ( فتنته ) .

<sup>(</sup>V) التبيان ٤/٤ °C .

[ ٣/٢٠ و الرَّقاقِ الجِبالِ هَزَمُهُ (١) يَخْطِرُ البِيضِ الرِّقاقِ المُهَمُهُ (٢)

وقرأته عامَّةُ قرأةِ الكوفيِّين : ( جَعَلَهُ دَكَّاءَ ) بالمدِّ وتركِ الإجراءِ ( ) والتنوينِ ( ) ، مثلُ « حمراءَ » و « سوداءَ » .

وكان ممن يقرَؤه كذلك عِكرمةُ ، ويقولُ فيه بما حدثني أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا عبادُ بنُ عبادٍ ، عن يزيدَ بنِ حازمٍ ، عن عِكرمةَ ، قال : دكاءَ مِن الدكَّاواتِ . وقال : لمَّا نظر اللَّهُ إلى الجبلِ صار صَحْرُه (١) ترابًا (٧) .

واختلَف أهلُ العربيةِ في معناه إذا قُرئ كذلك ؛ فكان (^^) بعضُ نحويِّي البصرةِ يقولُ (<sup>(\*)</sup> : العربُ تقولُ : ناقةٌ دكاءُ . أى <sup>(\*)</sup> : ليس لها سَنامٌ . وقال : «الجبلُ » مذكرٌ ، فلا يشبهُ أن يكونَ منه ، إلَّا أن يكونَ جعَله : «مثلَ دكاءَ » ، و ((\*) حذَف «مثلَ » ، فأجراه مُجرَى : ﴿ وَسَالِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف : ٨٦] .

وكان بعضُ نحوييٌ الكوفةِ يقولُ: معنى ذلك: جعَل الجبلَ أرضًا دكاءَ. ثم حذِفت « الأرضُ » ، وأُقيمت « الدكاءُ » مُقامَها إذ أدَّت عنها .

<sup>(</sup>١) الهزم: الصوت. اللسان (هـ ز م).

<sup>(</sup>٢) في م : ( تخطر ) .

<sup>(</sup>٣) البُهُم: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى له من شدة بأسه، والجمع بُهَم. اللسان (ب هم).

<sup>(</sup>٤) في م: ( الجر ، .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي. ينظر حجة القراءات ص ٢٩٤، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ت١، ، ت٢، س، ف: « صخرا ». وفي تفسير ابن كثير ٣/ ٤٦٨: « صحراء».

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٠٥) من طريق عباد بن عباد به نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٠/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٨) في م: ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م. وهذا قول الأخفش كما في تهذيب اللغة ٩/٤٣٧.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، س، ف.

وأولى القراءتين في ذلك بالصوابِ عندى قراءة مَن قرأه (): (جعَله دكاءً) باللهِ وتركِ الإجراءِ () ؛ لدلالة الخبرِ الذي رؤيناه عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ على صحتِه ، وذلك أنه رُوِي عنه عليه السلام أنه قال : « فساخ الجبَلُ » . ولم يقلُ : فتفتَّت . ولا : تحوَّل ترابًا . ولا شكَّ أنه إذا ساخ فذهَب ، ظهَر وجه الأرضِ ، فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهَب سَنامُها وصارت دكّاء (لا سَنامَ لها ) . [١٠٤/٥] وأما إذا دُكَّ بعضُه ، فإنما يكسِرُ بعضُه بعضًا ( ويُفَتِّتُ ) ولا يَسوخُ . وأما الدَّكاءُ ، فإنها خَلَفٌ مِن الأرضِ ، فلذلك أُنتَت ( على ما قد بيَّنْتُ .

فمعنى الكلامِ إذن: فلما تجلى ربَّه للجبلِ ساخ، فجعَل مكانَه أرضًا دكّاءَ. وقد بيَّنًا معنى « الصعقِ » بشواهدِه قبلُ (١) فيما مضى ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (٧).

/القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فلما ثاب إلى موسى فهمُه مِن غَشيتِه - وذلك هو الإفاقةُ من الصعقةِ التى خرّ لها موسى - قال: ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾: تنزيهًا لك يا ربِّ وتبرئةً لك أن يراكَ أحدٌ في الدنيا ثم يعيشَ ، ﴿ ثُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ مِن مسألتي إياك ما

००/९

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «قرأ».

<sup>(</sup>٢) في م: «الجر»، والقراءتان كلتاهما صواب مقروء بهما.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «بلا سنام».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ويتفتت » .

<sup>(°)</sup> في ص، ت ١، س، ف: «أتيت»، وفي م: «أتت».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت، ت، س، ف.

<sup>(</sup>۷) ینظر ما تقدم فی ۱/ ۲۹۰، ۲۹۱.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

سألتُك مِن الرؤيةِ ، ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بك من قومي أن لا يراكَ في الدنيا أحدُّ الله هلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا عُبيدُ () اللَّهِ بنُ موسى، عن أبى جعفر الرازيِّ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ، عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿ بُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الرازِيِّ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ، عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿ بُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الرَّالُ وَأَنَا أَوَّلُ مَن آمن أَنَّهُ () المُؤْمِنِينَ ﴾ . قال: قد () كان قبلَه مؤمنون ، ولكن يقولُ: أنا أوّلُ مَن آمن أنَّه () لا يوم القيامةِ () .

[ ٠٤/٢٠ ه ط ] حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : لما رأى موسى ذلك وأفاق ، عرَف أنه قد سأل أمرًا لا ينبغى له ، فقال : ﴿ سُبْحَكَنَكَ بَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال الربيعُ : قال أبو العاليةِ : عَنَى : إنِّى أوّلُ مَن آمن بكَ أنه لن يراك أحدٌ قبلَ يوم القيامةِ .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : قال سفيانُ : قال أبو سعدٍ ، عن عِكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ : فمرّت به الملائكةُ وقد صَعِق ، فقالت : يا بنَ النساءِ الحيُّضِ ، لقد سألتَ ربَّكَ أمرًا عظيمًا . فلما أفاق قال : سبحانك لا إلهَ إلا أنتَ ، ﴿ بُبّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : أنا أوّلُ مَن آمن أنه لا يراك أحدٌ مِن خلقِك . يعنى : في الدنيا .

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «عبد». وقد تقدم مرارا.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في م : « بأنه » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٠/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . ( تفسير الطبرى ٢٨/١٠ )

حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ قَالَ سُبْحَنَاكَ ثَبِّتُ إِلْيَاكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : أنا أولُ مَن يُؤمنُ أنه لا يراك شيءٌ مِن خلقِك (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن رجلٍ، عن مجاهدِ: ﴿ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾. قال: مِن مسألتي الرؤية (٢٠).

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ قَالَ سُبْحَكَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ : أن أسألك الرؤية .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو نُعيم ، عن سفيانَ ، عن عيسى بنِ ميمونِ ، عن رجلِ ، عن مجاهدِ : ﴿ شُبْحَنَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ ﴾ : أن أسألَك الرؤية (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ عيينةَ ، عن عيسى بنِ ميمونِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سُبْحَكَنَكَ ثُبَّتُ إِلَيْكَ ﴾ (١) : أن أسألك الرؤية (٥) .

وقال آخرون : معنى قولِه : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : [٢٠/٥٥٠] (أَنا أُولُ مَن آمَن () بك من بنى إسرائيلَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٥/٢٥٦ ( ٨٩٥١) من طريق الضحاك ، عن ابن عباس بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٢٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١١٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٢٥ (٨٩٥٢) وسمى الرجل عيسى الجرشي، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٠/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٥٦١، ١٥٦٢ (٨٩٥٠) من طريق أبى نعيم به ، وفيه عن رجل ، يعنى ابن أبى نجيح .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م: «قال تبت إليك من»، وبعده في ت ١، ت ٢، س، ف: « من».

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

07/9

# /ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحسينُ (١) بنُ عمرِو بنِ محمدِ العنقزِيُّ ، قال : حدثنى أبى ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، عن عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : أسباطُ ، عن السدىِّ ، عن عِكرِمةً .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى : أوّلُ المؤمنين مِن بنى إسرائيلَ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قول اللَّهِ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . أنا أوّلُ قومي إيمانًا (")

حدَّثنا ابنُ وكيعِ والمثنى بنُ إبراهيمَ ، قالا : ثنا أبو نعيمٍ ، عن سفيانَ ، عن عيسى ابنِ ميمونِ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : أوّلُ قومى إيمانًا .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال (') : أوّلُ قومى إيمانًا .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : سمِعت مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : أوّلُ قومي آمَن .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «الحسن».

<sup>(</sup>٢) تقدم أوله في ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٢/٥ (٨٩٥٣) من طريق ابن أبي نجيح به .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿أَنَّا ﴾ .

وإنما اخترنا القولَ الذي اخترنا أنى قولِه: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . على قولِ مَن قال : معناه : أنا أوّلُ المؤمنين مِن بني إسرائيلَ . لأنَّه قد كان قبلَه في بني إسرائيلَ مؤمنون وأنبياءً ؛ فلذلك إسرائيلَ لصلبِه ، كانوا (٢) مؤمنين وأنبياءً ؛ فلذلك اخترنا القولَ الذي قلناه قبلُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ إِنَّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ (٢٠) وَيَكَلّنِي [٢٠/٥٥٤] فَخُذْ مَا ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال اللَّهُ لموسى: ﴿ يَكُوسَىٰ إِنِي اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ ﴾ . يقولُ: اختَرتُك على الناسِ ، ﴿ بِرِسَكَنِي ﴾ أن إلى خلقى ، أرسلتك بها إليهم ، ﴿ وَبِكَلَيْمِ ﴾ : كلَّمتُك على الناسِ ، ﴿ بِرِسَكَنِي ﴾ أن خونَ غيرِك مِن خلقى ، ﴿ فَخُذْ مَآ وَبِكَلَيْمِ ﴾ : كلَّمتُك وناجيتُك به أعطيتُك مِن أمرى ونهيى ، وتَمَسَّكُ به واعمَلْ به أَتَيَلَتُكَ ﴾ . يقولُ : فخُذْ ما أعطيتُك مِن أمرى ونهيى ، وتَمَسَّكُ به واعمَلْ به واعمَلْ به ﴿ اللّهُ عَلَى ما آتاك مِن رسالتِه ، وخصَّك ﴿ اللّهُ عَلَى ما آتاك مِن رسالتِه ، وخصَّك ﴿ اللّهُ عَلَى ما أَتَاكُ مِن رسالتِه ، وخصَّك ﴿ اللّهُ عَلَى ما أَتَاكُ مِن مِن النَّهُوى بطاعتِه في أمرِه ونهيه ، والمسارعةِ إلى مرضاتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «احترناه».

<sup>(</sup>۲) في م: «وكانوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « برسالتي » ، وهي قراءة نافع وابن كثير . السبعة لابن مجاهد ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، س، ف: «برسالتي».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١: (يريد).

<sup>(</sup>٨) في ص، م، ت ١: «حصل».

٥٧/٩

/ يقولُ جلَّ ثناؤه: وكتبُنا لموسى في ألواحِه. وأدخلت الألفُ واللامُ في ﴿ ٱلْأَلُواحِ ﴾ بدلًا مِن الإضافةِ ، كما قال الشاعرُ (١):

# 

وكما قال جلّ ثناؤُه : ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤١] . يعنى : هي مأُواه .

وقولُه: ﴿ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : مِن التذكيرِ والتنبيهِ على عظمةِ اللَّهِ وعزٌ سلطانِه ، ﴿ مَوْعِظَةً ﴾ لقومِه ، ومَن أُمِر بالعملِ بما كُتِب في الألواحِ ، ﴿ وَتَنْمِينًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : وتَبْيِينًا لَكُلِّ شيءٍ مِن أمرِ اللَّهِ ونهيه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

[ ٢٠/٢٠ و ] حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ ، أو سعيدِ بنِ جبيرٍ – <sup>(\*</sup>قال أبو جعفرٍ <sup>(\*)</sup> : وهو فى أصلِ كتابى : عن سعيدِ بنِ جبيرٍ – فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : ما أُمِروا به ونُهوا عنه <sup>(\*)</sup> .

حَدَّثني المُثنَّى ، قال : ثنا أبو حذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ بنحوِه (')

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ :

(٤) تفسير مجاهد ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) هو نابغة بني ذبيان، وقد تقدم البيت كاملا في ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٦٥ (٨٩٦٩) من طريق ابن أبي نجيح عن سعيد بن جبير .

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾: من الحلالِ والحرام(١).

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : سمِعت مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : ما أُمِروا به ونُهوا عنه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾. قال عطيةُ : أخبَرنى ابنُ عباسٍ أن موسى الطَّيِّبَ عَيِلِيَّةٍ لمَّا كربه الموتُ قال : هذا مِن أجلِ آدمَ ، قد كان اللَّهُ جعلنا في دارِ مثوى لا نموتُ ، فخطأ آدمَ أنزلنا هنهنا . فقال اللَّهُ لموسى : أبعَثُ إليك آدمَ فتخاصِمَه ؟ قال : نعم . فلما بعث اللَّهُ آدمَ سأله موسى ، فقال أبونا آدمُ : يا موسى سألتَ اللَّه أن يبعثنى لك ؟ قال موسى : لولا أنتَ لم نكنْ هنهنا . قال له آدمُ : أليسَ قد آتاك اللَّهُ مِن كلِّ شيءِ موعظة وتفصيلا ؟ أفلستَ تعلمُ أنه ما أصاب في الأرضِ مِن مُصيبةٍ ولا في أنفسِكم إلا في وتفصيلا ؟ أفلستَ تعلمُ أنه ما أصاب في الأرضِ مِن مُصيبةٍ ولا في أنفسِكم إلا في عليهما (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا عبدُ الصمدِ ابنُ معقلِ ، أنه سمِع وَهْبًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ / شَيْءٍ ﴾ . قال : كُتِب له (أ) : لا تُشركُ بي شيئًا مِن أهلِ السماءِ ولا مِن أهلِ الأرضِ ، فإن كلَّ ذلك خَلْقِي ، ولا تحلِفْ باسمى كاذِبًا ، فإن مَن

٥٨/٩

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٢٣/١ من طريق أسباط ، عن السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . (٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٣ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، س، ف: «معمر عن». وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥٢، ٢٠٣/٣٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أن».

حَلَف باسمى كاذبًا فلا أُزكِّيه ، ووقِّرْ والِدَيْكَ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه: وقلنا لموسى إذ كتبنا له فى الألواحِ مِن كلِّ شيءِ موعظةً وتفصيلًا لكلِّ شيءٍ: خذِ الألواحَ بقوَّةٍ. فأخرَج الخبرَ عن « الألواحِ ». والمرادُ ما فيها.

واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى « القوَّةِ » في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : معناه : بجدًّ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، قال : قال أبو سعدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ . قال : بجدِّ (٢) .

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ . يعنى : بجدِّ واجتهادِ (٢) .

وقال آخرون : معنى ذلك : فخُذْها بالطاعةِ للَّهِ .

### ذكر من قال ذلك

[٥٧/٢٠] حدَّثنا المثنى ، قال: ثنا إسحاقُ ، قال ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال:

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٤، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٦٤/٥ ( ٨٩٦٤) عن الحسن بن يحيى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٢١/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٣/١ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥ ا (٨٩٧٠) من طريق الضحاك ، عن ابن عباس . وتقدم في ٢/٢ ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٦٥ (٨٩٧٢) من طريق عمرو بن حماد به . وتقدم في ٢/٥٥.

أَحْبَرِنا أَبُو جَعَفُرٍ ، عن الربيع بنِ أَنسٍ في قولِه : ﴿ فَخُذْهَا بِفُوَّةٍ ﴾ . قال : بالطاعة (١٠)

وقد بيَّنا معنى ذلك بشواهدِه ، واختلافَ أهلِ التأويلِ فيه في سورةِ « البقرةِ » عندَ قولِه : ﴿ خُذُوا مَا عَالَيْنَكُم بِقُوّةٍ ﴾ [البقرة : ٣٣] . فأغنى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (٢٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: قلنا لموسى: وأَمُّوْ قومَك مِن بنى إسرائيلَ ﴿ يَأْخُذُواْ إِلَّهُ مِنْ بَنِي إِسرائيلَ ﴿ يَأْخُذُواْ إِلَّحْسَنِهَا ﴾. يقولُ: يعمَلوا بأحسنِ ما يجِدُون فيها .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ ، قال : ثنا سفيانُ ، ثنا أبو سعدِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ . قال : أمَر موسى أن يأخُذُها بأشدَّ مما أمَر به قومَه (٥) .

فإن قال قائل : وما معنى قولِه : ﴿ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ . أكان المحمل الله على تَوْكِ أَنْ بعضِ ما فيها مِن الحُسنِ ؟ قيل : لا ، ولكن كان فيها أمرٌ ونهى ، فأمَرهم الله أن يعملوا بما أمرٌهم بعملِه ، ويترُكوا ما نهاهم عنه ، فالعملُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٦٥ (٨٩٧١) من طريق أبي جعفر به . وتقدم في ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/٢٥، ٥٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت، ت، ، س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٦/٥ (٨٩٧٤) من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسير ٤٧١/٣ عن ابن عيينة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت١ ، ٣٠ ، س ، ف : «من خصالهم ترك » ، وفي ت ١: «من خصالهم قول » .

09/9

بالمأمورِ به أحسنُ مِن العمل بالمُنْهيِّ عنه .

[ ٧٠/٢٠ ط ] القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ سَأُوٰدِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: قلنا لموسى إذ كتَبْنا له في الألواحِ مِن كلِّ شيء : خذها بجدٍّ في العملِ بما فيها واجتهادِ ،/ وأمُرْ قومَك يعمَلوا (١ بأحسنِ ما فيها ، وانهَهم عن تضييعِها وتضييعِ العملِ بما فيها والشركِ بي ، فإن مَن أشرَك بي منهم ومِن غيرِهم ، فإني سأُريه في الآخرةِ عند مصيرِه إلى دارَ الفاسقين ، وهي نارُ اللَّهِ التي أعدَّها لأعدائه . وإنما قال : ﴿ سَأُورِيكُو ﴾ كما يقولُ القائلُ لمن يخاطبُه : سأريكَ غدًا إلى ما يصيرُ إليه حالُ مَن خالَف أمرى . على وجهِ التهدُّدِ والوعيدِ لمن عصاه وخالَف أمرى .

وقد اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم بنحوِ ما قلنا فيه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : حدَّثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ . قال : مصيرَهم في الآخرةِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حَدَّثْنَى المثنى ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا مبارك ، عن الحسنِ فى قولِه : [ ٨/٢٠ و ] ﴿ مَا أُورِيكُو وَاللَّ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «يأمروا»، وفي م: «يأخذوا».

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٤٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٦٥ (٨٩٧٧) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٦٦ (٨٩٧٨) من طريق يونس، عن الحسن.

२०/९

وقال آخرون : معنى ذلك : سأُدخِلُكم أرضَ الشامِ ، فأُريكم منازلَ الكافرين الذين هم سكَّانُها من الجبابرةِ والعمالقةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ الْفَنسِقِينَ ﴾ : منازلَهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة : ﴿ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ . قال : منازلَهم (١) .

وقال آخرون: معنى ذلك: سأُريكم دارَ قومِ فرعونَ ، وهي مصرُ (٢).

وإنما اخترنا القول الذى اخترناه فى تأويل ذلك؛ لأن الذى قبل قوله: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ أمرٌ مِن اللَّهِ لموسى وقومِه بالعملِ بما فى التوراةِ، فأولَى الأُمورِ بحكمةِ اللَّهِ أن يختِمَ ذلك بالوعيدِ على مَن ضيَّعَه، وفرَّط فى العملِ به، وحادَ عن سبيلِه، دونَ الخبرِ عما قد انقطع الخبرُ عنه، أو عما لم يجرِ له ذكرٌ.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ .

/اختلف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضهم : [ ٨/٢٠ ه ع ] معناه : سأنرِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٥٦ (٨٩٧٩) من طريق محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣٢٦/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : ﴿ ذكر من قال ذلك ﴾ ، وبياض في ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف ، وغلق عليه في الحاشية : ﴿ نقص بالأصل ﴾ ، وفي الدر المنثور ٢٧٧٣ عن قتادة : دار الفاسقين قال مصر . وعزاه إلى أبي الشيخ .

عنهم فَهْمَ الكتابِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورِ المَرْوَزِيُّ ، قال : ثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بكرٍ ، قال : سَمِعتُ ابنَ عبينةَ يقولُ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي سَمِعتُ ابنَ عبينةَ يقولُ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ : ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلْذَيْنِ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

وتأويلُ ابنِ عيينةَ هذا يدلُّ على أن هذا الكلامَ كان عنده مِن اللَّهِ وعيدًا لأهلِ الكفرِ باللَّهِ مَن بُعثِ إليه نبيًّنا محمدٌ عَيِّلِيَّ دونَ قومِ موسى ؛ لأن القرآنَ إنما أُنزل على نبيًّنا محمدِ عَيِّلِيَّ دونَ موسى عليه السلامُ .

وقال آخرون في ذلك: معناه: سأصرِفُهم عن الاعتبارِ بالحُجَج.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حَجّاجٌ، عن ابنِ مُحريج: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ﴾: عن خلقِ السماواتِ والأرضِ والآياتِ فيها، سأصرِفُهم عن أن يتفكَّروا فيها ويعتبِروا(٢).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن اللَّه تعالى ذكرُه أُخبَر أنه سيصرِفُ عن آياتِه ، وهى أدلَّتُه وأعلامُه على حقيقةِ ما أمر به عبادَه ، وفرَض عليهم مِن طاعتِه فى توحيدِه وعدلِه وغيرِ ذلك مِن فرائضِه ، والسماواتُ والأرضُ وكلُّ ١٠٩/٢٠٥ موجودٍ مِن خلقِه فمن آياتِه ، والقرآنُ أيضًا مِن آياتِه . وقد عمَّ بالخبرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٦٧/٥ (٨٩٨٣) عن أحمد بن منصور به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧/٣ اإلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

أنه يصرفُ عن آياتِه المتكبرين في الأرضِ بغيرِ الحقّ ، وهم الذين حقَّت عليهم كلمةً اللهِ أنَّهم لا يُؤمنون ، فهم عن فَهْمِ جميعِ آياتِه والاعتبارِ والاذّكارِ بها مصروفون ؛ لأنهم لو وفِّقوا لفَهْمِ بعضِ ذلك ، وهُدوا للاعتبارِ به ؛ لاتَّعظوا وأنابوا إلى الحقّ ، وذلك غيرُ كائنٍ منهم ؛ لأنَّه جلَّ ثناؤه قال : ﴿ وَإِن يَرَوا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا فِهَا لَهُ مَا يَهُ إِلَى اللهِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِن يَـرَوَا كُلَ ءَايَةِ لَا يُؤَمِـنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوَا كُلَ ءَايَةِ لَا يُؤَمِـنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوَا كُلَ ءَايَةِ لَا يُؤَمِـنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوَا سَكِيـلَ الْغَيّ يَـتَّخِذُوهُ سَكِيـلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَايُوا بِنَاكِلًا وَإِن يَـرَوُا سَكِيـلَ الْغَيّ يَـتَّخِذُوهُ سَكِيـلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا عَنْهَا غَنْهِا غَلِينَ الله ﴾ .

يقولُ جلّ ثناؤه: وإن يرَ هؤلاءِ الذين يتكبّرون في الأرضِ بغيرِ الحقّ - وتكبّرهم فيها بغيرِ الحقّ: تجبّرهم فيها واستكبارهم عن الإيمانِ باللَّهِ ورسولِهِ والإذعانِ لأمرِه ونهيه، وهم للَّهِ عبيدٌ يَغْذُوهم بنعَمِه، ويريخ عليهم رِزْقَه بُحْرةً وعشيًا - لأمرِه ونهيه، وهم للَّهِ عبيدٌ يَغْذُوهم بنعَمِه، ويريخ عليهم رِزْقه بُحْرةً وعشيًا - وكلَّ دَايَةٍ في . يقولُ: كلَّ مُحجّة للَّهِ على وَحْدانِيَّتِه [ ٢٠ ١/ ١٥ ه ع] وربوبيَّتِه، وكلّ دَلالةٍ على أنه لا تنبغى العبادة إلا له خالصة دونَ غيره، ﴿ لا يُؤمِنُواْ بِهَا في يقولُ: هي يقولُ: لا يُصَدِّقوا بتلك الآيةِ أنها دالةٌ على ما هي فيه محجّة ، ولكنَّهم يقولون: هي سحرٌ وكذب . ﴿ وَإِن يَرَوّا سَبِيلَ الرَّشُدِ لا يَشَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ . يقولُ: وإن ير واطريق الهلاكِ الذي إن الهلكةِ الذي إن سلكوه خوا مِن الهلكةِ الذي إن منهم وحيرةً . ﴿ وَإِن يَرَوّا سَبِيلَ الْغَيِّ في . يقولُ: وإن ير واطريق الهلاكِ الذي إن منهم وحيرةً . ﴿ وَإِن يَكَرَوّا سَبِيلَ الْغَيِّ في . يقولُ: وإن ير واطريق الهلاكِ الذي إن منكوه ضلُوا وهلكوا – وقد بيَّنًا معنى الغيِّ فيما/ مضَى قبلُ بما أغنى عن إعادتِه ( ) سلكوه ضلُوا وهلكوا – وقد بيَّنًا معنى الغيِّ فيما/ مضَى قبلُ بما أغنى عن إعادتِه ( ) يَقولُ: يسلكوه ويجعلوه لأنفسِهم طريقًا ، لصرفِ اللَّه إياهم سلكوه سَبِيلًا ﴿ . يقولُ: يسلكوه ويجعلوه لأنفسِهم طريقًا ، لصرفِ اللَّه إياهم

٦١/٥

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٩١، وفي ٩٢، ١/٥٥٥.

عن آياتِه وطبعِه على قلوبهم، فلا يُفْلِحون ولا يُنجِحون. ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِحَايَىٰتِنَكَا ﴾ . يقولُ جل ثناؤه : صرَفناهم عن آياتِنا أن يعقِلوها ويفهموها ، فيعتبروا بها ويذَّكُروا فيُنِيبوا ، عقوبةً منا لهم على تكذيبِهم بآياتِنا ، ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴾ . يقولُ : وكانوا عن آياتنا وأدلَّتِنا الشاهدةِ على حقيقةِ ما أمرناهم به ونهيناهم عنه ، غافلين لا يتفكُّرون فيها ، لاهين عنها لا يعتبرون بها ، فحقَّ عليهم حينئذِ قولُ ربِّنا ، فعَطِبوا .

[ ٢٠/٢٠] واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ ٱلرُّشَدِ ﴾ ؛ فقرَأ ذلك عامَّةُ قرأةِ أَهلِ المدينةِ وبعضُ المكين وبعضُ البصريِّين: ﴿ ٱلرُّشَدِ ﴾ بضمٌ الراءِ وتسكين الشين (١).

وقراً ذلك عامة قرأة أهلِ الكوفة وبعضُ المكين : (الرَّشَدِ) بفتحِ الراءِ والشينِ (۱ ثُمَّ فَمَ عامة قرأة أهلِ الكوفة وبعضُ المكين : (الرَّشَدِ) بفتحِ الراءِ والشينِ ثم اختلَف أهلُ المعرفة بكلامِ العربِ في معنى ذلك إذا ضُمَّت راؤه وسكنت شيئه ؛ فذُكِرَ عن أبي عمرو بنِ العلاءِ أنه كان يقولُ : معناه : إذا ضُمَّت راؤه وسكنت شيئه : الصلاح ، كما قال اللَّه : ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنَهُمُ مَنَهُمُ وَسُمُّم وَسُمُّم اللَّهُ : ﴿ وَكَذَلَكُ كَانَ يقرؤه هو . ومعناه إذا فُتحت رَشَدًا ﴾ [النساء: ٦] بمعنى : صلاحًا . وكذلك كان يقرؤه هو . ومعناه إذا فُتحت راؤه وشيئه : الرَّشَد في الدينِ ، كما قال جلَّ ثناؤه : (تعلَّمَنِ مما عُلَّمتَ رَشَدًا) (٢) . بمعنى : الاستقامةِ والصوابِ في الدينِ .

وكان الكسائيٌ يقولُ : هما لغتان بمعنّى واحدٍ ، مثلُ : السُّقْمِ والسَّقَمِ ، والحُزْنِ والحَزَنِ ، وكذلك الرُّشْدُ والرَّشَدُ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندي أن يقالَ : إنهما قراءتان مستفيضة القراءة

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع واين كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٣

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٦٦. قرأها بفتح الراء والشين البصريان أبو عمرو ويعقوب. النشر ٢/ ٢٣٤.

بهما في قَرَأَةِ الأمصارِ ، متفِقتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرَّأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ بها .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: هؤلاء المستكبرون [ ٢٠/٢٠ عن الأرضِ بغيرِ الحقّ ، وكلَّ مُكذَّبٍ لحُبَجِ اللَّهِ ورسلِه وآياتِه ، وجاحدٍ أنه يومَ القيامةِ مبعوثُ بعدَ مماتِه ، ومنكرِ لقاءَ اللَّهِ في آخِرتِه ، ذهبت أعمالُهم فبطلت ، وحصلت لهم أوزارُها فثبَتت ؛ لأنهم عملوا لغيرِ اللَّه ، وأتعبوا أنفسَهم في غيرِ ما يُرضى اللَّه ، فصارت أعمالُهم عليهم وبالًا ، يقولُ جل ثناؤه: ﴿ هَلَ يُجَرَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : هل ينالون (١) إلَّا ثوابَ ما كانوا يعمَلون ، فصار ثوابُ أعمالِهم الخلودَ في نارِ أحاط بهم شرادقُها ؛ إذ كانت أعمالُهم في طاعةِ الشيطانِ دونَ طاعةِ الرحمنِ . نعوذُ باللَّه مِن غضيه .

وقد بيَّنا معنى «الحُبُوطِ» و «الجزاءِ» و «الآخرةِ» فيما مضى بما أغنى عن إعادتِه <sup>(۲)</sup>.

١٢/٩ / القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوازُّ أَلَدَ يَرَوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيبِلَّا ٱلتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: واتَّخذ بنو إسرائيلَ – وهم قومُ موسى – مِن بعدِ ما فارقهم موسى ماضيًا إلى ربَّه لمناجاتِه ووفاءً للوعدِ الذي كان ربَّه وعدَه، ﴿ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلًا ﴾ . وهو ولدُ البقرةِ ، فعبَدوه . ثم بيَّن تعالى ذكرُه ما ذلك العجلُ فقال:

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ يِثَابُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في معنى الحبوط في ٣/ ٦٦٦، ٥/ ٢٩٢، ١٤٩/٨، ١٤٩، ٩/ ٣٨٧. ومعنى الجزاء في
 ٢٣٢/١ – ٦٣٥، ومعنى الآخرة في ١/ ٢٥١، ٢٥٢.

﴿ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ﴾ . والخوارُ صوتُ البقرِ . يخبرُ جلّ ذكرُه عنهم أنهم ضلُّوا بما لا يُضَلُّ بمثلِه أهلُ العقلِ ، وذلك أن الربَّ [ ٢٠/٢٠] جلّ جلالُه الذي له مَلكوتُ السماواتِ والأرضِ ومدبرُ ذلك ، لا يجوزُ أن يكونَ جسدًا له خوارٌ ، لا يكلِّمُ أحدًا ، ولا يرشُدُ إلى خيرٍ ، وقال هؤلاءِ الذين قصَّ اللَّهُ قَصَصَهم لذلك : هو إلهنًا وإلهُ موسى . وعكفوا عليه يعبُدونه جهلًا منهم وذَهابًا عن اللَّهِ وضلالًا .

وقد بيَّنا سببَ عبادتِهم إياه ، وكيف كان اتخاذُ مَن اتخذَ منهم العجلَ فيما مضَى بما أغنى عن إعادتِه (١)

وفى الحُلِمِّ لغتان : ضمُّ الحاءِ ، وهو الأصلُ ، وكسرُها ، وكذلك ذلك فى كلِّ ما شاكلَه مِن مثلِ « صلى » و « جثى » و « عتى » . وبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ ؛ لاستفاضَةِ القراءةِ بهما فى القَرَأةِ ، ( واتفاقِ ) معنييهما ( ) .

وقوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ ﴾ . يقول : ألم يرَ الذين عكفوا على العجلِ الذي اتخذوه مِن مُليّهم يعبدونه ، أن العجلَ لا يُكلمُهم ﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾ . يقول : ولا يرشدُهم إلى طريق ، وليس ذلك مِن صفةِ ربّهم الذي له العبادةُ حقًا ، بل صفتُه أنه يكلمُ أنبياءَه ورسلَه ، ويُرشدُ خلقه إلى سبيلِ الخيرِ ، وينهاهم عن سبيلِ المهالكِ والردَى . يقولُ اللَّهُ جلّ ثناؤه : ﴿ أَتَّخَلُوهُ ﴾ . أي : اتخذوا العجلَ إلهًا ، ﴿ وَكَالُوهُ وَكَالُوهُ ﴾ . أي : اتخذوا العجلَ إلهًا ، ﴿ وَكَالُوهِ وَالردَى . يقولُ اللَّهُ جلّ ثناؤه : ﴿ وَلَيْلِمِينَ ﴾ لأنفسِهم ، بعبادتِهم (نا عيرَ مَن له العبادةُ ، وإضافتِهم الألوهةَ إلى غيرِ الذي له الألوهةُ .

وقد بيُّتا معنى « الظلمِ » فيما مضَى بما أغنى عن إعادتِه (°).

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ٦٦٩/١ – ٦٧٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « لاتفاق »، وفي م: « لا تفارق بين ».

<sup>(</sup>٣) قرأ بكسر الحاء حمزة و الكسائي، وقرأ الباقون بضمها . السبعة ص ٢٩٤، والتيسير ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « لعبادتهم».

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ١/ ٥٩، ٥٦٠.

[ ٢٦١/٢٠ ع] القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا اللَّهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ أَلَّكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَأَوَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَهِن لَيْمَ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ أَلَّكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَأَوَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَأَوَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَأَوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِ مَا أَيْدِيهِمْ ﴾: ولما نَدِم الذين عبَدوا العجلَ الذي وصَف اللَّهُ جلّ ثناؤه صفتَه عندَ رُجوعِ موسى إليهم، واستسلموا لموسى وحُكمِه فيهم.

وكذلك تقولُ العربُ لكلِّ نادم على أمر فات منه أوسلَف ، وعاجز عن شيء : قد شقِط في يديه وأُسْقِط . لغتان فصيحتان ، وأصلُه مِن الاستئسارِ ، وذلك أن يضربَ الرجلُ الرجلُ أو يصرعَه فيرمى به من يديه إلى الأرضِ ليأسِرَه فيَكْتِفَه ./ فالمرمى به مسقوطٌ في يدى الساقطِ به ، فقيلَ لكلِّ عاجزٍ عن شيء وضارعٍ (١) لعجزِه متندِّم على ما فاته : شقِط في يديه وأُسقِط .

وعنى بقولِه: ﴿ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا ﴾: ورأُوا أنهم قد حادُوا '' عن قصدِ السبيلِ وذهَبوا عن دينِ اللَّهِ ، وكفَروا بربِّهم ، قالوا تائبين إلى اللَّهِ مُنيبين إليه مِن كفرِهم به : ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِمِينَ ﴾ .

ثم اختلَفت القرَأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأه بعضُ قرَأةِ أهلِ المدينةِ ومكةَ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ لَيِن لَمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا ﴾ بالرفع على وجهِ الخبرِ (٢).

وقرَأَ ذلك عامَّةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ: [ ٢٠/٢٠ و] ( لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنا ) بالتاءِ ( رَبَّنا ) بالنصبِ ( ) ، بتأويلِ: لئن لم ترحمْنا يا ربَّنا . على وجهِ الخطابِ منهم لربِّهم . واعتلَّ

74/9

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : «صارع» ، وفي م : «مصارع» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «جاروا»، وفي ص، س: «حاروا».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي. المصدر السابق.

قارئو ذلك كذلك بأنه في إحدى القراءتين: (قالوا ربَّنا (أ) لَئِنْ لَم تَرْحَمْنا (أ) وتَغْفِرْ لَنا). فذلك دليلٌ على الخطابِ.

والذى هو أولى بالصوابِ مِن القراءةِ في ذلك () القراءةُ على وجهِ الخبرِ بالياءِ في ﴿ يَرْحَمَّنَا ﴾ ، وبالرفعِ في قولِه : ﴿ رَبُّنَا ﴾ ؛ لأنه لم يتقدّمْ ذلك ما يوجبُ أن يكونَ موجهًا إلى الخطابِ . والقراءةُ التي حَكَيتُ على ماذكرنا مِن قراءتِها : ( قالوا ربَّنا ( ) لَيُنْ لم تَرْحَمُنا ( ) ) لا تُعرَفُ صِحَتُها مِن الوجهِ الذي يجبُ التسليمُ له (٧) .

ومعنى قولِه: ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا ﴾: لئن لم يتعطفْ علينا ربُّنا بالتوبةِ برحمتِه، ويتغمَّدُ (^^ ذنوبَنا لنكوننَّ مِن الهالكين الذين حبِطت أعمالُهم.

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومِه مِن بنى إسرائيلَ ، رجع غضبانَ أسِفًا ؛ لأن اللَّهَ جل ثناؤه كان قد أخبره أنه قد فتَن قومَه ، وأن السامريَّ قد أضلَّهم ، فكان رجوعُه [ ٢٠/٢٠ ظ] غضبانَ أسِفًا لذلك .

والأَسَفُ شدّةُ الغضبِ والتغيُّظِ فيه (٩) على مَن أغضبَه .

<sup>(</sup>١) سقط من : النسخ ، وستأتي على الصواب بعد قليل . وهي قراءة أبي . ينظر البحر المحيط ٤ / ٣٩٤، وهي شاذة .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، م، ت ۱، ت ۲، س، ف: «ربنا».

<sup>(</sup>٣) القراءتان كلتاهما صواب مقروء بهما .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ف : « ربنا لئن لم ترحمنا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «ربنا».

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «إليه».

<sup>(</sup>٨) في ص: «يتغمدنا»، وفي ت ٢: «يتعهدنا»، وبعده في م: «بها».

<sup>(</sup>٩) في ص، م، ت ١، ف: «به».

كما حدَّثنى عمرانُ بنُ بكارِ الكَلاعيُّ ، قال : حدَّثنى عبدُ السلامِ بنُ محمدِ الحضرميُّ ، قال : ثنى شريحُ بنُ يزيدَ ، قال : سمِعتُ نصرَ بنَ عَلقمةَ يقولُ : قال أبو الحضرميُّ ، قال : الأسَفُ منزلةٌ وراءَ (۱) الغضبِ أشدُّ من الله داءِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ غَضْبَنَ آسِفًا ﴾ . قال : الأسَفُ منزلةٌ وراءَ (۱) الغضبِ أشدُّ من ذلك ، وتفسيرُ ذلك في كتابِ اللَّهِ : ذهب إلى قومِه غضبانَ ، وذهب أسِفًا (۱) .

وقال آخرون فى ذلك ما حدثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمّادِ ، قال : حزينًا (٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن ابنِ عباسِ : / ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ . يقولُ : أسِفًا ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ . يقولُ : عن ابنِ عباسِ فى « الزخرفِ » : ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ﴾ [الزخرف : ٥٥] يقولُ : أغضَبونا . والأسفُ على وجهين ؛ الغضبُ والحزنُ (٥٠) .

حدَّثنا نصرُ بنُ على ، قال : ثنا سليمانُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا مالكُ بنُ دينارِ ، قال : شا مالكُ بنُ دينارِ ، قال : سمِعتُ الحسنَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ قال : غضبانَ حزينًا (١) .

وقولُه : ﴿ قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنَ بَعْدِئَ ﴾ . يقولُ : بئس الفعلُ فعلتم بعدَ فراقى إيّاكم وأوليتموني في من خَلَفْتُ ورائي من قومِي فيكم ودِيني الذي أمَركم به

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف، ت ٢، س، ف: ﴿ وَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٤/٣ مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ( غضبان أسفا يقول ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٣ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٩/٥ (٨٩٩٦) عن محمد بن سعد به ، وأخرجه في ١٥٦٩/٥ (٨٩٩١) عن محمد بن سعد به ، وأخرجه في ١٥٦٩/٥ (٨٩٩٥، ٨٩٩٥) من طريق على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٩/٥ عقب أثر (٨٩٩٥) معلقاً .

رَبُّكُم ، يقالُ منه : خلَفه بخيرٍ وخلَفه بشرٌ . إذا أولاه في أهلِه أو قومِه ، أو (١) مَن كان منه بسبيلِ مِن بعدِ شخوصِه عنهم خيرًا أو شرًّا .

وقولُه : ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَتِكُمْ ۗ . يقولُ : [ ٢٣/٢٠] أَسَبَقْتُم أَمَرَ رَبِّكُم فَى أَنفُسِكُم ، وذَهَبتم عنه . يقالُ منه : عجل فلانٌ هذا الأمرَ ، إذا سبَقَه . وعجِل فلانٌ فلانًا ، إذا سبَقه . ولا تُعْجِلْني يا فلانُ ، لا تذهَبْ عنى وتَدَعَنى . وأعجلتُه ، استَحثَثْتُه (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ اَلْقَوْمَ اسْتَضْمَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتَ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ الْفَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وألقى موسى الألواح .

ثم اختلف أهلُ العلمِ في سببِ إلقائِه إياها ؛ فقال بعضُهم : ألقاها غضَبًا على قومِه الذين عبدوا العجلَ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا تميمُ بنُ المنتصرِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدِ ، عن القاسمِ بنِ أَبِي أَيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : لمَّا رَجَعَ مُوسَى القاسمِ بنِ أَبِي أَيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : لمَّا رَجَعَ مُوسَى اللهِ عَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفًا فأَخَذ برأسٍ أخيه يجرُّه إليه ، وألقى الألواحَ مِن الغضبِ (٢) .

حدَّثني عبدُ الكريمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ ، قال : ثنا ابنُ عُينةَ ، قال : قال أبو سعدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما رجع موسى إلى قومِه ، وكان قريبًا منهم ،

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (و١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س، ف: (استحييته).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٧٠ (٩٠٠٠) من طريق يزيد به .

سمِع أصواتَهم، فقال: إنى لأسمعُ أصواتَ [ ١٣/٢٠ ظ] قومٍ لاهِين، فلما عاينهم وقد عكَفوا على العجلِ ألقى الألواحَ فكسَرَها، وأخذَ برأسِ أخيه يجُرُّه إليه.

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : أخذ موسى الألواح ثم رجع إلى قومِه غضبانَ أسِفًا ، ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ السَّدِيِّ ، قال : أَخَذ موسى الألواح ثم رجع إلى قولِه : ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِئِ ﴾ [طه: ٨٦، أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِئِ ﴾ [طه: ٨٦] فَالْقَى مُوسَى الألْوَاحَ وأَخذَ برأسِ أخيهِ يَجُرُّه إليه ، ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ ﴾ [طه: ٩٤] .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : لما انتهى موسى إلى قومِه فرأى ما هم عليه مِن عبادةِ العجلِ ، ألقى الألواحَ مِن يده ، ثم أخذ برأسِ أخيه ولحيتِه ويقولُ : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُوا ۖ ﴿ اللَّهِ تَنْبَعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [طه : ولحيتِه ويقولُ : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُوا ۗ ﴿ اللَّهِ تَنْبَعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [طه : ولحيتِه ويقولُ : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُوا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَنْبَعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [طه :

وقال آخرون : إنما ألقى موسى الألواحَ لفضائلَ أصابَها فيها لغيرِ قومِه ، فاشتدًّ ذلك عليه .

### /ذكرُ مَن قال ذلك

70/9

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه: ﴿ أَخَذَ اللَّالُواحِ أُمةً خيرَ أَمةٍ أُخرِجت للناسِ، يأمرُون بالمعروفِ وينهَون عن المنكرِ، اجعلْهم أمّتى. قال: تلكَ أمةُ أحمدَ، قال: ربّ إنى أجدُ في الألواحِ أُمةً عن المنكرِ، اجعلْهم أمّتى أللكَ أمةُ أحمدَ، قال: ربّ إنى أجدُ في الألواحِ أمةً هم الآخِرون في الخلْقِ، السابقون في دخولِ الجنةِ، ربّ اجعلْهم أمتى. قال: تلك أمةُ أحمدَ. قال: ربّ إنى أجدُ في الألواحِ أمةً أناجيلُهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/ ٦٨١.

في صدورِهم يقرءُونها - وكان مَن قبلَكم (١) يقرءُون كتابَهم نظرًا حتى إذا رفَعوها لم يحفَظوا [ ٦٤/٢٠ و] شيئًا ولم يعرِفوه (٢) ، وإن اللَّهَ أعطاكم أيَّتها الأمةُ مِن الحفظِ شيئًا لم يُعْطِه أحدًا مِن الأمم - قال: ربِّ اجعلْهم أمتى . قال: تلك أمةُ أحمدَ . قال: ربِّ إنى أجدُ في الألواح أمَّةً يؤمنون بالكتابِ الأوّلِ وبالكتابِ الآخرِ ، ويقاتلون فضولَ<sup>(٣)</sup> الضلالةِ حتى يُقاتِلوا الأعورَ الكذابَ ، فاجعلْهم أمتى . قال : تلك أمةُ أحمدَ . قال : ربٌ إني أجدُ في الألواح أمةً صدقاتُهم يأكُلونها في بطونِهم ثم يؤجَرون عليها - وكان مَن قبلَكم مِن الأمم إذا تصدُّقَ بصدقةٍ فقُبِلت منه ، بعَث اللَّهُ عليها نارًا فأكلَّتها ، وإن رُدَّتْ عليه تُرِكت فأكلَتها السِّباعُ والطيرُ، وإن اللَّهَ أَخَذ صدقاتِكم مِن غنيِّكم لفقيرِكم - قال : ربِّ فاجعلْهم أمتى . قال : تلك أمَّةُ أحمدَ . قال : ربِّ إنى أجدُ في الألواح أمةً إذا همَّ أحدُهم بحسنة ثم لم يعمَلْها كُتِبت له حسنةً ، فإن عمِلها كُتِبت له عَشْرَ أَمْثَالِهَا إلى سبعِمائة ، ربِّ اجعلْهم أمّتي . قال : تلك أمةُ أحمدَ . قال : ربِّ إني أجدُ في الألواح أمةً إذا همَّ أحدُهم بسيئةٍ لم تكتبْ عليه حتى يعملُها ، فإذا عمِلها كُتِبت عليه سيئةً واحدةً ، فاجعَلْهم أمتى . قال : تلك أمةُ أحمدَ . قال : ربِّ إنى أجدُ في الألواح أمةً هم المستجيبون والمستجابُ لهم ، ربُّ اجعلْهم أمَّتي . قال : تلك أمةُ أحمدَ . قال : ربِّ إني أجدُ في الألواح أمةً هم المشفَّعون والمشفوعُ لهم ، فاجعلْهم أمتى . قال : تلك أمةُ أحمد . قال : وذُكِر لنا أنَّ نبيَّ اللَّهِ موسى عليه السلامُ نبَذ الألواحَ السلامُ ثنتين لم يُعطَهما نبيٌّ ، قال اللَّهُ : ﴿ يَكُمُوسَىٰۤ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَكِتِي

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، س: «قبلهم».

<sup>(</sup>۲) فى ت ١: «يعرفوها»، وبعده فى م: «قال قتادة».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٧٦: « فصول». والمثبت من الأصل، وهو موافق للدر المنثور ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ٢، س، ف: (اجعله).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « برسالتي » . وتقدم في ص ٤٣٦ أنها قراءة نافع وابن كثير .

وَيِكَلَيِى ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. قال: فرضِى نبى اللّهِ، ثم أُعطِى الثانية: ﴿ وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]. قال: فرضِى نبى اللّهِ كلَّ الرِّضَا.

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن قتادة قال : لما أخذَ موسى الألواحِ ، قال : ياربِّ إنى أجدُ فى الألواحِ أمةً هم خيرُ الأممِ ، يأمرُون بالمعروفِ ، وينهَون عن المنكرِ ، فاجعلْهم أمتى . قال : تلك أمةُ أحمدَ . قال : ياربِّ إنى أجِدُ فى الألواحِ أمةً هم الآخِرون السابقون يومَ القيامةِ ، فاجعلْهم أمتى . ياربِّ إنى أجِدُ فى الألواحِ أمةً هم الآخِرون السابقون يومَ القيامةِ ، فاجعلْهم أمتى . قال : تلك أمةُ أحمدَ . ثم ذكر نحوَ حديثِ بشرِ بنِ معاذٍ ، إلّا أنّه قال فى حديثِه : فألقى موسى الألواح ، وقال : ربِّ اجعلنى مِن أمةٍ محمدِ (۱) .

والذى هو أولى بالصوابِ مِن القولِ فى ذلك أن يكونَ سببَ إلقاءِ موسى الألواحَ كان من أجل غضيه على قومِه لعبادتِهم العجل؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه بذلك أخبَر فى كتابِه، فقال: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ / وَأَخَذَ أَمْنَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ / وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾ .

وَذُكِر أَنَّ اللَّهَ لِمَا كَتَب لموسى في الألواحِ التوراةَ ، أدناه منه حتى سمِع صريفَ القلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٦٤/٥ (٨٩٦٧) من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١/ ٢٣٣، ٢٣٧ من طريق معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبى الشيخ . وقال ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٤٧٤: وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولا غريبًا ، لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة ، وقد رده ابن عطية وغير و احد من العلماء ، وهو جدير بالرد ، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب ، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة .

<sup>(</sup>٢) في م: ( ذلك ) .

# ذكر بعض (١) من قال ذلك

حدَّثني الحارثُ [٢٠/٥٠] بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن السديِّ ، عن أبي عمارةَ ، عن عليٌ رضى اللَّهُ عنه ، قال (٢) : كتَب اللَّهُ الألواحَ لموسى عليه السلامُ وهو يسمعُ صريفَ (١) الأقلامِ في الألواحِ (١) .

( حد تنى الحارث ، قال : ثنا عبد العزيز ) ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ابن جبير ، قال : أدناه حتى سمِع صريف القلم .

وقيل: إن التوراة كانت سبعة أسباع، فلما ألقى موسى الألواح تكسّرت، فرُفِع منها ستة أسباعها، وكان فيما رُفِع تفصيلُ كلِّ شيءِ الذى قال اللَّه: ﴿ وَكَتَبّنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . وبقي اللهدى والرحمة في السّبُعِ الباقى، وهو الذى قال اللَّه: ﴿ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا اللَّه يَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِم يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]. وكانت التوراة فيما ذُكِر سبعين وقر بعير يُقرأ الجزء منها في سنة .

كما حدَّثنى المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ خالدِ المكفوفُ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، عن أبى جعفرِ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ، قال: أُنزِلت التوراةُ وهى سبعون وقرَ بعيرٍ، يُقرأُ منها الجزءُ فى سنةٍ، لم يقرأُها إلَّا أربعةُ نفرٍ؛ موسى بنُ عمرانَ، وعيسى، وعُزيرٌ، ويوشَعُ بنُ نونٍ.

<sup>(</sup>١) سقط من : ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ صريرٍ ﴾ . وهما بمعنى الصوت . التاج (ص ر ر ، ص ر ف ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/١٠ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « قال ثنا إسرائيل » . وإسرائيل بن يونس لا يروى عن عطاء . ينظر تهذيب الكمال ٢/ ١٥٥، ١٨/ ١٦٠، ٢/ ٨٠.

واختلفوا في الألواحِ ؛ فقال بعضُهم : كانت مِن زمرُّدٍ أخضرَ . وقال بعضُهم : كانت مِن يَرَدٍ .

## ذكرُ الروايةِ بما ذكرنا مِن ذلك

[ ٢٠/٢٠ ط] حدَّثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ ، قال : ثنا حجامُ بنُ محمدٍ ، عن ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أَلْقَى موسى الألواحَ فتكسَّرت ، فرُفِعت إلَّا سُدُسُها (١) .

قال ابنُ جريج: وأخبرني أن الألواحَ من زبرجدِ وزُمُرُّدٍ مِن الجنةِ (٢).

حدَّثنى موسى بنُ سهلِ الرَّمليُ وعليُ بنُ داودَ وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُويَه وأحمدُ بنِ شَبُويَه وأحمدُ بنُ الحسنِ الترمذيُ ، قالوا : أخبرنا آدمُ العسقلانيُ ، قال : أخبرنا أبو جعفرٍ ، عن أبى العاليةِ ، قال : كانت ألواحُ موسى مِن بَرَدٍ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن أبى الجُنيدِ ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرةِ ، قال : سألتُ سعيدَ بنَ جبيرِ عن الألواحِ مِن أيِّ شيءٍ كانت ؟ قال : كانت مِن ياقوتةٍ ، كتابُهُ الذهبُ ، كتَبه (1) الرحمنُ بيدِه ، فسمِع أهلُ السماواتِ صريفَ القلمِ وهو يكتُبها (٥) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : حدثنا عبدُ الرحمنِ ، عن محمدِ بنِ أبى الوضّاح ، عن خُصَيفِ ، عن مجاهدِ ، أو سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كانت الألواحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٧٠/٥ (٨٩٩٩) من طريق الدورقي به ."

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/١٢٠ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٦٣/٥ (٨٩٥٩) من طريق آدم به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢١/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ : « كتبها » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٦٣/٥ (٨٩٦١) من طريق حكام به ، وفي ١٥٦٣/٥ ( ٨٩٦٠) من طريق أبي الجنيد به بنحوه .

من زُمُرُّدٍ ، فلما ألقَى موسى الألواحَ بقِي الهُدَى والرَّحمةُ ، وذهَب التفصيلُ (١).

محمدِ ابنِ الخَارِثُ )، قال: ثنا القاسمُ ، قال: ثنا الأشجعيُ ، عن محمدِ ابنِ مسلم ، عن خُصَيفِ ، عن مجاهدِ ، قال: كانت الألوامُ مِن زُمُرُّدٍ أخضرَ () .

وزَعَم بعضُهم أن الألواحَ كانت لوحين. فإن كان الذى / قال كما قال ، فإنه ٢٧/٩ قيل : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُم فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ ؛ وهما لوحان ، كما قيل : ﴿ وَإِن كَانَ لَهُمَ قِيل : ﴿ وَإِن كَانَ لَهُمَ الْحُوان .

وأما قولُه: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ ﴾ . فإن ذلك من فعلِ نبى اللَّهِ عليه السلامُ [ ١٦٠/٢٠] كان لمَوجِدَتِه على أخيه هارونَ في تركِه اتباعه ، وإقامتِه مع بنى إسرائيلَ في الموضعِ الذي تركهم فيه ، كما قال جلّ ثناؤُه مخبرًا عن قيلِ موسى له : ﴿ مَا مَنْعَكَ إِذْ زَلَيْنَهُمْ ضَلُواً ﴿ إِلَى اللّا تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ آمْرِي ﴾ [طه: ٩٢، ٩٣] . حتى (أ) أخبره هارونُ بعذرِه ، فقبِل عذرَه ، وذلك قيلُه لموسى : ﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ۚ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ فَولِ ﴾ [طه: ٩٤] . وقال يا ﴿ إَنْ أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: يا ﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾؛ فقرَأ ذلك عامَّةُ قرَأةِ المدينةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ: يا ﴿ اَبْنَ أُمَّ ﴾. بفتح الميم مِن « الأمِّ » ( ° ).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/٩ من طريق عبد الرحمن به بنحوه . ووقع فيه : حصين ، بدلًا من : خصيف . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «حين».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٥.

وقرأ ذلك عامَّةُ قرَأةِ أهلِ الكوفةِ: يا(ابْنَ أُمِّ) بكسرِ الميمِ مِن «الأُمِّ» (١).

واختلف أهلُ العربيةِ في وجهِ فتحِ ذلك وكسرِه ، مع إجماعِ جميعِهم على أنهما لغتان مستعملتان في العربِ ؛ فقال بعضُ نحوييٌ البصرةِ : قيل ذلك بالفتحِ على أنهما اسمان مجعِلا اسمًا واحدًا ، كما قيل : يا ابنَ عمَّ . وقال : هذا شاذٌ لا يُقاسُ عليه . قال : ومَن قال في ذلك : يا (ابنَ أمِّ) ، فهو على لغةِ الذين يقولون : هذا غلامِ قد جاء . وجعَله اسمًا واحدًا آخرُه مكسورٌ ، مثلَ قولِه : خازِ بازِ ".

وقال بعضُ نحوييِّ الكوفةِ (٢) : قيل : ﴿ يَبْنَؤُمَّ ﴾ [طه: ٤٩] ، ويا ابنَ عمَّ ، فنُصِب كما يُنصبُ المعربُ [ ٢٦/٢٠٤ ] في بعضِ الحالاتِ ، فيقال : يا حسرتا ، ويا ويلتا . قال : فكأنَّهم قالوا : يا أماه ، ويا عماه . ولم يقولوا ذلك في أخ ، ولو قيل ذلك لكان صوابًا . قال : والذين خفضوا ذلك فإنه كثر في كلامِهم حتى حذفوا الياءَ . قال : ولا تكادُ العربُ تحذفُ الياءَ إلَّا مِن الاسمِ المنادَى يضيفُه المنادِى إلى نفسِه ، إلا قولُهم : يا بنَ أمِّ ، ويا بنَ عمِّ . وذلك أنهما يكثرُ استعمالُهما في كلامِهم ، فإذا جاء ما لا يُستعملُ أثبتوا الياءَ ، فقالوا : يا بنَ أبي ، ويا بنَ خالى ، ويا بنَ خالى .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ : إذا فُتِحت الميمُ مِن ﴿ أَبِّنَ أُمَّ ﴾ ، فمراد به الندبة : يا بنَ أماه ، وكذلك مِن ( ابنَ عمَّ » ، وإذا كُسِرت ، فمراد به الإضافة ، ثم

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الخازِبازِ : ذباب يكون في الروض. تاج العروس (ب و ز).

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عم»..

حذِفت الياءُ التى هى كنايةُ اسمِ المخبِرِ عن نفسِه . وكأن بعضَ مَن أنكرَ تَشْبيهَ (١) كسرِ ذلك إذا كُسِر ، بكسرِه الزاى مِن « خازِ بازِ » ، يقولُ : ليس ذلك نظيرَ « خازِ بازِ » ؛ لأنَّ « خازِ بازِ » لا يُعرفُ الثانى إلا بالأولِ ، ولا الأوَّلُ إلا بالثانى ، فصار كالأصواتِ .

وحُكى عن يونسَ النحويِّ عن « يا بنتَ أمِّ » ، و « يا بنتَ عمِّ » ، فقال : لا يُجعلُ اسمًا واحدًا إلا مع « ابن » المذكر . قالوا : وأما اللغةُ الجيدةُ والقياسُ الصحيحُ فلغةُ مَن قال : يابنَ أمى . بإثباتِ الياءِ ، كما قال أبو زُبيدٍ (٣) .

يا بْنَ أُمِّى وياشُقَيِّقَ نَفْسِى أَنْتَ خَلَّفْتَنِى لِدَهْرِ شَدِيدِ /وكما قال الآخرُ (<sup>1)</sup>:

يا بْنَ أُمِّى وَلَوْ شَهِدْتُكَ إِذْ تَدْ عُو تَمِيمًا وأَنْتَ غيرُ مُجَابِ

[ ٢٠/٢٠] وإنما أثبَت هؤلاء الياءَ في « الأمِّ » لأنَّها غيرُ مناداةٍ ، وإنما المنادَى هو الابنُ دونَها ، وإنما تُسقِطُ العربُ الياءَ مِن المنادَى إذا أضافته إلى "أنفسِها(١) ، لا إذا أضافته إلى عير أنفسِها(١) ، كما قد بَيَّنًا .

وقيل: إن هارونَ إنما قال لموسى : ﴿ يَبْنَؤُمُّ ﴾ [طه: ٩٤] ولم يقلْ له : يا بنَ

٦٨/٩

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (انسبته).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف: «الجرمي». وينظر ما تقدم في ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٨، وروايته :

يابن حسناء شق نفسي يالج لاج خليتني لدهر شديد وكرواية المصنف في الكتاب ٢١٣/٢، واللسان (ش ق ق)، وجاء فيه : لأمر . بدلًا من : لدهر .

<sup>(</sup>٤) هو غلفاء بن الحارث بن آكل المرار الكندى، والبيت في النقائض ١٠٧٧/١، ٢ ١٠٧٧/١، والوحشيات ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ٢: «نفسها».

<sup>(</sup>٧) في م، ت ١، ت ٢، س، ف: (نفسها).

أبي . وهما لأبٍ واحدٍ وأمِّ واحدةٍ ، استعطافًا له على نفسِه برحِم الأمِّ .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾ . يعنى بـ « القومِ » : الذين عكَفوا على عبادةِ العجلِ ، وقالوا : هذا إلهُنا وإلهُ موسى . وخالفوا أمرَ هارونَ . وكان استضعافُهم إياه تركهم طاعتَه واتباعَ أمرِه ، ﴿ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾ . يقولُ : قارَبوا ولم يفعَلوا .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ فَلَا تُشْمِتَ ﴾ . فقرَأ قرَأَةُ الأمصارِ ذلك : ﴿ فَلَا تُشْمِتَ ﴾ وكسرِ الميمِ منها ، مِن ﴿ فَلَا تُشْمِتَ ﴾ وكسرِ الميمِ منها ، مِن قولِهم : أشمَتَ فلانٌ فلانًا بفلانِ ، إذا سرَّه فيه بما يكرهُه المُشْمَتُ به .

ورُوى عن مجاهدٍ أنه قرَأ ذلك: ﴿ فَلَا تَشْمِتْ ۚ ( ) لِيَ الْأَعْدَاءُ ﴾ .

حدَّثنى بذلك عبدُ الكريمِ بنُ الهيثمِ، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا سفيانُ، قال: قال حميدُ بنُ قيسٍ: قرأ مجاهدٌ: ( فَلا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ).

وحدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عيينةَ ، عن حيينةَ ، عن حيينة ، عن حميدِ ، قال : قرَأ مجاهدٌ : ( فَلا تَشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءُ ) .

وحُدِّثت عن يحيى بنِ زيادِ الفراءِ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن رجلٍ (٢) ، عن مجاهدِ أنه قرأ (٣) : (لا تَشْمِتْ ) (١) .

ي الأعْدَاءُ). فإن تكنْ صحيحة فلها نظائرُ ؛ العربُ تقولُ : فرِغْتُ وَفَرَغْتُ . فمَن الأَعْدَاءُ). فإن تكنْ صحيحة فلها نظائرُ ؛ العربُ تقولُ : فرِغْتُ وَفَرَغْتُ . فمَن قال : فَرِغْتُ . قال : أنا أَفْرُغُ . وكذلك : رَكَنْتُ وَرَكِنْتُ ، وشمِلهم أمرُ (٥) وشمَلهم . في كثير مِن الكلامِ . قال : و ( الأعداءُ ) رفعٌ ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يشمت»، وقراءة مجاهد شاذة.

<sup>(</sup>٢) بعده في معانى القرآن: «أظنه الأعرج».

<sup>(</sup>٣) في م: «قال».

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن : « شر » .

الفعلَ لهم ، لمن قال : (تَشمَت ) أو (تَشمِت ) . ( تَشمِت ) . . .

والقراءة التي لا أستجيز القراءة إلا بها قراءة مَن قرأ : ﴿ فَلَا تُشَمِتُ ﴾ بضم التاءِ الأولى وكسر الميم - مِن : أشمتُ به عدوّه أُشْمِته به - ونَصْبِ « الأعداءِ » ؛ لإجماع الحُجة مِن قرأة الأمصارِ عليها ، وشذوذِ ما خالفها مِن القراءة ، وكفي بذلك شاهدًا على فسادِ ما خالفها ، هذا مع إنكارِ معرفة عامة أهلِ العلم بكلام العرب : شمّت فلانٌ فلانًا بفلانٍ . وشمَت فلانٌ بفلانٍ يشمِتُ . وإنما المعروفُ من كلامِهم إذا أخبروا عن شماتة الرجلِ بعدوّه : شمِت به - بكسرِ الميم - يشمَتُ به . بفتحِها في الاستقبالِ .

اوأما قولُه: ﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . فإنه قولُ هارونَ لأخيه ٦٩/٩ موسى ، يقولُ : لا تجعلنى فى مَوْجِدتِك علىَّ وعقوبتِك لى ، ولم أُخالِفْ أمرَك ، محلَّ مَن عصاك فخالَف أمرَك وعبَد العجلَ بعدَك ، فظلَم نفسَه ، وعبدَ غيرَ مَن له العبادةُ ، ولم أشايعُهم على شيءٍ مِن ذلك .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . قال : أصحابِ العجلِ (٥) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ف: «به».

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٤٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٠/٥ (٩٠٠١)، وعزاه السيوطي في الله المنثور ٢٧٧/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

مجاهدِ مثلَه .

وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى تَأْوِيلِ قُولِهِ جُلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لَي وَلِإَنِى وَالْأَخِي وَالْذَخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الزَّجِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى لما تبيَّن له عذرُ أخيه ، وعلِم أنه لم يفرِّطْ فى الواجبِ الذى كان عليه مِن أمرِ اللهِ فى إنكارِ (١) ما فعله الجهلةُ مِن عَبَدةِ العجلِ: ﴿ رَبِّ اعْفِرْ لِى ﴾ . مستغفرًا مِن فعلِه بأخيه ولأخيه مِن سالفِ سلف (١) له بينه وبينَ اللهِ ؟ تغمَّدْ ذنوبَنا بسترٍ منك تسترُها به ، ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ﴾ . يقولُ : وارحمنا برحمتِك الواسعةِ عبادَك المؤمنين ، فإنك أنت أرحمُ بعبادِك مِن كلِّ مَن رحِم شيئًا .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْحِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّمْ غَضَبُّ مِّن رَّيِهِمْ وَذِلَةٌ ۚ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ ﴾ اِلهَا ﴿ سَيَنَا أَلَمُمْ غَضَبُ مِّن رَّتِهِمْ ﴾ بتعجيلِ اللَّهِ لهم ذلك ، ﴿ وَذِلَّهُ ﴾ . وهى الهوانُ ؛ لعقوبةِ اللَّهِ إِيَّاهم على كفرِهم بربُّهم ، ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ : في عاجلِ الدنيا قبلَ آجلِ الآخرةِ .

وكان ابنُ مُحريج يقولُ [ ١٨/٢٠ عن الله ما حدَّثنا به القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجاجُ ، عن ابنِ مُحريج قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُقْتَرِينَ ﴾ . قال : هذا لمَنْ مات ممن اتَّخذ العجلَ قبلَ أن يرجِعَ موسى ، ومَن فرَّ منهم حينَ أمرَهم موسى أن يقتُلَ بعضُهم بعضًا .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «ارتكاب».

<sup>(</sup>۲) سقط من: م، وفي ف: «ما سلف».

V . / 9

وهذا الذي قاله ابنُ جُريج ، وإن كان قولًا له وجةٌ ، فإن ظاهرَ كتابِ اللَّهِ مع تأويل أكثر أهل التأويل بخلافِه ؛ وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤه عمَّ بالخبرِ عمَّن اتَّخذَ العجلَ أنه سينالُه غضبٌ مِن ربِّه وذِلَّةٌ في الحياةِ الدنيا ، وتظاهرت الأخبارُ عن أهل التأويل مِن الصحابةِ والتابعين بأن اللَّهَ - إذ رجَع إلى بني إسرائيلَ موسى - تاب على عَبَدةِ العجل مِن فعلِهم ، بما أخبَر به عن قيل موسى لهم في كتابِه ، وذلك قولُه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]. ففعَلوا ما أمَرهم به نبيُّهم عليه السلامُ ، فكان أمرُ اللَّهِ إيَّاهم بما أمرَهم به مِن قتلِ بعضِهم أنفسَ بعضٍ ، عن غضبٍ منه عليهم لعبادتِهم (١) /العجلَ ، فكان قتلُ بعضِهم بعضًا هَوانًا لهم ، وذلةً أذلُّهم اللَّهُ بها في الحياةِ الدنيا، وتوبةً منهم إلى اللَّهِ قَبِلها، وليس لأحدٍ أن يجعلَ خبرًا جاء الكتابُ بعمومِه في خاصٌ مما عمَّه الظاهرُ بغيرِ بُرهانٍ مِن حُجَّةِ خبرِ أو عقل ، ولا نعلمُ حبرًا جاء يوجِبُ نقلَ ظاهرِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ . إلى باطِن خاصٌ ، ولا مِن العقلِ عليه دليلٌ ، فيجبَ إحالةُ ظاهرِه إلى باطنه .

ويعنى بقولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ غَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ : وكما جزَيتُ هؤلاءِ الذين اتخذُوا العجلَ إلهًا مِن إحلالِ الغضبِ بهم ، والإذلالِ في الحياةِ على كفرِهم بربّهم [٦٩/٢٠] ورِدَّتهم عن دينهم بعدَ إيمانِهم باللَّهِ - كذلك نجزِى كلَّ مَن افترَى على اللَّهِ فكذَب عليه ، وأقرَّ بألُوهةِ غيرِه ، وعبَد شيعًا سواه مِن الأوثانِ بعدَ إقرارِه بوحدانيةِ اللَّهِ ، وبعدَ إيمانِه به وبأنبيائِه ورُسُلِه ، وقيل (٢): ذلك إذا لم يَتُب مِن كفرِه بوحدانيةِ اللَّهِ ، وبعدَ إيمانِه به وبأنبيائِه ورُسُلِه ، وقيل (٢): ذلك إذا لم يَتُب مِن كفرِه

<sup>(</sup>۱) في م، س: « بعبادتهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٥ قبل ٥ .

قبلَ قتلِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثور ، عن معمر ، عن أيوبَ ، قال: تلا أبو قِلابةَ: ﴿ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن زَيِّهِمْ وَذِلَّةٌ ۚ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيَّأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ . قال : فهو جزاءُ كلِّ مفترٍ يكونُ إلى يومِ القيامةِ ، أن يُذِلَّه اللَّهُ عزّ

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو النعمانِ عارِمٌ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبَ ، قال : قرَأَ أَبُو قِلابَةَ يومًا هذه الآيةَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَّتِيهِمْ وَذِلَّةٌ ۗ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيْأٌ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ . قال : هي واللَّهِ لكلِّ مفتر إلى يوم القيامةِ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن ثابتٍ و (٢) حميدٍ ، أنَّ (١) قيسَ بنَ عُبَادٍ وجاريةً (٥) بنَ قُدامةَ دخلا على عليٌ بنِ أبي طالبِ رضِي اللَّهُ عنه ، فقالا : أرأيتَ هذا الأمرَ الذي أنت فيه وتدعُو إليه ، أَعَهْدٌ عَهِدَه إليك رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، أم رأيّ رأيتَه؟ قال: ما لكما ولهذا؟ أَعْرِضَا عن هذا. فقالا: واللَّهِ لا نُعْرِضُ عنه حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٦/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧١/٥ (٩٠٠٤) – عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٩٨٠) -، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥٧١/٥ (۹۰۰۷) من طریق حماد بن زید به .

<sup>(</sup>٣) في م : « أن » .

 <sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ف: «بن». وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف : « حارثة » . وينظر تهذيب الكمال ٤٨٠ / ٤٨٠ .

تُخبرَنا. فقال: ما عَهِد إلى رسولُ اللَّهِ عَلِيهِ إلا كتابًا في قِرابِ سَيْفي هذا. فاستلَّه، فاستَخْرِج الكتابَ مِن قِرابِ سيفِه، وإذا فيه: «إنه لم يكنْ نبيِّ إلَّا له حَرَمٌ، وإنى حرَّمتُ المدينة كما حرَّم إبراهيمُ عليه السلامُ مكَّة ؛ لا يُحمَلُ فيها السلامُ لقِتالِ. مَن أحدثَ [٢٠٩/٢٠] حدَثًا، أو آوَى مُحْدِثًا، فعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أَجْمَعين، لا يُقبلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ». فلمَّا خرَجا قال أحدُهما لصاحبِه: أما ترى هذا الكتاب؟ فرجعا وترَكاه، وقالا: إنا سمِعنا اللَّهَ يقولُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ المُّغَذُواُ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُمُّمَ عَضَبُ مِن رَبِيهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَكَذَاكِ بَعْرِى القومَ قد افترَوا فِريَةً، ولا أرى (١) إلا ستنزِلُ بهم ذِلَّةٌ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عيينةَ ، في قولِه : ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ . قال : كلَّ صاحبِ بدعة ذليلٌ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُمْ ﷺ .

اوهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه أنه قابلٌ مِن كلِّ تائبٍ إليه مِن ذَنْبٍ أتاه ، صغيرة العام ٢١/٩ كانت معصيتُه أو كبيرة ، كفرًا كانت أو غيرَ كفرٍ ، كما قَبِل مِن عبَدَةِ العجلِ توبَتَهم بعدَ كفرِهم به بعبادتِهم العجلَ وارْتِدادِهم عن دينِهم .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : والذين عمِلوا الأعمالَ السيئةَ ثم رجَعوا إلى طلبِ رضا اللَّهِ بإنابتِهم إلى ما يُحبُّ مما يَكرهُ ، وإلى ما يرضَى مما يَسخَطُ ، مِن بعدِ سيِّئُ أعمالِهم ،

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أدرى».

<sup>(</sup>٢) أخرج آخره إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٩٧٩) - من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن على به ، وأصله في البخاري (١٨٧٠) ، ومسلم (١٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٧١/٥ (٩٠٠٨)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢٥٢١) من طريق ابن أبى عمر العدنى عن سفيان به، وينظر تفسير البغوى ٣/١٠٠. (تفسير الطبرى ١٠/١٠)

وصدَّقوا بأن اللَّه قِابلُ توبةَ المَذْنبين ، وتائبٌ على المُنيين ، بإخلاصٍ مِن (') قلوبِهم ، [ ٥٠/٢٠] ويقينِ منهم بذلك ، ( ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ . يعنى : من بعدِ توبيّهم من أعمالِهم السِّيئةِ ( ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لهم . يقولُ : لساترٌ عليهم أعمالَهم السيئة ، وغيرُ فاضِحِهم بها ، ﴿ رَّحِيثٌ ﴾ بهم وبكلٌ مَن كان مثلَهم مِن التائبين .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن ثُمُوسَى ٱلْغَضَبُ آخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴿ فَيَ الْمَالِمَ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ : ولما "سكَن عن موسى غضبُه". وكذلك كلُّ كافٌ عن شيءٍ ساكتٌ عنه . وإنما قيل للساكتِ عن الكلام : ساكتٌ . لكفِّه عنه (١).

وقد ذكِر عن يونسَ النحويِّ (<sup>(°)</sup>أنه قال : يقالُ : سكَت عنه الحزنُ . وكلُّ شيءٍ فيما زعَم . ومنه قولُ أبي النَّجم العِجليِّ <sup>(١)</sup> :

وهَمَّت الأَفْعَــي بأَنْ تَسِيحا (١٧) وسَكَتَ المُكَّاءُ (١) أَنْ يَصِيحَا

- ﴿ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ ﴾ . يقولُ : أخَذها بعدَما ألقاها ، وقد ذهَب منها ما

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، س، وفي م، ت ١، ت ٢: « كف موسى عن الغضب »، وفي ف: « سكت عن موسى الغضب ».

<sup>(</sup>٤) ينظر مجاز القرآن ١/ ٢٢٩.

<sup>(°)</sup> في ص، ت ٢، س، ف: ١ الحرمي ١، وفي ت ١، ت ٣: ١ الجرمي ١. وينظر ما تقدم في ٨/ ٢٤٥، وفي ص ٥٥٩. (٦) ديوانه (مجموع) ص ٩١.

<sup>(</sup>Y) في ص، ت ١، س، ف، غير منقوطة، وفي م: (تسبحا).

<sup>(</sup>A) المكاء بالضم والتشديد : طاثر يألف الريف ، وجمعه مكاكئ ، وهو قُعّال من مَكَا إذا صَفَر . ينظر اللسان (م ك و ) ، وحياة الحيوان الكبرى ص ٣٢٢.

ذَهَب . ﴿ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ ﴾ . يقولُ : وفيما نُسِخَ فيها ؛ أَى كُتِبَ فيها ('') ﴿ هُدُى ﴾ : بيانٌ للحقّ ، ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ . يقولُ : للذين يخافون اللّه ، ويخشَون عقابَه على معاصِيه .

واختلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ دخولِ اللامِ (١) في قولِه : ﴿ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ﴾ [٢٠/٢٠ مع اسْتِقْباحِ العربِ أن يقالَ في الكلامِ : رَهِبتُ لك . بمعنى : رَهِبتُك ، وأكرمتُ لك . بمعنى : أكرمتُك ؛ فقال بعضُهم : ذلك كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرَّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٣] أوصَلَ الفعلَ باللام .

وقال بعضُهم : مِن أجلٍ ربُّهم يرهَبون .

وقال بعضُهم : إنما أَدخِلَت عقيبَ الإضافةِ : الذين هم راهبون لربَّهم ، وراهبو ربُّهم . ثم أُدخِلت اللامُ على هذا المعنى ؛ لأنَّها عقيبَ الإضافةِ لا على التكلُّفِ (٢٠) .

وقال بعضُهم : إنما فُعِل ذلك لأنَّ الاسمَ تقدُّم الفعلَ ، فحَسُنَ إدخالُ اللام .

(أُقال: وأُ قد جاء مثلُه في تأخيرِ الاسمِ في قولِه: ﴿ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي شَــُتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧٢].

وذُكِر عن عيسى بنِ عمرَ أنه قال: سمِعتُ الفرزدقَ يقولُ: نقَدتُ له مائةَ دِرْهمِ . يريدُ: نقَدْتُه مائةَ درهم (٥٠) . قال: والكلامُ واسعٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ / رَبِّ لَوَ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّنِيٍّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م، س: «منها»، وفي ت ١، ت ٢، ت٣ ، ف: «ففيها».

<sup>(</sup>٢) في ف: ( الكلام ) ، وكتب في حاشيتها : ( لعلهااللام ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «التكليف»، وفي م: «التعليق».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ وَقَالَ آخِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن ١/ ٢٣٣، واللسان (ن ق د).

يقولُ تعالى ذكرُه: واختَار موسى مِن قومِه سبعين رجلًا للوقتِ والأجلِ الذى كان اللَّهُ وعَده أن يلقاه فيه بهم؛ للتوبةِ إليه مما كان مِن فعلِ شُفَهائِهم فى أمرِ العجلِ.

كما حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : إن اللَّه أمّر موسى [ ٧١/٢٠] أن يأتِيه فى ناسٍ مِن بنى إسرائيلَ يعتذِرون إليه مِن عبادةِ العجلِ ، ووعَدهم موعِدًا ، فاختار موسى قومَه سبعين رجلًا على عينِه ، ثم ذهَب بهم ليعتذِرُوا ، فلما أتوا ذلك المكانَ ، قالوا : لن نؤمنَ لك يا موسى حتى نرى اللَّه جهرةً ، فإنك قد كلَّمتَه فأرناه . فأخذَتهم الصاعقةُ فماتوا ، فقام موسى يبكى ويدعو اللَّه ويقولُ : ربِّ ماذا أقولُ لبنى إسرائيلَ إذا أتيتُهم وقد أهلكتَ خيارَهم ؟ ربِّ الو شئتَ أهلكتَهم مِن قبلُ وإيًاى (٢)

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال : اختار موسى مِن بنى إسرائيلَ سبعين رجلًا ؛ الخيِّر فالخيِّر ، وقال : انطلِقوا إلى اللَّهِ فتوبوا إليه مما صنعتم ، وسلُوه التوبة على مَن ترَكْتُم وراءَكم مِن قومِكم ، صوموا وتطهَّروا ، وطهِّروا ثيابَكم . فخرَج بهم إلى طورِ سَيْناءَ لميقاتِ وقَّته له ربُّه ، وكان لا يأتيه إلا بإذنِ منه وعِلْم ، فقال له السبعون - فيما ذُكِر لى - حينَ صنعوا ما أمرهم به ، وخرَجوا معه للقاءِ ربِّه : يا موسى اطلُب لنا نسمع كلامَ ربِّنا . فقال : أفعل . فلما دنا موسى مِن الجبلِ ، وقع عليه عمودُ الغَمامِ حتى تغشَّى الجبل كله ، ودنا موسى فدخل فيه ، وقال القومِ : ادنوا - وكان موسى إذا كلَّمه اللَّه وقع على جبهتِه نورٌ ساطعٌ ، لا يستطيعُ أحدٌ مِن بنى آدمَ أن ينظُرُ إليه - فضُرِب دونَه بالحجابِ ، ودنا القومُ حتى إذا دخلوا فى أحدٌ مِن بنى آدمَ أن ينظُرُ إليه - فضُرِب دونَه بالحجابِ ، ودنا القومُ حتى إذا دخلوا فى

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>۲) تقدم في ۱/٥٩٦، ٦٩٦.

الغمام وقعُوا سُجودًا، فسمِعوه وهو يكلِّمُ موسى ؛ يأمُرُه وينهاه : افعلْ، ولا تفعلْ. [ ٧١/٢٠ط] فلما فرَغ إليه (١) مِن أمرِه، ( انكشف عن موسى الغمامُ فأقبَلَ إليهم، فقالوا لموسى : ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٠]. فأخذتهُم الرَّجْفَةُ، وهي الصاعقةُ، فانفَلَتَتْ ( أرواحُهم فماتوا جميعًا، وقام موسى يناشدُ ربَّه ويدعُوه ويَرْغَبُ إليه، ويقولُ: ربِّ لو شئتَ أهلَكْتَهم مِن قبلُ وإيَّاى، قد سفِهُوا، أفتُهلِكُ (١) مَن ورائى مِن بني إسرائيلَ (٥).

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَاَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَلِنَا ﴾ . قال : كان اللَّهُ أمره أن يختارَ مِن قومِه سبعين رجلًا ، فبرَّزهم أليدعُوا ربَّهم ، فكان فيما دعوا اللَّه أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم (تعطِه أحدًا قبلنا ولم تعطِه أحدًا بعدَنا . فكرِه اللَّه ذلك مِن دعائِهم ، فأخَذَتْهم الرجفة ، قال موسى : ﴿ رَبِّ لَوْ شِتْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبْلُ وَإِينَى ﴾ الآية (أ

/حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا خالدُ بنُ حيانَ ، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ ، عن ميمونَ ٢٣/٩

<sup>(</sup>١) في م: «الله».

<sup>(</sup>Y - Y) في q : (0) وانكشف عن موسى الغمام أقبل (Y - Y)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فالتفت » ، وفي ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « فالتقت » ، وغير منقوطة في س . وفي تاريخ المصنف: « فانفلتت » . ولعل الكلمة تصحفت من افتلتت ، يقال : افتلت فلان . أي : مات فجأة . ينظر لسان العرب (ف ل ت) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فتهلك»، وفي ت١، ت ٢: «فهلك»، وفي ف: «فيهلك».

<sup>(</sup>٥) تقدم في ٦٩٣/١ – ٦٩٥ ، وتخريجه في ١/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٦) في م: «فبرز بهم» وفي ت ١، ت ٢، س، ف: «فبروهم».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « تعطه أحدا بعدنا » . وفي م : « تعط أحدا بعدنا » . وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٧٤/٥ (٩٠٢٣) من طريق أبي صالح به .

يعنى ابنَ مهرانَ : ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُمْ سَبَّعِينَ رَجُلًا لِيَبِيقَائِنَا ﴾ . قال : لموعدِهم الذى وعَدهم .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ . قال : اختارهم لتمام الموعدِ (١) .

وقال آخرون : إنما أخَذَتْهم الرجفةُ مِن أجلِ دعواهم على موسى قتلَ هارونَ .

#### ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «الوعد». والأثر في تفسيرمجاهد ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف : (وسير وسير) بدون نقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت ١، ت ٢، س، ف: «فقام».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبی شیبة ۱۱/ ۲۹، ۵۳۰، وابن أبی حاتم فی تفسیره ٥/ ۱۵۷۳، ۱۵۷۵ ( ۹۰۲۸، ۹۰۱۸)، من طریق سفیان به، وذکره ابن کثیر فی تفسیره ۴۷۸/۳ عن الثوری به.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن رجلٍ من بنى سلولَ ، أنه سمِع عليًّا رضِى اللَّهُ عنه يقولُ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ . قال : كان هارونُ حَسَنَ الخُلُقِ محبَّبًا فى بنى إسرائيلَ . قال : فلمًّا أتى بنى إسرائيلَ ، محبَّبًا فى بنى إسرائيلَ . قال : فلمًّا مات دفنه موسى . قال : فلمًّا أتى بنى إسرائيلَ ، قالوا له : أينَ هارونُ ؟ قال : مات . قال : فقالوا : قتلته . قال : فاختار منهم سبعين رجلًا . قال : فلما أتوا القبرَ قال موسى : أقتِلْتَ أو مِتَّ ؟ [٢٠٢/٢٤] قال : مِتُ . قال : فأَصْعِقُوا . قال : فقال موسى : يا ربِّ ما أقولُ لبنى إسرائيلَ إذا رجَعتُ ؟ يقولون : أنتَ قتلتَهم . قال : فأُحيُوا وجُعِلوا أنبياءَ .

حدَّثنى عبيدُ (١) اللَّهِ بنُ الحجاجِ بنِ المنهالِ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الربيعُ بنُ حبيبٍ ، قال : شمعتُ أبا سعيدٍ ، يعنى الرَّقاشيَّ ، وقرَأ هذه الآيةَ : ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا وَاللهِ عَنْ الرَّفَانَ وَلَا اللهُ عَنْ الرَّبَعِينَ وَكُلُلُ أَن ابنَ لِيهِ عَلَيْنَا ﴾ . فقال : كانوا أبناءَ ما عدا عشرين ، ولم يَتَجاوزوا الأربعين ؛ وذلك أن ابنَ عشرين قد ذهَب جهلُه وصباه ، وأن مَن لم يتجاوزِ الأربعينَ لم يفقِدْ مِن عقلِه شيئًا (٢) .

وقال آخرون : إنما أخَذتِ القومَ الرجْفةُ لتركِهم فراقَ عبدةِ العجلِ ، لا لأنهم كانوا مِن عبَدتِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَالْخَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ فقرأ حتى بلّغ : ﴿ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَّا ﴾ : ذُكِر لنا أن ابنَ عباسٍ كان يقولُ : إنما تناولتُهم الرجْفةُ لأنهم لم يزايلوا القومَ حينَ نصبُوا العجلَ ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عبد » . وينظر ٨/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤٧٥ (٩٠٢٢) من طريق أبى سلمة الربيع بن حبيب به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٩/٣ إلى أبى الشيخ وابن المنذر.

وقد كرهوا أن يجامِعوهم عليه<sup>(١)</sup>.

V E / 9

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ وَالْخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَا ﴾ : والميقاتُ الموعدُ ، فلما أخدتُهم الرجفةُ بعدَ أن خرَج موسى بالسبعين مِن قومِه يدعون اللَّه ويسألونه أن يكشِف عنهم البلاءَ ، فلم يَستجبُ لهم ، عَلِمَ موسى أنهم قد أصابوا مِن المعصيةِ ما أصاب قومُهم . [ ٧٧/٢٠ و] قال أبو (٣) سعدٍ : فحدَّثنى محمدُ بنُ كعبِ القرظيُ ، قال : لم يُستَجَبُ لهم مِن أجلِ أنهم لم ينهَوهم عن المنكرِ ، ويأمروهم بالمعروفِ . قال : فأخذتُهم الرجفةُ فماتوا ، ثم أحياهم اللَّهُ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن سعيدِ بنِ حيان ، عن ابنِ عباسٍ : إن السبعين الذين اختارهم موسى مِن قومِه ، إنما أخَذتْهم الرجفة أنهم لم يرضَوا ولم ينهَوا عن العجل (٥) .

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۲۷۸/۳ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٨٦/٣ بمعناه مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، س، ف: «ابن».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٧٥ (٩٠٢٧) من طريق عوف ، عن سعيد بن حيان قوله .

40/9

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا عوفٌ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ حيانَ ، عن ابنِ عباسِ بنحوِه .

واختلف أهلُ العربيةِ في وجهِ نصبِ قولِه : ﴿ قَوْمَهُ سَبَّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويي البصرةِ : معناه : واختار موسى مِن قومِه سبعين رجلًا . فلما نُزِعَ «مِن » أُعْمِل الفعلُ ، كما قال الفرزدقُ (١) .

ومِنا الذي اخْتِيرَ الرجالَ سماحةً وجُودًا (٢) إذا هبَّ الرياحُ الزعازِعُ وكما قال الآخرُ (٣):

أَمَرْتُك الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَد تَرَكْتُكَ ذَا مَالِ وَذَا نَشَبِ (1) وَقَالُ الراعي (٥) :

اخْتَرْتُكَ النَّاسَ إِذْ غَثَّتْ (٢) خَلائِقُهم واعْتَلَّ مَن كَان يُرْجَى عندَه السُّولُ

/وقال بعضُ نحوييِّ الكوفةِ (٧): إنما استُجِيز وقوعُ الفعلِ عليهم إذا طُرِحت (مِن » ؛ لأنه مأخوذٌ مِن قولِك : هؤلاء خيرُ القومِ . [٧٣/١٢] و : خيرٌ من القومِ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « وخيرا » .

<sup>(</sup>٣) اختلف فى نسبته ؛ فنسب فى المؤتلف والمختلف ص١٧ إلى أعشى طرود ، ونسب فى الكتاب ١/ ٣٧، وشرح شواهد المغنى ٢/ ٧٢٧ إلى عمرو بن معديكرب ، وقد نسب أيضًا إلى العباس بن مرداس وزرعة بن السائب وخفاف بن ندبة ، كما فى خزانة الأدب ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) فى ص، ت ١، ت ٢، ف : «نسب » بالسين المهملة ، وقد روى البيت بالوجهين ، والنشب : جميع ما يملك من المال ، وقيل : المال الأصيل الثابت بمعنى العقار كالدور والضياع ، مأخوذ من نشب الشيء إذا ثبت فى موضع لزومه . خزانة الأدب ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ( مجموع ) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ف: (عنت )، وفي الديوان: (رثت ) بمعنى بليت، و (غثت خلائقهم ): ساءت. ينظر لسان العرب (غ ث ث).

<sup>(</sup>٧) هو الفراء في معاني القرآن ٧/٥٩٥ .

فلما (١) جازتِ الإضافةُ مكانَ «مِن» ولم يتغيَّرِ المعنى، استجازوا أن يقولوا: اخترتُكم رجلًا. و: اخترتُ منكم رجلًا. وقد قال الشاعرُ (١):

\* ("فَقُلْتُ له اخترْها قَلُوصًا سَمِينَةً \*

وقال الراجزُ :

تحتَ التي اختارَ <sup>(ه)</sup> له اللَّهُ الشَّجَرْ

بمعنى : اختارها اللَّهُ له مِن الشجرِ .

وهذا القولُ الثانى أولى عندى فى ذلك بالصوابِ ؛ لدلالةِ الاحتيارِ على طلبِ «مِن» التى بمعنى التبعيضِ ، ومِن شأنِ العربِ أن تحذفَ الشيءَ مِن حشوِ الكلامِ إذا عُرِف موضعُه ، وكان فيما أظهَرتْ دلالةٌ على ما حذَفتْ ، فهذا مِن ذلك إن شاء اللهُ .

وقد بيَّنا معنى «الرجفةِ» فيما مضى بشواهدِها (١) ، وأنها ما رَجَفُ بالقومِ وزعزَعَهُم (٢) وحرَّكهم ؛ أهلكَهم (٨) بعدُ فأماتهم ، أو أَصْعَقهم فسلَب أفهامَهم .

وقد ذكر نا الرواية في (١) هذا الموضع، وقولَ مَن قال: إنها كانت صاعقة أماتتهم (١٠).

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «فإذا».

<sup>(</sup>٢) هو الراعي النميري ، وهذه رواية الفراء في معاني القرآن، ورواية الديوان :

فقلت لرب الناب خذها ثنية ،

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٤) هو العجاج، والبيت في ديوانه ص٧.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، س، ف: «اختارها».

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، س، ف: ﴿ رعوبهم ﴾ ، وفي م: ﴿ أرعبهم ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص، م: ﴿ وأهلكهم ٥ .

<sup>(</sup>٩) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (غير).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر ما تقدم ص ٤٦٨ - ٤٧٣.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَلَمَّا ٓ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ : ماتوا ثم أحياهم (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً ﴾ : اختارَهم موسى لتمامِ الموعدِ ، ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ : ماتوا ثم أحياهم اللهُ .

حدَّثني عبدُ الكريمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : قال أبو سعدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ فَلَمَّا ٓ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ . قال : رُجِف بهم .

/ ٧٦/٩ القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَمَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِئَّآ ۚ إِنَّ ٧٦/٩ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِع مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَا ۚ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنفِرِينَ ﷺ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : أفتُهلِكُ هؤلاء الذين أهلكتهم بما فعل السفهاءُ منا ؟ أي : بعبادةِ مَن عبَد العجلَ ؟ قالوا : وكان اللَّهُ حلَّ ثناؤُه إنما أهلكهم لأنهم كانوا مَّن عبَد العجلَ ، وقال موسى ما قال ولا عِلْمَ عندَه بما كان منهم في (١) ذلك .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا مَ مِنْ هَارُونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ إِنَّ هُولاء السَّدَى : ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا فِنْلَكُ تُضِلُ بِهَا السَّعِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) في ص 😁 🐣 الله ت ٢، س، ف: «من».

مَن تَشَاءُ وَتُهْدِى مَن تَشَاَّةً ﴾ (١)

وقال آخرون: معنى ذلك: إن إهلاكك هؤلاء الذين أهلكتهم هلاك لَمَن وراءَهم من بنى إسرائيلَ إذا انصرفتُ إليهم، وليسوا معى، و «السفهاءُ » على هذا القولِ كانوا المُهْلَكين الذين سألوا موسى أن يريَهم اللَّهَ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: لما أخذَت [٠٧٤/٢٠] الرجفةُ السبعين فماتوا جميعًا ، قام موسى يناشدُ ربَّه ويدعُوه ، ويرغبُ إليه ، يقولُ : ﴿ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَى ﴾ . قد سفِهوا ، أفتُهْلِكُ مَن ورائى مِن بنى إسرائيلَ بما فعَل السفهاءُ منا ؟ أى : إن هذا لهم هلاك ، قد اخترت منهم سبعين رجلًا الخيِّر فالخيِّر ، أَرْجِعُ إليهم وليس معى رجلٌ واحدٌ ؟ فما الذى يصدِّقوننى به ، أو يأمنوننى عليه بعدَ هذا (١) ؟

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنى به يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَّا ﴾ : أتؤاخذُنا وليس مِنّا رجلٌ واحدٌ ترك عبادتَك ؟ ولا استبدَل بك غيرَك ؟

وأولى الأقوال (٢) بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال: إن موسى إنما حزِن على هلاكِ السبعين بقولِه: ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَا اللهِ عَلَى السفهاءِ عبدةَ السبعين بقولِه: ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَا أَلَّ ﴾. وأنه إنما عنى بالسفهاءِ عبدةَ العجلِ ، (أوأنَّ موسى حين قال ما قال مِن ذلك لم يكنْ عندَه السبعون من عبدةِ العجلِ ، وذلك أنه محال أن يكونَ موسى كان تخيَّر مِن قومِه لمسألةِ ربِّه جلَّ ثناؤُه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «القولين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص، م، ف.

vv/9

ما أراد<sup>(١)</sup> أن يسألَ لهم إلا الأفضلَ فالأفضلَ منه ، ومحالٌ أن يكونَ الأفضلُ كان عندَه مَن شَرِك<sup>(٢)</sup> في عبادةِ العجلِ واتخذه دونَ اللَّهِ إلهًا .

قال: فإن قال قائلٌ: فجائزٌ أن يكونَ موسى كان معتقِدًا أن اللَّهَ يعاقبُ قومًا بذنوبِ غيرِهم، فيقولُ: أتهلكُنا بذنوبِ مَن عبَد العجلَ، ونحن مِن ذلك برآءُ؟

قيل: جائزٌ أن يكونَ معنى (آذلك الهلاكِ آ) ١٠٥/٢٠] قبضَ الأرواحِ على غيرِ وجهِ العقوبةِ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦] . بمعنى : مات ، فيقولُ : أتميتُنا بما فعَل السفهاءُ منا ؟

وأما قولُه: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ ﴾ . فإنه يقولُ : ما هذه الفَعْلةُ التي فعَلها قومِي ، مِن عبادتِهم ما عبدوا دونَك ، إلا فتنةٌ منك أصابتهم . ويعني بـ « الفتنةِ » الابتلاءَ والاختبارَ . يقولُ : ابتليتَهم بها ليتبينَ / الذي يَضِلُ عن الحقّ بعبادتِه إياه ، والذي يهتدي بتركِ عبادتِه . وأضاف إضلالَهم وهدايتَهم إلى اللهِ ، إذ كان ما كان منهم مِن ذلك عن سببِ منه جلّ ثناؤُه .

وبنحوِ ما قلنا في « الفتنةِ » ، قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا فِلْنَكُ ﴾ . قال : بَلِيَّتُكَ ( أ ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا حبُّويَه الرازيُّ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرِ بنِ أبي

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أراه».

<sup>(</sup>٢) في م : « أشرك » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، س، ف: «الهلاك»، وفي م، ت ٢: «الإهلاك».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٧٨.

المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ إِلَّا فِنْنَكُ ﴾ : إلا بَلِيَتُكَ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال : أخبرنا أبو (٢) جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ ﴾ . قال : بليَّتُكُ (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةً ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ ﴾ : إن هو إلا عذابُك تصيبُ به مَن تشاءُ ، وتصرفُه عمن تشاءُ .

[ . ٢/ه٧ط] حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْلَنُكَ ﴾ : أنت فتنتَهم (٥) .

وقولُه: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾ . يقولُ : أنت ناصِرُنا ، ﴿ فَأَغَفِرٌ لَنَا ﴾ . يقولُ : فاستُرْ علينا ذنوبَنا بتركِك عقابَنا عليها ، ﴿ وَٱرْحَمْنَا ۖ ﴾ : تعطَّفْ علينا برحمتِك ، ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنفِرِينَ ﴾ يقولُ : وأنت خيرُ مَن صفَح عن مجرْمٍ ، وستَر على ذنبٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَآكَتُنْ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبِرًا عن دعاءِ نبيّه موسى عليه السلامُ أنه قال فيه: ﴿ وَاَكْتُبْ لَنَا ﴾ أى: اجعلنا ثمَّن كَتبتَ له ﴿ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: وهى الصالحاتُ مِن الأعمالِ ، ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ ثمن كتبتَ له المغفرةَ لذنوبِه .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦/٥ عقب الأثر (٩٠٣١) معلقا بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «ابن ١٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٦/٥ (٩٠٣١)، من طريق عبد الرحمن بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٧٥، ١٥٧٦ ( ٩٠٣٠، ٩٠٣٣) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٧٥ (٩٠٣٢) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجِ قولَه : ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَـٰنَةً وَفِي ٱلْآخِـرَةِ ﴾ . قال : مغفرة (١٠ . وقولُه : ﴿ وَأَكْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ ا

وبنحوِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

٧٨/٩

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ وابنُ فضيلٍ وعمرانُ بنُ عيينةَ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ (٢) - قال عمرانُ : عن ابنِ عباسٍ - ﴿ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ . قال : إنا تُبتنا إليك (٢) .

' حَدَّثنا ابنُ وكيع ''، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبَابٍ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ سلمةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، 'عن ابنِ عباسٍ '' ، قال : تُبتَنا إليكَ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال : تُبْنا إليك .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/٩/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ و ٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٩٠/١٣ من طريق عطاء ، عن سعيد بن جبير قوله ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٩/٥ (٩٠٤١) من طريق مجاهد ، عن ابن عباس . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٠٤١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر من طرق عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (مغيرة).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجائج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : ثبنا الحسبه عن ابنِ عباسِ قال : ﴿ هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ ﴾ . قال : ثبنا إليك .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ ﴾ . يقولُ : تُبْنا إليك .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ( بنُ عينة ( عينة أ ) قال : ثنى عبدُ الرحمنِ بنُ الأصبهانيُّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا مُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ . قال : ثبنا إليك .

( حدَّثنا ابنُ بشارٍ ) قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ووكيعُ بنُ الجراحِ ، قالا: ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأصبهانيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ بمثلِه (٢)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ابنِ الأصبهانيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبير مثلَه .

( حَدَّثنا ابنُ وكيع ) ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : تُبننا إليك .

"حدَّثنا ابنُ وكيعِ"، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن العوامِ ، عن إبراهيمَ التيميّ ، قال : تُبنا إليك (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخبرنا هشيمٌ ، عن العوّامِ ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣٢/١٣ عن محمد بن يزيد به .

إبراهيمَ التيميِّ مثلَه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ : أى : إِنَّا تُبْنا إليك .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هُدُنَا ۚ إِلَيْكُ ﴾ . قال : تبنا (١) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ . [٧٦/٢٠ظ] يقولُ : تُبْنا إليك (٢) .

حدَّثني (٢) محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَا هُدُنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ . يقولُ : تُبْنا إليك (١) .

حَدَّتني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبي العاليةِ ، قال : تُبنا إليك .

/ حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أبي مُحجَيْرٍ <sup>(°)</sup> ، عن الضحاكِ ، قال : تُبْنا (۲۹/۹) اللك (۲) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٩/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) في م : ( قال حدثنا ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) في ت ١، ت ٢، س، ف: « جحير » . وسيأتي على الصواب في ٢٠ / ١٠٧ . وينظر لسان الميزان ٧/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٧٥ عقب الأثر (٩٠٤١) معلقا . (تفسير الطبري ١٥٧١٠)

قال: ثنا المحاربيُّ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، قال: تُبنا إليك.

وحُدِّثَتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبرنا عبيدُ بنُ سلِيمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ . فذكر مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنى أبى وعبيدُ اللَّهِ، عن شريكِ، عن جابرٍ، عن مجاهدٍ، قال: تُبنا إليك.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حبُّويَه أبو يزيدَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ ابنِ مُجبَيرِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن شريكِ، عن جابرٍ، عن (١) عبدِ اللَّهِ ابنُ وَكيعٍ، قال: ﴿ هُدُنَا اللهِ لَعُنَا اللهِ وَدُ لأَنهم قالوا: ﴿ هُدُنَا اللهِ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِنَّا هُدُنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ . يعنى : تبنا إليك .

حدَّثنا ابنُ البرقيِّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةَ ، قال : سمِعتُ رجلًا يسألُ سعيدًا : ﴿ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ ﴾ . قال : إنا تُبنا إليك .

وقد بيَّنا معنى ذلك بشواهدِه فيما مضى بما أغنى عن إعادتِه (١).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ قَالَ عَذَابِي آصِيبُ بِهِ مَنْ آشَاآ مُ وَرَحْمَتِي

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ف: «بن ٥. ينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «يحيي». وينظر تهذيب الكمال ٢١/٩/١٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٩/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٢/ ٣٢.

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِكَايَنِنَا يُؤمِنُونَ ﷺ﴾

[ ٧٧/٢٠] يقولُ جلَّ ثناؤُه: قال اللَّهُ لموسى: هذا الذي أصبتُ به قومَكَ مِن الرَّجفةِ ﴿ عَذَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً ﴾ مِن خَلْقِي ، كما أصبتُ به هؤلاءِ الذين أصبتُهم به مِن قومِك ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ . يقولُ: ورحمتى عمَّت خلقى كلَّهم .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضهم : مخرجُه عامٌ ومعناه خاصٌ ، والمرادُ به : ورحمتى وسِعت المؤمنين بى مِن أمةِ محمدٍ عَيِّلِيَّةٍ . واستَشْهَد بالذى بعدَه مِن الكلامِ ، وهو قولُه : ﴿ فَسَأَكَتُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾ الآية كلها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو سلَمةَ النِّقَرَى ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمة ، قال : أخبَرنا عطاءُ بنُ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسِ أنه قرأ : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكَتُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . قال : جعَلها اللَّهُ لهذه الأُمةِ (٢) .

حدَّثني عبدُ الكريمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : قال سفيانُ : قال أبو بكرٍ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣ ، ف: (أصيب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٠٨٠/ ، ١٥٨١ (٥٠٥٥) ، من طريق حماد بن سلمة به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ١٥٨١/ ٥٠٣١، من طريق عطاء به بنحوه ، وعزاه ابن أبى شيبة ١١/ ٣٠٣، من طريق عطاء به بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٠٣١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

الهذائي : لما (() نزَلت : ﴿ وَرَحْ مَنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ قال إبليسُ : أنا مِن الشيءِ . فنزَعها اللَّهُ مِن إبليسَ ، قال : ﴿ فَسَأَكَتُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَاللَّذِينَ هُمْ مِنَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . فقالت اليهودُ : نحن نتَّقِي ونؤتي الزكاةَ ونؤمنُ بآياتِ ربِّنا . فنزَعها اللَّهُ مِن اليهودِ ، وقال : ﴿ اللَّذِينَ يَنَّيْعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُؤْمِنَ ﴾ [الأعراف : ونزَعها اللَّهُ مِن إبليسَ ومِن اليهودِ ، وجعَلها لهذه الأُمةِ ().

۸٠/٩

/ [ ٧٧/٢٠] حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجاجُ ، عن ابنِ جُريحٍ ، قال : لما نزَلت ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . قال إبليسُ : أنا مِن ذلك ، من « كلِّ شيء » قال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَحُتُهُم اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَاللَّذِينَ هُمْ بِعَاينَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية . فقالت اليهودُ : نحن نتَّقى ونؤتى الزكاة . وألَّذِينَ هُمْ بِعَاينِنِنا يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية . فقالت اليهودُ : نحن نتَّقى ونؤتى الزكاة . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِي الْأُمِنَ ﴾ . قال : فعزَلها أللهُ عن إبليسَ وعن اليهودِ ، وجعَلها لأُمةِ محمدٍ ، فسأكتبها للذين يتَقون مِن قومِك . قومِك .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ عَذَابِى ٓ أُصِيبُ بِهِ ءَمَنْ أَشَاءٌ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . فقال إبليسُ : أنا مِن ذلك الشيءِ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ معاصى اللَّهِ ، ﴿ وَالَّذِينَ هُمَ يَايَئِنَا فَأَنزَل اللَّهُ شرطًا وثيقًا بيُنًا ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يُومِنُونَ ﴾ . فتَمَنَّتُها اليهودُ والنَّصارى ، فأنزَل اللَّهُ شرطًا وثيقًا بيُنًا ، فقال : ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « فلما ».

<sup>(</sup>٢) أخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٩/٥ (٩٠٥٠)، من طريق سفيان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: ٥ نزعها ٥ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٣٠ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِحَتِ ﴾: وهو نبيُّكم كان أُمِّيًّا لا يكتُبُ (١).

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : أخبرنا حالدُ الحذّاءُ ، عن أُنيسِ (٢) أبى العُريانِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ ﴾ . قال : فلم يُعْطَها ، فقال : ﴿ عَذَابِى آُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتَ كُلُّ شَى يَّ فَسَأَكُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ وَسِعَتَ كُلُّ شَى يَ فَسَأَكُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ الْمُرْتِ ﴾ . ألى قولِه : ﴿ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ وعبدُ الأعلى ، عن خالد ، عن أُنيس (') أبى العُريانِ – قال عبدُ الأعلى : عن أُنس (') أبى (') العُريانِ – قال عبدُ الأعلى : عن أُنس (') أبى (') العُريانِ – قال '' : قال ابنُ عباسِ : ﴿ وَاَحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ [٢٠٨/٢٠] إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ ﴾ . قال : فلم يُعْطَها موسى ، ﴿ قَالَ عَذَانِي آصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءً فَسَاكَتُبُهَا لِللّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ إلى آخر الآية .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان اللَّهُ كتَب في الألواحِ ذِكْرَ محمدِ وذِكْرَ أمتِه ، وما ذَخَر (^^) لهم عندَه ، وما يسر عليهم في دينهم ، وما وسَّع عليهم فيما أحلَّ لهم ، فقال : ﴿ عَذَائِنَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٩/٥ (٩٠٥١) من طريق سعيد به مختصرا . وينظر تفسير البغوى /٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: (بن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (٩٦٤) عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ت ٢: ١ بن ٤ .

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ أُنيس ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ٢، ف: ﴿ بن ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ٢: « وقال ».

<sup>(</sup>٨) في م، ت ٢: ( ادخر ١ .

أَشَكَأَهُ ۚ وَرَحْـ مَنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾. يعنى الشركَ، الآية (١).

وقال آخرون : بل ذلك على العمومِ في الدنيا ، وعلى الخصوصِ في الآخرةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الحسنِ وقتادةَ في قولِه : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . قالا : وسِعتْ في الدنيا البرَّ والفاجرَ ، وهي يومَ القيامةِ للذين اتقُوا خاصَّةً (٢) .

وقال آخرون : هي على العموم ، وهي التوبةُ .

## / ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ أَنتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنْفِرِينَ ﴿ وَالْحَتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآفِينَ وَفِي ٱلْآفِينَ اللَّهُ: ﴿ عَذَائِنَا مُسَنَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلْيَكَ ﴾: سأل موسى هذا، فقال الله : ﴿ عَذَائِنَ أَصِيبُ بِهِم مَنْ أَشَكَامُ ﴾. للعذابِ (الذي ذكر، ﴿ وَرَحْمَتِي ﴾ التوبة (أي فَسَأَحُتُبُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَ ﴾. قال: فرحمتُه التوبةُ التي سأل موسى ، كتبها الله للهُ الله .

۸۱/۹

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٩/٥ (٩٠٥٢) من طريق أبي صالح به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥٠٧٨/٥ (٩٠٤٧) من طريق عبد الرزاق به ،وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٠/٣ إلى عبد الرزاق وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، س، ف: «العذاب».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ وسعت كل شيء ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٨٧٥ (٩٠٤٤، ٩٠٤٦) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

وأما قولُه: ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ ، فإنه يقولُ : [ ٧٨/٢٠] فسأكتُبُ رحمتى التى وسِعتْ كلَّ شيءٍ . ومعنى ﴿ أكتبُ » في هذا الموضعِ : أكتبُ في اللَّوحِ الذي كُتِب فيه التوراةُ ، ﴿ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . يقولُ : للقومِ الذين يخافون اللَّه ، ويخشَونَ عقابَه على الكفرِ به ، والمعصيةِ له في أمرِه ونهيه ، فيؤدُّونَ فرائضَه ويَجْتَنِبونَ معاصيه .

وقد اخْتَلف أهلُ التأويلِ في المعنَى الذي وصَف اللَّهُ هؤلاء القومَ بأنهم يتقُونَه ؛ فقال بعضُهم : هو الشركُ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَسَأَكُ تُنْهُمَ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . يعنى الشركَ (١) .

وقال آخرون : بل هو المعاصى كلُّها .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : ﴿ فَسَأَكَتُهُا لِللَّهِ فَسَأَكَتُهُا لِللَّهِ فَسَأَكَتُهُا لِللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَا لَلْمُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَا فَا فَاللَّالَّاللَّاللَّا لَا فَا فَاللَّالَّ فَاللَّا فَاللّ

وأمًّا الزكاةُ وإيتاؤُها ، فقد بيَّنا صفتَها فيما مضى بما أغنى عن إعادتِه "".

وقد ذُكرَ عن ابنِ عباسِ في هذا الموضعِ أنه قال في ذلك ما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابن عباس : ﴿ وَيُؤْتُونَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣١/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٨٠ (٩٠٥٨) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٦١١/١ – ٦١٣ .

ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ . قال : يُطيعونَ اللَّهَ ورسولَه (١) .

فَكَأَنَّ ابنَ عباسٍ تأوَّلَ ذلك بمعنى أنه العملُ بما يزكِّى النفسَ ويُطَهِّرُها من صالحاتِ الأعمالِ.

وأما قولُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِتَايَنِْنَا يُؤَمِنُونَ ﴾ . فإنه يقولُ (٢) : وللقومِ الذين هم بأعلامِنا وأدلَّتِنا يُصدِّقون ويُقرُّون .

[ ٧٩/٢٠] القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّتِ ٱلَّذِينَ يَجَدُونَكُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰذِةِ وَٱلْإِنجِيـلِ ﴾ .

وهذا القولُ إبانةٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤه عن أن الذين وعَد موسى نبيَّه عليه السلامُ أن 

٨٢/٩

يكتُبَ لهم الرحمةَ التي / وصفَها جلَّ ثناؤه بقولِه : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ 

شَيَّةٍ ﴾ . هم أمةُ محمد عَيِّلِيْمٍ ؛ لأنه لا يُعلمُ للَّهِ رسولٌ وُصِفَ بهذه الصفةِ –
أعنى الأميَّ – غيرَ نبينا محمدٍ . وبذلك جاءت الرواياتُ عن أهلِ التأويل .

# ذِكرُ أَالروايةِ عنهم بذلكً

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عِمرانُ بنُ عُييْنَةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ . عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَسَأَكُتُكُمُ اللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ . قال : أمةُ محمدٍ ﷺ .

( عن عمادِ بنِ سلمةَ ، عن عطاءِ ، عن الله عن عمادِ بنِ سلمةَ ، عن عطاءِ ، عن الله عن عطاءِ ، عن عطاءِ ، عن الله على الله عن ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٨٠ (٩٠٦٠) من طريق أبي صالح بنحوه .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « وللعموم ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « من قال ذلك» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ٤٨٣.

حدَّثنا أبو كُريبٍ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا يحيى بنُ يمانِ ، عن أشعثَ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ في قولِه : ﴿ فَسَأَكُتُمُ اللَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . قال : أمةُ محمدِ ، فقال موسى : ليتنى خُلِقتُ مِن (١) أمةِ محمدِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جابرٌ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَسَأَكُتُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . قال : الذين يتَّبِعون محمدًا عَيِّلَةٍ (١٠) .

حدَّ ثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبِ ، عن نَوْفِ الحميريِّ ، قال : لما اختارَ موسى قومَه سبعين رجلًا لميقاتِ ربِّه فقال اللَّهُ لموسى : أجعلُ لكم الأرضَ مسجدًا وطَهُورًا ، [٢٠٩/٢٠] وأجعلُ السكينةَ معكم في بيوتِكم ، وأجعلُكم تقرءونَ التوراةَ عن ظَهْرِ (' قلوبِكم ، يقرؤها الرجلُ منكم والمرأةُ والحبدُ والصغيرُ والكبيرُ . فقال موسى لقومِه : إن اللَّه قد جعَل (' لكم الأرضَ طَهُورًا ومسجدًا . قالوا : لا نريدُ أن نُصلِّى إلا في الكنائسِ . قال : ويجعلُ السكينةَ معكم في بيتكم . قالوا : لا نريدُ إلَّا أن تكونَ كما كانت في التابوتِ . قال : ويجعلُ السكينة تقرءونَ التوراةَ عن ظَهْرِ ( ' قلوبِكم ، ويقرؤها الرجلُ منكم والمرأةُ والحرُّ والعبدُ والصغيرُ والكبيرُ . قالوا : لا نريدُ أن نقرأها إلَّا نَظَرًا . فقال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَتَ ثُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ والكبيرُ . قالوا : لا نريدُ أن نقرأها إلَّا نَظَرًا . فقال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَتَ ثُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ والكبيرُ . قالوا : لا نريدُ أن نقرأها إلَّا نَظَرًا . فقال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَتَ ثُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ والكبيرُ . قالوا : لا نريدُ أن نقرأها إلَّا نَظَرًا . فقال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَتَ ثُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ وَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ وَلَا الْوَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَ

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعْلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمرٍ ، عن يحيى

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «في».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « جرير » .

<sup>(</sup>٤) في م : « ظهور » .

<sup>(°)</sup> في م ، ف : « يجعل » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٧٩/٥ (٩٠٥٣) من طريق ليث به بمعناه مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٣ إلى أبي الشيخ .

ابنِ أبى كثيرٍ ، عن نوفِ البِكاليِّ ، قال : لما انطَلق موسى بوفدِ بنى إسرائيلَ كلَّمه اللَّهُ ، فقال : إنى قد بسَطتُ لهم الأرضَ طَهورًا ومساجدَ يُصلونَ فيها حيثُ أدركَتْهم الصلاةُ ، إلَّا عندَ مرحاضِ أو قبرِ أو حمَّامٍ ، وجعلتُ السكينةَ فى قلوبِهم ، وجعلتُهم يقرءون التوراةَ عن ظهرِ ألسنتِهم . قال : فذكر ذلك موسى لبنى إسرائيلَ ، فقالوا : لا نستطيعُ حَمْلَ السكينةِ فى قلوبِنا ، فاجعلها لنا فى تابوتٍ ، ولا نقرأُ التوراةَ ولا نظرًا ، ولا نُصلّى إلا فى الكنيسةِ . فقال اللَّهُ : ﴿ فَسَأَتُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُونُونَ كَ الرَّكُونَ ﴾ . قال : فقال موسى : ويُؤتون كَ الرَّكُونَ ﴾ . قال : فقال موسى : ياربِّ اجعلنى منهم ، قال : لن ياربِّ اجعلنى منهم ، قال : لن تُدرِكَهم . قال : ياربِّ أتيتُك بوفدِ بنى إسرائيلَ ، فَجعلْتَ وِفادَتَنا لغيرِنا . فأنزلَ اللَّهُ : ﴿ وَمِن قَوْمِ / مُوسَى اللَّهُ الذي حفِظَ غيبتكم (۱) ، وأخذَ لكم سهمَكُم ، وجعَلَ قال نوفُ البِكاليُ : فاحمدوا اللَّهُ الذي حفِظَ غيبتكم (۱) ، وأخذَ لكم سهمَكُم ، وجعَلَ وفادةُ بنى إسرائيلَ لكم (٢٠) .

۸٣/٩

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ ، قال : ثنى أبى ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن نوفِ البِكاليِّ بنحوِه ، إلا أنه قال : وإنى أُنزِلُ عليكم التوراة تقرءُونها عن ظهرِ ألسنتِكم ، رجالُكم ونساؤُكم وصِبيانُكم . قالوا : لا نصلِّى إلَّا فى كنيسة . ثم ذكرَ سائرَ الحديثِ نحوَه .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بن جبيرِ : ﴿ فَسَأَكُتُبُهُا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . قال : أمةُ محمدٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «عليكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٨/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٣ إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى : ﴿ فَسَأَكُتُبُهَا لِللَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ . قال : هؤلاء أمةُ محمد عَلِيلَةٍ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : لما قيل : ﴿ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ﴾ . تمَنَّها اليهودُ والنصارَى ، فأنزلَ اللَّهُ شَرْطًا بَيِّنَا وثيقًا ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّهِيَّ الْأَمْتَ ﴾ : وهو نبيُكم ، كان أميًا لا يكتبُ (١) .

وقد بيَّتا معنى « الأميِّ » فيما مضَى قبلُ مما أغنَى عن إعادتِه (٢).

وأما قـولُـه: ﴿ اللَّذِى يَجِدُونَـهُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىـٰةِ وَالْإِنجِيــلِ ﴾ . فإن الهاءَ في قولِه : ﴿ يَجِدُونَــهُم ﴾ عائدةٌ على « الرسولِ » ، وهو محمدٌ ﷺ .

كذلك حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِي ٱلْأَثِمَ اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عثمانُ بنُ عمرَ ، قال : ثنا فليخ ، عن هلالِ بنِ على ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : لَقِيتُ عبدَ اللَّهِ [ ٢٠/ ٨٠ ] بنَ عمرٍ و ، فقلتُ : أخيرِ نى عن صفة رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ فى التوراةِ . قال : أجَلْ ، واللَّهِ إنه لموصوفٌ فى التوراةِ كصفتِه فى القرآنِ : يأيُّها النبيُ إنَّا أرسَلْناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا . وحِرْزًا للأُميِّين ، أنت عبدى ورسولى ، "أسميتُك اسمَك" المتوكّل ، ليس بفظٌ ولا غليظٍ ولا صخّابِ (٤) فى الأسواقِ ، ولا يَجْزِى بالسيئةِ السيئة ، ولكنْ يعفو ويصفحُ ، ولن نقبضَه حتى نقيمَ فى الأسواقِ ، ولا يَجْزِى بالسيئةِ السيئة ، ولكنْ يعفو ويصفحُ ، ولن نقبضَه حتى نقيمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨١/٥ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ۱۵۳/۲ ، ۱۵۶ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « سميتك »، وفي ف: « سميتك اسمك ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ت ٢ : « صخب » .

12/9

به المِلَّةَ العوجاءَ، بأن يقولوا: لا إله إلا اللَّهُ. فنُقِيمَ (١) به قلوبًا عُلْفًا، وآذانًا صُمَّا، وأعينًا عُمْيًا. قال عطاءً: ثم لقيتُ كعبًا فسألتُه عن ذلك، فما اختلفا (٢) حرفًا، إلا أن كعبًا قال بلُغَتِه: قلوبًا عُلوفيا، وآذانًا صُمُومِيا (١)، وأعينًا عُموميا (١). (قال أبو جعفر: وهذه لغةٌ حِمْيريَّةٌ (٠).

حدَّثنى أبو كُريبٍ ، قال : ثنا موسى بنُ داودَ ، قال : ثنا فُليحُ بنُ سليمانَ ، عن هلالِ بنِ عليِّ ، قال : ثنى عطاءً ، قال : لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ . فذكر نحوَه ، إلَّا أنه قال في كلام كعبٍ : أعينًا عُمومًا ، وآذانًا صُمومًا ، وقلوبًا عُلوفًا (١٠) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا موسى ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي (٧) سَلَمةَ ، عن هلالِ ابنِ عليِّ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو بنحوِه ، وليس فيه كلامُ كعبٍ .

/حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَ مُعَنَّوْ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَ نَعْتُهُ وَأَمْرَهُ وَنَبُوْتُهُ مَكْتُوبًا عَندَهُمُ ۗ .

القولُ في تأويل قولِه جلّ وعزّ: [١٠/١/٥] ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِرِّمُ الْمُنكَرِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْمُنكِرِ وَيُحِرِّمُ الْمُنكِرِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

<sup>(</sup>١) في م : « فتفتح » ، وفي ف : « فتقوم » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢: « اختلفنا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صوميا».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨٤/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد ٣٦٢/١ ، وأحمد ١٩٣/١ (٦٦٢٢) عن موسى بن داود به ، وأخرجه ابن سعد ١/٣٦٢ ، والبخارى (٢١٢٥) ، والبيهقي في الدلائل ٣٧٣/ - ٣٧٤ من طريق فليح به .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد ٣٦١/١ ، ٣٦٢ ، والبخارى (٤٨٣٨) ، والبيهقى في الدلائل ٣٧٥/١ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة به .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٢/٥ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٣ إلى ابن سعد وأبي الشيخ .

# وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: يأمرُ هذا النبيُّ الأُمِّيُّ تُبَّاعَه (١) بالمعروفِ، وهو الإيمانُ باللَّهِ ولزومُ طاعتِه فيما أمَر ونهَى، فذلك المعروفُ الذى يأمرُهم به، ﴿ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ . وهو الشركُ باللَّهِ، والانتهاءُ عما نهاهمُ اللَّهُ عنه .

وقولُه: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَتِ ﴾ . وذلك ما كانت الجاهليةُ تحرِّمُه من البحائرِ (٢) والسَّوائبِ والوصائلِ والحوامِي ، ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ . وذلك لحمُ الخنزيرِ والرِّبا وما كانوا يستجلُّونَه من المطاعمِ والمشاربِ التي حرَّمها اللَّهُ .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ : وهو لحمُ الخنزيرِ والرِّبا وما كانوا يستجلُّونه من المحرَّماتِ من المآكلِ التي حرَّمها اللَّهُ .

وأما قولُه : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اَلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : يعنى بـ « الإصْرِ » العهدَ والميثاقَ الذى كان أُخِذ على بنى إسرائيلَ بالعملِ بما في التوراةِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا [٨١/٢٠ظ] ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، عن أبى رَوْقٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾. قال:

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، س: (أتباعه).

<sup>(</sup>٢) في ص: «النجائب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٨٣/٥ من طريق أبى صالح به ،وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٥/٣ إلى البيهقى .

عهدَهم (۱)

( حَدَّثنا ابنُ وكيع ) قال: ثنا المحاربيُ ، عن مُجويبرٍ ، عن الضحاكِ ، قال: عهدَهم ) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : أخبَرنا هُشيمٌ ، عن مُجويبرٍ ، عن الضحاكِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانِ ، عن مباركِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ . قال : العهود التي أعطَوْها من أنفُسِهم (٢) .

حَدَّثنا ابنُ وكيعِ قال: ثنا ابنُ نميرٍ ، عن موسى بنِ قيسٍ ، 'عن مجاهدِ'': ﴿ وَيَضَعُ ( \* عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ . قال: عهدَهُم ( \* ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقولُ : يضعُ عنهم عهودَهم ومواثيقَهم التي أُخِذَتْ منهم (٧) في التوراةِ والإنجيلِ (٢) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ : ما كان اللَّهُ أَخَذَ عليهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٣/٥ من طريق أبي روق به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوى ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( تضع).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور (٩٦٥ - تفسير) من طريق موسى بن قيس به. بلفظ: عهودًا كانت عليهم.

<sup>(</sup>٧) في م، ت ١، س، ف: ﴿عليهم ٩.

من الميثاقِ فيما حرَّم عليهم، أنْ (١) يضعَ ذلك عنهم (٢).

وقال بعضهم: يعنى بذلك أنه يضعُ عمَّن اتبَع نبيَّ اللَّهِ التشديدَ الذي كان على بني إسرائيلَ في دينِهم.

10/9

## / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ﴾ : "تشديدٌ كان" عليهم ، فجاء محمدٌ بإقالةٍ منه وتجاوزِ عنه '' .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانَى ، قال : ثنا شريكُ ، عن سالم ، [ ٨٢/٢٠ و] عن سعيد : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الصِّرَهُمُ مَ ﴾ . قال : البولَ ونحوَه مما غُلِّظَ على بنى إسرائيلَ (٥) .

حدَّثني (٢) المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ ، قال : شدَّةَ العمل (٧) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثني حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال

<sup>(</sup>١) في م: «يقول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٨/١٠ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «التي كانت».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٨٣، من طريق الحماني به .

مجاهدٌ قولَه : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : مَن اتَّبَع محمدًا عَلِيْ ودينه من التشديدِ في اتَّبَع محمدًا عَلِيْ ودينه من التشديدِ في دينهم (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ فضيلٍ ، عن أشْعثَ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : قال أبو هريرةَ لابنِ عباسٍ : ما علينا في الدينِ مِن حرجٍ ، أنْ نزنيَ ونسرقَ ؟ قال : بلّى ، ولكنَّ الإصْرَ الذي كان على بني إسرائيلَ وُضعَ عنكم .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ . قال : ﴿ إِصْرَهُمْ ﴾ الدِّينَ (٢) الذي جعَله اللَّهُ عليهم (٢) .

وأوْلَى الأقوالِ فى ذلكَ بالصوابِ أن يُقالَ: إِنَّ الإِصْرَ هو العهدُ - وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه فى موضع غيرِ هذا بما فيه الكفايةُ (أن عنى الكلامِ: ويضعُ النبيُ الأميُّ العهدَ الذي كان اللَّهُ أَخَذَه على بنى إسرائيلَ مِن إقامةِ التوراةِ ، والعملِ بما فيها من الأعمالِ الشَّديدةِ ؛ كقطعِ الجلْدِ مِن البؤلِ ، وتحريمِ الغنائمِ ، ونحوِ ذلك من الأعمالِ الشَّديدةِ ؛ كانت عليهم مفروضةً ، فنسَخها حُكمُ القرآنِ .

وأمَّا الأغلالُ التي كانت عليهم ، فكان ابنُ زيدِ يقولُ فيما حدَّثني يونسُ ، قال : قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ عنه في قولِه : ﴿ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : الأغلالُ (التي جعَلها عليهم ) . وقرأ : ﴿ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة : ٢٤] . قال : تلك

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير البغوى ٣/ ٢٨٩، والبحر المحيط٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٤/٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١٥٨/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

الأغلالُ. قال: ودعاهُم إلى أنْ يؤمنوا بالنبيِّ عليه السلامُ فيضعَ ذلك عنهم (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ. وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَــُرُوهُ وَنَصَــُرُوهُ وَالْتَبِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: فالذين صدَّقوا بالنبيِّ الأميِّ، وأقرُّوا بنبوَّته، ﴿ وَعَـزَرُوهُ ﴾ . يقولُ: وقَرُوه وعظَّموه وحَمَوْه من الناسِ .

كما حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَعَـزَّرُوهُ ﴾ . يقولُ : حَمَوْه ووقَّرُوه \* .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنى موسى بنُ قيسٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَعَـزَّرُوهُ ﴾ : شدَّدُوا (٣) أَمْرَه ، وأَعانُوا رسولَه عَيْنَةٍ ونصرُوه .

وقولُه: ﴿ وَنَصَرُوهُ ﴾ . يقولُ / : وأعانُوه على أعداءِ اللَّهِ وأعدائِه بجهادِهم ١٦/٩ ونصبِ الحربِ لهم ، ﴿ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ مَعَكُمْ ﴾ : يعنى القرآنَ والإسلامَ ، ﴿ أُولَئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : الذين يفعلون هذه الأفعالَ التى وصَفَ بها جلَّ ثناؤه أثباعَ محمدِ عَلِيلِي هم المنْجحون المدْرِكون ما طلبُوا ورجوْا بفعلِهم ذلك .

كما حَدَّثنا [ ، ٣/٣٨ و ] بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : فما نَقَمُوا - يعنى اليهودَ - إلا أنْ حسَدوا نبئَ اللَّهِ ، فقال اللَّهُ : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِـ وَعَـزَرُوهُ وَنَصَـرُوهُ ﴾ ؛ فأمَّا نَصْرُه وتعزيرُه فقد سُبِقتُم به ، ولكنْ خيارُكم من آمنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٨٤، ١٥٨٥ من طريق أصبع، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٨٥ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، س، ف: «سددوا». (تفسير الطبرى ، ٣٢/١)

باللَّهِ ، واتبعَ النورَ الذي أُنزِلَ معه (١).

يريدُ قتادةُ بقولِه : فما نقموا إلا أنْ حَسَدوا نبئَ اللَّهِ . أن اليهودَ كان مجيءُ (٢) محمدٍ بما جاء به من عندِ اللَّهِ رحمةً عليهم لو اتَّبعوه ؛ لأنه جاء بوضعِ الإضرِ والأغلالِ عنهم فحمَلهم الحسدُ على الكفرِ به ، وترْكِ قبولِ التخفيفِ ، لغلبةِ خِذْلانِ اللَّهِ عليهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُمَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّمُ جَمِيعًا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا النِّذِى لَهُمُ مُلْكُ السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْي. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَتُم : قلْ يا محمدُ للناسِ كلِّهم : ﴿ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ عَضِ الرسلِ اللّهِ إِلَيْ عَضِ الرسلِ اللّهِ اللهِ بعضِ الناسِ دونَ بعضٍ ، فمَن كان منهم (٢) أُرسِلَ كذلك ، فإن رسالتى ليستْ إلى بعضِ الناسِ دونَ بعضٍ ، ولكنها إلى جميعِكم .

وقولُه : ﴿ ٱلَّذِى لَهُمْ ﴾ من نعتِ اسم ﴿ٱللَّهِ﴾ .

وإنما معنى الكلامِ: قلْ يأيها الناسُ إنى رسولُ اللَّهِ الذى له ملكُ السماواتِ والأرضِ إليكم .

ويعنى جلَّ ثناؤه بقولِه : ﴿ الَّذِى لَهُ مُلَكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : الذى له سلطانُ السماواتِ والأرضِ وما فيهما ، وتدبيرُ ذلك وتصريفُه ، ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ﴾ . يقولُ : لا ينبغى أن تكونَ الأَلُوهةُ والعبادةُ إِلَّا له [ ٨٣/٢٠ ظ] جلَّ ثناؤُه ، دونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٥/٥ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت، ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منكم».

سائرِ الأشياءِ غيرِه من الأندادِ والأوثانِ ( وغيرِها ، ﴿ يُحَتِي وَيُمِيثُ ﴾ . يعني بذلك تعالى ذكره أنّ الأُلُوهة والعبادة لا تنبغي ( إلّا لمن له سلطانُ كلّ شيء ، والقادرُ على إنشاءِ خلْقِ كلّ ما شاء ، وإحيائِه وإفنائِه إذا شاء ( وإماتَتِه ) ، ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . يقولُ : قل لهم : فصدِّقوا باللّه ( الذي هذه صفتُه ، وأقِرّوا بوحدانيتِه ، وأنه هو الذي له الألُوهةُ والعبادةُ ، وصدِّقوا برسولِه محمدِ عَيِّلِيْمُ أنه ( للّهِ بوحدانيتِه ، وأنه هو الذي له الألُوهةُ والعبادةُ ، وطاعتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ. وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْمَتُدُونَ ۞ ﴾.

وأما قـولُه: ﴿ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأَتِيِّ ﴾ . فإنه من نعتِ «رسولِ اللَّهِ » .

وقد بينتُ معنى <sup>(°</sup>قولِ القائلِ<sup>°)</sup>: النبيّ . فيما مضَى بما أغنَى عن إعادتِه . وكذلك <sup>(١)</sup> معنى قولِه : ﴿ ٱلْأُمِيّ ﴾ (<sup>٧)</sup> .

﴿ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، ﴾ . يقولُ : الذي يصدُّقُ باللَّهِ وبكلماتِه .

ثم اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكَلِمَنتِهِ، ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : وآياتِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (إماتته ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « بآيات الله ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣ ، س، ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وينظر ما تقدم في ٢/ ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ينظر ما تقدم في ٢/ ١٥٤.

#### /ذِكرُ مَن قال ذلك

وقال آخرون: بل عنَى بذلك عيسى ابنَ مريمَ .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ثنى حجاج ، عن ابنِ جُريج ، قال : قال مجاهدٌ قولَه : ﴿ اللَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴿ اللَّهِ عَلَى ابنُ مريم َ . وَال : عيسى ابنُ مريم َ . وَال : ثنا أسباطُ ، عن الحسين ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى : ﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴿ فَهُو عيسى ابنُ مريم َ (٢) . السُّدى : ﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴿ فَهُو عيسى ابنُ مريم َ ٢٠٠٠ .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندنا أن اللَّه تعالى ذكرُه أمَر عبادَه أن يُصَدِّقوا بنبوّةِ النبيِّ الأميِّ الذي يؤمنُ باللَّه وكلماتِه ، ولم يَخْصُصِ الخبرَ جلَّ ثناؤُه عن إيمانِه من كلماتِ اللَّه ببعضِ دونَ بعضٍ ، بل 'أخبر فعمَّ الخبرَ' عن جميعِ الكلماتِ ، فالحقُّ فى ذلك أن يُعمَّ القولُ ، فإن رسولَ اللَّه عَيِّكَ كان يؤمنُ بكلماتِ اللَّه كلِّها على ما جاء به ظاهرُ كتابِ اللَّه .

وأما قولُه : ﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَمَّدُونَ ﴾ . ( فإن معناه : فاقتدُوا الله أيها

14/9

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٧/٥ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٧/٥ من طريق حجاج به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٣ إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وفي الدر المنثور : « وكلمته » . بالإفراد . وهي قراءة مجاهد كما في مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٥٦، والبحر المحيط ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٣/ ٢٩٠، وفيه : « وكلمته » . بالإفراد . وينظر البحر المحيط الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ ، س ، ف : «أخبرهم» .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف: ( فاهتدوا » .

الناسُ ، واعْملوا بما أمَركُم أن تعمَلوا به من طاعةِ اللَّهِ ، ﴿ لَعَلَكُمْ تَهَـ تَلُونَ ﴾ . يقولُ : لكى تهتدُوا وتصيبُوا الحقّ في اتباعِكم إيَّاه .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّلُهُ يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ عَالَمُونَ الْ

يقولُ (۱) تعالى ذكرُه: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ . يعنى : مِن بنى إسرائيلَ ، ﴿ أَمَّلُهُ ﴾ . يقولُ : يهتَدونَ بالحقّ ، أى : ستقِيمون عليه ويعمَلون به ، ﴿ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ أى : وبالحقّ يُعطُون ويَأْخُذُون ، ويُنصِفون من أنفُسِهم فلا يَجورُونَ .

وقد قال في صفةِ هذه الأُمَّةِ التي ذكَرَها اللَّهُ في هذه الآيةِ جماعةٌ أقوالًا نحنُ ذاكرُون ما حضَرَنا منها .

ابنِ عُيينةَ ، عن صدقةَ أبى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن البنِ عُيينةَ ، عن صدقةَ أبى الهذيلِ ، عن السدىّ : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلُهُ يَهُدُونَ اللهِ عَينةَ مَ عَن صدقةً أبى الهذيلِ ، عن السدىّ : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلُهُ يَهُدُونَ ﴾ . قال : قومٌ بينكم وبينهم نهرٌ مِن شَهْدِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يعني » .

<sup>(</sup>٢) الشهد: العسل ما دام لم يعصر من شمعه ، واحدته شَهْدة وشُهْدَة . التاج (ش هـ د) . والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٨٨٥ من طريق ابن عيينة به ، وفيه « نهر من سهل » . قال حامد – رواية عن ابن عيينة – : سهل ؛ نهر من رمل يجرى . وكذا عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ١٣٦. وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٤٩١. عن ابن عيينة به كلفظ المصنف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: « كفروا».

فساروا فيه حتى خرجوا من وراءِ الصِّينِ، فهم هنالك محنفاءُ مسلمون، يستقبلون قبلتنا. قال ابنُ مجريج: قال ابنُ عباسٍ: فذلك قولُه: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ اللَّهِ مَا ابنُ عباسٍ: فذلك قولُه: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ عباسٍ: ساروا في السَّرَبِ عباسٍ ابنُ مريمَ يخرُجون معه. قال ابنُ جريجٍ: قال ابنُ عباسٍ: ساروا في السَّرَبِ سنةً ونصفًا (۱).

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ وعزّ : ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ آثَنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فرَّقْناهُم (٢)، يعنى قومَ موسى من بنى إسرائيلَ، فرَّقهم (٢) اللَّهُ فجعلَهم قبائلَ شتَّى، اثنتَىْ عَشْرَةَ قبيلةً.

وقد بيَّتا معنى « الأسباطِ » فيما مضَى ومَن هُم (<sup>؛)</sup>.

واختلَف أهلُ العربيةِ في وجْهِ تأنيثِ « الاثْنتيْ عَشْرَةَ »، [١٥/٢٠] و « الأسباطُ » جمعُ مُذكرٍ ؛ فقال بعضُ نحوييٌ البصرةِ : أراد اثنتي عَشْرَة فرقةً . ثم أخبَر أن الفِرَقَ أسباطٌ ، ولم يجعلِ العددَ على « أسباطٍ » .

وكان بعضُهم يَسْتَخْطِئُ ( هذا التأويلَ ويقولُ : لا يخرُجُ العددُ على غيرِ ( الثاني ، ولكنَّ الفِرَقَ قبلَ ( الاثنتي العَشْرةَ ) حتى تكونَ ( الاثنتا العشْرةَ ) مؤنَّئةً على ما قبلَها ، ويكونُ الكلامُ : وقطّعناهُم فِرَقًا اثنتيْ عشْرَةَ أسباطًا . فيصحُّ التأنيثُ لما تقدّمَ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٩١/٣ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٣ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲) في س: «مزقناهم».

<sup>(</sup>٣) في س: « مزقهم » .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٧/٧٥ - ٥٩٩.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: (يستحكي)، وفي م: (يستحكي على).

<sup>(</sup>٦) في م: «عين».

وقال بعضُ نحويًى الكوفةِ: إنما قال: ﴿ ٱثْنَتَا عَشْرَةً ﴾ بالتأنيثِ، و « السّبطُ » مذكرٌ ؛ لأن الكلامَ ذهبَ إلى الأُمِ ، فغَلَّب التأنيثَ وإن كان « السّبطُ » ذكرًا ، وهو مثلُ قولِ الشاعرِ (١):

وَإِنَّ كِلابًا هذه عَشْرُ أَبْطُنِ وأَنتَ بَرِىءٌ مِن قَبَائِلِها العَشْرِ / ذَهَب بـ « البطنِ » إلى القبيلةِ والفصيلةِ ، فلذلك جمَع « البطنَ » بالتأنيثِ . ١٩/٩ وكان آخَرُ (٢) من نحويِّى الكوفةِ يقولُ (٣) : إنما أُنَّفت « الاثنتا عَشْرَةَ » ، و « السبطُ » ذَكَرٌ ؛ لذكرِ « الأمم » .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندى أنّ «الاثنتى العَشْرَةَ» أُنّمت لتأنيثِ «القِطْعةِ». ومعنى الكلام: وقطَّعناهم قطعًا اثنتى عشْرَةً. ثم ترجمَ عن القِطَعِ به «الأسباطِ»، وغيرُ جائزٍ أنْ تكونَ «الأسباطُ» مُفسَّرَةً عن «الاثْنتى العشْرَةَ»، وهي جمعٌ؛ لأن التفسيرُ فيما فوقَ العشرِ إلى العشرين بالتوحيدِ لا بالجمع، و «الأسباطُ» جمعٌ لا واحدٌ، وذلك كقولِهم: عندى اثنتا عَشْرَةَ امرأةً. ولا يقالُ: عندى اثنتا عَشْرَةَ نسوةً. [ ٢٠/٥٨ط] ففي ذلك بيانُ (الأسباطَ» ليستُ بتفسيرٍ لـ «الاثنتى العشْرَةَ». وأن القولَ في ذلك على ما قلنا.

وأمّا « الأممُ » فالجماعاتُ . و « السّبطُ » في بني إسرائيلَ نحوُ القرنِ . وقيل : إنما فُرّقوا أسباطًا لاختلافِهم في دينِهم .

<sup>(</sup>١) هو النواح الكلابي ، والبيت في الكتاب ٣/ ٥٦٥، ومعاني القرآن للفراء ١/٢٦، واللسان (ب ط ن) .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ف: (آخرون).

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ف: « يقولون » . وهذا قول الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) يعني بالتفسير التمييز .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ آسْنَسْفَنهُ قَوْمُهُ وَ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الْمَرَةُ عَيْنَا فَذَ عَلِمَ كُلُ أَنْ اللّهِ اللّهُ الْمَرَةُ عَيْنَا فَذَ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمْنَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرَى وَالسّلَوَى حَكُوا مِن طَيْبَهِمُ الْمَرَى وَالسّلَوَى حَكُوا مِن طَيْبَهِمُ الْمَرَى وَالسّلَوَى حَكُوا مِن طَيْبَهِمُ الْمُرَى مَا ذَذْ فَنَاحُمُ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَهُ مَا ظَلَمُونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَهُ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يقولُ جلَّ ثناؤه: وأوحينا إلى موسى إذْ فرَّقنا بنى إسرائيلَ قومَه اثنتى عشْرَةَ فرقة ، وتَيَّهناهُم فى التِّيهِ فاستشقَوْا موسى من العطشِ وعَوَزِ (١) الماءِ - ﴿ أَنِ اَضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَكِرُ ﴾ .

وقد بيَّنًا السببَ الذي كان قومُه استَسقَوه (٢) ، وبيَّنا معنى « الوحي » بشواهدِه (٣) .

﴿ فَٱلْبَجَسَتَ مِنْهُ ﴾ : فانصبَّتْ وانفجرَتْ من الحجرِ ، ﴿ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْمً وَعَيْمً كُلُّ أَنَاسٍ ﴾ . يعنى : كلَّ أناسٍ من الأسباطِ الاثنتى عَشْرَة ، ﴿ مَشْرَبَهُمَّ ﴾ لا يدخُلُ سبطٌ على غيرِه في شِرْبِه ، [ ٨٦/٢٠ و] ﴿ وَظَلَلْنَا عَشْرَهَ ، ﴿ مَشْرَبَهُمُ مَنْ لا يدخُلُ سبطٌ على غيرِه في شِرْبِه ، [ ٨٦/٢٠ و] ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ ﴾ يُكِنَّهم مِن حرِّ الشمسِ وأذاها . وقد بيّنا معنى « الغمامِ » فيما مضى قبلُ ، وكذلكَ « المنّ » و « السّلوى » .

﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ طعامًا لهم ، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقْناكُم أَيّها الناسُ فطيّبناهُ لَكُم ، ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَئِكِن كَانُوًا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . وفي الكلامِ لكم ، ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَئِكِن كَانُوًا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . وفي الكلام

<sup>(</sup>١) في ص: «عور»، وفي م: «غثور»، وفي س، ف: «غور». والعوز: الحاجة. ينظر اللسان (ع و ز).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/ ٥، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٥/ ٤٠١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١/ ٦٩٨، وما بعدها .

محذوفٌ تُرِكَ ذِكرُه استغناءً بما ظهرَ عما تُرِكَ ، وهو: فأجِمُوا (' ذلك وقالوا: لن نصبرَ على طعامِ واحدِ ، فاستبدلوا الذى هو أَدْنَى بالذى هو خيرٌ ، ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ . يقولُ: وما أَدخلوا علينا نقصًا فى مُلكِنا وسُلْطانِنا بمسألتِهم ما سألوا ، وفعلِهم ما فعلوا ، ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . أى : يَنقُصُونها حظوظَها باستبدالِهم الأَدْنَى بالخيرِ ، والأَرْدُلَ بالأَفضلِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَاهِ ٱلْقَرَٰكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُدَ وَقُولُواْ حِطَّـةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا نَغَفِرَ لَكُمْ خَطِيَتَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذِكرُه لنَبِيَّه محمد عَلِيَّة : واذكُوْ أيضًا يا محمدُ مِن خَطاً فعلِ ٩٠/٩ هؤلاءِ القومِ ، وخلافِهم على ربِّهم ، وعصيافِهم [ ٨٦/٢٠ ظ انبيَّهم موسى ، وتبديلِهم القولَ الذي أُمِرُوا أَنْ يقولُوه حِينَ قال اللَّهُ لهم : ﴿ ٱسۡكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَ مَهُ : وهي قريةُ بيتِ المقدسِ ، ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ . يقولُ : مِن ثمارِها وحبوبها ونباتِها ، ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . يقولُ : ﴿ حَيْثُ شِئْتُمْ مِنها ، ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . يقولُ : وقولُوا : هذه الفَعْلةُ حِطةٌ تحطّ ذنوبَنا - ﴿ نَعْفِر لَكُمْ ﴾ . يقولُ : يَتغمدُ لكمْ ربُّكم وقولُوا : هذه الفَعْلةُ حِطةٌ تحطّ ذنوبَنا - ﴿ نَعْفُو لكم عنها فلا يؤاخذُكم بها ، ﴿ سَنَزِيدُ لَكُمْ مِن غفرانِ الخطايَا .

وقد ذكرنا الرواياتِ في كلِّ ذلك باختلافِ المختلفِينَ ، والصحيحَ من القولِ لذينا فيه (١٠) فيما مضَى بما أغنَى عن إعادَتِه (٠) .

<sup>(</sup>١) في م: « فأجمعوا » ، وأجم الشيء: كرهه ومله من المداومة عليه . اللسان (أج م) .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « منها » .

<sup>(</sup>٣) في م: «أني ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٧٢٠/١ – ٧٢٢ .

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿ فَبَـدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه: فَغَيَّرَ الذين كفروا باللَّهِ منهم ما أمرَهم اللَّهُ به من القولِ ، فقالوا - وقد قِيلَ لهم: قولوا: هذه حِطةً - : حِنْطةٌ فى شَعيرةٍ . وقولُهم ذلك كذلك هو غيرُ القولِ الذى قِيلَ لهم: قُولُوه . يقولُ اللَّهُ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِجْ زَا مِّنَ اللَّه عَبُرُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّه عَلَيْهِم وَاللَّه عَلَيْهِم وَاللَّه عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم عَذَابًا أهلكهم (١) بما كانوا يغيرون ما يُؤمَرون به ، فيفعلون خلافَ ما أمرهم اللَّه بفعلِه ، ويقولون غيرَ الذى أمرهم بقيلِه .

وقد بيَّنا معنى ﴿ الرِّجْزِ ﴾ فيما مضَى ( )

القولُ فى تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: [٧٧/٢٠] ﴿ وَسَتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنَتِهِمْ شُكَوْعُ أَوْمُ لِا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَانُوا كَانُوا مَنْكُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ﷺ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : واسألْ يا محمدُ هؤلاءِ اليهودَ الذين (٣) هم مُجاورُوكَ عن أمرِ ﴿ ٱلْقَـرَكِيةِ ٱلَّتِي كَانَت بحضرةِ البحرِ . أَىْ : بقربِ البحرِ وعلى شاطِئه .

واختلَف أهلُ التأويلِ فيها ؛ فقال بعضُهم : هي أَيْلةُ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف: «أهلكناهم».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۹/۱ – ۷۲۹ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف : ﴿ وَ ﴾ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ مُحمدِ، عن عكْرمةً، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَسَتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ مُحصينِ، عن عِكْرمةً، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَسَتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ مُطينَ مَدْينَ والطورِ (١٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ فى قولِه : ﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : سمِعنا أنها أيْلَة .

/حدَّثنا سلَّامُ بنُ سالمِ الخُزاعِيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ سليمِ الطَّائفيُّ ، قال : ثنا ابنُ ٩١/٩ مجريج ، عن عكرمة ، قال : دخَلتُ على ابنِ عباسٍ والمصحفُ في حجرِه وهو يبكِي ، فقلتُ : ما يُبكيكَ ، جعَلني اللَّهُ فداءَك ؟ فقال : ويلَك ، تعرِفُ القريةَ التي كانتْ حاضرةَ البحرِ ؟ فقلتُ : تلك أَيْلَةُ " .

[ ۸۷/۲۰ ط حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى بكر الهذليّ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : هي أَيْلةُ (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هي قريةٌ على شاطِئ البحرِ بينَ مصرَ والمدينةِ يُقالُ لها : أيْلةُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٧٥ من طريق محمد بن إسحاق به بلفظ: وهى قرية يقال لها مدين بين أيلة والطور.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (۲۲٦)، والبيهقى ۹۲/۱۰ من طريق يحيى بن سليم به مطولا.
 (۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۹۷/٥، من طريق أبى بكر الهذلى به.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٧/٣ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم، وسيأتي تخريجه عند ابن أى حاتم فى ص ٥١٣ ، وليس فيه هذا اللفظ.

حدَّ ثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : هم أهلُ أيلةَ ؛ القريةِ التي كانت حاضرةَ البحرِ (١) .

حدَّثنى الحارثُ، أقال: حدثنا عبدُ العزيزِ ، قال: ثنا أبو سعدٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَسَثَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ ﴾ . قال: أيلةُ .

وقال آخرون : معناه : ساحلُ مَدْينَ .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ وَسَّعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

**وقال آخرون** : هي مَقْنَا<sup>(٣)</sup> .

## ذِكرُ مَن قالِ ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَسَتَأَلُّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ ﴾. قال: هى قريةٌ يقالُ لها: مقنا. بينَ مدينَ وعَيْنُونَى ('').

وقال آخرون : هي مدينُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦٣/٢ - ٦٠٠

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ مقنا ﴾ . وينظر معجم البلدان ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) عينونى وعينون ؛ قيل : هي من قرى بيت المقدس . وقيل : قرية من وراء البَّتَنيَّة من دون القُلزُم في طرف الشام . معجم البلدان ٣/ ٧٩٥، وينظر طبقات ابن سعد ١/ ٢٦٧.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٩٧/٥ ، ١٥٩٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، [ ٨٨/٢٠] قال : ثنا سلَمةُ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن داودَ بنِ الحُصينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هي قريةٌ بين أيْلةَ والطورِ يُقالُ لها : مدينُ (١) .

والصوابُ من القولِ فى ذلك أن يُقالَ: هى قريةٌ حاضرةُ البحرِ. وجائزٌ أن تكونَ أَيْلَةَ ، وجائزٌ أن تكونَ مَقْنا (٢) ؛ لأنّ كلَّ ذلك حاضرةُ البحرِ ، ولا خبرَ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يقطعُ العذرَ بأيِّ (٣) ذلك من أيِّ ، والاختلافُ فيه على ما قد وصفتُ ، ولا يُوصَلُ إلى علمِ ما قد كانَ فمضَى ، ممّا لم نعاينُه ، إلا بخبر يوجبُ العلْمَ ، ولا خبرَ كذلك في ذلك .

وقولُه : ﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ . يعنى به أهلَه ، إذْ يعتدُون في السبتِ أُمرَ اللَّهِ ، ويتجاوزُونه إلى ما حرّمه اللَّهُ عليهم .

يقالُ منه : عدًا فلانَّ أمْرِى واعتدَى ، إذا تجاوَزَه .

وكان اعتداؤهم في السَّبتِ أنّ اللَّه كانَ حرَّمَ عليهم السبتَ ، فكانوا يصطادون فيه السمكَ ، ﴿ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ . /يقولُ : إذْ ٩٢/٩ تأتيهم حيتانُهم يومَ سبتِهمُ الذي نُهُوا فيه عن العملِ ﴿ شُرَّعًا ﴾ . يقولُ : شارعة ظاهرة على الماءِ مِن كلٌ طريقٍ وناحيةٍ ، كشوارِع الطَّريقِ ('').

كالذى حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا بشرُ بنُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه بتمامه في ٦١/٢ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( مقناة ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بأن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : « الطرق ، .

عُمارةً ، عن أبى روق ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ ﴿ إِذْ تَـَأْتِيهِ مَرْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَتِيهِمْ شُرَعًا ﴾ . يقولُ : ظاهرةً على الماءِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ﴿ شُرَعُلْ ﴾ . يعنى : من كلِّ مكانِ (٢) .

وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ ﴾ . يقولُ: ويومَ لا يعظّمونَه [ ٨٨/٢٠] تعظيمَهم السبت ، وذلك سائرُ الأيامِ غيرِ يومِ السبت ، لا تأتيهمُ الحيتانُ ، ﴿ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم ﴾ . يقولُ: كما وصفْنَا لكم مِن الاختبارِ والابتلاءِ الذي ذكرنا ، بإظهارِ السمكِ لهم على ظهرِ الماءِ في اليومِ المحرَّمِ عليهم صيدُه ، وإخفائها عنهم في اليومِ المحرَّمِ عليهم ويختبرُهم ﴿ بِمَا كَانُوا عنهم في اليومِ المحرَّم في اليومِ المحلَّلِ لهم عن طاعةِ اللَّهِ وخروجِهم عنها .

واختلَفتِ القَرَأَةُ فَى قراءَةِ قولِه : ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِئُونَ ﴾ ؛ ("فقرَأ ذلك عامةُ وَرَأَةِ الأمصارِ : ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِئُونَ ﴾ . من قولِ القائل : سَبَتَ فلانٌ يشبِئُ سَبْتًا وسُبُوتًا ، إذا عظم السبْتَ .

وذُكِرَ عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يقرؤُه: (وَيَوْمَ لا يُسْبِتُونَ) . بضمِّ الياءِ، مِن: أَسْبَتَ القومُ يُسْبِتون، إذا دخلوا في السبتِ، كما يقالُ: أَجْمَعْنا، مَرَّتْ بنا مُحْمَعَةٌ، وأَشْهَوْنَا، مَرَّ بنا شَهْرٌ، وأَسْبَتنَا، مرّ بنا سبتٌ.

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في ٩/٢ ٥ - ٦١ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی بتمامه فی ص ۵۱۳ .

<sup>(</sup>٣) في م: (عنه).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ﴿ فقرئ ﴾ ، وسقط من : ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة على ، وعاصم بخلاف عنه . البحر المحيط ٤/ ١١١.

ونُصِبَ ﴿ يَوْمَ﴾ من قولِه: ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾. بقولِه: ﴿ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ ﴾؛ لأن معنى الكلام: لا تأتِيهم يومَ لا يَسبتون.

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَمِظُونَ قَوَمًّا اللّهُ مُقلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ۞ .

يقولُ جل ثناؤُه لنبيّه محمد على الله والذكر المرام المعتدين في السبت، أُمَّةٌ مِنْهُمْ ﴾ . يعنى : جماعة منهم لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت، وتنهاهُم عن معصية الله فيه - : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهْلِكُهُمْ ﴾ في الدنيا بمعصيتهم إيّاه ، وخلافهم أمرَه ، واستحلالهم ما حرَّم عليهم ، ﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابُنا شَدِيدًا ﴾ في الآخرة . قال الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله مُجيبيهم عن قولهم : عِظَننا إيّاهم مَعْذِرَةٌ إلى رَبِّكم ، نؤدي فرضه علينا في الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر ، ﴿ وَلَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ . يقولُ : ولعلّهم أن يتّقُوا الله فيخافُوه ، فينيبُوا إلى طاعتِه ، ويتوبوا من معصيتِهم إيّاه ، وتقدّمِهم ( على ما حرَّم الله عليهم من اعتدائِهم في السبتِ .

كما حدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ : لشخطِنا أعمالَهم ، ﴿ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ أَىْ : ينْزِعون عمَّا هم (٢) عليه (٣) .

/حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَعَلَهُمْ ١٣/٩ و٩٣/٩ يَنَقُونَ ﴾ . قال : يترُكون هذا العملَ الذي هم عليه (١٠) .

<sup>(</sup>١) في م : « تعديه ، ، وفي ص ، ت ١، ت ٢: « تعديهم ، ، وفي ف : « تعذيهم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٦١/٢، ٦٢، وليس فيه تفسير : ﴿ وَلَعْلُهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٠١/٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

واختلَفتِ القَرَاقُ في قراءةِ قولِه : ﴿ قَالُواْ مَمْذِرَةً ﴾ ؛ فقَراً ذلك عامّةُ قرأةِ الحجازِ والكوفةِ والبصرةِ : ( مَعْذِرَةٌ ) . بالرفع (١٠) ، على ما وصَفتُ من معناها .

وقرًا ذلك بعضُ أهلِ الكوفةِ: ﴿ مَعْذِرَةً ﴾ . نصبًا (١) ، بمعنى : إعذارًا وعَظْناهم وفَعَلنا ذلك .

واختلف أهلُ العلمِ في هذه الفرقةِ التي قالتُ: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ فَوَمَّا اللّهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾ هل كانت مِن الناجِيةِ أم من الهالكة ؟ [ ٨٩/٢٠ ظ فقال بعضهم: كانت من الناجيةِ ؛ لأنها كانت من الناهِيةِ الفرقةَ الهالكةَ عن الاعتداءِ في السبتِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس قولَه : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّهُم لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ : هى قرية على شاطئ البحرِ بينَ مصر والمدينة يقالُ لها : أيْلة ، فحرَّم اللَّهُ عليهم الحيتانَ يومَ سبتهم ، فكانت الحيتانُ تأتيهم يومَ سبتهم شُرَّعا في ساحلِ البحرِ ، فإذا مضى يومُ السبتِ لم يَقدِرُوا عليها ، فمكثوا بذلك ما شاءَ الله ، ثم إنَّ طائفةً منهم أخذوا الحيتانَ يومَ سبتهم ، فنهتهم طائفة وقالوا : تأخذونها وقد حرَّمها اللَّهُ عليكم يومَ سبتكم ؟ فلم يزدادوا إلَّا غَيًّا وعُتوًّا ، وجعَلتْ طائفة أخرى تَنْهاهم ، فلمًّا طالَ ذلك عليهم ، قالت طائفة من النَّهاةِ : تَعْلَمُونَ أَنَّ هؤلاء قومٌ قد حقَّ عليهم العذابُ ، ﴿ لِمَ عليهم ، قالت طائفة من النَّهاةِ : تَعْلَمُونَ أَنَّ هؤلاء قومٌ قد حقَّ عليهم العذابُ ، ﴿ لِمَ عَلِهُم وَ كَانُوا أَشَدَّ عُضبًا للَّهِ من الطائفةِ الأَخْرى ، فقالوا : ﴿ مَمْذِرَةً إِنَّ وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ ﴾ وكانوا أشدَّ غضبًا للَّهِ من الطائفةِ الأَخْرى ، فقالوا : ﴿ مَمْذِرَةً إِنَى رَبِيْكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ ﴾ وكلَّ قد كانوا يَنْهُون ، فلمًا وقع عليهم فقالوا : ﴿ مَمْذِرَةً إِنَى رَبِيْكُو وَلَعَلَهُمْ يَنْهُونَ ﴾ وكلَّ قد كانوا يَنْهُون ، فلمًا وقع عليهم فقالوا : ﴿ مَمْذِرَةً إِنْ رَبِيكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ ﴾ وكلَّ قد كانوا يَنْهُون ، فلمًا وقع عليهم

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، ورواية عن أبي بكر، عن عاصم. ينظر السبعة ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حفص – ورواية عن أبي بكر – عن عاصم. ينظر السابق.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ف: «مكة».

9 2/9

غضبُ اللَّهِ ، نجتِ الطائفتان اللتان قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾ . والذين قالوا : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ . والذين أخذوا الحيتانَ ، قالوا : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ . وأهلكَ اللَّهُ أهلَ معصيتِه الذين أخذوا الحيتانَ ، فجعَلَهم قردةً وخنازيرَ ( ) .

حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه، عن ابن عباسِ قولَه: ﴿ وَسَئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ ﴾ (١) . إلى قوله : ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمَّ ﴾ : وذلك أن أهلَ قرية كانت حاضرةَ البحر كانت تأتيهم حيتانُهم يومَ سبتهِم. يقولُ: إذا كانوا يومَ يَسْبِتُونَ تأتيهِم شُرَّعًا ، يعني : من كلِّ مكانٍ ، ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ ﴾ . وأنهم قالوا: لو أنَّا أخذنا مِن هذه الحيتانِ يومَ تجيءُ ما يكفينَا فيما سوَى ذلك من الأيام . فوعَظهم قومٌ مؤمنون ونهَوْهم وقالت طائفةٌ من المؤمنين : إنَّ هؤلاء قومٌ قد همُّوا بأمْر ليسُوا بمنتَهين دونَه ، واللَّهُ مُخزيهمْ ومعذِّبُهم عذابًا شديدًا . قال المؤمنون بعضُهم لبعض: ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ إنْ كان هلاكٌ فلعلَّنا نَنْجُو، وإما أنْ ينْتَهُوا فيكُونَ لنا أجرًا . وقد كان اللَّهُ جعَل على بني إسرائيلَ يومًا يعبُدونَه ، ويَتفرّغون له فيه ، وهو يومُ الاثنين ، فتعدّى الخبثاءُ مِن الاثنين إلى السبتِ . وقالوا : هو يومُ السبتِ . فنهاهُم موسى ، فاختلفوا فيه ، / فجعَلَ عليهم السبتَ ، ونهاهُم أن يعمَلوا فيه ، وأن يعْتَدُوا فيه ، وإنَّ رجلًا منهم ذهَب لِيحتطبَ ، فأخذَه موسى عليه السلامُ فسأله: هل أمرَك بهذا أحدٌ ؟ فلم يجِدْ أحدًا أمرَه ، فرجَمه أصحابُه ...

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ٩٩٩، ١٦٠٢ من طريق أبى صالح به مختصرا، وينظر أوله فى ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « إذ يعدون » . وهو آخر الموجود من الجزء العشرين من نسخة جامعة القرويين ، والأرقام بين المعكوفين بعد ذلك هي أرقام النسخة ت ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٩٨/٥ ١ من طريق محمد بن سعد به . إلى قوله : من كل مكان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم .

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : قال بعضُ الذين نَهَوهم لبعضِ : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُم أَوَ مُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ . يقولُ : لمَ تعِظُونَهم وقد وعَظتموهم فلم يُطيعوكم ؟ فقال بعضُهم : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم وَلَعَلَهُم يَنَقُونَ ﴾ (١)

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا معاذُ بنُ هانئُ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن داودَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوَّ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ . قال : ما أَدْرِى أَنَجَا الذين قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ أَمْ لَا ؟ قال : فلم أَزَلْ به حتى عرّفتُه أنهم قد نَجَوْا ، فكساني محلَّةً ''' .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا حمادٌ ، عن داودَ ، عن عكرمةَ ، قال : قرَأَ ابنُ عباسٍ هذه الآيةَ . فذَكرَ نحوَه ، إلَّا أنه قال في حديثِه : فما زِلتُ أبصِّرُه حتى عرَفَ أنهم قد نَجُوْا .

حدَّ ثنى سلام بنُ سالم الخُراعي ، قال : ثنا يحيى بنُ سُليم الطائفي ، قال : ثنا ابن مجريج ، عن عكرمة ، قال : دَحَلَتُ على ابنِ عباسٍ والمصحفُ فى حجرِه وهو يبكى ، فقلتُ : ما يُبكيك ، جعلنى اللَّهُ فداءَك ؟ قال : فقرأ : ﴿ وَسَّمَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكِةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ قال ابنُ عباسٍ : لا أسمعُ الفرقة الثالثة ذُكرتْ ، نخافُ أَنْ نكونَ مثلَهم . فقلتُ : أمّا تسمعُ اللَّه يقولُ : ﴿ فَلَمَا عَتَواْ عَن مَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ فشرًى عنه وكسانى حُلَّة " .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٩٤/٣ عن حماد به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٠٧.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُجريج ، قال: ثنى رجلٌ ، عن عكرمةً ، قال: جئتُ ابنَ عباسٍ يومًا ، وإذا هو ٢٦٦/١٦ع يَبْكِي ، وإذا المصحفُ في حجْره ، فأعْظمتُ أنْ أدنُو ، ثم لم أزلْ على ذلك حتى تقدّمتُ فجلَستُ ، فقلتُ : ما يُبكيكَ يا بنَ عباسِ ، جعَلني اللَّه فداءَكَ ؟ فقال : هؤلاءِ الورقاتُ . قال : وإذا هو في سورةِ « الأعرافِ » ، قال : تعرفُ أَيْلةَ ؟ قلت : نعم. قال: فإنه كان حيٌّ مِن يهودَ سِيقت الحيتانُ إليهم يومَ السبتِ ، ثم غاصَتْ لا يقدِرون عليها ، حتى يغوضُوا بعد كدِّ ومُؤنةٍ شديدةٍ ، كانت تأتيهم يومَ السبتِ شُرَّعًا، بيضًا سمانًا، كأنها الماخِضُ (١)، تَنْبطِحُ ظهورُها لبطونِها بأَفْنِيتِهم وأبنيتهم ، فكانوا كذلك برهةً من الدهر ، ثم إن الشيطانَ أو حَي إليهم ، فقال : إنما نُهيتُم عن أَكْلِها يومَ السبتِ ، فخُذُوها فيه ، وكُلُوها في غيرِه من الأيام . فقالتْ ذلك طائفةٌ منهم، وقالت طائفةٌ منهم: بل نُهيتُم عن أكلِها وأخذِها وصيدِها في يوم السبتِ . وكانوا كذلك حتى جاءت الجُمُعةُ المقبلةُ ، فعدَتْ طائفةٌ بأنفُسِها وأبنائِها ونسائِها ، واعتزَلت طائفةٌ ذاتَ اليمينِ وتَنحَّتْ ، واعتزَلتْ طائفةٌ ذاتَ اليسار وسكتَتْ ، "وقال الأيمنون : اللَّهُ ينهاكُم عن أن تعترضوا لعقوبةِ اللَّهِ ؟ . وقال الأيسرون : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ؟ قال الأيمنون : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ . أي : ينتَهُون ، فهو أحبُّ إلينا ألا يُصَابوا ولا يَهلِكوا ، وإن لم ينتَهُوا فمعذرةً إلى ربِّكم . فمضَوْا / على الخطيئةِ ، فقال الأيمنونَ : قد فعَلتم ''يا أعداءَ''

90/9

<sup>(</sup>١) الماخض من النساء والإبل والشاء: التي قد اقترب ولادها. ينظر اللسان (م خ ض).

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « للطح » غير منقوطة ، وفي م: « تنتطح » ، وفي نسخة من تفسير عبد الرزاق : « فتنطح » . والمثبت موافق لنسخة من تفسير عبد الرزاق . وينظر تعليق الشيخ شاكر . (٣ – ٣) سقط من : ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف ، وفي تفسير عبد الرزاق : « فقال الأيمنون : ويلكم ، الله الله ، ننهاكم عن الله ألا تتعرضوا لعقوبة الله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف: « بأعداء » .

اللّهِ، واللّهِ (الا تُبايتُكم الليلة في مدينتِكم، واللّهِ ما نراكم الصبحون حتى يصيبكم اللّه بخشف أو قَذْفِ، أو بعض ما عندَه المن العذاب الدينة رجلا، ضربوا عليهم الباب ونادَوْا، فلم يُجابُوا، فوضَعُوا سُلّمًا وأَعْلَوْا سورَ المدينةِ رجلا، فالتفت إليهم فقال : أيْ عبادَ اللّهِ، قرود اللهِ تعاوَى، لها أذناب . قال : ففتَحُوا فلا تفت إليهم فقال : أيْ عبادَ اللّهِ، قرود اللهِ تعاوَى، لها أذناب . قال : ففتَحُوا فلا غليهم، فعرفتِ القردةُ أنسابَها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابَها مِن القردةِ ، فجعلتِ القرودُ تأتى نسيبَها من الإنس، فتشمُ ثيابَه وتَبكِى، فتقولُ لهم : ألم نتهكم عن كذا ؟ فتقولُ برأسِها نعم . ثم قرأ ابنُ عباس : ﴿ فَلَمّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا ، ونحن أَنْهَا اللّهُ فداعَك ، قال : فأرى اليهودَ الذين نَهوْا قد نَجَوْا ، ولا أرى الآخِرين ذُكِروا ، ونحن نرى أشياءَ نُنكِرُها فلا نقولُ فيها . قال : قلل : قلتُ : أي عجعلني اللّهُ فداعَك ، ألا تَرى أنهم قد كَرِهُوا ما هم عليه وخالفُوهم ، وقالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ﴾ ؟ قال : فأمرَ بِي فكسِيتُ بُردين غليظَين أنه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ اللَّهِ مَعَاذِ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى سواحِلِهم وأَنْنِيتِهم ؛ لما بلّغها من أمرِ اللَّهِ في الماءِ ، أقبلَتِ الحيتانُ حتى تَنْبَطِحَ ( ) على سواحِلِهم وأَنْنِيتِهم ؛ لما بلّغها من أمرِ اللَّهِ في الماءِ ، فإذا كان في غيرِ يوم السبتِ بعُدتْ في الماءِ حتى يطلُبتها طالِبُهم ، فأتاهم الشيطانُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «لنأتينكم»، وفي س: «ليأتينكم»، وفي ف، ت ١: «يأتينكم».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أراكم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « بالعذاب » .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ قُرِدَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف: «إن»، وفي س: «قد».

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ٢٤٠/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٩٨، ١٦٠٠، ١٦٠١ من طريق ابن جريج وأبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس به إلى قوله: أو ببعض ما عنده من العذاب.

<sup>(</sup>٧) في م: «تنتطح»، وفي س: «سطح»، وغير منقوطة في ص، ت ١، ت ٢، ف.

فقال: إنما حرَّمَ عليكم أكْلَها يومَ السبتِ ، فاصْطادُوها يومَ السبتِ وكُلُوها فيما بعدُ . قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ : صارَ القومُ ثلاثة أصنافٍ ؛ أمَّا صِنفٌ فأمْسَكُوا عن معصيةِ اللهِ ، وأمَّا صِنفٌ فأمسَك عن محرمةِ اللهِ هيبةً للهِ ، وأمَّا صِنفٌ فأمسَك عن محرمةِ اللهِ هيبةً للهِ ، وأمَّا صِنفٌ فأمسَك عن محرمةِ اللهِ هيبةً للهِ ، وأمَّا صِنفٌ فأمسَك عن محرمةِ اللهِ هيبةً للهِ ،

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابنِ عباس فى قولِ اللَّهِ : ﴿ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : حُرِّمتْ عليهم الحيتانُ يومَ السبتِ ، وكانت تأتيهم يومَ السبتِ شُرَّعًا ، بلاءً ابتْلُوا به ، ولا تأتيهم فى غيرِه إلَّا أنْ يطلبوها ؛ بلاءً أيضًا بما كانوا يفشقون ، فأخذوها يومَ السبتِ استحلالًا ومعصيةً ، فقال اللَّهُ لهم : ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْينَ ﴾ . إلَّا طائفة منهم لم يعتدوا ونَهوْهم ، فقال بعضُهم لبعض : ﴿ لِمَ يَعِظُونَ قَوَمًا ﴾ (١)

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَّ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ حتى بلَغَ : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ : لعلّهم يترُكون ما هم عليه . قال : كانوا قد بُلُوا بكف الحيتانِ عنهم ، وكانوا يسبِتون في يومِ السبتِ ، ولا يعمَلون فيه شيئًا ، فإذا كان يومُ السبتِ أتَتْهم الحيتانُ شُرَّعًا ، وإذا كان غيرُ يومِ السبتِ لم يأتِ حوت واحدٌ . قال : وكانوا قومًا (٢) قد قَرِمُوا (١) بحب الحيتانِ ولَقُوا منه بلاءً ، فأخذ رجلٌ منهم حوتًا ، فربَطَ في ذَنَبِه خَيْطًا ، ثم ربَطَهُ إلى خَشَفَة (١) ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٤٥ من قوله : ليس فيه ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٣) فى ف : « حرموا » . وقرم إلى اللحم : اشتهاه ، والقَرَم : شدة الشهوة إلى اللحم . اللسان (ق ر م) .

<sup>(</sup>٤) في ص، س: ٥ حفة »، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: ٥ خسفة »، والخشفة، وبالحاء المهملة أيضا: حجارة تنبت في الأرض نباتا، أو صخرة رخوة في سهل من الأرض. اللسان (ح ش ف ، خ ش ف).

ثم ترَكه في الماءِ، حتى إذا غرَبت (١) الشمسُ من يوم الأحدِ الجترَّه بالخيطِ ثم شواه، فوجَد جارٌ له / ريحَ حوتٍ ، فقال : يا فلانُ إنّي أجدُ في بيتِك ريحَ نُونِ . فقال : لَا . قال : فتطَلَّعَ في تنُّوره فإذا هو فيه ، فأخبرَه حينئذِ الخبرَ . فقال : إنِّي أرَى اللَّهَ سيُعذِّبُك . قال : فلمَّا لم يَرَه عُجِّل عذابًا ، فلمَّا أتى السبتُ الآخرُ أخذَ اثنينِ فربَطَهما ، ثم اطَّلعَ جارً له عليه ، فلمَّا رآهُ لم يُعجَّلْ عذابًا جعَلوا يَصيدونَه ، فاطَّلعَ أهِلُ القريةِ عليهم ، فنهاهُم الذين ينهَون عن المنكر ، فكانوا فِرقتَينْ ؛ فرقةٌ تنهاهم وتكُفُّ ، وفرقةٌ تنهاهُم ولا تكُفُّ ، فقال الذين نَهَوا وكَفُّوا للذين ينْهَوْن ولا يكفُّون : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ؟ فقال الآخرون : ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ . فقال اللَّهُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِيهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّومِ ۗ إلى قولِه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ . قال اللَّهُ : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْيِنَ ﴾ . وقال لهم أهلُ تلك القريةِ : عمِلْتم بعمل سُوءٍ ، من كان يريدُ يعتزلُ ويتطَهِّرُ فلْيعتزلُ هؤلاءِ . قال : فاعتزَل هؤلاءِ وهؤلاءِ في مدينتِهم ، وضرَبوا بينهم سورًا ، فجعلُوا في ذلك السور أبوابا يخرجُ بعضُهم إلى بعض. قال : فلمَّا كان الليلُ طَرِقَهِم اللَّهُ بعذابٍ ، فأصبَح أولئك المؤمنون لا يرون منهم أحدًا ، فدخلوا عليهم ، فإذا هم قردةٌ ؛ الرجلُ وأزواجُه وأولادُه ، فجعلوا يدخُلون على الرجل يعْرفونَه ، فيقولون : يا فلانُ ألم نحذِّرُك سَطُواتِ اللَّهِ ؟ ألم [٨٦٧/١] نُحِذِّرُك نِقماتِ اللَّهِ ؟ ونحذِّرْك ونحذِّرْك ؟ قال : فليسَ إلا بكاءٌ (٢) . قال : وإنما عدَّب اللَّهُ الذين ظلَموا ، الذين أقاموا على ذلك . قال : وأما الذين نَهُوا فكلُّهم قد نَهي ، ولكنّ بعضَهم أفضلُ من بعض . فقرأ : ﴿ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف: «له».

<sup>(</sup>٢) في ص، س، ف: «تكاكا»، وفي ت ١: «بكاء كما».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج أوله في ص ٥١١.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا المحاربيُّ ، عن داودَ ، عن عكرمةَ ، قال: قرأ ابنُ عباسٍ هذه الآيةَ : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ . قال : لا أدرى أنجا القومُ أو هلكوا ، فما زلِتُ أبصِّرُه حتى عرَف أنهم نَجَوا ، وكسانى لحلَّةً (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرني أشهبُ بنُ عبدِ العزيز ، عن مالكِ ، قال : زعم ابنُ رومانَ أن قولَه : ﴿ تَـ أَتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَكَبْتِهِمْ شُرَعً أَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ ﴾ . قال : كانت تأتِيهم يومَ السبتِ ، فإذا كان المساءُ ذهَبتْ فلا يُرَى منها شيءٌ إلى السبتِ ، فاتَّخَذ لذلك رجلٌ منهم خَيْطًا ووتِدًا ، فربَط حوتًا منها في الماءِ يومَ السبتِ ، حتى إذا أمْسَوا ليلةَ الأحدِ أخَذه فاشْتواه ، فوجَد الناسُ ريحه ، فأتوْه فسألوه عن ذلك ، فجحَدهم ، فلم يزالوا به حتى قال لهم : فإنه جِلْدُ حوتٍ وجَدناه . فلمَّا كان السبتُ الآخرُ فعَلَ مثلَ ذلك - ولا أدرِي لعلُّه قال : ربَط حوتَينِ - فلما أمسى من ليلةِ الأحدِ أخَذه فاشتواه ، فوجَدوا رائحته ، فجاءُوا فسألوه ، فقال لهم : لو شِئتم صَنعتُم كما أصنعُ. فقالوا له: وما صنعتَ ؟ فأخبَرهم ، ففعَلوا مثلَ ما فعَل ، حتى كثُرَ ذلك ، وكانت لهم مدينةٌ لها رَبَضٌ (٢) ، فغلَّقوها عليهم ، فأصابَهم من المسخ ما أصابَهم ، فغَدا إليهم جيرانُهم ممَّن كان يكونُ حولَهم يطلُبون منهم ما يطلُبُ الناسُ ، فوجدوا المدينةَ مُغلقةً عليهم ، / فنادَوا فلم يُجيبُوهم ، فتسَوَّروا عليهم ، فإذا هم قِردةٌ ، فجعَلَ القِرْدُ يدْنو يتمسَّحُ بَمن كان يعرِفُ قبلَ ذلكَ ، يدْنو منه ويتمسَّحُ به (٢٠) .

وقال آخرون : بل الفرقةُ التي قالت : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾ . كانت من الفرقةِ الهالِكَةِ .

94/9

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الربض: سور المدينة وما حولها، وقيل: الفضاء حول المدينة. التاج (ر ب ض).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٩٥/٣ عن المصنف.

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا ابنُ إدريسَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن داود بن حُصينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسِ : ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ شُـرَّعُــا ﴾ . قال : قال ابنُ عباس : ابتدَعوا السبتَ فابْتلُوا فيه ، فحرِّمتْ عليهم (افيه الحيتانُ )، فكانوا إذا كان يومُ السبتِ شَرَعت لهم الحيتانُ ينظرونَ إليها في البحر، فإذا انقضَى السبتُ ذَهَبتْ فلم تُرَحتي السبتِ المقبل ، فإذا جاء السبتُ جاءتْ شُرَّعًا ، فمكَثوا ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يمكُثوا كذلك ، ثم إن رجلًا منهم أخَذ حوتًا ( فَخَرَمه بأنفِه ) ، ثم ضرَب له وَتِدًا في الساحل ، وربَطه وترَكه في الماءِ، فلما كان الغدُ أَخَذه فشُواهُ فأكَّله، ففعَل ذلك وهم يَنظُرون ولا يُنكِرُون ، ولا يَنهاه منهم أحدٌ ، إلَّا عُصبةٌ منهم نهؤه ، حتى ظهَر ذلك في الأسواقِ وَفُعِلَ علانيةً . قال : فقالت طائفةٌ للذين يَنْهَوْنَ : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمُّا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَق مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ في سُخْطِنَا أعمالَهم، ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْيِنَ ﴾ . قال ابنُ عباسِ : كانوا أثلاثًا ، ثلُثٌ نَهَوْا ، وثلثٌ قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾. وثلتْ أصحابُ الخطيئةِ ، فما نَجا إلَّا الذينَ نَهَوًا ، وهلَك سائرُهم، فأصبَح الذين نَهَوْا عن السوءِ ذاتَ يوم في مجالسِهم يتفقَّدون الناسَ لَا يرؤنَهم ، ' فغلَّقوا عليهم' دورَهم ، فجعلوا يقولون : إن للناس لشأنًا ، فانظُروا ما شأنُهم . فاطُّلعوا في دورِهم ، فإذا القومُ قد مُسِخوا في ديارِهم قردةً ، يَعرِفونَ الرجلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، س، ف.

<sup>(</sup>٢ – ٢) في م : « فخرم أنفه » ، وفي ف : « فخرمه بأنفه » . وخزم أنف الدابة : ثقبها ، وجعل فيه خزامة ، وهي حلقة تجعل في أحد منخريها . ينظر اللسان (خ ز م) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « فعلوا على ٥ .

بعينِه وإنه لقرْدٌ ، ويعرِفُون المرأةَ بعينِها وإنها لقرْدةٌ ، قال اللَّهُ : ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَلَا لِـَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) [البقرة : ٦٦] .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى بكرِ الهذَليِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : فَجَا الناهونَ ، عباسٍ : فَجَا الناهونَ ، وهلَك الفاعِلون ، ولا أَدْرِى ما صُنعَ بالسَّاكِتِين (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمَرٍ ، عن قتادة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُم ﴾ . قال : هم ثلاثُ فرق ؛ الفرقةُ التى وعَظَتْ ، والموعوظةُ التى وُعِظَت ، واللّهُ أعلمُ ما فعلَت الفرقةُ الثالثةُ ، وهم الذين قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُم ﴾ . وقال الكلبيُ : هما فرقتان ؛ الفرقةُ التى وعَظَتْ ، والفرقةُ التى قالتْ : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُم ﴾ . قال : هى الموعوظةُ ".

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عمرانُ بنُ عُيينةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ / عباسٍ ، قال : لأنْ أكونَ علِمْتُ مَن هؤلاء الذين قالوا : ﴿ لِمَ ٩٨/٩ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ؟ أحبُّ إلى مِمَّا عُدِلَ به (١٠) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَإِذَ قَالَتَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِلمَ يَعِظُونَ قَوْمًا لَللَهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ . قال : أسمعُ اللَّهَ يقولُ : ﴿ أَنجَيْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٥٩٨، ١٥٩٩، ١٦٠١، ١٦٠١ من طريق عبد الله بن إدريس به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٧/٣ إلى أبى الشيخ . وقال ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٤٩٦ : وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين أولى من القول بهذا ؟ لأنه تبين حالهم بعد ذلك ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳۸/۳ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ .
 (٣) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٣٩/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ . فليت شِعرِى ما فُعِلَ بهؤلاءِ الذين قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ ؟

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن ماهانَ الحنفيِّ أبي صالح في قولِه : ﴿ تَــَأْتِيهِــمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكْبِتِهِمْ شُـرَّعُــا ۚ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَــُأْتِيهِــمُر ﴾ . قال : كانوا في المدينةِ التي على ساحل البحرِ ، وكانت الأيامُ ستةً ، الأَحِدُ إلى الجُمُعةِ ، فوضعتِ اليهودُ يومَ السبتِ ، وسَبَّتوه على أنفُسِهم ، فسَبَّته اللَّهُ عليهم ، ولم يكن السبتُ قبلَ ذلكَ ، فوكَّده اللهُ عليهم ، وابتلاهم فيه بالحيتانِ ، فجعَلت تَشْرَعُ يومَ السبتِ ، فيتَّقُون أَنْ يُصيبُوا منها ، حتى قالَ رجلٌ منهم : واللَّهِ ما السبتُ بيوم وكَّدَه اللَّهُ علينا ، ونحنُ وكَّدناه على أنفُسِنا ، فلو تناولتُ مِن هذا السمكِ . فتناولَ حوتًا من الحيتانِ ، فسمِعَ بذلك جارُه ، فخاف العقوبةَ ، فهرَبَ من منزلِه ، فلما مكَث ما شاءَ اللَّهُ ولم تُصبُّه عقوبةٌ تناولَ غيرُه أيضًا في يوم السبتِ ، فلمَّا لم تُصبْهم العقوبةُ ، كِثُرَ ('من تناوَل') في يوم السبتِ ، واتَّخذُوا يومَ السبتِ وليلةَ السبتِ عيدًا يشرَبون فيه الخمورَ، ويلعَبونَ فيه بالمعازِف، فقال لهم خيارُهم وصُلحاؤُهم : وَيْحَكم ، انتَهُوا عمّا تفعلون ، ٢٧/١٦هـ إن اللَّهَ مُهْلِكُكم أو مُعذِّبُكم عذابًا شديدًا ، أفلا تعقلون ؟ ولا تعدُوا(٢) في السبتِ . فأبَوْا ، فقال خيارُهم : نضربُ بينَنا وبينَهم " حائطًا . ففعلوا ، وكان إذا كان ليلةُ السبتِ تأذَّوْا بما يسمَعون من أصواتِهم وأصواتِ المعازِف ، حتى إذا كانت الليلةُ التي مُسخوا فيها ، سكَنتْ أصواتُهم أوّلَ الليل، فقال حيارُهم: ما شأنُ قومِكم قد سكّنتْ أصواتُهم الليلة ؟ فقال بعضُهم: لعلّ الخمرَ غَلبتهم فناموا . فلمَّا أصبَحوا لم يسمَعوا لهم حِسًّا ، فقال بعضُهم لبعض :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، س، ف: « ما يتناول » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: « تعتدوا » .

<sup>(</sup>٣) في ف: « بينكم ».

99/9

ما لنا لا نسمَعُ من قومِكم حِسَّا؟ فقالوا لرجل : اصعَد الحائط ، وانْظُرْ ما شأنُهم . فصعِد الحائط فرآهم يموجُ بعضُهم في بعضٍ ، قد مُسِخوا قردةً ، فقال لقومِه : تعالَوا فانظُروا إلى قومِكم ما لَقُوا . فصعِدوا ، فجعَلوا ينظُرونَ إلى الرجلِ فيتوسَّمونَ فيه ، فيقولون : أَى فلانُ ، أنت فلانٌ ؟ فيومِئُ بيدِه إلى صدرِه : أى فعم ، بما كسَبتْ يداى .

حدَّ ثنى يعقوبُ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن أيوبَ ، قال : تلا الحسنُ ذاتَ يومٍ : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبَتِ إِذْ تَ أَيْهِمْ عِيمَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ لَا السَّبَتِ إِذْ تَ أَيْهِمْ عِيمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ . فقال : حوتُ (المحرقه اللَّهُ تَأْتِيهِمْ فَى يَومٍ وأحلَّه الهم فيما سوى ذلك ، فكان يأتيهم في اليومِ الذي حرَّمه اللَّهُ عليهم كأنه المخاضُ ، لا يمتنعُ من أحدِ – وقلَّما رأيتُ أحدًا يُكثرُ الاهتمامَ بالذنبِ إلا عليهم كأنه المخاضُ ، لا يمتنعُ من أحدِ – وقلَّما رأيتُ أحدًا يُكثرُ الاهتمامَ بالذنبِ إلا وقعهُ . قال : فجعلوا يَهُمُّون ويُمسِكون حتى أخذُوه ، فأكلوا أو حَمَ أكلةِ أكلها قومُ قطً ، (أَبقَى خِرْيًا) في الدنيا ، وأشدً عقوبةً في الآخرةِ ، وَايْمُ / اللَّهِ ، (أما مُوتُ أَخذه قومٌ فأكلوه ، أعظمَ عندَ اللَّهِ مِن قتلِ رجلٍ مؤمنٍ ، و (الشاعةُ أَدْهَى وأمَرُ (اللَّهِ مَعَل موعدَ قومِ الساعة ، والساعةُ أَدْهَى وأمَرُ (اللَّهُ مَعَل موعدَ قومِ الساعة ، والساعةُ أَدْهَى وأمَرُ (اللَّهَ مَعَل موعدَ قومِ الساعة ، والساعةُ أَدْهَى وأمَرُ (اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى السَّوْ السَّمُ السَّوْ السَّهُ السَّوْ ا

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا سفيانُ ، عن أبي موسى ، عن الحسنِ ، قال : جاءتهم الحيتانُ تَشْرَعُ في حياضِهم كأنها المخاضُ ، فأكلوا واللَّهِ أوخمَ أكلةٍ أكلَها

<sup>(</sup>١) في م ، والدر المنثور : «كان حوتا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « يوم أحله».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « أثقله خزيا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م. وليست في مصادر التخريج. وينظر روح المعاني ٩/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أى شيبة ١٣/ ٥٣١، وابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٢٨) من طريق ابن علية به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٩٩٥ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به بنحوه مختصرا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

قومٌ قطُّ ، أَسْوأَه عقوبةً في الدنيا ، وأَشدَّه (١) عذابًا في الآخرةِ . وقال الحسنُ : وقتْلُ المؤمنِ واللَّهِ أعظمُ من أكْلِ الحيتانِ .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، قال : كنت جالسًا في المسجدِ ، فإذا شيخٌ قد جاءَ وجلسَ الناسُ إليه ، فقالوا : هذا من أصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ . فقال : قال ابنُ مسعودٍ : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْبِيَةِ النِّي كَانَتَ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ فقال : قال ابنُ مسعودٍ : ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْبِيةِ النِّي كَانَتُ عَالِي وَمَ السبتِ وتأمنُ ، فتجيءُ الآية . قال : لمَّا محرِّمَ عليهم السبتُ كانت الحيتانُ تأتى يومَ السبتِ وتأمنُ ، فتجيءُ فلا يستطيعونَ أنْ يمسُوها ، وكان إذا ذهب السبتُ ذهبتْ ، فكانوا يتصيَّدُ ونَ كما يتصيَّدُ الناسُ ، فلمًا أرادُوا أن يَعْدُوا في السبتِ اصطادُوا ، فنهاهم قومٌ من صالحيهم فابُوا ، وكثرَهم ( ) الفُجَّارُ ، فأرادَ الفُجَّارُ قتالَهم ، فكان فيهم من لا يشتهون قِتالَه ؛ أبو أحدِهم أو أخوه أو قريبُه ، فلمًا نهَوهم وأبَوْا ، قال الصَّالحون : إنْ ( ) ( أَبَيْتُم ، فإنا أَن بَعلُ بينَنَا وبينَكم ( ) حائطًا . ففعَلُوا ، فلمَّا فقدُوا أصواتَهم ، قالوا : لو نظرتُم إلى إخوانِكُم ما فعلوا ؟ فنظروا فإذا هم قد مُسِخُوا قردةً ، يَعرفونَ الكبيرَ بكِبَرِه ، والصغيرَ بصِغَرِه ، فجعَلوا يبكونَ إليهم ، وكان هذا بعدَ موسى عَيَا ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ أَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّورَ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابِم بَعِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : فلما ترَكَت الطائفةُ التي اعتدَتْ في السبتِ ما أمرَها اللَّهُ به

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أشد».

<sup>(</sup>٢) كثرهم الفجار : غلبوهم كثرة . ينظر النهاية ٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في م: «إنا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « السهم وإنا » ، وفي م : « نباينهم وإنا » . والمثبت من العقوبات .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بينهم ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٢٧) من طريق جرير به .

مِن تركِ الاعتداءِ فيه ، وضيَّعتْ ما وعَظَيْها به الطائفةُ الواعظةُ ، وذكَّرَتْها ما ذكَّرَتْها به من تحذيرِها عقوبةَ اللَّهِ على معصِيتِها ، فتقدَّمتْ على استحلالِ ما حرَّمَ اللَّهُ عليها - أَخْى اللَّهُ الذين ينْهَوْنَ منهم عن السُّوءِ ، يعني عن معصيةِ اللَّهِ ، واستحلالِ حُرَمِه ، وأخَد اللَّهُ الذين اعتدَوْا في السبتِ ، فاستحلُّوا في ما حرَّم اللَّهُ من صيدِ السمكِ وأخْلِه ، فأحلَّ بهم بأسه ، وأهلكهم بِعَذَابِ شديدِ بيسِ بما كانوا (١) يُخالِفون أمرَ اللَّهِ ، فيخرُجونَ من طاعَتِه إلى معصِيتِه ، وذلك هو الفسقُ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُجريجٍ فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ ﴾ . قال : فلمَّا نسُوا موعظةَ المؤمنينَ إيَّاهم ، الذين قالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ﴾ (٢)

/ حدَّثنى محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا حَرَمِيٌّ ، قال : ثنى شعبةُ ، قال : أخبرنى ١٠٠/٩ عمارةُ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَنجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوَّنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ ﴾ . قال : يا ليتَ شِعرِى ما السُّوءُ الذى نَهَوًا عنه .

> وأما قولُه : ﴿ بِعَذَابِمِ بَغِيسٍ ﴾ . فإنّ القرَأةَ اختلَفتْ فى قراءتِه ؛ فقرأتُه عامّةُ قرَأةِ أهلِ المدينةِ ( بعذابِ بِيسٍ ) بكسرِ الباءِ وتخفيفِ الياءِ بغيرِ همزٍ ، على مثالِ « فِعْل » (") .

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ١، ت ٢، س، ف: «يفسقون»، ومضروب عليها في: ص.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٠١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وأبي جعفر . النشر ٢٠٥/٢ .

وقرَأ ذلك بعضُ قَرَأةِ الكوفةِ والبصرةِ: ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾. على مثلِ « فَعيلِ » ، من البؤسِ ، بنصب الباءِ وكسرِ الهمزةِ ومدّها (١) .

وقرَأ ذلك كذلك بعضُ المكيين، غيرَ أنه كسَر باءَ: (بِئِيسٍ). على مثالِ «فِعيل».

وقرَأه بعضُ الكوفيين: (بَيْئِسٍ). بفتحِ الباءِ وتسكينِ الياءِ وهمزةِ بعدها مكسورةٍ، على مثالِ « فَيْعِل » (٢) .

وذلك شاذٌ عند أهلِ العربيةِ ، لأنَّ « فَيْعِل » إذا لم يكنْ من ذواتِ الياءِ والواوِ ، فالفتحُ في عيْنِه الفصيحُ في كلامِ العربِ ، وذلك مثلُ قولِهم في نظيرِه من السالمِ : صَيْقَلٌ ( ) ، ونَيْرَبٌ ( ) . وإنما تُكْسَرُ العينُ من ذلك في ذواتِ الياءِ والواوِ ، كقولِهم : صَيْقَلٌ ، ومَيِّتٌ . وقد أنشدَ بعضُهم قولَ امرئ القيسِ بن عابسِ الكنديِّ ( ) :

كِلاهُما كَانَ رَئِيسًا بَيْئِسًا يَضْرِبُ فِي يَوْم الهِياجِ القَوْنَسا(٧)

بكسرِ العينِ من « فيعِل » ، وهي الهمزةُ من « بَيْئِس » . فلعلّ الذي قرأ ذلك كذلك قرأه على هذه .

وذُكِرَ عن آخَرَ من الكوفيين أيضًا أنه قرأه : ( يَيْثَسٍ ) . نحوَ القراءةِ التي ذكرناها

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وحفص عن عاصم. ينظر النشر ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٠٨، والبحر المحيط ٤/ ٤١٣، وقد نسباها إلى أهل مكة ولم يسميا أحدا.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عيسي بن عمر والأعمش بخلاف عنه وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ١٣/٤. ﴿

<sup>(</sup>٤) الصيقل: شحاذ السيوف. اللسان (ص ق ل).

<sup>(</sup>٥) النيرب: الشر والنميمة، وهو أيضا الرجل الجليد. اللسان (ن ر ب).

<sup>(</sup>٦) البيت في البحر المحيط ١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) القونس: مقدم الرأس. اللسان (ق ن س).

قبلَ هذه ، وذلك بفتحِ الباءِ ١٥٦٨/١] وتسكينِ الياءِ وفتحِ الهمزةِ بعدَ الياءِ ، على مثالِ « فَيْعَلِ » مثل أ صيْقَلِ (٢) .

ورُوِى عن بعضِ البصريينَ أنه قرأه : ( بَئِسٍ ) . بفتحِ الباءِ و كسرِ الهمزةِ ، على مثالِ « فَعِلِ » (") ، وكما قال ابنُ قيسِ الرقياتِ (أنَّ :

لَيْتَنِي ٱلْقَى رُقَيَّةً فِى خَلْوَةٍ مِنْ غيرِ مَا بَيْسٍ وَرُوِيَ عَنِ آخَرَ مِنْهُم أَنَهُ قرأ : ( بِغْسَ ) . بكسرِ الباءِ وفتحِ السينِ ، على معنى : بئسَ العذابُ (٥٠) .

وأَوْلَى هذه القراءاتِ عندِى بالصَّوابِ قراءةُ من قرَأه: (﴿ بَعِيسٍ﴾). بفتحِ الباءِ وكسرِ الهمزةِ ومدِّها على مثالِ ﴿ فَعِيلٍ ﴾ ، كما قال ذو الأصبع العَدُوانيُّ : الباءِ وكسرِ الهمزةِ ومدِّها على مثالِ ﴿ فَعِيلٍ ﴾ ، كما قال ذو الأصبع العَدُوانيُّ : :

حَنَقًا عَلَى وما (٧) تَرَى لَى (١) فِيهِمُ أَثَرًا بَعِيسا

/ لأن أهلَ التأويلِ أجمَعوا على أن معناه : شديدٌ ، فدلّ ذلك على صحةِ ما ١٠١/٩ اختونا .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُريج ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «على مثال».

<sup>(</sup>٢) وهي رواية عن أبي بكر ، عن عاصم . ينظر السبعة ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عبد الرحمن بن مصرف وهي شاذة . ينظر البحر المحيط ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الحسن. إتحاف فضلاء البشر ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) البيت في مجاز القرآن ١/ ٢٣١، والأغاني ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) في م ، والأغاني : « لن » .

<sup>(</sup>A) في س، ف: «لهم».

قال: أخبَرنى رجلٌ ، عن عِكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَٱخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾: أليمٍ وجِيعٍ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ بِعَدَابِمِ بَعِيسٍ ﴾ . قال : شديدٍ .

حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ : أليم شديدِ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمرٍ ، عن قتادة : ﴿ بِعَذَابِم بَعِيسٍ ﴾ . قال : مُوجع (٣) .

حدَّثنى يونش، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ: ﴿ بِعَذَابِمِ بَعِيسٍ﴾. قال: بعذابِ شديدٍ.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: فلمَّا تمرَّدُوا فيما نُهُوا عنه من اعتدائِهم في السبتِ، واستحلالِهم ما حرَّم اللَّهُ عليهم من صيدِ السمكِ وأكْلِه، وتمادَوْا فيه ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فَي السبتِ السمكِ وأكْلِه، وتمادَوْا فيه ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فَي السبتِ السبتِ السبتِ السبتِ السبتِ اللهُ عليهِ من الخيرِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٤٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٠٢. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٣ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٣٩/١ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٣ إلى عبد بن حميد .

# ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَمَّا عَتَوَا عَنَ مَّا نُهُوا عَنَهُ ﴾ . يقولُ : لمَّا مَرَد القومُ على المعصيةِ ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْينَ ﴾ ، فصاروا قردةً لها أذنابٌ تَعاوَى ، بعدَ ما كانوا رجالًا ونساءً (١٠) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نُهُوا عَنّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِردَةً لَبِيهِ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِردَةً ، خنسِعِينَ ﴾ : فجعل اللَّهُ منهم القردة والخنازيرَ ، فرُعِم أن شبابَ القومِ صارُوا قردةً ، وأنَّ المشيخة صارُوا خنازيرَ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحمّانى ، قال : ثنا شريك ، عن السُّدِّى ، عن أبى مالك ، أو سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : رأى موسى عليه السلامُ رجلًا يحمِلُ قَصَبًا يومَ السبتِ ، فضرَب عُنقَه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ .

/ يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ ﴾ : واذْكُرْ يا محمدُ إِذْ آذن رَبُّكُ ١٠٢/٩ فأَعْلَمَ . وهو « تفعَّل » من الإيذانِ ، كما قال الأعشى ميمونُ بنُ قيسٍ (٢) :

آذَنَ اليَوْمَ جِيرَتِي بِخُفُوفِ ('' صَرَمُوا حَبْلَ آلِفٍ مَأْلُوفِ يَعنى بِقُولِهِ: آذَنَ: أَعْلَمَ. وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه في غيرِ هذا الموضعِ ('').

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲/ ۹۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣/١ (٦٧٣) عن محمد بن سعد به .

**<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۳۱۳.** 

<sup>(</sup>٤) حفوف : ارتحال ، يقال : خفّ القوم عن وطنهم خفوفا : ارتحلوا مسرعين . التاج (خ ف ف) .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٢/ ٣٦١.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبِي بَخيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ كَرَبُكَ ﴾ . قال : قال (١) .

حدَّثنا الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذْ تَا أَبُو سَعَدِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذْ تَا نَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُواللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّال

وقولُه : ﴿ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ . يعنى : أَعْلَمَ رَبُّكَ لَيبعثَنَّ على اليهودِ مَن يسومُهم سوءَ العذابِ . قيل : إن ذلك العربُ ، بعثهم اللَّهُ على اليهودِ يُقاتِلُون مَن لم يُسِلمْ منهم ولم يُعطِ الجزية ، ومَن أَعْطَى منهم الجزية كان ذلك له صَغَارًا وذِلَّةً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى بنُ إبراهيمَ وعلىُ بنُ داودَ ، قالاً : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيَهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ مَعاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيَهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقيامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : هي الجزيةُ ، الذين يسومونهم ؛ محمدٌ عَيِّلَةٍ وأمْتُه إلى يوم القيامةِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من : ف ، وفي م : « أمر ربك » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٤٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٢٠٣. ويعني بقوله : قال . أي : قال ربك . كما في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤٠٤ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَـمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ : فهى المسكنةُ وأخذُ الجزيةِ منهم (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، قال : قال ابنُ مُحريجٍ ، قال ابنُ مُحريجٍ ، قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْسَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : يهودُ وما ضُرِبَ عليهم من الذَّلةِ والمسكنةِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَبُكَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : فبعَث اللَّهُ عليهم هذا الحيَّ من العربِ ، فهم في عذابِ منهم إلى يوم القيامةِ .

/ حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن قتادة : ١٠٣/٩ ﴿ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِم هذا الحَىَّ من الْعَرْبِ ، قال : بعَث عليهم هذا الحَىَّ من العربِ ، فهم في عذابٍ منهم إلى يومِ القيامةِ . وقال عبدُ الكريمِ الجزرِيُّ : يُستحبُّ أَنْ تُبعثَ الأنباطُ في الجزيةِ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَنَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ . قال : الحرابُ ، وأوّلُ من وضَع الحراجَ موسى [٨٦٨/١] العربُ ، ﴿ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : الحراجُ ، وأوّلُ من وضَع الحراجَ موسى [٨٦٨/١] عليه السلامُ ، فجَبَى الحراجَ سبْعَ سنينَ (٢) .

حَدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَتَعَنَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْسَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ . قال : العربُ ، ﴿ سُوٓهَ رَبُّكَ لَيَتَعَنَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْسَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ . قال : العربُ ، ﴿ سُوٓهَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٠٤ من طريق يعقوب به مقتصرا على قوله: قال: الخراج.

ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : الخرامج . قال : وأوّلُ مَن وضَع الخراجَ موسى ، فجبَى الخراجَ سبعَ سنينَ .

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ كَرَبُكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : هم أهلُ الكتابِ ، بعَث اللَّهُ عليهم العربَ يَجبُونَهم الخراجَ إلى يومِ القيامةِ ، فهو (۱) سوءُ العذابِ ، ولم يَجْبِ نبيٌ الخراجَ قطُّ إِلَّا موسى يَهِ ثلاثَ عشرةَ سنةً ، ثم أمسَك ، وإلّا النبيُ عَلِيلَةٍ (۱) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْقَدَابِ ﴾ . قال : يَبْعَثُ عليهم هذا الحيَّ من العربِ ، فهم في عذابٍ منهم إلى يومِ القيامةِ .

قال: أخبرنا معمرٌ، قال: أخبرني عبدُ الكريمِ، عن ابنِ المسيَّبِ، قال: يُستحبُّ أن تُبعثَ الأنباطُ في الجزيةِ (١٠).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّئ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْقَدَابِ ﴾ . يقولُ : إن ربَّك يبعَثُ على بنى إسرائيلَ العربَ ، فيسومونَهم سوءَ العذابِ ؛ يأخذونَ منهم الجزيةَ ويقتُلونَهم .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف : ١ فهم ١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٠٣/٥ من طريق يعقوب به من قول ابن عباس. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى أبى الشيخ من قول ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في ف: « بعث » ، وفي تفسير عبد الرزاق: « يتعب » .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٣٩، وفي مصنفه (٩٨٨٠،٩٨٧٧).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَ لَا مِنْ زَيْدِ فَي قُولِه : ﴿ وَإِذَ لَا يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ : ليبعَثنَّ على يهودَ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِنَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: إن ربَّك يا محمدُ لسريعٌ عقابُه إلى مَن استوْجَبَ منه العقوبة على كفرِه به ومعصيتِه له ، ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ . يقولُ : وإنه لذو صَفحِ عن ذنوبِ مَن تابَ من ذنوبِه ، فأنابَ وراجعَ طاعتَه ، يستُرُ عليها بعفوه عنها ، رحيمٌ له أن يُعاقبَه على جُرْمِه بعدَ توبتِه منها ؛ لأنه يَقْبلُ التوبةَ ويُقيلُ العثرةَ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَطَّمَنَاهُمْ فِ الْأَرْضِ أَمَـكُمْ مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَالُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ٠

/ يقولُ تعالى ذِكرُه: وفرَّقنا بنى إسرائيلَ فى الأرضِ ﴿أَمَـمَا ﴾، يعنى ١٠٤/٩ جماعاتٍ شتَّى مُتفرِّقين.

كما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمُا ﴾ . قال : في كلِّ أرضٍ يدخُلُها قومٌ من اليهود (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ وَقَطَّعَنَكُمُ فِ ٱلأَرْضِ أَمَمًا ۚ ﴾ . قال : يهودُ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٠٤/ من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٠٥ من طريق يعقوب به . وهو في الدر المنثور من تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٠٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

وقولُه : ﴿ مِّنْهُمُ ٱلصَّدلِحُونَ ﴾ . يقولُ : مِن هؤلاءِ القومِ الذين وصَفهم اللَّهُ مِن بنى إسرائيلَ - ﴿ ٱلصَّدلِحُونَ ﴾ . يعنى : مَن يؤمنُ باللَّهِ ورسلِه ، ﴿ وَمِنْهُمُ دُونَ وَلَكُ ﴾ . يعنى : دَونَ الصَّالح .

وإنَّما وصَفهم اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بأنهم كانوا كذلك قبلَ ارتدادِهم عن دينهم ، وقبلَ كفرِهم بربِّهم ، وذلك قبلَ أن يُبعث فيهم عيسى ابنُ مريمَ صلواتُ اللَّهِ عليه .

وقولُه: ﴿ وَبَلَوْنَكُهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . يقول : واختبرناهم بالرَّحاءِ في العيشِ ، والخفْضِ في الدنيا ، والدَّعَةِ والسَّعةِ في الرزقِ ، وهي الحسناتُ التي ذكرَها جلَّ ثناؤه . ويعني بـ ﴿ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ : الشدّة في العيشِ ، والشَّظفَ فيه ، والمصائب والرزايا في الأموالِ ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . يقولُ : ليرجعوا إلى طاعةِ ربِّهم ، ويُنيبوا إليها ، ويتوبوا مِن معاصِيهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُمُ يَأْخُذُوهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: فخلَف من بعدِ هؤلاءِ القومِ الذين وصَف صِفَتَهم – ﴿ خَلَفُ ﴾ يعنى : خَلْفُ سَوْءِ . يقولُ : حدَثَ بعدَهم وخِلافَهم ، وتبدَّل منهم بَدَلُ سَوْءٍ .

يقالُ منه: هو خَلَفُ صِدْقِ ، وخَلْفُ سَوْءٍ . وأكثرُ ما جاء في المدحِ بفتحِ اللامِ ، وفي الذمِّ بتسكينِها ، وقد تُحرَّكُ في الذمِّ ، وتُسكَّنُ في المدحِ ، ومن ذلك في تسكينِها في المدح قولُ حسانَ (١) :

لنا القَدَمُ الأُولِي إليكَ وخَلْفُنا لأَوَّلِنا في طاعَةِ اللَّهِ تابِعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٤١.

وأحْسَبُ أنه إذا وُجِّه إلى الفسادِ مأخوذٌ من قولِهم: خَلَف اللَّبنُ ، إذا حمِض من طُولِ تركِه في السِّقاءِ حتى / يَفْسُدَ . فكأنَّ الرجلَ الفاسدَ مشبَّة به . وقد يجوزُ أن ١٠٥/٩ يكونَ من (١) قولِهم : خَلَف فمُ الصائم ، إذا تغيَّرت رِيحُه .

وأمّا في تسكينِ اللامِ في الذمّ ، فقولُ لَبِيدٍ (٢):

ذَهَبَ الذين يُعاشُ في أكْنافِهم وبَقِيتُ فِي خَلْفِ كَجَلْدِ الأَجْرَبِ وقيل: إن الخُلْفَ الذي ذكر اللَّهُ في هذه الآيةِ أنّهم خَلَفُوا مَن قبلَهم، هم النَّصَاري.

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ ﴾ . قال : النصاري (٣) .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندى أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه إنما وصَفَ أنه خَلَف القومَ الذين قصَّ قَصصَهم في الآياتِ التي مضتْ - خَلْفُ سَوْءِ رَدِيءٌ ، ولم يذكُرُ لنا أنهم نصارى في كتابِه ، وقِصّتُهم بقصصِ اليهودِ أشبَهُ منها بقصصِ النصارى .

وبعد ، فإن ما قبلَ ذلك خبرٌ عن بنى إسرائيلَ ، وما بعدَه كذلك ، فما بينهما بأن يكونَ خبرًا عنهم أشبه ؛ إذْ لم يكنْ في الآيةِ دليلٌ على صَرْفِ الخبرِ عنهم إلى غيرِهم ، ولا جاء بذلك دليلٌ يوجبُ صحة القول به .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « منه » . والمثبت صواب العبارة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٠٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

فتأويلُ الكلامِ إذنْ: فتبدّلَ من بعدِهم [١٩٦٥/١] بَدَلُ سؤءٍ، ورِثوا كتابَ اللّهِ فعلِموهُ (١) ، وضَيّعوا العملَ به ، فخالفوا محكْمَه ؛ يُرْشَوْن في حكم اللّهِ فيأخذون الرّشُوةَ فيه من عرضِ هذا العاجلِ الأَدْنَى ، يعنى به ﴿ ٱلْآذَنَى ﴾ : الأقربَ من الآجلِ الأبعدِ ، ويقُولون إذا فعلوا ذلك : إن اللّه سيغفرُ لنا ذنوبَنا . تمنيّا على اللّهِ الأباطيلَ ، كما قال جلّ ثناؤه فيهم : ﴿ فَوَيَلُ لِلّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا كما قال جلّ ثناؤه فيهم : ﴿ فَوَيَلُ لِلّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَنكا قلِيلًا فَوَيَلُ لَهُم مِمّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمّا يَكْبَبُونَ ﴾ [البقرة : ٢٩] . ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . يقولُ : وإنْ شَرَع مِمّا يَكُنبُونَ ﴾ [البقرة : ٢٩] . ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ واستحلُّوه ، ولم يَوْتَدِعوا عنه . لهم ذنبٌ حرامٌ مثلُه من الرّشوةِ بعدَ ذلك ، أخذُوه واستحلُّوه ، ولم يَوْتَدِعوا عنه . يُخبِرُ جلَّ ثناؤُه عنهم أنهم أهلُ إصرارِ على ذنوبِهم ، وليسوا بأهلِ إنابةٍ ولا توبةٍ . يُخبِرُ جلَّ ثناؤُه عنهم أنهم أهلُ إصرارِ على ذنوبِهم ، وليسوا بأهلِ إنابةٍ ولا توبةٍ . وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويل ، وإنِ اختلَفتْ عنه عباراتُهم .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ المقدامِ ، قال : ثنا فضيلُ بنُ عياضٍ ، عن منصورٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ عَرَضَ ذلك الذنبُ يَأْخُدُوهُ ﴾ . قال : يعمَلون بالذنبِ ثم يستغفِرُونَ اللَّه ، فإن عرَضَ ذلك الذنبُ أَخَدُوهُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . قال : من الذنوبِ (٣) .

<sup>(</sup>١) في م: «تعلموه»، وفي ت ١، ت ٢، س: «يعلموه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق ٢٤٠/١ في تفسيره، وسعيد بن منصور في سننه (٩٦٦ – تفسير)، والبيهقي في الشعب (٧١ه) من طريق فضيل به بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٠٧/٥ من طريق سفيان به .

/حَدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ١٠٦/٩ ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا ﴾ . قال: يعمَلون بالذنوبِ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَشُ مِّقْلُهُمُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . قال: ذنبٌ آخرُ يعمَلوا به .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضُ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضُ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . قال : الذنوبُ ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ . قال : الذنوبُ .

حدَّتني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى ﴾ . قال : ما أشرَف لهم من شيء في اليومِ من الدنيا حلالٌ أو حرامٌ يشتهونَه ، أخذوه ، ويبتغُون (١) المغفرة ، فإن يجدُوا الغدَ مثلَه يأخذوه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه ، إلا أنه قال : يتمنَّون المغفرةَ .

حدَّثنا الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَذَنَى ﴾ . قال : لا يُشْرِفُ لهم شيءٌ من الدنيا إلا أخَذوه ، حلَالًا كان أو حرامًا ، ويتمنَّون المغفرة ، ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ . وإن يجدُوا عرضًا مثلَه يأخُذوه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ ﴾ : إي واللهِ ، لَخَلْفُ سَوْءِ ورِثوا الكتابَ بعدَ أنبيائِهم ورسلِهم ،

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج: ﴿ يتمنون ﴾ ، وهو اللفظ الآتي .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٣٤٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٠٧، ١٦٠٨، وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٥٣٥.

ورَّثَهِم اللَّهُ وعهِدَ إليهم ، وقال اللَّهُ في آية أخرى : ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللَّهُ وَيَقُولُونَ السَّكُوةَ وَالتَّبَعُوا اللَّهَ المَرَةِ فَ وَيَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَمَانِيَّ ، وغِرَّةً يغترُون بها ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْكُمُ ﴾ : لا سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ : تمنَّوا على اللَّه أمانيَّ ، وغِرَّةً يغترُون بها ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِّنْكُمُ ﴾ : لا يشغَلُهم شيءٌ عن شيءٍ ، ولا ينهاهُم عن ذلك ، كلَّما أشرَف (١) لهم شيءٌ من الدنيا أكلوه ، لا يُبَالُون حلالًا كان أو حرامًا (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن قَتادة : ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَىٰ ﴾ . قال : يأخُذونَه إن كان حلالًا وإن كان حرامًا ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُمُ ﴾ . قال : إن جاءهم حلالٌ أو حرامٌ أخذوه (") .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ قولَه : ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍ ﴾ . قال : كانت بنو إسرائيلَ لا يستقضُون قاضيًا إلّا ارتَشَى في الحكم ، وإنّ خيارَهم اجتمعوا فأخذَ بعضُهم على بعض العهود ألا يفْعلوا ، ولا يرتَشُوا('') ، فجعَل الرجلُ منهم إذا استُقْضِى ارْتشَى ، فيقالُ له : ما شأنك ترتشِى في الحكْم ؟ فيقولُ : سيُغفُرُ لي . فيطعُنُ عليه البقيةُ الآخرُون من بني إسرائيلَ فيما صنَعَ ، فإذا ماتَ أو نُزِعَ ، و ('') جُعلَ مكانه رجلٌ مَّن كان يطعُنُ عليه فيرتشِى . يقولُ ('') : وإنْ يأتِ الآخرين عرضُ الدنيا رجلٌ مَّن كان يطعُنُ عليه فيرتشِى . يقولُ ('') : وإنْ يأتِ الآخرين عرضُ الدنيا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: (وصف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٠٦، ١٦٠٧ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٠/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «يرتش».

<sup>(°)</sup> في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أو».

<sup>(</sup>٦) في ص : « فيقول » ، وسقط من : ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «الآخر».

يأخُذوه . وأمّا « عَرَضُ الأَدْني (١) » ، فعرضُ الدنيا من المالِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ / قولَه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ ١٠٧/٩ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ . يقولُ : يأخذون ما أصابوا ، ويترُكون ما شاءوا من حلالٍ أو حرامٍ ، ويقولُون : ﴿ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ (٢) .

وحدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى ﴾ . قال : الكتابُ الذي كتبوه ، ويقولُون : ﴿ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ ؛ لا نُشركُ باللَّهِ شيئًا ، ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ ﴾ : يأتِهم الحُقُ برِشوةِ فيحْرِجوا له كتابَ اللَّهِ ، ثم يحكُموا له بالرِّشوةِ ، وكان الظالمُ إذا جاءَهم برِشوةِ أخرَجوا له المَثْنَاة (') ، وهو الكتابُ الذي كتبوه ، فحكَموا له بما في المثناةِ بالرِّشوةِ ، فهو فيها مُحِقٌ ، وهو في التوراةِ ظالمٌ ، فقال اللَّهُ : ﴿ أَلَمْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ كَنَ لَهُ وَهُو في التوراةِ ظالمٌ ، فقال اللَّهُ : ﴿ أَلَوْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَكُونَ وَدَرَسُواْ مَا فِيهً ﴾ (')

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قولَه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِئنَبَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى ﴾ . قال : يعمَلُونَ بالذنوبِ ، ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُمُ يَأْخُدُوهُ ﴾ . قال : الذنوبُ (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «الدنيا».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٩/٣ إلى أبي الشيخ مختصراً .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) قيل : إن « المثناة » هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله . النهاية ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦٠٧، ١٦٠٨ من طريق أصبغ، عن ابن زيد به.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ص ٥٣٦.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَا الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١) ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ألم يُؤْخَذْ على هؤلاء المرتشِين في أحكامِهم، القائلِين: سَيغفِرُ اللَّهُ لنا فعلنا هذا. إذا عُوتِبوا على ذلك - ﴿ مِيثَنَى ٱلْكِتَبِ ﴾ ؟ وهو أخذُ اللَّهِ العهودَ على بنى إسرائيلَ بإقامةِ التوراةِ والعملِ بما فيها، فقال جلّ ثناؤُه لهؤلاءِ الذين قصَّ قِصَّتَهم في هذه الآيةِ، مُوبِّخًا لهم على خِلافِهم أمرَه، ونقْضِهم عهدَه وميثاقه: ألم يأخذِ اللَّهُ عليهم ميثاق كتابِه ألا يقولوا على اللَّهِ إلا الحقَّ، ولا يُضِيفوا إليه إلَّا ما أنزلَه على رسولِه موسى عليه السلامُ في التوارةِ، وألا يَكْذِبوا عليه.

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَىُ [٨٦٩/١هـ] ٱلْكِتَـٰكِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ . قال : فيما يوجِبُون على اللَّهِ من غفرانِ ذنوبِهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيدٍ ﴾. فإنه معطوفٌ على قولِه: ﴿ وَرِثُوا الْكِنْبَ ﴾ . ومعناه: فخلَفَ من بعدِهم خلفٌ ورِثوا الكتابَ ودرَسُوا ما فيه . ويعنى بقولِه: ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيدٍ ﴾ : قرّءُوا ما فيه . يقولُ : ورِثوا الكتابَ فعلِموا ما فيه ودرَسُوا ، فضيَّعوه وتركوا العملَ به ، وخالَفوا عهدَ اللَّهِ إليهم في ذلك .

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٣، س، ف: « يعقلون ». وبالتاء قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم، وبالياء قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. ينظر حجة القراءات ص ٣٠١. وأثبتنا القراءة بالتاء كرسم مصحفنا، وإن كان تفسير المصنف على القراءة بالياء كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٩٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٣ إلى أبي الشيخ.

﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍ ﴾ . قال : عَلِموه (١) ؛ علِمُوا ما في الكتابِ الذي ذَكَرَ اللَّهُ . وقرأ : ﴿ وَمَرَأَ : ﴿ وَمَرَأَ نَهُ مُن كُنتُم تُمُرُّسُونَ ﴾ (٢) [آل عمران : ٧٩] .

﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينِ يَنْقُونَ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : وما في الدارِ الآخرةِ – وهو ما في المعادِ عندَ اللَّهِ مما أعدَّ لأوليائِه ، والعاملين بما أنزَل في كتابِه ، المحافِظِين على حدودِه – خيرٌ للذين يتقونَ اللَّه ، ويَخافونَ عقابَه ، فيُراقبونَه في أمرِه ونهيِه ، ويُطيعونَه في ذلك كله في دنياهم ، (أفلا يَعْقِلُون (٢) . يقولُ : أفلا يعقِلُ هؤلاء الذين يأخُذونَ عَرَضَ هذا الأدنى على أحكامِهم ، ويقولون سيُغَفُرُ لنا ، أنَّ / ما عند اللَّهِ في الدارِ الآخرةِ للمتَّقِين العادِلين بين الناسِ في أحكامِهم – خيرٌ من هذا العرضِ القليلِ الذي يَسْتَعْجِلُونه في الدنيا على خلافِ أمرِ اللَّهِ ، والقضاءِ بين الناسِ بالجورِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئَابِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُصلِحِينَ ۞ ﴾ .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأه بعضُهم : (يُمْسِكُونَ ) . بتخفيفِ الميمِ وتسكينِها ، مِن : أمسَك يُمْسكُ <sup>(ه)</sup> .

وقرأه آخرون: ﴿ يُمَسِّكُونَ ﴾ . بفتحِ الميمِ وتشديدِ السينِ ، من مَسَّكُ يُمَسِّكُ أَنَّ .

<sup>(</sup>١) بعده في م : (و).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم تخريجه في ۹/٥ ٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « تعقلون » .

<sup>(</sup>٤) في ص: (تستعجلونه).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم . السبعة ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . ينظر السابق .

(اومعنى ذلك): والذين يعملونَ بما فى كتابِ اللَّهِ، وأقاموا الصلاة بحدودِها، ولم يضيِّعوا أوقاتَها، ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾. يقولُ تعالى ذكره: فمن فعَل ذلك مِن حلْقِى، فإنى لا أُضيعُ أَجرَ عملِه الصالح.

كما حدَّثنى يونش، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيد: ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ﴾ . قال: كتابِ اللَّهِ الذي جاءَ به موسى ﷺ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ قولَه : ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالْكِنْبِ ﴾ : من يهودَ أو نصارَى ، ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ".

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَهُ وَاقِعُ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَهُ وَاقِعُ الجَبِمَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكِ : واذكُرْ يا محمدُ إذ اقْتلعنا الجبلَ فرفَعناه فوقَ بنى إسرائيلَ كأنه ظلَّةُ غمامٍ من الظلالِ (أن) ، وقلنا لهم : ﴿ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوّةٍ ﴾ من فرائضِنا ، وألزَمْناكم من أحكامِ كتابِنا ، فاقبَلُوه ، واعمَلُوا باجتهادِ منكم في أدائِه من غيرِ تقصيرِ ولا توانٍ ، ﴿ وَأَذَكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ . يقولُ : ما في كتابِنا من العهودِ والمواثيقِ التي أخذنا عليكم بالعملِ بما فيه ، ﴿ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴾ . يقولُ : كَيْ تتّقوا ربّكم ، فتخافوا عقابَه ، بتركِكم العملَ به إذا ذكرْتم ما أخذ عليكم فيه من المواثيقِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « ويعني بذلك » ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « ويعني ذلك » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥، ١٦٠ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٠/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م: « الظلام ».

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ : فقال لهم موسى : خُذوا ما (آتاكم اللهُ ) بقوةٍ . يقولُ () : العملُ بالكتابِ ، وإلّا خَرَّ عليكم الجبلُ فأهلككم . فقالوا : بل نأخذُ ما آتانا اللهُ بقوّةٍ . ثم نكَثُوا بعد ذلك () .

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةً ، عن عليٍّ ، عن ابنِ ١٠٩/٩ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ ﴾ : فهو قولُه : ﴿ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٤] . فقال : ﴿ خُذُوا مَا ٓءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ وإلّا أرسلتُه عليكم ('').

حدَّثني إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن داودَ ، عن عامرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إنى لأَعْلَمُ خلقِ اللَّهِ لأَيِّ شيءٍ سجَدتِ اليهودُ على حرفِ وجوهِهم ، لمَّا رُفِع الجبلُ فوقَهم سجَدُوا وجعَلوا ينظُرون إلى الجبلِ ؛ مخافة أن يقعَ عليهم . قال : فكانت سجدةً رضِيها اللَّهُ ، فاتَّخذُوها سنةً ( ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلَى ، قال : ثنا دوادُ ، عن عامرٍ ، عن

<sup>(</sup>۱ <sup>-</sup> ۱) في م : « آتيناكم » .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «من».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٢٥ عن محمد بن سعد به مقتصرا على قوله: « العمل بالكتاب » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦١ من طريق أبي صالح به مختصراً ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ١٦١١/٥ من طريق داود به بزيادة ستأتى فى تفسير الآية ١٦ من سورة مريم ، وبهذه الزيادة عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/١٤٠ إلى أبى الشيخ ، وفى ٢٦٤/٤ إلى الفريابى وابن أمى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

ابن عباسِ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَّهُم وَاقِعُ مِهِمْ خُدُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ أى : بجِدِّ ، ﴿ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾ ، جبلٌ نزعه اللَّهُ مِن أصلِه ، ثم جعَله فوق رءوسِهم ، فقال : لتأخُذُنَّ أمْرِى ، أو لأرمينَّكم به (۱).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، قال : قال ابنُ مُحريجِ : قال مجاهدُ : ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ ﴾ . قال : كما تُنْتقُ الزُّبْدَةُ (٢) . قال ابنُ مُحريجِ : كانوا أَبُوا التوراةَ أَن يقبَلوها أو يؤمِنوا بها ، ﴿ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ . قال : يقولُ : لَتؤمِنُنَ بالتوراةِ ولَتقبَلُنَها ، أو لَيقَعنَ عليكم (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى بكر بن عبد الله ، قال : هذا كتاب الله ، أتقبلونه بما فيه ، فإن فيه بيان ما أَحَلَّ لكم ، وما حَرَّم عليكم ، وما أمرَكم وما نهاكم . قالوا : انشُر علينا ما فيها ، فإن كانت فرائضها يسيرة ، وحدودُها خفيفة قبلناها . قال : اقبلوها بما فيها . قالوا : لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودُها وفرائضها . فراجعوا موسى مرارًا ، فأوحى الله إلى الجبل فانقلَع ، فارتفع فى السماء حتى إذا كان بين رءوسِهم وبين السماء ، قال لهم موسى : ألا تروْنَ ما يقول السماء حتى إذا كان بين رءوسِهم وبين السماء ، قال لهم موسى : ألا تروْنَ ما يقول

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٢/٥ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . وينظر ما تقدم في ٢/ ٤٩.

 <sup>(</sup>٢) في م: «الربذة»، ونتق السقاء والجراب وغيرها من الأوعية نتقا: إذا نفضه ليقتلع منه زبدته.
 اللسان (ن ت ق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٠٥ من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٤٠ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ بلفظ : كما تنتق الزبدة أخرجنا

11./9

ربّى: لئن لم تَقْبَلُوا التوراة بما فيها لأرمينَّكم بهذا الجبلِ. قال: فحدَّثنى الحسنُ البصريُّ، قال: لما نظَرُوا إلى الجبلِ حرَّ كلُّ رجلٍ ساجدًا على حاجِبِه الأيسرِ، ونظَرَ بعينِه اليمنى إلى الجبلِ، فَرَقًا من أن يسقطَ عليه. فلذلك ليس في الأرضِ يهودِيُّ يسجُدُ إلَّا على حاجِبِه الأيسرِ، يقولون: هذه السَّجْدةُ التي رُفِعتْ عنا بها العقوبةُ. يسجُدُ إلَّا على حاجِبِه الأيسرِ، يقولون: هذه السَّجْدةُ التي رُفِعتْ عنا بها العقوبةُ. قال أبو بكرِ: فلما نشرَ الألواحَ فيها كتابُ اللَّهِ كتبه بيدِه، لم يَبْقَ على وجهِ الأرضِ جبلٌ ولا شجرٌ ولا حجرٌ إلا اهترُّ، فليس اليومَ يهوديٌّ على وجهِ الأرض [١٠/٠٧٠] صغيرٌ ولا كبيرٌ تُقرأُ عليه التوراةُ إلَّا اهترُّ ونغض (١) لها رأسَه (٢).

واختلَف أهلُ العلمِ بكلامِ العرب في معنى قولِه: ﴿ نَنَقَنَا ﴾ ؛ فقال بعضُ البصريين (٢) : معنى ﴿ نَنَقَنَا ﴾ : رَفعْنا . واستَشهَد بقولِ العجَّاج (١) :

يَنْتُقُ أَقْتَادَ (٥) الشَّلِيلِ (١) نَتْقَا

/ وقال : يعنى بقولِه : ينتُقُ : يرفعُها عن ظهرِه .

وبقولِ الآخَرِ (٧) :

وقد مُحكى عَن قائلِ هذه المقالةِ قولٌ آخرُ ، وهو أن أصلَ النُّئْقِ والنُّتُوقِ ،

<sup>(</sup>١) في س : ٥ نفض ، ، وفي ف : ٥ نقص ، ، وغير منقوطة في ص ، والنغْض والنفْض بمعنى التحريك . ينظر اللسان (ن غ ض ، ن ف ض) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٩٩/٣ عن سنيد بن داود به .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٧٢.

<sup>(°)</sup> في الديوان: «رحلي». والأقتاد، جمع قَتَد، وهو خشب الرحل، وقيل: من أدوات الرحل، وقيل: جميع أداته. اللسان (ق ت د).

<sup>(</sup>٦) الشليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل. اللسان (ش ل ل).

<sup>(</sup>۷) هو رؤبة بن العجاج، والبيت في ديوانه ص ١٢٢. (تفسير الطبري ١٠٥/٠٠)

كُلُّ شيءٍ قَلَعْتَه مِن موضعِه فرَميتَ به ، يقالُ منه : نَتَقْتُ نَتْقًا . قال : ولهذا قيل للمرأة (الكثيرة الولد ): ناتِقٌ ؛ لأنها ترمِي بأولادِها رمْيًا . واستشهدَ ببيتِ النابغةِ :

وقال آخرُ منهم (٣) : معناهُ في هذا الموضع : رفَعناه . وقال : قالوا : نتقَنِى السَّيرُ : حرّكني . وقال : قالوا : ما نتق برجلِه : لا يركضُ والنَّتقُ : نَتْقُ الدابةِ صاحبَها (١) حينَ تعدُو به وتُتعبُه حتى يربو (٥) . فذلك النَّتقُ والنُّتُوقُ ، ونتقَتْ الدابةُ ، ونتقتِ المرأةُ تَنتُقُ نُتوقًا : كثر ولدُها .

وقال بعضُ الكوفيين (٢٠) : ﴿ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ ﴾ : علَّقْنا الجبلَ فوقَهم فرفعناه ، نَنْتُقُه نَتُقًا ، وامرأةٌ مِنْتاقٌ : كثيرةُ الولدِ . قال : وسمِعتُ : أَخَذ الجرابَ فنَتَقَ ما فيه : إذا نثرَ ما فيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكِ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتِكُمُّ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا آن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﷺ . وَيَكُمُّ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيه محمد عَيِّلَةٍ : واذْكُرْ يا محمدُ ربَّك إذ استَخرَج ولدَ آدمَ من أصلابِ آبائِهم ، فقرَّرهم بتوحيدِه ، وأشهدَ بعضَهم على بعضِ شهادتَهم بذلك

<sup>(</sup>١ – ١) في النسخ: ﴿ الكبيرة ﴾ . والمثبت هو الصواب ، وينظر اللسان (ن ت ق) .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « طفحت » ، وأشار محققه إلى روايتنا هذه، ودحقت : ولدت بعض أولادها في إثر بعض . اللسان (د ح ق) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «صاحبه».

<sup>(</sup>٥) ربا يربو ربوًا ، أخذه الربو ، وهو النفَس العالى . اللسان (ر ب و) .

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣٩٩.

وإقرارَهم به .

كما حدَّثنى أحمدُ بنُ محمدِ الطُوسِيُّ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا جريرُ بنُ حازمٍ ، عن / كُلْثومِ بنِ بجبْرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ١١١/٩ النبيِّ عَلَيْكَةٍ قال : ﴿ أَخَذَ اللَّهُ الميثاقَ مِن ظَهْرِ آدمَ بنَعْمانَ - يعنى عرفة - فأخرَج مِن صُلْبه كلَّ ذريةٍ ذَرأها ، فنثَرَهم بينَ يديه كالذَّرِّ ، ثم كلَّمَهم قِبَلًا " فقال : ﴿ أَلَسَتُ مُلْبِه كُلَّ ذَريةٍ ذَرأها ، فنثَرَهم بينَ يديه كالذَّرِّ ، ثم كلَّمَهم قِبَلًا " فقال : ﴿ أَلَسَتُ بَرَبِكُمُ مَ قَالُوا بَلَيْ شَهِدَ أَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

(١) في م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « فتلا » . وغير منقوطة في ص ، وتقدم تفسير هذه الكلمة في ١/ ٤٩ ٥ .

البداية والنهاية ١/ ٢١١، والتفسير ٣/ ٥٠٢. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٣/٥ من طريق

الحسين به موقوفاً .

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في تاريخه ۱/ ۱۳٤، وأخرجه أحمد ۲۷۲۶ (٢٥٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٠)، والنسائي في الكبرى (١١١٩)، والطحاوى في المشكل (٣٨٨٩)، وابن منده في الرد على الجهمية ص٥٥ (٢٠١)، والحاكم ٢/ ٤٤٥، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢١٤) من طريق الحسين ابن محمد به، وأخرجه الحاكم ٢/ ٢٧، والبيهقي (٢٤١) من طريق جرير به. وقال النسائي: كلثوم ليس بالقوى، وحديثه ليس بالمحفوظ. واختلف في رفعه ووقفه، ورجح ابن كثير الموقوف. ينظر

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: « ذرياتهم ». وسنثبتها كرسم مصحفنا دون الإشارة إلى ما في النسخ ، وينظر هذه القراءة فيما تقدم في ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) في م: «هذا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١٣٤/١، وأخرجه ابن سعد ١/ ٢٩، والفريابي في القدر (٥٩) من طريق كلثوم بن جبر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن المنذر .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ويعقوبُ قالاً: ثنا ابنُ عُلَيَّة ، قال : ثنا كُلثومُ بنُ جَبرٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَيْكُمْ قَالُوا بَنَى شَهِدَنَا ﴾ . قال : مسح ربُّك ظهر آدم ، فخرَجتْ كلُّ نسَمة هو خالقُها إلى يوم القيامة بنعمانَ هذا الذي وراءَ عرفة ، وأخذ ميثاقهم : ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا ﴾ (١) . اللفظ لحديث يعقوب .

وحدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال ربيعةُ بنُ كُلثومٍ ، عن أبيه في هذا الحديثِ : (قالوا بَلي شَهِدْنا أَنْ يَقُولُوا (٢) يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غافِلِينَ ) (٦) .

حدَّثنا عمرٌو ، قال : ثنا عِمرانُ بنُ عُيَيْنة ، قال : أخبَرنا عطاءُ بنُ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أوَّلُ ما أهبط اللَّهُ آدمَ أهبطه بدَحْناءَ أرضٌ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أوَّلُ ما أهبط اللَّهُ آدمَ أهبطه بدَحْناءَ أرضٌ بالهندِ ، فمسَح اللَّهُ ظهرَه ، فأُخرَجَ منه كلَّ نَسَمَةٍ هو بارثُها إلى أن تَقُومَ الساعةُ ، ثم أخذ عليهم الميثاق وأشْهدَهم على أنْفُسِهِم : (ألسْتُ برَبِّكُم قالُوا بلَى شَهِدْنا أن يَقُولُوا (٢) يومَ القِيامَةِ إنَّا كُنَّا عن هذا غافِلينَ ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عمرانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أُهبط آدمُ حينَ أُهبط ، فمستح اللَّهُ ظهرَه ، فأُخرَج منه كلَّ نَسَمَةٍ هو خالقُها إلى يومِ القيامةِ ، ثم قال : ﴿ أَلَسَّتُ بِرَبِكُمْ ۚ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ . ثم تلا :

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٤. وأخرجه ابن سعد ٢٩/١ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٢) في م ، وطبقات ابن سعد : « تقولوا » . وفي الدر المنثور في آخر الأثر : هكذا قرأها : يقولوا ؛ بالياء . وهي قراءة أبي عمرو ، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٥٩٨ ، وسيأتي كلام المصنف على هاتين القراءتين في ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٢٩/١ عن ابن علية به ، وأخرجه الفريابي في القدر (٦٠) من طريق ربيعة بن كلثوم به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) في م: «بدجني». وغير واضحة في ت ١، ت ٢، س، ف. وينظر الأوائل للسيوطي ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد ٢٩/١ من طريق عطاء به .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَهُم ﴾ . فجفّ القلمُ من يومِئذِ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِ ثابتِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِ ثُلُورَيَّتَهُمْ ﴾ . قال : لما خلق اللَّهُ آدمَ ، أخذ ذرِّيَّتَه من ظهرِه مثلَ الذَّرِ ، فقبَضَ قبضتين ، فقال لأصحابِ اليمينِ : ادْخُلُوا الجنة بسلامٍ . وقال للآخرِين : ادْخُلُوا النارَ ولا أبالى (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمشِ ، عن حبيبٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مسَح اللَّهُ ظَهَر آدمَ ، فأخرَجَ كلَّ طينبٍ في بمينِه ، وأخرَج كلَّ خبيثٍ في الأُخرى .

/ حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّة ، عن شَريكِ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ ١١٢/٩ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مسَح اللَّهُ (٣) ظهرَ آدمَ ، فاستَخرجَ منه كلَّ نَسَمةِ هو خالقُها إلى يوم القيامةِ .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي قيسٍ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ . قال : لما خلق اللَّهُ آدمَ مسَح ظهرَه بدَحْناءُ ( ) وأخرَجَ من ظهرِه كلَّ نَسَمةٍ هو خالقُها

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٣٤/١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٥، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٨٧٦)، ومن طريقه ابن منده في الرد على الجهمية (٣٤)، والفريابي في القدر (٥٦)، والآجرى في الشريعة (٤٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٣/٥ من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ف: (على ، ، وفي س: (الله على ، .

<sup>(</sup>٤) في م: (بدجني).

إلى يومِ القيامةِ ، فقال : ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَلَنْ ﴾ . قال : فَيُرَوْنَ يومَعُذِ حفَّ القلمُ بما هو كائن إلى يومِ القيامةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن المسعوديّ ، عن عليّ بنِ بَذِيمة ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما خلق اللَّهُ آدمَ عليه السلامُ أخذ ميثاقه ، فمستح ظهرَه ، فأخذ ذرِّيَّتَه كهيئةِ الذَّرِ ، فكتَب آجالَهم وأرزاقهم ومصائبهم ، [٨٠٧٠/١] وأشهدهم على أنفسِهم : ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَلَيْ ﴾ .

قال: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن المسعودِيِّ ، عن عليٌّ بنِ بَذِيمةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ . قال: لما خلقَ اللَّهُ آدمَ ، أَخَذَ ميثاقَه أنه رَبُّه ، وكتَبَ أجلَه ومصائبَه ، واستَخرَج ذريتَه كالذَّرِّ ، وأَخَذ ميثاقَهم ، وكتَب آجالَهم وأرزاقهم ومصائِبَهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن ربيعة بنِ كُلثوم ، عن أبيهِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابن عباسٍ فى قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّنَهُم وَأَشَهَدَهُم عَلَى أَنفُسِمٍم ﴾ . قال : مسَح اللَّهُ ظهرَ آدمَ عليه السلامُ وهو ببطنِ نَعْمانَ ، واد إلى جنبِ (٢) عرفة ، وأَخْرَج ذرّيتَه من ظهرِه كهيئةِ الذَّرِّ ، ثم أَشهَدهم على أنفسِهم : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم مُ قَالُوا بَانَيْ شَهِدَنَا ﴾ .

قال: ثنا أبي ، عن أبي هلالٍ ، عن أبي جَمْرَةً (١) الضُّبَعيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي في القدر (٥٧) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٣/٥ من طريق المسعودي به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في س: « بطن ».

<sup>(</sup>٤) في م: «حمزة»، وينظر تهذيب الكمال ٢٩/٣٦٣.

أَخْرِجِ اللَّهُ ذِرِّيةَ آدمَ عليه السلامُ من ظهرِه كهيئةِ الذَّرِّ، وهو في آذيُّ أَن من الماءِ أَ

حدَّثنى على بنُ سهل ، قال : ثنا ضَمْرةُ بنُ رَبِيعةَ ، قال : ثنا أبو مسعودٍ ، عن مجويرٍ ، قال : مات ابنّ للضحاكِ بنِ مُزاحمٍ ، ابنَ ستةِ أيامٍ . قال : فقال : يا جابرُ ، إذا أنت وضَعتَ ابنى في لحَدِه ، فأَبْرِزْ وجهَه ، وحُلَّ عنه عُقدَه ، فإن ابنى مُجْلَسٌ ومسئولٌ . ففعلتُ به الذى أمَرنى ، فلما فرَغتُ قلتُ : يَوْحَمُك اللَّه ، عمّ يُسْقُلُ ابنُكَ ؟ (أمن يَسْأَلُه إياه ) ؟ قال : يُسئلُ عن الميثاقِ الذى أقرَّ به في صُلبِ آدمَ ؟ قال : يُسئلُ عن الميثاقِ الذى أقرَّ به في صُلبِ آدمَ ؟ قال : ثنى ابنُ السلامُ . قلتُ : يا أبا القاسمِ ، وما هذا الميثاقُ الذى أقرَّ به في صُلبِ آدمَ ؟ قال : ثنى ابنُ عباسٍ أنَّ اللَّه مستح صُلْبَ آدمَ ، فاستَخرَج منه كلَّ نَسَمةٍ هو خالقُها إلى يومِ القيامةِ ، وأخذ منهم الميثاقَ أن يَعْبُدوه ولا يُشْرِكوا به شيئًا ، (وَتَكَفَّلَ لهم بالأرزاقِ ، ثم أعادهم وي صليه أن ، (فلن تَقُومَ الساعةُ ) حتى يُولَدَ من أعطى الميثاقَ يومَئذِ ، فمن أدركَ منهم الميثاقَ الآخِرَ فوفَى به ، نفعَه الميثاقُ الأولُ ، ومن أدرك الميثاقَ الآخِرَ ، ماتَ على الميثاقِ الأولِ الميثاقُ الأولُ ، ومن مات صغيرًا قبلَ أن يُدْرِكَ الميثاقَ الآخِرَ ، ماتَ على الميثاقِ الأولِ على الفِطرةِ (١) .

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرنى السَّرِىُّ ابنُ يَحيى ، أن الحسنَ بنَ أبى الحسنِ حدثهم ، عن الأسودِ بنِ سَرِيعٍ ، من بنى سعدٍ ، قال : غزوتُ مع رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ / أربعَ غَزَواتٍ . قال : فتناول القومُ الذُّرِّيَّةَ بعدَ ما ١١٣/٩

<sup>(</sup>١) الآذى: الموج الشديد. النهاية ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٣، وابن منده في الرد على الجهمية ص ٦٠ (٣١) من طريق أبي هلال به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: النسخ. والمثبت من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٣ ٥٠ عن المصنف .

قَتَلُوا المَقَاتِلةَ ، فَبَلَغَ ذَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُ ، فَاشَتَدَّ عَلَيه ، ثَمْ قَال : «مَا بَالُ أَقُوامِ يَتَنَاوَلُونَ الذَّرِّيةَ ؟ » فقال رجل : يا رسولَ اللَّهِ ، أليسوا أبناءَ المشركين ؟ فقال : «إنَّ خيارَكم أبناءُ () المشركين ، ألا إنَّها ليست نَسَمَةٌ تُولَدُ إلَّا وُلِدَتْ على الفِطْرَةِ ، فما تَزالُ عيارَكم أبناءُ () المشركين ، ألا إنَّها ليست نَسَمَةٌ تُولَدُ إلَّا وُلِدَتْ على الفِطْرَةِ ، فما تَزالُ عيار حتى يَبِينَ عنها لسانُها ، فأبوَاها يُهَوِّدانِها أو يُنَصِّرانِها » . قال الحسنُ : لقد قال اللهُ ذلك في كتابِه ، قال : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم ﴾ (١) .

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ الوليدِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ أبي طَيْبَة " ، عن سفيانَ بنِ سعيدِ ، عن الأَجْلَحِ ، عن الضحاكِ ، وعن منصورِ ، عن مجاهدِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم َ عمرو ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم َ عمرو ، قال : أُخذوا من ظهرِه كمَا يُؤْخَذُ بالمُشْطِ من الرأسِ ، فقال لهم : وَالله الله عن الله عن الله عن الرأسِ ، فقال لهم : ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُم مَ قَالُوا بَكَنَ ﴾ . قالت الملائكة : ﴿ شهِدْنا أَن يَقُولُوا ( \* يُومَ القيامةِ إِنا كنا عن هذا غافلين ) " .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في م: «أولاد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى في المشكل (۱۳۹۰) عن يونس به. وأخرجه أحمد ٢٣١/٢٦ (١٦٣٠)، والبخارى في الكبير ٢٥٤١)، وفي الصغير ١/ ١١٤، والطحاوى (١٣٩٤)، وابن حبان (١٣٢)، والطبراني في الكبير (٨٢٧) من طريق السرى بن يحيى به. وأخرجه معمر في جامعه (٢٠٠٠)، وابن أبي شيبة في الكبير (٢٠٠٦، وأحمد ٢٢/٢٤، ٢٧/٢٦ (١٠٥٨، ١٦٢٩)، والدارمي ١/ ٢٢٣، والنسائي في الكبير (١٣٦،)، والطبراني في الكبير (١٣٩،)، والطبراني في الكبير (١٣٩،)، والحازمي ١/ ٢٣٨)، والجازمي ١/ ١٣٠، ١٣٠، والجازمي في الاعتبار ص٢١٣ من طرق عن الحسن به مطولا ومختصرا.

<sup>(</sup>٣) في م: « ظبية ». وينظر تهذيب الكمال ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عن». والمثبت كما في الإسناد بعده، وسفيان بن سعيد هو الثوري.

 <sup>(</sup>٥) في م : « تقولوا » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥٠٢/٣ عن المصنف.

مجاهدٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو في قولِه : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ . قال : أَخَذَهم (١) كما يَأْخُذُ المُشطُ من الرأسِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ وابنُ مُحمَيْدِ ، قالاً : ثنا جَريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّنَهُم ۗ ﴾ . قال : أخَذهم كما يَأْخُذُ بُلُسُطُ من الرأسِ . قال ابنُ مُحمَيْدِ : كما يُؤْخَذُ بالمُشطِ (١) .

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجوهريُّ ، قال : ثنا روحُ بنُ عُبادةً وسعدُ بنُ عبدِ الحميدِ ابنِ جعفرٍ ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، عن زيدِ بنِ أبى أُنيْسَةً ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ ، عن مسلمِ بنِ يسارِ الجُهنيُّ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ سُئل عن هذه الآيةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ فقال عمرُ : سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلِي يقولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَلَق آدمَ ثم مستح على (٥) ظهرِه بيمينِه ، فاستَخرَج منه ذريَّةً ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَلَق آدمَ ثم مستح على اللهِ يَعْمَلُون . ثم مسح ظهرَه فاستَخرَج منه فريَّةً ، فقال : حلَقتُ هؤلاء للنارِ ، وبعملِ أهلِ النارِ يَعْمَلُون ﴾ . فقال رجلٌ : فاستَخرَج منه فريَّةً ، فقال : ﴿ إِنَ اللَّهُ إِذَا حَلَق العبدَ للجنةِ استَعمَله بعملِ أهلِ الجنةِ ، وإذا خلَق العبدَ للنارِ استَعمَله بعملِ أهلِ النارِ استَعمَله بعملِ أهلِ النارِ استَعمَله بعملِ أهلِ النارِ فيدُخِلَه المنارَ ، وبعملِ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ، حتى يَمُوتَ على عملٍ من عملٍ أهلِ النارِ فيدُخِلَه النارَ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، س، ف: ﴿ أَخِذَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦١٣/٥ ، واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (٩٩٣) من طريق سفيان به نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤١/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «يؤخذ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «المشط».

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٥. وأخرجه مالك ٢/ ٨٩٨، ومن طريقه أحمد ٣١١)٣٩٩/١ ،=

حدَّ ثنا إبراهيمُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى ، عن بَقِيةَ ، عن عُمَرَ بنِ مُحْثُمُ مِن بَعِيةً ما القرشيّ ، قال ثنى زيدُ / بن أبى أُنيْسَةَ ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن مسلمِ بنِ يسارٍ ، عن نُعيْمِ بنِ ربيعةَ ، عن عُمَرَ ، عن النبيّ عَيَالِيّ بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا حكّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن عُمارةَ ، عن أبى محمدِ رجلِ من أهلِ المدينةِ ، قال : سألتُ عمرَ بنَ الخطابِ عن قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّهُم ﴾ . قال : سألتُ النبي عَيِّلَةٍ عنه كما سألتنى ، فقال : «خلق اللهُ آدمَ بيدِه ، ونقَخ فيه من رُوحِه ، ثم أجلسه فمسح ظهرَه بيدِه اليمنى ، فأخرَج ذَراً ، فقال : ذَرْةٍ ذَرَأْتُهم للجنةِ . ثم مسح ظهرَه بيدِه الأُخرَى ، وكلتا يَدَيه عينٌ ، فقال : ذَرْةٍ ذَرَأْتُهم للنارِ ، يَعْمَلُون فيما شئتُ من عملٍ ، ثم أُختِمُ [١/١٧٨و] لهم بأسوأً أعمالِهم ، فأُذْخِلُهم النارِ » أَنْ اللهُ الله .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن

<sup>=</sup> وأبو داود (٤٧٠٣)، والترمذي (٣٠٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٩)، الفريابي في القدر (٢٧، ٢٨)، وابن حبان (٢٦٦)، والآجرى في الشريعة (٢٦٤)، وابن منده في الرد على الجهمية ص٥٥ (٢٨)، والحاكم ١/ ٢٧، ٢/ ٢٤، ٤٤، واللالكائي (٩٩٠)، والبيهةي في الأسماء والصفات (٧١٠)، والبغوى في شرح السنة (٧٧)، وفي التفسير ٣/ ٢٩٧. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٢/ ١٤٢١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ، وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) في م: «عمرو». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ( جعفر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٠٤) عن محمد بن المصفى به . وأخرجه البخارى فى تاريخه ٨/ ٩٦، وابن أبى عاصم فى السنة (٢٠١)، ومحمد بن نصر فى كتاب الرد على ابن محمد بن الحنفية - كما فى النكت الظراف ١١٣/٨ - والطحاوى فى المشكل (٣٨٨٧، ٣٨٨٨)، وابن عبد البر فى التمهيد ٦/٤، ٥ من طريق زيد بن أبى أنيسة به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٨١/١٨ - معلقا - من طريق حكام به بنحوه ، وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٢٥) من طريق عمارة به .

ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُم ٓ ﴾ . قال : إن اللَّه خلَق آدمَ ، ثم أخرَج ذريتَه من صلبِه مثلَ الذَّرِ ، فقال لهم : من ربُّكم ؟ قالوا : اللَّهُ ربُّنا . ثم أعادَهم في صلبِه ، حتى يُولَدَ كلَّ مَن أَخَذ ميثاقَه ، لا يُزادُ فيهم ولا يُنقَصُ منهم إلى أن تَقُومَ الساعةُ ( ) .

حدَّثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قولَه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ قَالُواْ بَلَنْي شَهِدُنَّا ﴾ . قال ابنُ عباس : إن اللَّهَ لمَّا حلَق آدمَ مسَح ظهرَه ، وأُخرَج ذريتَه كلُّهم كهيئةِ الذُّرِّ، فأُنطَقَهم فتَكَلُّموا، وأَشهَدَهم على أنفسِهم، وجعَل مع بعضِهم النورَ ، وإنه قال لآدمَ : هؤلاء ذريتُكُ آخُذُ عليهم الميثاقَ أني (٢٠) أنا ربُّهم ؛ لِئلا يُشْرِكوا بي شيئًا ، وعليَّ رزقُهم . قال آدمُ : فمن هذا الذي معه النورُ ؟ قال : هو داودُ . قال : يا ربِّ ، كم كتَبتَ له من الأجل ؟ قال : ستين سنةً . قال : كم كتَبتَ لى ؟ قال : أَلفَ سنة ، وقد كتبتُ لكلِّ إنسانِ منهم كم يُعَمَّرُ وكم يَلْبَثُ . قال : ياربٌ ، زِدْه . قال : هذا الكتابُ موضوعٌ ، فأُعْطِه إن شئتَ مِن عُمرِكَ . قال : نعم . وقد جفَّ القلمُ عن أبحل سائر بني آدمَ ، فكتَب له مِن أجَل آدمَ أربعين سنةً ، فصارَ أجلُه مائةَ سنة ، فلمَّا عُمِّر تِسعَمائةِ سنةِ وستينَ سنةً ، جاءه ملكُ الموتِ ، فلمَّا رآه آدمُ ، قال : ما لَكَ ؟ قال له : قد استَوفَيتَ أجلَك . قال له آدمُ : إنَّما عُمِّرْتُ تِسعَمائةِ سنة (٢) وستين سنةً ، وبَقِيَ أربعون سنةً (٢) . فلما قال ذلك للمَلكِ ، قال المَلكُ : قد أخبرني بها ربّي .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦١٤/٥ ، واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (٩٩٢) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من تاريخ المصنف.

<sup>(</sup>٣) ليست في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، س .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «قال».

قال: فارْجِعْ إلى ربِّك فاسْأَلُه. فرجَع الملكُ إلى ربِّه، فقال: ما لَكَ ؟ قال: يا ربِّ، رجَعتُ إليك لِمَا كنتُ أعلمُ مِن تَكْرِمَتِك إيَّاه. قال اللَّهُ: ارجِعْ فأُحْبِرْه أنه قد أعطَى ابنَه داودَ أربعين سنةً (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريج ، عن الزبيرِ بنِ موسى ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: إن اللَّهَ تبارك وتعالى ضِرَب مَنْكِبَه الأيمنَ ، فخرَجتْ كلُّ نفسٍ مخلوقةٍ للجنةِ بيضاءَ نقيةً ، فقال : هؤلاءِ أهلُ الجنةِ . ثم ضرَب مَنْكِبَه الأيسرَ ، فخرَجتْ كلُّ نفسِ مخلوقةٍ للنارِ سوداءَ ، فقال : هؤلاء أهلُ النارِ . ثم أخَذ عهودَهم على الإيمانِ والمعرفةِ له ولأمرِه ، والتصديقِ ١١٥/٩ / به وبأمره ، بني آدمَ كلُّهم ، فأَشْهَدهم على أنفسِهم ، فآمنوا وصدَّقوا ، وعرَفوا وأَقَرُوا ، وبلَغَني أنه أُخرَجَهم على كفِّه أمثالَ الخَرْدَلِ . (\*قال ابنُ مجريج، عن مجاهدٍ ، قال ٢٠ : إن اللَّهَ لمَّا أخرجَهم قال : يا عبادَ اللَّهِ ، أَجِيبُوا اللَّهَ - والإجابةُ الطاعةُ -فقالوا: أَطَعنا، اللهم أَطَعنا ")، اللهم لبَّيك. قال: فأعطاها إبراهيمَ عليه السلامُ في المناسكِ : لبَّيك اللهم لبَّيك . وقال : ضرَب متنَ آدمَ حينَ خلَقه . قال : وقال ابنُ عباس : حلَق آدم ، ثم أخرَج ذريته من ظهرِه مثلَ الذُّرِّ ، فكلُّمهم ، ثم أعادهم في صلبِه ، فليس أحدٌ إلَّا وقد تَكلُّم فقال : ربِّيَ اللَّهُ . فقال : وكلُّ خَلْقٍ خلَق ' وهو ' كائنٌ إلى يوم القيامةِ ، وهي الفِطرةُ التي فطر الناسَ عليها . قال ابن جُريج : قال سعيدُ بنُ جبيرٍ : أخَذ الميثاقَ عليهم بنَعْمَانَ - ونَعْمانُ مِن وراءِ عرَفةَ - أَن يَقُولُوا يومَ القيامةِ: ﴿ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَندَا غَنفِلِينَ ﴾ ؛ عن الميثاقِ الذي أخَذ عليهم <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الرد على الجهمية: «قال مجاهد عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف : ﴿ اللَّهُم أَطَّعْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « فهو » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٣٥) من طريق حجاج به دون قول سعيد بن جبير . وأخرجه =

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبي العاليةِ ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ ، قال : جمَعهم يومئذِ جميعًا ما هو كائنٌ إلى يوم القيامةِ ، ثم استَنْطَقهم وأخذ عليهم الميثاقَ ، ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَاا غَلِفِلِينَ شِ أَو نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمٌّ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبِّ وَالْأَرْضِينِ السَّبِّعُ ، وأُشْهِدُ عليكم أباكم آدمَ ؛ أنْ تَقُولوا يومَ القيامةِ : لم نَعْلَمْ بهذا . اعْلَموا أنه لا إلهَ غيرِي ، ولا ربَّ غيرِي ، ولا تُشْرِكوا بِي شيقًا ، و (١٠) سأُرْسِلُ إليكم رسلًا يُذَكِّرُونكم عَهْدى ومِيثاقى ، وسأَنْزِلُ عليكم كتبي . قالوا : شهدنَا أنَّك ربُّنا وإلهُنا ، لا ربُّ لنا غيرُك ، ولا إلهَ لنا غيرُك . فأَقَوُوا له يومئذِ بالطاعةِ ، ورفَع عليهم أباهم آدمَ ، فنظَر إليهم ، فرأى منهم الغنيُّ والفقيرَ ، وحَسنَ الصورةِ ودونَ ذلك ، فقال : ربِّ ، لولا ساويتَ بينَهم؟ قال: فإني أُحِبُّ أن أَشكَرَ. قال: وفيهم الأنبياءُ عليهم السلامُ يومثذِ مثلُ (١) السُّرُج، وخَصَّ الأنبياءَ بميثاقِ آخرَ، قال اللَّهُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّكِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَيٌّ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]. وهو الذي يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]. وفي ذلك قال : ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ﴾ [النجم: ٥٦] . يقولُ : أخَذنا ميثاقَه مع النذرِ الأولى. ومن (٢٠ ذلك قولُه: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا

<sup>=</sup> الفريابي في القدر (٥٨) ، والآجرى في الشريعة (٤٤٢) من طريق ابن جريج به إلى قوله : وأقروا . وأخرجه ابن منده (٣٦) من طريق الحكم ، عن سعيد بن جبير إلى قوله : وأقروا .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ أَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( مثل ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: (في).

أَكَّثَرَهُمْ لَفَكْسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٢]. ((وهو قولُه تعالى): ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ. رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ. مِن قَبْلُ ﴾ [يونس: الله عن يُصَدِّقُ ومَن يُكَذِّبُ ().

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّهُم َ سعيدِ بنِ جبيرٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِم ذُرِيَّهُم وَ وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِمٍ مَ أَلَسَتُ بِرَيِّكُم ۗ ﴾ . قال : أخرَجهم من ظهر آدم ، وجعل لآدمَ عمر ألفِ سنةٍ . قال : فعرضوا على آدم ، فرأى رجلًا من ذريته له نورٌ ، فأعجبه ، فسأل عنه ، فقال : هو داودُ ، وقد مجعل عمره ستين سنة . / فجعل له من عُمرهِ أربعين سنة ، فلما مخضر و الله على أيخاصِمُهم فى الأربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داودَ . قال : فجعل يُخاصِمُهم فى الأربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داودَ . قال : فجعَل يُخاصِمُهم فى المربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داودَ . قال : فجعَل يُخاصِمُهم فى المربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داودَ . قال فحيل يُخاصِمُهم فى المُورِي الله في المُورِي وقد المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله في المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله في المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله نَالِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله في المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله وقد المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله وقد الله المُورِي وقد بُعِيلَ مُورِي الله وقد أَوْدِيلُ مُورِي وَاللّه و

حدَّثنا ابنُ محميد ، قال : ثنا [٨٧١/١] يعقوبُ ، عن جعفر ، عن سعيد في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم ۗ . قال : أَخرَجَ ذرّيته من ظهور هم في صورة " كهيئة الذَّر ، فعرَضَهم على آدمَ بأسمائِهم وأسماء آبائِهم وآجالِهم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الفريابي في القدر (۲۰) ، والآجرى في الشريعة (٤٣٥) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٠ ، والحاكم ٢/ ٣٢٣، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٩١) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٨٠) ، وابن عبد البر في التمهيد ٩١/١٨ من طريق أبي جعفر به .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٥/٥٣ (الميمنية) ، والفريابي في القدر (٣٥) ، وابن منده في الرد على الجهمية ص ٥٩، ٦٢ ( ٣٠، ٣٣) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩٦/٧ من طريق الربيع به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٢٤ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه . وتقدم في ص ٣٣٧ مختصرا . (٣) في م : «احتضر » . وكلاهما بمعنى . ينظر اللسان (ح ض ر) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

قال: فعرَض عليهِ رُوحَ داودَ في نورِ ساطعٍ ، فقال: من هذا ؟ قال: هذا مِن ذرِّيَّتِك (١) ، نبيّ خليفة (٢) . قال: كم عمرُه ؟ قال: ستون سنةً . قال: زِيدوه من عمرِى أربعين سنةً . قال: والأقلامُ رَطْبةٌ تَجْرِى ، فأُثبتَتْ لداودَ الأربعون ، وكان عمُو آدمَ ألف سنة ، فلمّا استكملها الأربعين سنةً ، بُعِثَ إليه ملكُ الموتِ ، فقال: يا آدمُ ، أُمِرتُ أن أَقْبِضَك . قال: فلم يَثقَ من عُمرِى أربعون سنةً ؟ قال: فرجَع ملكُ الموتِ إلى ربّه ، فقال: إن آدمَ يَدّعِى مِن عمرِه أربعين سنةً . قال: أخبِر آدمَ أنه جعَلها لابنِه داودَ والأقلامُ رَطْبَةٌ ، فأُثبِتَت لداودَ "

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو داودَ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ بنحوِه .

قال: ثنا ابنُ فُضَيلِ وابنُ نُميرٍ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءٍ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُم ﴾ . قال: أُخرَجَهم من ظهرِ آدمَ حتى أُخَذ عليهم الميثاق ، ثم رَدَّهم في صُلبِه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ نُميرٍ ، عن نَصْرِ بنِ عربيٌ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظَهْرِ آدمَ حتى أَخَذ عليهم المَيْنَ ءَادَمَ مِن ظَهْرِ آدمَ حتى أَخَذ عليهم المَيْناقَ ، ثم ردَّهم في صُلبِه .

قال: ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، عن أبي بسطامَ ، عن الضحاكِ ، قال: حيثُ ذرَأ اللَّهُ خلقَه لآدمَ . قال: خلقهم وأَشهَدهم على أنفسِهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَنْ ﴾ .

حُدُّثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنا عُبيدٌ ، قال :

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « « ذريته » .

<sup>(</sup>٢) في ص، وتاريخ المصنف: « خلقته ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٥٨/١.

سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ . قال : قال ابنُ عباس : حلق اللَّهُ آدمَ ، ثم أَخرَجَ ذرِّيَتُه من ظهرِه ، فكلَّمهم اللَّهُ وأنطَقهم ، فقال : ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ . ثم أعادَهم في صُليه ، فليس أحدٌ من الخلقِ إلَّا قد تَكلَّم فقال : ربِّي اللَّهُ . وإنّ القيامة لن تَقُومَ حتى يُولَدَ من كان يومئذِ أَشْهَدَ على نفسِه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عمرُو بنُ طلحة ، عن أسباط ، عن السُّدِّى : ﴿ وَإِذَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَنَىٰ ﴾ . وذلك حين يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَكُ حين يقولُ : ﴿ فَلِلّهِ الْخُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ طَوْعَا وَكَرَّهَ ﴾ [آل عمران : ١٣] . وذلك حين يقولُ : ﴿ فَلِلّهِ الْخُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام : ١٤٩] . يعنى : يومَ أخذ منهم الميثاق ثم عرَضَهم على آدمَ عليه السلامُ (١) .

قال: ثنا عمرُو، عن أسباطَ، عن السُّدِّيِّ، قال: أَخرَج اللَّهُ آدمَ من الجنةِ، ولم يَهْبِطْ من السماءِ، ثم مسَح (٢) صَفْحة ظهرِه اليُمنى، فأخرَج منه ذرِّيةً (٦ كهيئةِ الذَّرِّ أبيضَ مثلَ اللَّوْلُوَ )، فقال لهم: ادْخُلوا الجنة برحمتى. ومسَح صفحة ظهرِه اليسرى، فأخرَج منه (كهيئةِ الذَّرِّ سُودًا )، فقال: / ادْخُلُوا النارَ ولا أبالى. فذلك حينَ يقولُ: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلبَّمِينِ ﴾ ، ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلبِّمَالِ ﴾ [الواقعة: ٧٧، أبالى. فذلك حينَ يقولُ: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلبَّمِينِ ﴾ ، ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلبِّمَالِ ﴾ [الواقعة: ٧٧، المثاق، فقال: ﴿ وَأَسْمَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَانَ ﴾ . فأعطاه (٥ طائفةً

117/9

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٨٥/١٨ من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدى بإسناده المعروف مطولا .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «ظهر آدم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « بيضاء مثلى اللؤلؤ كهيئة الذر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ذرية سوداء كهيئة الذر» .

<sup>(</sup>٥) في م: « فأطاعه ».

طائعين، وطائفةً كارهين على وجهِ التَّقِيَّةِ (١).

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عَمْرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى بنحوهِ ، وزاد فيه بعدَ قولِه : وطائفة على وجهِ التَّقِيَّةِ : فقال هو والملائكة : ﴿ شَهِدْنَا اللهُ عَنُولُوا ﴿ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا غَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّ الْقَوْلُوا ﴿ إِنَّا آشَرُكَ ءَابَآوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيّيَةٌ مِن بَعْدِهِم ﴾ . فلذلك ليس في الأرضِ أحدٌ من ولدِ آدمَ إلَّا وهو يعْرِفُ أن ربَّه الله ، ولا مشرك إلا وهو يقولُ لابنِه : ﴿ إِنَّا وَجَدَنَا عَابَآءَنَا عَلَى آمَةٍ ﴾ يعْرِفُ أن ربَّه الله ، ولا مشرك إلا وهو يقولُ لابنِه : ﴿ إِنَّا وَجَدَنَا عَابَآءَنَا عَلَى آمَةٍ ﴾ والزعرف : ٣٣] . وذلك حين يقولُ الله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم وَلَا يَنْ كَى وذلك حين يقولُ ﴿ وَلَهُ وَاللَّهُ مَن فِي السّمَونَ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا ﴾ [آل عمران : ٣٨] . وذلك حين يقولُ ﴿ وَلَهُ مَن يَقُولُ : ﴿ وَلِلَّهُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا ﴾ [آل عمران : ٣٨] . وذلك حين يقولُ ﴿ وَلَكُ حينَ يقولُ : ﴿ وَلِلَّهُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا ﴾ [آل عمران : ٣٨] . وذلك حين يقولُ : ﴿ وَلِلَّهُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَهَا ﴾ [آل عمران : ٣٩] . وذلك حين يقولُ : ﴿ وَلِلَّهُ الْمُنْتَاقُ اللَّهُ عَلَوْ شَاءً لَهَدَىكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام : ٢٩] . وذلك عن يقولُ : ﴿ وَلَكُ منهم الميثاقَ ( ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الكَلْبِيّ : ﴿ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم ﴾ قال : مستح اللَّهُ على صُلْبِ آدمَ ، فأخرَج من صُلْبِه من ذريتِه ما يكونُ إلى يومِ القيامةِ ، وأخَذ ميثاقَهم أنه ربُّهم ، فأعْطُوه ذلك ، ولا تَسْأَلُ ( \* ) أحدًا ؛ كافرًا ( ولا غيرَه : مَنْ ربُّك ؟ إلَّا قال : اللَّهُ . وقال الحسنُ مثلَ ذلك أيضًا ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١٣٦/١، وهو جزء من الأثر السابق .

 <sup>(</sup>۲) في م، ت ۱، ت ۲، س، ف: «يقولوا»، وغير منقوطة في ص، وبالياء قراءة تقدم تخريجها في
 ص ۵ ۸ م.

<sup>(</sup>٣) تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١، ت ٢، س ، ف : ﴿ يَسَأَلُ ﴾ ، وغير منقوطة في ص .

<sup>(</sup>٥ -- ٥) في م: «أحد كافر».

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ٢٤٢/١ عن معمر ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قوله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى ابن المنذر من قول ابن عباس . ( تفسير الطبري ٢٦/١٠ )

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثِ ، عن جعفرِ ، عن أبيه ، عن عليٌ بنِ حُسينِ أنه كان يَعزِلُ ( ) ويتأوّلُ هذه الآيةَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرِ ذُرِيَنَهُمْ ﴾ (٢)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عُبيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيِّ في قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ قال : أقرَّتِ الأرواحُ قبلَ أنْ تُخْلَقَ أجسادُها (٢) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ الفرجِ الحِمْصِيُ ، قال : ثنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنى الزَّبَيديُ ، عن راشدِ بنِ سعدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ قتادةَ النَّصْرِيُ ( ) ، عن أبيه ، عن هشامِ بنِ حكيم ، أن رجلًا أتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهُ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَتَبْدَأُ ( ) الأعمالُ أم قد قضي القضاءُ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ ذَرِيةَ آدمَ من ظهورِهم ، ثم قضي القضاءُ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ ذَرِيةَ آدمَ من ظهورِهم ، ثم أشهَدَهم على أنفسِهم ، ثم أفاض بهم في كَفَيْه ، ثم قال : هؤلاء في الجنةِ ، وهؤلاءِ في النارِ . فأهلُ النارِ مُيَسَرون لعملِ أهلِ الجنةِ ، وأهلُ النارِ مُيَسَرون لعملِ أهلِ النارِ » .

<sup>(</sup>١) فى ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « يقول ». وأثبتت فى : م. من الدر المنثور، وهى كذلك أيضا فى مصنف ابن أبى شيبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٨/٤ عن حفص به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٥، وابن عبد البر في التمهيد ٨٠/١٨ من طريق موسى بن عبيدة به بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) في م: «النضرى»، وفي ت ١، ت ٢، س، ف: «البصرى»، وينظر الإكمال ٢١. ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) في م : «ابتدأ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٨/ ١٩١، ١٩٢، والبزار (٢١٤ - كشف) عن أحمد بن الفرج به . وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (٣٢٥٣) - ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٧١١) - والبخارى في الكبير ٥/ ٣٤١، ٨/ ١٩١، والطبراني في الكبير ٢ / ١٦٩ (٣٣٥) من طريق بقية به .

111/9

حدَّتنى محمدُ بنُ عوفِ الطائقُ ، قال : ثنا حَيْوةُ ويزيدُ ، قالا : ثنا بَقِيَّةُ ، عن الزُّبَيْديِّ ، عن راشدِ بنِ سعدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ قتادةَ النَّصْرِيِّ ، عن أبيه ، عن هشام بنِ حكيم ، عن النبيِّ عَيِّلَةً مثلَه .

حدَّثنى (عبدُ اللَّهِ بنُ أَحمدَ بنِ شَبُّويَه ، [/٧٧٢] قال : ثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ الحارثِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ / بنُ سالم (٢) ، عن الزُّبيَدى ، قال : ثنا راشدُ بنُ سعدِ ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ قتادةَ ، حدثه ، أن أباه حدثه أن هشامَ بنَ حكيم حدثه ، أنه قال : أتى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ رجلٌ . فذكر مثلَه (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ ، قال : ثنى أبو صالحٍ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن راشدِ ابنِ سعدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ قتادةً ، عن هشامِ بنِ حكيمٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكُمْ بنِ معدٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكُمْ بنحوه ('') .

واختُلِفَ في قولِه: ﴿ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَالِمَ عَالِمُ اللَّهِ عَن نفسِه وملائكتِه أنه جلَّ ثناؤُه عَالِمِينَ ﴾ ؛ فقال السُّدِّتُ: هو خبرٌ من اللَّهِ عن نفسِه وملائكتِه أنه جلَّ ثناؤُه

وأخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (١٦٨)، والفريابى فى القدر (٢٢، ٢٣)، والآجرى فى الشريعة
 (٣٣٠)، والبيهقى فى الأسماء والصفات (٢١٢) من طريق بقية به، وعندهم: عن عبد الرحمن بن قتادة،
 عن هشام بن حكيم. وينظر تعجيل المنفعة ١/ ٨٠٩، والإصابة ٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ، والمثبت مما تقدم في ۲/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>۲) في النسخ: «مسلم». والمثبت من مصدري التخريج. وينظر تهذيب الكمال ١٤/٩٩٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الكبير ٣٤١/٥ عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة
 (١٦٩) من طريق عبد الله بن سالم به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفريابي في القدر (٢٤)، والطبراني في الكبير ١٦٨/٢٢ (٤٣٤)، وابن منده في الرد على الجهمية (٥٤) من طريق أبي صالح به. وأخرجه ابن سعد ٢٠٦/١، (٤١٧/٧، وأحمد ٢٠٦/٢٩)، والفريابي في القدر (٢٥، ٢٦)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٥٩، وابن حبان (٣٣٨)، والحاكم ٣١/١ من طريق معاوية بن صالح، وليس فيه: هشام بن حكيم.

قال هو وملائكتُه، إذ أُقَرَّ بنو آدمَ بربوبيتِه حينَ قال (١) لهم: ألستُ بربِّكم؟ فقالوا: بلي.

فتأويلُ الكلامِ على هذا التأويلِ: وإذ أَخَذ ربُّك من بنى آدمَ من ظُهورِهم ذُرِّيتَهم وأشْهَدهم على أنفسِهم: ألستُ بربِّكم ؟ قالوا: بلى . فقال اللَّهُ وملائكتُه: شَهِدنا عليكم بإقرارِكم بأن اللَّهَ ربُّكم ؛ كَيْلَا تَقُولوا يومَ القيامةِ: إنّا كنا عن هذا غافلين .

وقد ذَكَرتُ الروايةَ عنه بذلك فيما مضَى ، والحبرَ الآخرَ الذى رُوِى عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عليلية بمثل ذلك (٢) .

وقال آخَرون: ذلك خبرٌ من اللَّهِ عن قيلِ بعضِ بنى آدمَ لبعضٍ حينَ أَشْهَدَ اللَّهُ بعضَ على بعضٍ على بعضٍ . وقالوا: معنى قولِه: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ آنفُسِهِمْ ﴾: وأَشْهَدَ بعضَهم على بعضٍ بإقرارِهم بذلك . وقد ذَكرتُ الروايةَ بذلك أيضًا عمَّن قاله قبلُ .

قال أبو جعفو: وأوْلَى القولين في ذلك بالصوابِ ما رُوىَ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صحيحًا ، ولا أعلمُه صحيحًا ؛ لأن الثّقاتِ الذين يُعْتَمَدُ على حفظِهم وإتّقانِهم حدَّثوا بهذا الحديثِ عن الثوريِّ فوّقَفُوه على عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ولم يَرْفَعوه ، ولم يَذْكُروا في الحديثِ هذا الحرفَ الذي ذكره أحمدُ بنُ أبي طَيْبة (") عنه . وإن لم يَكُنْ ذلك عنه صحيحًا ، فالظاهرُ يَدُلُّ على أنه يَدُلُّ على أنه خبرٌ من اللَّهِ عن قِيلِ بني آدمَ بعضِهم لبعضِ ؛ لأنه جلَّ ثناؤُه قال : ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى النَّهِ النَّهِ عِن قَيلِ بني أَدَمُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عِن قَيلُ بني أَدَمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عِن قَيلُ بني آدمَ بعضِهم لبعضٍ ؛ لأنه جلَّ ثناؤُه قال الذين شَهدوا على المُقرِّين حينَ أَقَرُوا فقالوا :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: (قيل).

<sup>(</sup>٢) تقدم أثر السدى في ص ٥٦١، وحديث عبد الله بن عمرو تقدم في ص ٥٥٢، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م: ( ظبية ) .

﴿ بَلَيْ ﴾ . شَهِدنا عليكم بما أَقْرَرْتم به على أنفسِكم ؛ كيلا تَقُولوا يومَ القيامةِ : إنا كنا عن هذا غافِلين .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ نَقُولُوٓا إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنَا بَعْدِهِمْ أَفَنَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: شَهِدْنا عليكم أيها المقرُّون بأن اللَّه ربُّكم ؛ كيْلاَ تَقُولُوا يومَ القيامةِ: ﴿ إِنَّا كَنَا لا نَعْلَمُ ذلك ، وكنا في غفلةِ منه ، ﴿ أَوَ نَقُولُوا إِنَّا كَنَا لا نَعْلَمُ ذلك ، وكنا في غفلةِ منه ، ﴿ أَوَ نَقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ مَا بَا أَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ . اتَّبَعْنا منهاجهم ، ﴿ أَوَ نَقُولُوا إِنِّمَا ﴾ . اتَّبَعْنا منهاجهم على جهل منا ﴿ أَفَنَهُلِكُنَا ﴾ بإشراكِ مَن أَشرَك بك (١) من آبائِنا ، واتباعِنا منهاجهم على جهل منا بالحقّ .

/ويعنى بقولِه : ﴿ بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ : بما فعَل الذين أَبْطَلُوا في دَعْواهم إلهًا ١١٩/٩ غيرَ اللَّهِ .

واختلَفتِ القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأه بعضُ المكِّيين والبَّصْريِّين : (أَنْ يَقُولُوا) . بالياءِ ، بمعنى : شَهِدنا لِئلًا<sup>(٢)</sup> يَقُولُوا . على وجهِ الخبرِ عن الغَيَبِ .

وقرَأ ذلك عامَّةُ قَرَأَةِ أهلِ المدينةِ والكُوفةِ : ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ . بالتاءِ ، على وجهِ الخطابِ من الشهودِ للمشهودِ عليهم (٢٠) .

والصوابُ من القولِ فى ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، مُتّفِقَتا التأويلِ ، وإن اختَلَفت ألفاظُهما ؛ لأنّ العربَ تَفْعَلُ ذلك فى الحكايةِ ، كما قال اللّه : ﴿ لَتُبِيَّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ ، و (لَيُبَيِّنُنَّهُ) [آل عمران: ١٨٧] . وقد بَيَّتًا نظائرَ ذلك فيما مضَى

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ أَلا ٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هاتين القراءتين في ص ٥٤٨ .

بما أغنى عن إعاديه (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: وكما فَصّلنا يا محمدُ لقومِك آياتِ هذه السورةِ ، وبَيّنا فيها ما فعَلْنا بالأممِ السالفةِ قبلَ قومِك ، وأعملنا بهم من المثلاتِ بكفرِهم ، وإشراكِهم في عِبادتي غيرى ، كذلك نُفَصِّلُ الآياتِ غيرَها ، ونُبَيِّنُها لقومِك ، لينْزَجِروا ويَرْتَدِعوا ، فيُزيبُوا إلى طاعتي ، ويَتُوبُوا من شركِهم وكفرِهم ، فيَرْجِعُوا إلى الإيمانِ والإقرارِ بتوحيدِي ، وإفرادِ الطاعةِ لى ، وتركِ عبادةِ ما سِواى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيهِ محمد عَلِيلَةٍ : ﴿ وَٱتَّلَ ﴾ يا محمدُ على قومِك ﴿ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا ﴾ . يعنى خبرَه وقصتَه .

وكانت آياتُ اللَّهِ للذي (٢٠ آتاهُ اللَّهُ إيّاها فيما يقالُ : اسمُ اللَّهِ الأعظمُ . وقيل : النبوةُ .

واختَلَف أهلُ التأويلِ فيه ؛ فقال بعضُهم : هو رجلٌ من بني إسرائيلَ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محميدُ بنُ مَسْعَدةً ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ فى هذه الآية : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو بَلْعَمُ (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/ ١٥٥، ٢/ ١٨٨، ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ٢، ت ٢، ت ٣، س، ف: «الذي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٩) عن حميد به.

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن أبى الضَّحى، عن مسروقِ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه.

قال: ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبى الضُّكى ، عن مسروق ، عن عبد اللَّهِ ، قال: هو بَلْعَمُ بنُ أَبَرَ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورِ، عن أبى الضَّحَى، عن مسروقِ، عن أبنَ الضَّحَى، عن مسروقِ، عن ابنِ مسعودِ / فى قولِه: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَاهُ ١٢٠/٩ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَاهُ ١٢٠/٩ عَالِيْنَا ﴾ [٨٧٢/١]. قال: رجلٌ من بنى إسرائيلَ يقالُ له: بَلْعَمُ بنُ أَبَرَ.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ وابنُ مَهديٍّ وابنُ أبي عَدِيٍّ ، قال قال قال قال الضَّحَى ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ أنه قال في هذه الآيةِ . فذكر مثلَه ، ولم يَقُل : ابنَ أَبَرَ .

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا حكّامٌ ، عن عمرِو ، عن منصورِ ، عن أبى الصَّحى ، عن مَسروقِ ، عن ابنِ مسعودِ : ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : رجلٌ من بنى إسرائيلَ يقالُ له : بَلْعَمُ بنُ أَبَرَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عِمْرانُ بنُ عُيَيْنةَ ، عن مُحصَينِ ، عن عِمْرانَ بنِ الحارثِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : هو بَلْعَمُ بنُ باعرا<sup>(٢)</sup> .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحى ، عن مَسروقِ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ٦١٦، والطبرانى (٩٠٦٤)، وابن عساكر فى تاريخه ٣٩٧/١٠ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٠٧.

ءَايَننِنَا ﴾ . إلى : ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ : هو بَلْعَمُ بنُ أَبَر .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا الثوريَّ ، عن الأعمشِ ، و (١) عن منصورِ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مسروقِ ، عن ابنِ مسعودِ مثلَه ، إلا أنه قالَ : ابنُ أَبْرَ ، بضمُّ الباءِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّه بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو رجلٌ من مدينةِ الجبارِين يقالُ له : بَلْعَمُ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : بَلْعَامُ بنُ باعرَ (١) ، من بني إسرائيلَ (٥) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سَمِعتُ مجاهدًا يقولُ . فذكر مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، قال : أخبرَ ني عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ ، أنه سمِع مجاهدًا يقولُ . فذكر مثله (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ وابنُ أبي عَدِيٌّ ، عن شعبةَ ، عن

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من : النسخ ، وأثبتناها من مصادر التخريج .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲٤٣. ومن طريقه الحاكم ۲/ ۳۲۵، وابن عساكر في تاريخه ۱۰/ ۳۹۷، ولفظ
 الحاكم: بلعم بن باعوراء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦١٦١ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٥/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م: « باعرا ».

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٨/٥ من طريق حجاج به ، عن ابن عباس من قوله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٣ إلى ابن المنذر .

مُصينِ ، عن عكرمةَ ، قال في الذي ﴿ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنْنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو بَلْعَامُ (١) .

وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا غُنْدَرٌ، عن شُعبةً، عن مُحصينٍ، عن عِكرمةً، قال: هو بَلْعَمُ.

قال: ثنا عمرانُ بنُ عُيينةَ ، عن مُحصينِ ، عن عِكْرِمةَ ، قال: هو بَلْعَمُ .

حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسْعَدةَ ، قال : ثنا بشرٌ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن حصينِ ، قال : سَمِعتُ عكرمةَ يقولُ : هو بَلْعَامُ .

حدَّثنا الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن مُحصينِ ، عن مُجاهدِ ، قال : هو بَلْعَمُ .

/حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن مغيرةَ ، عن ١٢١/٩ مجاهدِ ، عن الحارثُ ، عن المحاهدِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : هو بَلْعَمُ . (٢ وقالت ثَقِيفٌ : هو أُميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ ٢ .

وقال آخِرون : كان بَلْعَمُ هذا من أهل اليمن .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْ أَهِلِ اليمنِ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٩٨/١٠ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م. والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٣ ه عن المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٧/٥ من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٨/٥ عن محمد بن سعد به.

وقال آخَرون : كان من الكَنْعانِيّين .

# ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو رجلٌ من مدينةِ الجبّارين يُقالُ له : بَلْعَمُ (١)

وقال آخرون : هو أُميةُ بنُ أبي الصَّلتِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ السائبِ ، عن عُطَيْفِ (٢) بنِ أبى شفيانَ ، عن يعقوبَ ونافعِ بنِ (٣) عاصم ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرِو ، قال فى هذه الآيةِ : ﴿ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو أميةُ بنُ أبى الصَّلَتِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، قال : أنبأنا شعبةُ ، عن يَعْلَى بنِ عطاءِ ، عن نافعِ بنِ عاصمٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و : هو صاحبُكم أميةُ بنُ أبى الصَّلْتِ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۹۸ .

<sup>(</sup>٢) في م: «غضيف». وهما قولان في اسمه. ينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ١١٦.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ويعقوب ونافع أخوان، وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، وينظر تهذيب
 الكمال ٢٩/ ٢٧٧، ٣٢، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١١٩٤) من طريق عبد الرحمن به. وأخرجه النسائى أيضا فى كتاب الأخوة - كما فى تحفة الأشراف ٣٨٦/٦ (٨٩٤١) - وابن عساكر فى تاريخه ٢٦٥/٩ من طريق سعيد بن السائب به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٩٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٦/ من طريق شعبة به.

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ووهبُ بنُ جريرٍ ، قالاً : ثنا شعبةُ ، عن يعلَى بنِ عطاءِ ، عن نافعِ بنِ عاصمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو بمثلِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حبيبِ ابنِ أبى ثابتٍ ، عن رجلٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو : ﴿ وَلَكِنَنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَابِي أَبِي ثَابِي ، قال : هو أميةُ بنُ أبى الصَّلْتِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : غُنْدَرٌ ، عن شعبة ، عن يعلَى بنِ عطاءٍ ، قال : سمِعتُ نافعَ بنَ عاصمِ بنِ عروة بنِ مسعودٍ ، قال : سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍ و قال في هذه الآية : ﴿ الَّذِي عاصمِ بنِ عروة بنِ مسعودٍ ، قال : هو صاحبُكم . يعني أميةَ بنَ أبي الصَّلتِ .

قال: ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن حبيبٍ ، عن رجلٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قال: هو أميةُ بنُ أبى الصَّلْتِ .

قال: ثنا يزيدُ ، عن شَرِيكِ ، عن عِبدِ الملكِ ، عن فَضالةَ ، أو ابنِ فَضالةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ، قال: هو أميةُ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيْدٍ ، قال : ثنا حَكَامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ ، قال : تذاكروا في جامع / دمَشقَ هذه الآيةَ : ﴿ فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ ، فقال بعضُهم : نَزَلتْ ١٢٢/٩ في بَلعمِ بنِ باعوراءَ . وقال بعضُهم : نزَلت في الراهبِ (٢) . فخرَجَ عليهم عبدُ اللَّهِ بنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٢٠/٥ من طريق محمد بن بشار به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٤٣/١ - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه ٢٦٦/٩ - عن سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عبد الله بن عمرو . دون واسطة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وفي مصادر التخريج : « صيفي بن الراهب » . والراهب هو أبو عامر عبد عمرو بن صيفي ابن النعمان ، وسماه رسول الله علي الفاسق وهو الذي بني مسجد الضرار . وينظر قصة أبي عامر الراهب في سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٥، والبداية والنهاية ٧/ ١٨٨. وينظر تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦١٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٢.

عمرِو بنِ العاصِ ، فقالوا : فيمن نزَلت هذه ؟ قال : نزَلت في أميةَ بنِ أبي الصَّلْتِ الثَّقْفِيِّ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن الكَلْبِيّ : ﴿ اَلَّذِي ٓ مَاتَيْنَكُ مَالِئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو أميةُ بنُ أبى الصَّلتِ . وقال قتادةُ : يُشَكُّ فيه ، يقولُ بعضُهم : بَلْعَمُ . ويقولُ بعضُهم : أميةُ بنُ أبى الصَّلتِ (٢) .

واختلف أهلُ التأويلِ في الآياتِ التي كان أُوتِيَها التي قال حلّ ثناؤُه : ﴿ ءَاتَيْنَكُ اللهِ عَلَيْنَا ﴾ ؛ فقال بعضُهم : كانت اسمَ اللهِ الأعظمَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني موسى ، قال : ثنا عمرُ و قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّديِّ ، قال : إن اللَّه للَّ انقَضَتِ الأربعون سنةً - يعنى التى قال اللَّهُ فيها : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ﴾ [المائدة : ٢٦] - بعَث يُوشَعَ بنَ نونِ نبيًا ، فدعا بنى إسرائيلَ فأخبَرهم أنه نبيّ ، وأن اللَّه قد أمرَه أن يُقاتِلَ الجبًّارين ، فبايعوه وصدَّقوه ، وانطلَق رجلٌ من بنى إسرائيلَ يُقالُ له : بَلْعَمُ . وكان عالمًا يَعْلَمُ الاسمَ الأعظم المكتومَ ، فكفر وأتى الجبًارين ، فقال : لا ترهَبوا بنى إسرائيلَ ، فإنى إذا خَرَجتُم تقاتلونهم أدعُو عليهم الجبّارين ، فقال : لا ترهَبوا بنى إسرائيلَ ، فإنى إذا خَرَجتُم تقاتلونهم أدعُو عليهم دعوةً فيهلِكون . وكان عندَهم فيما شاءَ من الدنيا ، غيرَ أنه كان لا يستطيعُ [٧٨٣/١] أن يأتى النساءَ "من عِظَمِهن" ، فكان يَنْكِحُ أَتانًا له ، وهو الذي يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَأَتَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٦، وابن مردويه – كما في البداية والنهاية 7/07 – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 7/0 من طريق عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو بنحوه . (۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/2 ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 1/2 عن معمر به . (۳ – ۳) في م : « يعظمهن » ، وفي ف : « من عظمتهن » .

عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ أى: تَبَصَّر (')، ﴿ فَآنسَلَخَ مِنْهَا ﴾. الله قولِه: ﴿ وَلَكِنَهُ وَأَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (').

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَلِنِنَا ﴾ . قال : هو رجلٌ يقالُ له : بَلْعَمُ . وكانَ يعلمُ اسمَ اللَّهِ الأعظمَ " .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِيْنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَـا ﴾ . قال : كان لا يَسْأَلُ اللَّهَ شيئًا إلا أعطاه ('').

وقال آخرون: بل الآياتُ التي كان أُوتِيَها كتابٌ مِن كتبِ اللَّهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلَةَ ، عن أبي حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ وعكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان في بني إسرائيلَ بَلعامُ بنُ باعرَ ، أُوتِيَ كتابًا (٥٠) .

وقال آخرون : بل كان أُوتىَ النبوةَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن غيرِه – قال

<sup>(</sup>١) في م: (تنصل)، وفي ف: (تنصر)، وفي تاريخ المصنف: (فبصر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٩/١ عن السدى بإسناده المعروف.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٠٨.

انفسیر مجاهد ص ۳٤٦ من طریق جابر به .

الحارثُ : قال / عبدُ العزيزِ : يعنى عن غيرِ نفسِه - عن مجاهدٍ ، قال : هو نبيٌ في بنى إسرائيلَ - يعنى بَلْعَمَ - أُوتِيَ النبوةَ ، فرَشَاه قومُه على أن يَسْكُتَ ، ففعَل ، وترَكهم على ما هم عليه (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه أنه سُئِلَ عن الآيةِ : ﴿ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . فحدَّث عن سَيَّارِ أنه كان رجلًا يقالُ له : بَلْعَامُ ، وكان قد أُوتِي النبوةَ ، وكان مجابَ الدعوةِ (٢) .

قَالَ أَبُو جَعَفُرٍ: والصوابُ من القولِ في ذلك أن يُقالَ: إنّ اللَّهَ تعالى ذكرُه أمّر نبيَّه عَيِّلِيَّةٍ أَنْ يَتْلُوَ على قومِه خبَرَ رجلِ كان اللَّهُ آتاه حُجَجَه وأدلَّتَه، وهي الآياتُ.

وقد دَلَّلنا على أن معنى الآياتِ الأدلةُ والأعلامُ فيما مضَى ، بما أغنَى عن إعادَته (٢) .

وجائزٌ أن يكونَ الذي كان اللَّهُ آتاه ذلك بَلْعَمَ ، وجائزٌ أن يكونَ أُميةَ .

وكذلك الآياتُ ؛ إن كانت بمعنى الحُجَّةِ التى هى بعضُ كتبِ اللَّهِ التى أنزَلها على بعضُ كتبِ اللَّهِ التى أنزَلها على بعضِ أنبيائِه ، فتعلَّمَها (٤) الذى ذكره اللَّهُ فى هذه الآيةِ وعناه بها ، فجائزٌ أن يكونَ الذى كان أُوتِيَها بَلْعَمَ ، وجائزٌ أن يكونَ أميّةَ ؛ لأنَّ أميةَ كان فيما يقالُ قد قرأً من كُتبِ أهل الكتابِ .

وإنْ كانت بمعنى كتابٍ أنزَله اللَّهُ على مَن أُمِر نبيُّ اللَّهِ عليه الصلاةُ والسلامُ أنْ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٣ إلى المصنف.

وقال الماوردي - كما في تفسير القرطبي ٣٢٠/٧ -: وهذا غير صحيح ؛ لأن الله تعالى لا يصطفى لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته . وخطأ هذا القول أيضًا ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) سیأتی بتمامه ص ۷۲۵ – ۵۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت ٢، س : « فيعلمه » ، وغير منقوطة في ص ، ف .

يَتْلُوَ على قومِه نبأَه ، أو بمعنى اسمِ اللَّهِ الأعظمِ ، أو بمعنى النبوةِ - فغيرُ جائزِ أن يكونَ مَعْنِيًّا به أميةً ؛ لأنَّ أميةَ لا تَخْتَلِفُ الأمةُ في أنه لم يَكُنْ أُوتِيَ شيئًا من ذلك ، ولا خبرَ بأيِّ ذلك المرادُ ، وأيِّ الرجلين المعنىُ ، يُوجِبُ الحجةَ ، ولا في العقلِ دلالةٌ على أن ذلك المعنىُ به مِن أيِّ .

فالصوابُ أَنْ يُقالَ فيه ما قال اللَّهُ ، ويُقَرَّ بظاهرِ التنزيلِ على ما جاء به الوحيُ من اللَّهِ .

وأما قولُه : ﴿ فَآنسَـلَخَ مِنْهَـا ﴾ . فإنه يعنى : خرَج من الآياتِ التي كان اللَّهُ آتاها إيّاه ، فتَبَرُّأ منها .

وبنحوِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما نزَل موسى عليه السلامُ – يعنى بالجبارين – ومن معه ، أتاه – يعنى بَلْعَمَ (۱) – بنو عمّه وقومُه : فقالوا : إن موسى رجلّ حديدٌ ، ومعه جنودٌ كثيرةٌ ، وإنه إن يَظْهَرْ علينا يُهْلِكُنا ، فادْعُ اللَّه أن يَرُدُّ عنا موسى ومن معه . قال : إنى إنْ دعوتُ اللَّه أن يَرُدُّ موسى ومن معه ذهَبَتْ دنياى وآخِرَتى . فلم يَزالوا به حتى دعا عليهم ، فسلَخه اللَّهُ مما كان عليه ، فذلك قولُه : ﴿ فَآنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ (١٠) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال: ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ أَتَاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۵٦۸ .

172/9

أبيه، عن ابن عباسٍ ، قال : كان اللَّهُ آتاهُ آياتِه فترَكها (١).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابنُ جُرَيْج : قال ابنُ جُرَيْج : قال ابنُ جُرَيْج : قال ابنُ عباس : ﴿ فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . قال : نزع منه العلم (٢) .

وقولُه : ﴿ فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ ﴾ . يقولُ : فصيَّره لنفسِه تابعًا ؛ يَنْتَهِي / إلى أمرِه في معصيةِ اللهِ ، ويُخالفُ أمرَ ربَّه في معصيةِ الشيطانِ وطاعةِ الرحمنِ .

وقولُه: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ . يقولُ: فكان من الهالكين؛ لضلالِه وخلافِه أمرَ ربَّه، وطاعةِ الشيطانِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولو شِئْنا لرفَعنا هذا الذى آتيناه آياتِنا بآياتِنا التى آتيناه، ﴿ وَلَكِكَنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ، ومالَ الحياةِ الدنيا فى الأرضِ ، ومالَ إليها ، وآثَرَ لذَّتَها وشهواتِها على الآخرةِ ، ﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ ، ورفَض طاعةَ اللهِ ، وخالَف أمرَه .

وكانت قصة هذا الذى وصَف اللَّهُ حبرَه في هذه الآية ، على اختلاف من أهلِ العلمِ في خبرِه وأمرِه ، ما حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمِرُ ، عن أبيه أنه شعل عن الآية : ﴿ وَٱتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . فحدَّث عن سَيّارٍ أنه كان رجلًا يقالُ له : بَلْعامُ . وكان قد أُوتى النبوة ، وكان مجابَ الدعوة . قال : وإنّ موسى أقبل في بني إسرائيلَ يريدُ الأرضَ التي فيها بَلْعَامُ - أو قال : الشامَ - قال : فرُعِبَ الناسُ منه رعبًا شديدًا . قال : فأتوا بَلْعامَ ، فقالوا : ادْعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٨/٥ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) هو تمام الأثر المتقدم في ص ٥٦٨ .

اللَّهَ على هذا الرجل وجيشِه ، قال : حتى أُوامِرَ (١) ربِّي – أو : حتى أُوَامِرَ – قال : فوامَرَ في الدعاءِ عليهم ، فقِيل له : لا تَدْمُع عليهم ؛ فإنّهم عبادِي ، وفيهم نَبِيُّهم . قال : فقال لقومِه : إنى قد (٢) وامَرْتُ ربّى في الدعاءِ عليهم ، وإنى قد نُهِيتُ . قال : فأُهْدَوا إليه هديةً فَقبِلَها ، ثم راجَعوه فقالوا : ادْعُ عليهم . فقال : حتى أُوامِرَ ربِّي . فوامَرَ فلم "يَحُرْ إليه شيءٌ". قال: فقال: قد وامرْتُ فلم 'نْيَحُرْ إلى شيءٌ'. فقالوا: لو كَره ربُّك أن تدعوَ عليهم لنهاك كما نهاك المرةَ [٨٧٣/١] الأولى . قال : فأخَذ يَدْعُو عليهم ، فإذا دعًا عليهم جرى على لسانِه الدعاءُ على قومِه ، وإذا أراد أنْ يدْعُوَ أَنْ يُفْتَحَ لقومِه ، دعا أن يُفْتَحَ لموسى وجيشِه - أو نحوًا من ذلك إن شاء اللَّهُ -قال: فقالوا: ما نراك تَدْعو إلا علينا. قال: ما يَجْرى على لسانِي إلَّا هكذا، ولو دعوتُ عليه ما استُجيبَ لي ، ولكن سأدُلُكم على أمر عسى أن يَكُونَ فيه هلاكُهم ، إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الزني ، وإنهم إن وقَعوا بالزني هلَكُوا ، ورجَوتُ أن يُهلِكُهم اللَّهُ ، فأُخْرِجُوا النساءَ فلْيَسْتَقْبِلْنهُمْ <sup>(°)</sup> ، وإنهم قومٌ مسافرون ، فعسى أنْ يَزْنُوا فيَهلِكُوا . قال: فَفَعَلُوا وَأَخْرَجُوا النساءَ يَسْتَقْبِلْنهم (١). قال: وكان للملكِ ابنةٌ ، فذكر من عِظَمِها ما اللَّهُ أعلمُ به . قال : فقال أبوها أو بَلْعامُ : لا تُمْكِني نفسَك إلَّا من موسى . قال: ووقَعُوا في الزني. قال: وأتاها رأسُ سِبْطٍ من أسباطِ بني إسرائيلَ. قال: فأرادَها على نفسِه . قال : فقالت : ما أنا بمُمْكِنةٍ نفسى إلا من موسى . قال : فقال :

<sup>(</sup>١) في م : « أؤامر » بالهمز ، وكلاهما بمعنى . وكل ما كان في المطبوعة بالهمز ، جعلناه بغير همز ، إلا اللفظة التالية فهي بالهمز ؛ لشك الراوي .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « يأمره بشيء » . وقوله : لم يحر . من : حار يَحُور حَوْرًا . أي : لم يرجع . التاج (ح و ر ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « يأمرني بشيء » .

<sup>(</sup>٥) في م : « لتستقبلهم » .

<sup>(</sup>٦) في م: « تستقبلهم ».

إن من مَنْزِلتى كذا وكذا ، وإن من حالى كذا وكذا . قال : فأَرْسَلتْ إلى أبيها المها من مَنْزِلتى كذا وكذا . قال : أَمْكِنِيه . قال : / ويأتِيهما رجلٌ من بنى هارونَ ومعه الرمحُ فيَطْعُنُهما . قال : وأيَّده اللَّهُ بقوةٍ ، فانتَظَمَهما جميعًا ، ( ورفَعهما على رمحِه ، قال : فرآهما الناسُ . أو كما حدَّثَ . قال : وسَلّطَ اللَّهُ عليهم الطاعونَ . قال : فمات منهم سبعون ألفًا .

قال: فقال أبو المعتمِر: فحدَّثنى سيَّارٌ أنّ بَلَعَامَ رَكِب حِمارةً له ، حتى إذا أتى المعَلُولَ () - أو قال: طريقًا بين () المعلولِ () - جعل يَضْرِبُها ولا تَقَدَّمُ. قال: وقامت عليه فقالت: عَلامَ تَضْرِبُنى ؟ أما تَرَى هذا الذى بينَ يديْك؟ قال: فإذا الشيطانُ بينَ يديْه. قال: فنزَل فسجَد له ، قال اللَّهُ: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي الشيطانُ بينَ يديْه . قال: فنزَل فسجَد له ، قال اللَّهُ: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي الشيطانُ عَايَئِهُمْ نَبَأَ ٱلَّذِي الشيطانُ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ . إلى قولِه: التَّيْنَهُ عَايَئِننَا فَآنَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ لَمُلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . قال: فحدَّثنى بهذا سَيَّارٌ ، ولا أَذْرِى لعلَّه قد دخل فيه شيءٌ من حديثِ غيره ()

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، قال : وبلَعنى حديثُ رجلٍ من أهلِ النارِ . من أهلِ النارِ . قال : ففعَل اللَّهُ أن يَطْبَعَه ، وأن يَجْعَلَه من أهلِ النارِ . قال : ففعَل اللَّهُ . قال : أُنبَعْتُ أَنَّ موسى قتَله بعدُ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « قال ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في م: « المعلولي ». ولعل المراد من هذه اللفظة الجبل، كما في الأثر التالي.

<sup>(</sup>٤) في م: « من » .

<sup>(</sup>٥) في م : « المعلولي » ، وفي تفسير ابن كثير : « العلولي » . ولعله اسم لجبل حسبان الآتي في أثر سالم أبي النضر .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠/٣ عن المصنف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ إلى قوله : فمات منهم سبعون ألفا .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا سَلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن سالم أبي النَّضْرِ ، أنه حدَّثَ أنَّ موسى لما نزَل في أرضِ بني كَنْعانَ من أرضِ الشامِ ، أنَّى قومُ بَلْعَمَ إلى بَلْعَمَ ، فقالوا له : يا بلْعَمُ ، إنّ هذا موسى بنُ عِمرانَ في بني إسرائيلَ قد جاء يُخْرِجُنا من بلادِنا ، ويَقْتُلُنا ويُحِلُّها بني إسرائيلَ ويُسْكِنُها ، وإنا قومُك ، وليس لنا منزلٌ ، وأنت رجلٌ مجابُ الدعوةِ ، فاخْرُجْ فادْعُ اللَّهَ عليهم . فقال : ويْلَكم ، نبيُّ اللَّهِ معه الملائكةُ والمؤمنون ، كيف أَذْهَبُ أَدْعُو عليهم وأنا أعْلَمُ من اللَّهِ ما أَعْلَمُ ! قالوا: ما لنا مِن منزلِ . فلم يَزالوا به يُرَقِّقُونه ( ) ويَتَضَرَّعون إليه ، حتى فَتَنوه فافْتَتَن ، فرَكِب حمارةً (١) له مُتوجِّهًا إلى الجبل الذي يُطْلِعُه على عسكَرِ بني إسرائيلَ ، وهو جبلُ مُحَسْبانَ (٢٠) ، فلمَّا سار عليها غيرَ كثيرِ رَبَضَتْ (٤) به ، فنزَل عنها فضرَبها ، حتى إذا أَذْلَقها (٥) قامت فركِبها ، فلم تَسِوْ به كثيرًا حتى رَبَضَتْ به ، ففعَل بها مثلَ ذلك ، فقامت فرَكِبها ، فلم تَسِرْ به كثيرًا حتى رَبَضَتْ به ، فضرَبها ، حتى إذا أَذْلَقها أذن اللَّهُ لها فكلَّمتْه ، حجةً عليه ، فقالت : ويحَك يا بَلْعَمُ ، أينَ تذهبُ ! أما(٢) ترى الملائكةَ أمامي (٧) تَوُدُّني عن وجْهِي هذا! أَتَذْهَبُ إلى نبيِّ اللَّهِ والمؤمنين تدْعُو عليهم! فلم يَنْزِعْ عنها يَضْربُها (٨) ، فَخَلَّى اللَّهُ سبيلَها حينَ فعَل بها ذلك . قال : فانطَلَقتْ به (١٦) ، حتى إذا

<sup>(</sup>١) في النسخ : « يرفعونه » ، وفي تاريخ دمشق ونسخة من تاريخ المصنف : « يرفقونه » . والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف، وتاريخ دمشق ونسختين من تاريخ المصنف: ﴿ حمارا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت٢، س: « حسان »، وفي ف: « حسنان ». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٤) ربضت الدابة: بركت. اللسان (رب ض).

<sup>(</sup>٥) أذلقها : جهدها ، ومعنى الإذلاق : أن يبلغ منه الجهد حتى يقلق ويتضوَّر . اللسان (ذ ل ق) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ أَلا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م. وفي ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « ألا ». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٨) في م: « فضربها ».

<sup>(</sup>٩) زيادة من : م .

أشرفت على رأس جبل محشبانً (١) علَى عسكرِ موسى وبني إسرائيلَ ، جعَل يَدْعو عليهم، فلا يَدْعو عليهم بشيءٍ (٢) إلا صُرِف لسانُه إلى قومِه، ولا يَدْعو لقومِه بخير إلَّا صُرف لسانُه إلى بني إسرائيلَ. قال: فقال له قومُه: أتَدْرِى يا بَلْعُمُ مَا تَصْنَعُ؟ إنمَا تَدْعُو لَهُمْ وتَدْعُو عَلَيْنَا ۚ قَالَ : فَهَذَا مَا لَا أَمْلِكُ ، هذا شيءٌ قد غلَب اللَّهُ عليه . واندَلَعَ لسانُه فوقَع على صدره ، فقال لهم : قد ذَهَبت الآنَ منِّي الدنيا والآخرةُ ، فلم يَثِقَ إِلَّا المكرُ والحيلةُ ، فسأَمْكُرُ لكم وأَحْتالُ ؛ جَمَّلُوا النساءَ، وأُعْطُوهن السُّلَعَ، ثم أَرْسِلوهن إلى العسكرِ يَبِعْنَها فيه، ومُرُوهن فلا تَمْنَعُ امرأةٌ نفسَها من رجل أرادها، فإنهم إن زنَى منهم واحدٌ كُفِيتُموهم. ففعَلُوا، فلما دخَل النساءُ العسكرَ ، مَرَّتِ امرأةٌ من الكَنْعانِيِّين – اسمُها كسى<sup>(٢)</sup> ابنةُ صور رأسٍ أُمَّتِه - برجلِ من عظماءِ بنِي إسرائيلَ، وهو زمرى بنُ شَلُومَ رأسُ سِبْطِ شَمعونَ (٢) بن يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ، فقام إليها فأخَذ بيدِها حينَ أُعجَبَه جمالُها ، ثم أقبل بها حتى وقَف بها على /موسى عليه السلامُ فقال : إنى أَظُنُّك ستقولُ: هذه حرامٌ عليك؟ فقال: أجَلْ، هي حرامٌ عليك، لا تَقْرَبْها. قال: فواللهِ لا نُطِيعُك في هذا. ثم دخَل بها قُبَّتَه فوقَع عليها، وأُرسَل اللَّهُ الطَّاعونَ في بني إسرائيلَ، وكان فِنْحاصُ بنُ العَيْزارِ بنِ هارونَ صاحبَ أَمْرِ موسى، وكان رجلًا قد أُعْطِى بَسْطَةً في الخُلْقِ وقوةً في البطش، وكان غائبًا حينَ صنَع زمرى ابنُ شَلومَ ما صنَع، فجاء والطاعونُ يَحُوسُ (٥) في بني إسرائيلَ، فأُخْبِر الخبرَ،

177/9

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، س: « حان »، وفي م: « حنان ».

<sup>(</sup>٢) في م: « بشر ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف، ونسخة من تاريخ المصنف: «كسبي»، وفي نسخة منه: «كسبي»، وفي نسخة منه: «كسبي»، وفي تاريخ دمشق: «كيسي».

<sup>(</sup>٤) في ص، س، ف: « بن سمعان »، وفي ت ١: « بن شمعان ».

 <sup>(</sup>٥) في م: « يجوس » والحوس والجوس بمعنى ، وهو العيث في الديار ذهابا وجيئة . التاج (ج و س ، ح و س) .

فأخذ حربته ، وكانت من حديد كلّها ، ثم دخل عليه القُبّة وهما متضاجِعان ، فانتظَمَهما بحربتِه ، ثم خرَج بهما رافِعَهما إلى السماء ، والحربة قد أخذها بذراعِه ، واعتَمَد (بمِوْفَقِه على) خاصِرتِه ، وأَسند الحربة إلى لحيتِه (به وكان بِكْرَ العَيْرارِ ، وكان يكر العَيْرارِ ، وعقل يقولُ : اللهم هكذا نَفْعَلُ بمن يَعصِيك . ورُفِع الطاعونُ . فحسِبَ مَن هلك من بنى إسرائيلَ في الطاعونِ ، فيما بينَ أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فِنْحاصُ ، فوُجِدوا من قد هلك منهم سبعون ألفًا ، والمُقلِّلُ يقولُ : عشرون ألفًا . في ساعةٍ من النهارِ ، فين هنالك يُعطِي بنو إسرائيلَ ولدَ فِنْحاصَ ابنِ العَيْرارِ بنِ هارونَ مِن كلِّ ذبيحةِ ذبَحوها القِبَة (المُدراع واللَّمْي ؛ لاعتمادِه بالحربةِ على ٤/٤/١١ خاصرتِه ، وأخذِه إياها بذراعِه ، وإسنادِه إياها إلى لحيته (به والبِكْرَ من كلِّ أموالِهم وأنفسِهم ؛ لأنه كان بِكرَ العَيْرارِ ، ففي بَلْعَمَ بنِ باعورَا أنزَل اللَّهُ على محمد عَلِيَّةٍ : ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمَ وَنَفْسِهم ؛ لَنْ مَان بِكرَ العَيْرارِ ، ففي بَلْعَمَ بنِ باعورَا أنزَل اللَّهُ على محمد عَلِيَّةٍ : ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمَ وَنَفْسِهم ؛ نَبْ أَلَيْكَ مَانَيْنَهُ عَايَنِنَا فَآفَسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . يعني بَلْمَمَ ، ﴿ فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (و) .

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباط ، عن الشدى ، قال : انطلَقَ رجلٌ من بنى إسرائيلَ يقالُ له : بَلْعمُ . فأتى الجبارين فقال : لا تَوْهَبُوا مِن بنى إسرائيلَ ، فإنى إذا خرَجتم ثُقَاتِلونهم أَدْعو عليهم . فخرَج يُوشَعُ يُقاتِلُ الجبارين فى الناسِ ، وخرَج بَلْعَمُ مع الجبارين على أَتانِه ، وهو يُرِيدُ أن يَلْعَنَ بنى إسرائيلَ ، فكلَّما أراد أنْ يَدعُو على بنى إسرائيلَ دعا على الجبارين ، فقال الجبارون : إنك إنما تَدْعُو علىنا . فيقولُ : إنما أردتُ بنى إسرائيلَ . فلما بلغ بابَ المدينةِ أَخَذ مَلَكُ بذَنبِ الأتانِ علينا . فيقولُ : إنما أردتُ بنى إسرائيلَ . فلما بلغ بابَ المدينةِ أَخَذ مَلَكُ بذَنبِ الأتانِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ت ۱، ت ۲، س، ف: « على مرفقه إلى » .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ لحبيه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف، وتاريخ دمشق: ﴿ فُوجِدُوهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: « الفشة ». والقبة: هنة متصلة بالكرش ذات أطباق. اللسان (ق ب و).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٣٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ١٠١/١٠ – ٤٠٣ .

فأمسَكَها، فجعَل يُحَرِّكُها فلا تَتَحَرَّكُ، فلمَّا أكثرَ ضرْبَها تكلَّمتْ، فقالت: أنتَ تَنْكِحُنِي بالليلِ وتَرْكَبُني بالنهارِ ا وَيْلي منك، ولو أنى أطقْتُ الخروجَ لخرَجتُ، ولكن هذا الملَكُ يَحْبِشني. وفي بَلْعَمَ يقولُ اللَّهُ: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمَ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنى رجلٌ سَمِعَ عكرمةَ يَقُولُ : قالت امرأةٌ منهم : أَرُونى موسى ، فأنا أَفْتِنُه . قال : فتطيّبَتْ ، فمرَّتْ على رجلٍ يُشْبِهُ موسى ، فواقَعَها ، فأتى ابنُ هارونَ فأخيرَ ، فأخذ سيفًا ، فطعَن به فى إحليلِه حتى أخرَجه ( وأخرَجه ) من قُبُلِها ، ثم رفَعهما حتى رآهما الناسُ ، فعُلِمَ أنه ليس موسى ، ففُضِّلَ آلُ هارونَ فى القُربانِ على آلِ موسى بالكَتِفِ ( والعَضُدِ والفَخِذِ . قال : فهو فَضِّلَ آلُ هارونَ فى القُربانِ على آلِ موسى بالكَتِفِ ( والعَضُدِ والفَخِذِ . قال : فهو فَالذِينَ عَاتَيْنَكُ عَايَدِنَا فَآفسَلَخَ مِنْهَا ﴾ . يعنى بَلْعَمَ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَمَنَكُ بِهَا ﴾؛ فقال بعضُهم: معناه: لرفَعناه بعلمِه بها .

## / ذكر مَن قال ذلك

144/4

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ لرفَعَه اللَّهُ تعالى بعلمِه (١٠) .

وقال آخرون : معناه : لرَفعنا عنه الحالَ التي صار إليها من الكفر باللَّهِ ، بآياتِنا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، والعبارة غير مستقيمة .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ف : « بالكتاب » ، وفي س : « بالكتاف » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٦٤ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، (اعن مجاهدِ) ، في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا ﴾ : (الدَفعنا عنه) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾ : لدفعناه (٢) عنه .

قال أبو جعفر: وأوْلَى الأقوالِ في تأويلِ ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إنّ اللّه عمَّ الحبرَ بقولِه: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ . أنه لو شاء رفّعه بآياتِه التي آتاه إياها ، والرفعُ يعُمُّ معانى كثيرة ؛ منها الرفعُ في المنزلةِ عنده ، ومنها الرفعُ في شرفِ الدنيا ومكارمِها ، ومنها الرفعُ في الذكرِ الجميلِ والثناءِ الرفيعِ . وجائزٌ أن يكونَ اللّهُ عنى كلّ ذلك أنه لو شاء لرفعه ، فأعطاه كلّ ذلك بتوفيقِه للعملِ بآياتِه التي كان آتاها إياه .

وإذ كان ذلك جائزًا ، فالصوابُ من القولِ فيه ألا يُخَصَّ منه شيءٌ ، إذ كان لا دلالةً على خصوصِه من خبرِ ولا عقل .

وأما قولُه : ﴿ بِهَا ﴾ . فإن ابنَ زيدِ قال في ذلك كالذي قلنا .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾ : بتلك الآياتِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، س، ف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، س ، ف : «لدفعناه عنه » ، وفي م : «لرفعنا عنه بها » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٤٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٩. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣) ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في م: « لرفعناه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦١٩/٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد به.

وأما قولُه : ﴿ وَلَكِمَنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ قالوا فيه نحوَ قولِنا فيه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن أبى الهيثم، عن سعيدِ بنِ جبيرِ: ﴿ وَلَكِنَنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ . يعنى: ركن إلى الأرضِ (١) .

قال: ثنا يحيى بنُ آدم ، عن شَريكِ ، عن سالم ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ: ﴿ وَلَكِنَنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ أَخَلَدَ ﴾ : سكن (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو تُمَيْلة ، عن أبى حمزة ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان فى بنى إسرائيلَ بَلعامُ بنُ باعر ، أُوتى كتابًا ، فأَخلَدَ إلى شهواتِ الأرضِ ولذتِها وأموالِها ، لم يَنْتَفِعْ بما جاء به الكتابُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر ١٠/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩٨/١٠ من طريق شريك به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ ١٦١ من طريق ابن أبي نجيح به .

<sup>(</sup>٤) تمام الأثر المتقدم في ص٥٧٣.

وأصلُ الإخلادِ في كلامِ العربِ الإبطاءُ والإقامةُ ، يقالُ منه : أُخلَدَ فلانٌ بالمكانِ : إذا أقامَ به ، وأُخلَدَ نفسَه إلى المكانِ : إذا أتاه من مكانٍ آخرَ . ومنه قولُ زُهَيْرِ (١) :

لَمْنِ الديارُ غشيتَها بالفَدْفَدِ (٢) كالوَحْيِ في حَجَرِ المَسِيلِ الْخُلِدِ (٣) يعنى المقيمَ.

ومنه قولُ مالكِ بنِ نُوَيْرةً '':

بأَبْناءِ حَىِّ مِنْ قَبَائِلِ مَالِكِ وَعَمْرِو بَنِ يَرْبُوعٍ أَقَامُوا فَأَخْلَدُوا وَكَانُ بَعْضُ البَصْرِينِ يقولُ (٥) : معنى قولِه : ﴿ أَخْلَدَ ﴾ : لَزِمَ وتقاعَسَ وأبطأ ، ولا مَخْلِدُ أيضًا هو الذي يُبْطِئُ شَيْبُه من الرجالِ ، وهو من الدوابِّ الذي تَبْقَى ثناياه حتى تَخْرُجَ رَباعِيَتاه .

وأمّا قولُه : ﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ . فإن (١) ابنَ زيدِ قال في تأويلِه ما حدثني به يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ . قال : كان هواه مع القوم (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان زهیر ص ۲٦۸.

<sup>(</sup>٢) في م: « بالغرقد ». والفدفد: المرتفِع ، فيه صلابة وحجارة ، ويقال: أرض مستوية. المصدر السابق ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الوحى هنا : الكتاب، وإنما جعله في حجر المسيل لأنه أصلب له . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) البيت في الأصمعيات ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « كان ». والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٠/٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد به .

# تَتَرُكُهُ يَلْهَتُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : فمَثَلُ هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلَخَ منها مَثَلُ الكلبِ الذي يَلْهَثُ ؛ طرَدْتَه أو ترَكْتَه .

ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي من أجلِه جعَل اللَّهُ مَثَلَه كَمَثَلِ الكلبِ ؟ فقال بعضُهم: مثَّله به في اللَّهْثِ ، لتركِه العملَ بكتابِ اللَّهِ [٢/١٤/٧٤] وآياتِه التي آتاها إياه ، وإعراضِه عن مواعظِ اللَّهِ التي فيها إعراضُ مَن (١) لم يؤتِه اللَّهُ شيئًا من ذلك ، فقال جلَّ ثناؤُه فيه ، إذ (١) كان سواءٌ أَمْرُه ، وُعِظ بآياتِ اللَّهِ التي آتاها إياه أو لم يُوعَظ ، في أنه لا يَتَّعِظُ بها ، ولا يَتْرُكُ الكفرَ به : فمثَلُه مَثَلُ الكلبِ الذي سواءٌ أمرُه في لَهْنِه ؟ طُرِدَ أو لم يُطرَدُ ، إذ كان لا يَتُركُ اللهثَ بحالِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ كَمَثَلِ ٱلْكَلَبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾. قال: تَطُودُه، هو مَثَلُ الدى يَقْرَأُ الكتابَ ولا يَعْمَلُ به (٣).

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن مجريج ، قال : تا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن مجريج ، قال : تَطْرُدُه مجاهد : ﴿ فَمَثَلُم / كَمَثَلِ اللَّكِلَةِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ . قال : تَطْرُدُه بدائيّك ورِجْلِك يَلْهَتْ . قال : مَثَلُ الذي يَقْرَأُ الكتابَ ولا يَعْمَلُ بما فيه . قال ابن محريج : الكلبُ منقطع الفؤادِ ، لا فؤادَ له ، ﴿ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُحُكُهُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ لَمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٠.

يَلْهَتْ ﴾ . قال : مَثَلُ الذي يَنْرُكُ الهدّي لا فؤادَ له ، إنما فؤادُه منقطِعٌ (١) .

حدَّثنى ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورِ (٢) ، عن معمر ، عن بعضِهم : ﴿ فَمَثَلُهُ وَمَثَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ يَلَهَتْ أَوْ تَمْرُكُهُ يَلَهَتْ ﴾ : فذلك هو الكافرُ ، هو ضالٌ إن وعَظْتَه وإن لم تَعِظْه (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَمَثَلَهُمْ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ﴾ : إن تُحْمَلْ عليه الحكمةُ لم يَحْمِلُها ، وإن تُرِكَ لم يَهْتَدِ لخيرٍ ، كالكلبِ ، إن كان رابضًا لَهَثَ ، وإن طُرِد لَهَثَ ( ) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : آتاه اللَّهُ آياتِه فترَكها ، فجعَل اللَّهُ مَثَلَه كمثلِ الكلبِ ﴿ إِن عَمْلِ الكلبِ ﴿ إِن عَمْلِ الكلبِ ﴿ إِن عَمْلِ الكَلْبِ ﴿ أَنَهُ مَنْلَهُ مَثَلَهُ كَمثُلُ الكَلْبِ ﴿ إِن عَمْلُ اللهُ مَثَلَهُ كَمُثُلُ اللهُ مَثَلَهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَمَرُّكُهُ يَلْهَتْ ﴾ (٥) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّهُ لَمْنَ وَاتَّيْنَاهُ وَاللَّهُ مَنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ الآية: هذا مثلٌ ضرَبه اللّهُ لمن عُرِضَ عليه الهُدى. فأبَى أن يَقْبَلُه وترَكه - قال: وكان الحسنُ يقولُ: هو المنافقُ - ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَتَرَكه - قال: وكان الحسنُ يقولُ: هو المنافقُ - ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَآتَكُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هُولَةً فَمُثَلَّهُ كُمثُلِ الْكَافِرِ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُحَتُهُ يَلْهَتْ ﴾. قال: هذا مَثَلُ الكافر،

<sup>(</sup>١) قول ابن جريج عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « توبة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٤/١- ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٣٩٧/١ - عن معمر ، عن الكلبي قوله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٦٢٠/٥ من طريق عبد الله بن صالح به. وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٧٦ه.

18./9

ميتُ الفؤادِ<sup>(۱)</sup>.

وقال آخرون : إنما مَثَّلَه جل ثناؤُه بالكلبِ لأنه كان يَلْهَثُ كما يَلْهَثُ الكلبُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ فَمَثَلُمُ كَمَثَلِ اللَّهِ كَمَثَلِ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ كَما اللَّهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ كَما يَلْهَتْ كَما يَلْهَتُ كَما يَلْهَتُ الكلبُ ، وأما ﴿ تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ : فتَشُدَّ عليه (١) .

قال أبو جعفر : وأوْلَى التأويلين في ذلك بالصوابِ تأويلُ من قال : إنما هو مَثَلٌ لتركِه العملَ بآياتِ اللَّهِ التي آتاها إياه . وإن معناه : سواة وُعِظَ أو لم يُوعَظْ ، في أنه لا يَتُوكُ ما هو عليه من خلافِه أمرَ ربِّه ، كما سواءٌ حُمِلَ على الكلبِ وطُرِدَ ، أو تُرِكَ فلم يُطْرَدْ ، في أنه لا يَدَعُ اللهثَ في كلتا حالتيه .

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصوابِ ؛ لدلالةِ قولِهِ تعالى ذكرُه: ﴿ ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّيْنِ اللهِ مَثَلُ الْكَدِّينِ بآياتِه، وقد عَلِمنا أَن اللَّهاتَ ليس في خِلقةِ كلِّ مكذِّب كُتِبَ عليه تركُ الإنابةِ من تكذيبِ بآياتِ اللَّه، وإنَّ ذلك إنما هو مثلٌ ضرَبه اللَّهُ لهم، فكان معلومًا بذلك أنه للذي وصَف اللَّهُ صفته في هذه الآيةِ - كما هو لسائرِ المكذِّينِ بآياتِ اللَّهِ - مَثَلٌ.

/القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّهُوا بِعَايَدِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : هذا المثلُ الذي ضرَبتُه لهذا الذي آتيناه آياتِنا فانسَلَخ منها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦١٧، ١٦١٨، ١٦١٩، ١٦٢٠ من طريق يزيد به مفرقًا دون قول الحسن، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٦/٣ - دون قول الحسن - إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ. (٢) تقدم تخريجه فى ص٧٧٥ دون آخره.

مثلُ القومِ الذين كذَّبوا بحُججِنا وأعلامِنا وأدلتِنا ، فسَلكوا في ذلك سبيلَ هذا المنسلِخ من آياتِنا الذي آتيناها إياه ، في تركِه العملَ بما آتيناه من ذلك .

وأما قولُه : ﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ ﴾ . فإنه يقولُ لنبيّه محمد عَيِّكَةٍ : فاقْصُصْ يا محمدُ هذا القصص الذي اقْتصصتُه عليك - من نبأ الذي آتيناه آياتِنا ، وأخبارِ الأممِ التي أخبرتُك أخبارَهم في هذه السورةِ ، واقتصصتُ عليك نبأهم ونبأ أشباهِهم ، وما حلَّ بهم من عقوبتِنا ، ونزَل بهم حينَ كذَّبوا رسلنا من نِقمتِنا - على قومِك من قريشٍ ، ومَن قِبَلَك من يهودِ بني إسرائيلَ ؛ لِيتَقَكَّروا في ذلك فيعْتَبِروا ويُنِيبوا إلى طاعتِنا ؛ لئلا يَجلَّ بهم مثلُ الذي حلَّ بمن قبلَهم من النَّقمِ والمُثلاتِ ، ويتَدَبَّره اليهودُ من بني إسرائيلَ ، فيعْلَموا حقيقة أمرِك ، وصحة نبوتِك ، إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتِنا من خفي علومِهم ومكنونِ أخبارِهم ، لا يَعْلَمُه إلا أحبارُهم ومن قرأ الكتبَ ودرَسَها منهم ، وفي علمِك بذلك - وأنتَ أُمِّي لا تَكْتُبُ ولا تَقْرَأُ ، ولا تَدْرُسُ الكتبَ ، ولم منهم ، وفي علمِك بذلك - وأنتَ أُمِّي لا تَكْتُبُ ولا تَقْرَأُ ، ولا تَدْرُسُ الكتبَ ، ولم من ذلك ، وحالُك الحالُ التي أنت بها ، إلَّا بوحي من السماءِ .

وبنحوِ ذلك كان أبو النَّصْرِ يقولُ:

حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ محميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن محمدِ ، عن سالم أبى النضرِ : ﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ : يعنى بنى إسرائيلَ ، أى أَ قد جِئتَهم بخبرِ ما كان فيهم مما يُحْفُون عليك ، لعلَّهم يَتَفَكَّرون فيَعْرِفون أنه لم يأتِ بهذا الخبرِ عما مضَى فيهم إلا نبى يأتيه خبرُ السماءِ " .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ سَآهَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَكِنِنَا وَٱنْفُسَهُمْ كَانُواْ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، س ، ف : « أني » ، وفي م : « إذ » ، والمثبت موافق لما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) تمام الأثر المتقدم في ص٩٧٥- ٥٨١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢١/٥ من طريق سلمة به .

# يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ساء مثلًا القومُ الذين كَذَّبُوا بحججِ اللَّهِ وأدلتِه فجَحَدوها ، وأنفسَهم كانوا يَنْقُصُون حظوظَها ، ويَبْخَسُونها منافِعَها ، بتكذيبِهم بها لا غيرِها .

وقيل: ﴿ سَلَمَ مَثَلًا ﴾ من الشوء (') ، بمعنى : بئسَ مثلًا ('مَثَلُ القومِ') . وأُقيم « القومُ » مُقامَ « المثلِ » ، إذ كان الكلامُ مفهومًا معناه ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَلَكِنَّ اَلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٧٧] . فإن معناه : ولكنَّ البرَّ برُّ " مَن آمَن باللَّه .

وقد بيَّنا نظائرَ ذلك في مواضعَ غيرِ هذا بما أغنَى عن إعادتِه (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ۚ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَئِهَكَ هُمُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ۚ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْخَلَسِرُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: الهدايةُ والإضلالُ بيدِ اللهِ، والمهتدِى - وهو السالكُ ١٣١/٩ سبيلَ الحقِّ، الراكبُ قَصْدَ / المحجَّةِ في دينه - من هداه اللَّهُ لذلك، فوقَقه لإصابتِه، والضالُّ مَن خَذَله اللَّهُ ، فلم يُوَفِّقه لطاعتِه، ومَن فعَل اللَّهُ ذلك به فهو الخاسرُ ، يعنى: الهالكُ .

وقد بيَّنا معنى « الخَسارةِ » و « الهدايةِ » و « الصلالةِ » في غيرِ موضعٍ من كتابِنا هذا بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ف: « السر ،، وفي م: « الشر ، . وينظر تعليق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، وينظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٣/ ٧٧.

 <sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في معنى الخسارة في ١/ ٤٤٢، وما تقدم في معنى الهداية في ١٦٥/١ - ١٦٩ : ٢٣٤،
 وما تقدم في معنى الضلالة في ٢/ ٤١٥، ٢١٦.

يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد خَلَقْنا لجهنمَ كثيرًا مِن الجنِّ والإنسِ . يقالُ منه : ذَرَأُ اللَّهُ خَلْقَه يَذْرَؤُهم ذَرْءًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى على بنُ الحسنِ () الأَزْدِى ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمَانٍ ، عن مباركِ بنِ فَضَالةً ، عن الحسنِ ، فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِيجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ۗ ﴾ . قال : مما خَلَقْنا () .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى رائدةَ ، عن مباركِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ ﴾ . قال : خَلَقْنا .

قال: ثنا زكريا ، عن عَتَّابِ بنِ بَشيرٍ ، عن عليٍّ بنِ بَذِيمَةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، قال : أولادُ الزِّنا مما ذَرَأ اللَّهُ لجهنمَ (٢) .

قال : ثنا زكريا بنُ عَدِيٌّ ، وعثمانُ الأَحْوَلُ ، عن مَرْوانَ بنِ معاويةَ ، عن الحسنِ

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: « الحسين ». وقد تقدم على الصواب فى ٧/ ٣٧٧. وينظر تاريخ المصنف ١/ ٨٧٪، وينظر تاريخ المصنف ١/ ٨٧٪، ٩٧، ٥/ ١٢٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تنسيره ١٦٢٢٥ من طريق مبارك به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٧/٣إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم غي تفسيره ١٦٢٢/٥ من طريق عتاب به .

ابن عمرو ، عن معاوية بن إسحاق ، عن جليس له بالطائف ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : « إنَّ اللَّهَ لَمَّا ذَرَأَ لجهنمَ ما ذَرَأَ ، كانَ وَلَدُ الزُّنا مِمَّن ذَرَأ جهنمَ » (۱) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَلَقَدَّ ذَرَأَنَا ﴾ . (أيقولُ : خَلَقْنا لجهنم ألله .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، قال : سَمِعتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ . قال : لقد خلَقْنا لجهنم (١٠) من الجنّ والإنس<sup>(ئ)</sup>.

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاوية ، عن عليِّ ، عن ابن عباس : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ ﴾: خَلَقْنا (٥٠).

وقال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسُّ ﴾ . لِنَفَاذِ عِلْمِه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرِهم بربُّهم .

وأما قولُه : ﴿ لَمُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ . فإن معناه : لهؤلاءِ الذين ذَرَأَهم اللَّهُ لجهنمَ مِن خَلْقِه ، قلوبٌ لا يَتَفكّرون بها في آياتِ اللَّهِ ، ولا يَتَدَبَّرون بها أَدِلَّتُه على ١٣٢/٩ ۗ وَحْدَانِيَّتِهُ ، ولا يَعْتَبرون بها حُجَجَه لرُسُلِه ، / فيعْلَموا توحيدَ ربِّهم ، ويَعْرِفوا حقيقةً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٢٥ من طريق مروان بن معاوية به ، وعنده : ﴿ لَمَا ذَرَأَ لَجْهُمْ مَنْ ذرأ » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٣ إلى أبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « لجهنم يقول خلقنا ».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «كثيرًا ».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٣ إلى المصنف، بلفظ: « لقد خلفنا لجهنم ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢١/٥ من طريق عبد الله به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٣ إلى ابن المنذر .

نبوَّةِ أنبيائِهم . فَوَصَفَهم ربُّنا جلَّ ثناؤُه بأنهم لا يَفْقَهون بها ؛ لإعراضِهم عن الحقِّ ، وتَرْكِهم تدبُّرَ صحةِ الرُّشْدِ ، وبُطُولِ الكُفْرِ .

وكذلك قولُه: ﴿ وَلَهُمُ آعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ . معناه : ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آياتِ اللَّهِ وأدِلَّتِه ، فيتَأَمَّلُوها ويتَفَكَّروا فيها ، فيعْلَموا بها صحة ما تَدْعوهم إليه رسلُهم ، وفسادَ ما هم عليه مُقِيمون مِن الشركِ باللَّهِ ، وتكذيبِ رسلِه . فوصَفَهم اللَّهُ بتركِهم إعمالَها في الحقّ ، أنَّهم (١) لا يُتصرون بها . وكذلك قولُه : ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ وكذلك قولُه : ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ وكذلك قولُه : ﴿ وَلَهُمْ عَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ولكنَّهم يُعْرضونَ عنها ، ويقولون : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِمِنذَا القُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت : ٢٦] وذلك نظيرُ وصفِ اللَّهِ إياهم في موضع آخرَ بقولِه : ﴿ صُمُّمُ مُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ والعربُ تقولُ ذلك للتارِكِ استعمالَ بعضِ جوارحِه فيما يَصْلُحُ له . ومنه قولُ مسكينِ الدَّارِمِيّ :

حتى يُوَارِيَ جارتي السِّتْرُ (٢) سَمْعي (°ومَا بالسَّمْع مِن ° وَقْرِ

أَعْمَى إذا ما جارتى خَرَجَتْ فأَصَمُ (1) عمًّا كان بينهما

فَوَصَفَ نَفْسُهُ لَتُوْكِهُ النَظْرُ والاستماعُ بالعمي والصَّمَمِ.

ومنه قولُ الآخرِ (٦)

<sup>(</sup>١) في م: « بأنهم » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « الحدر ».

<sup>(</sup>٤) في م: « وأصم »، وفي الديوان: « ويصم ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الديوان : « وما بي غيره » . وبهذه العبارة تصبح « وقر » مرفوعة ، فلا يكون في البيت إقواء .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن مرة العجلى. والبيتان في حماسة البحترى ص١٧٢ كما ذكر ذلك الشيخ شاكر، أما البيت الأول فقد وجدناه في تفسير القرطبي ١/٤١١.

وَعَوْرَاءِ (۱) الكلامِ صَمَمْتُ عنها (اولو أنّى) أشاءُ بها سَمِيعُ وبادِرَةٍ وَرِعْتُ النَّفْسَ عنها وقد (۱) (اتقَقَتْ مِن الغَضَبِ الضَّلوعُ وبادِرَةٍ وَرِعْتُ مَن الغَضَبِ الضَّلوعُ وفد وذلك كثيرٌ في كلامِ العربِ وأشعارِها.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى الحارث، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا أبو سعدِ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه: ﴿ لَمُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ . قال: لا يَفْقَهون بها أَ شيئًا مِن أُمرِ الآخرةِ . ﴿ وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ الهُدَى . ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ الهُدَى . ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ المُدَى . ﴿ وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ المُدَى . ﴿ وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ المُدَى . ﴿ وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ المُدَى . ﴿ وَلَهُمْ مَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا ﴾ المُدَى . ﴿ وَلَهُمْ مَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا ﴾ أَضُلُ ﴾ . ثم جَعَلهم شرًا من الأنعامِ ، فقال : ﴿ بَلْ هُمْ أَضُلُ ﴾ . ثم أخبَر أنهم هم العافلون .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْعَكِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أُولَتِكَ هُمُ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا عُمُ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

يعني جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ أَوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَكِرِ ﴾ : هؤلاءِ الذين ذَرَأَهم لجهنمَ هم

<sup>(</sup>۱) فى ص، ت ۱، ت ۲، س، ف: « اللام ». وفى م: « اللئام ». وأثبتناه كما فى مصادره. والعوراء: الكلمة القبيحة. وقال الليث: العوراء: الكلمة التى تهوى فى غير عقل ولا رشد. ينظر اللسان (ع و ر). (۲ – ۲) فى م: « وانى لو ».

<sup>(</sup>٣) فى م، والحماسة – كما عند الشيخ شاكر – : « وزَعت » والورع والوزع واحد، ومعناهما : الكُفُّ . التاج (و رع، و زع) .

<sup>(</sup>٤) في م: « لو » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) فى النسخ : « بينت من العصب » . وأثبتنا كما فى الحماسة ، وينظر تعليق الشيخ شاكر ، وتثق : إذا امتلاً غضبًا وغيظًا أو حزيًّا . التاج (ت أ ق) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « له قلب لا يفقه به ».

وقولُه: ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين وَصَفْتُ صِفْتُهم القومُ الذين غَفَلوا – يَعْنى سَهَوًا – عن آياتى وحُجَجِي ، وتَرَكوا تدبُّرُها والاعتبارَ بها والاستدلالَ على ما دَلَّتْ عليه مِن توحيدِ ربِّها ، لا البهائمُ التي قد عَرَّفها ربُّها ما سَخَرها له .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيِلَهِ الْأَسْمَالَ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الشَّمَا مِهُ اللَّهِ الْمُسْمَانِ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السَّمَانِيةِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ . وهي كما قال ابنُ عباسٍ .

<sup>(</sup>١) في م: «مما ».

<sup>(</sup>۲) في م: «ما».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « بينها » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت ١، س، ف: « فيها».

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، ''قال : حدَّثنى عمِّى ، قال : حدَّثنى أبى ، 'أقال : حدَّثنى أبى ' ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَلِلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ . ومِن أسمائِه العزيزُ الجبارُ ، وكلُّ أسماءِ اللَّهِ حَسَنٌ (٢) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلِيَّهِ ، قال : « إنَّ للَّهِ تسعة وتسعينَ اسمًا ، مائة إلا واحدًا ، مَن أَحْصاها كُلَّها دَخَل الجنةَ » (٢٠) .

وأمَّا قولُه : ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ بِدَّ فَ فَإِنه يعنى به المشركين . وكان إلحادُهم في أسماءِ اللَّهِ أنَّهم عَدَلوا بها عما هي عليه ؛ فسَمَّوا بها آلهتهم وأوثانهم ، وزادوا فيها ونَقَصوا منها ؛ فسَمَّوا بعضَها اللاتَ ، اشتقاقًا منهم لها من اسمِ اللَّهِ الذي هو اللَّه ، وسَمَّوا بعضَها العُزَّى ، اشتقاقًا لها من اسمِ اللَّهِ الذي هو العزيزُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٣/٥ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥١/٥١٥ (٩٥١٣ (٩٥١٣) عن ابن علية به. وأخرجه أحمد أيضًا ٥١/٥١٥ (٩٥١٣)، ١٦٢، ١٦٤، ١٦٢، ١٩٤١ (١٠٤٨١)، والترمذي (٢٥٠٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦٢١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦٢١، وابن أبي حاتم في الأسماء وابن حبان (٨٠٧)، والطبراني في الدعاء (١٠١)، والحاكم ١٧/١، وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠) – وعند الحاكم والبيهقي ذِكْر تفصيل الأسماء التسعة والتسعين – من طريق هشام ابن حسان به. وأخرجه معمر في جامعه (١٩٦٥)، وأحمد ١١/١٦، ١٦/ ٢١، ٢٩١/ ٢٠، ٢٠٤، ١٠٥ (١٩٢٧، ٢١٤)، وأحمد ١١٤٤١، ١١٥، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤١، والطبراني في الدعاء (١٩٢٥، ١٠٥٤)، والحاكم ١/٧١، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٠) من طريق ابن سيرين به، وعند الحاكم والعقيلي والطبراني (الدعاء – حديث ١١ فقط) والبيهقي (حديث ١٠ فقط) ذكر تفصيل الأسماء الحسني .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَذَرُوا اللَّذِينَ لِلْحِدُونَ فِي آسَمْنَهِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١٠) . المُلْحِدِين أن دَعَوُا اللاتَ في أسماءِ اللَّهِ (١٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهِ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَا عِلَيْ ﴾ . قال : اشْتَقُوا العُزَّى من العزيزِ ، واشْتَقُوا اللاتَ مِن اللَّهِ (٢) .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ .

فقال بعضُهم : يُكذُّبونَ .

## / ذكرُ مَن قال ذلك

188/9

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۖ أَسْمَنَ بِيمَ ۚ ﴾ . قال : الإلحادُ التكذيبُ (٣) .

وقال آخرون : معنى ذلك : يُشْرِكون .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا ابنُ (٤) ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٣/٥ عن محمد بن سعد به ، زاد فيه : « والعزى » بعد قوله : « اللات » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧/٣ عن ابن جريج عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٢٣ ١ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٤ ٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « أبو » . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم .

﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ . قال : يشركون (١) .

وأصلُ الإلحادِ في كلامِ العربِ، العُدُولُ عن القصدِ، والجَوْرُ عنه، والإعراضُ. ثم يُسْتَعْمَلُ في كلِّ مُعْوَجٌ غيرِ مستقيم، ولذلك قيل لِلَحْدِ القبرِ: كُدُّ. لأنه في ناحيةٍ منه، وليس في وَسَطِه. يُقال منه: أَخُد فلانٌ يُلْحِدُ إلحادًا. ولحَدَ يَلْحَدُ لَحُدًا ولحُودًا. وقد ذُكِر عن الكِسائيِّ أنه كان يُفَرِّقُ بينَ الإلحادِ واللَّحْدِ؛ فيقولُ في الإلحادِ: إنه العُدولُ عن القصدِ. وفي اللَّحْدِ: إنه الرُّكُونُ إلى الشيءِ. وكان يَقْرَأُ جميعَ ما في القرآنِ « يُلْحِدُون » بضَمِّ الياءِ وكسرِ الحاءِ ، إلا التي في « النحلِ » ، فإنه كان يَقْرَؤُها « يَلْحَدُون » بفتحِ الياءِ والحاءِ . ويَرْعُمُ أنه بمعنى الرُّكُونِ (٢٠). وأما سائلُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ ، فيرَوْن أن معناهما واحدٌ ، وأنَّهما لغتانِ جاءَتا في حرفِ واحدٍ بمعنى واحدٍ .

والْحُتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فَى قَرَاءَةِ ذَلَك ؛ فَقَرَأَتُه عَامَّةُ أَهْلِ المَّدِينَةِ وَبَعْضُ البَصْرِيِّين والْكُوفِيِّين : ﴿ يُلْجِدُونَ ﴾ بضم الياءِ وكسرِ الحاءِ ، مِن : أَلْحَد يُلجِد . في جميعِ القرآن . وقرأ ذلك عامَّةُ قَرأَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (يَلْحُدُون) بفتحِ الياءِ والحاءِ ، من : لَحَدَ يُلْحَدُون ) بفتحِ الياءِ والحاءِ ، من : لَحَدَ يُلْحَدُون ) بفتحِ الياءِ والحاءِ ، من : لَحَدَ يُلْحَدُ () .

والصواب من القولِ في ذلك أنهما لغتانِ بمعنّى واحدٍ ، فبأيَّتهما قَرَأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ في ذلك ، غيرَ أنّى أختارُ القراءةَ بِضمّ الياءِ ، على لغةِ مَن قالَ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٣/٥ من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٤/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٩/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ينظر السبعة ص ٢٩٨، ٣٧٥، والكشف عن وجوه القراءات ١/٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة بفتح الياء والحاء، ومثله في النحل والسجدة، ووافقه الكسائي على ذلك في النحل، وقرأ الباقون « يُلْحِدون » بضم الياءوكسر الحاء. ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٤٨٤، ٤٨٥، والنيسير في القراءات السبع ص ٩٤.

أَخْدَ. لأنها أشهرُ اللغتَين وأفصحُهما. وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۖ أَشَكَيْهِمْ ﴾ : إنه منسوخٌ.

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، في قولِه : ﴿ وَذَرُواْ اللَّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي قولِه : ﴿ وَذَرُواْ اللَّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي قَالَ : هؤلاء أهلُ الكفرِ ، وقد نُسِخ ، نَسَخه القِتالُ (١) .

ولا معنى لما قال ابنُ زيد في ذلك مِن أنه منسوخٌ ؛ لأنَّ قولَه : ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ عِدِ فَى السَّهِ السِّهِ اللهِ لنبيّه عَيْلِيَّةٍ بتَوْكِ المشركين أن يقولوا ذلك ، حتى يَأْذَنَ له في قتالِهم . وإنَّمَا هو تهديدٌ مِن اللَّهِ للمُلْحِدِين في أسمائِه ووعيدٌ منه لهم ، كما قال في موضع آخر : ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُولُ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ الله إلله إلى الله المُلْحِدِين في أسمائِه ووعيدٌ الله إلى الله إلى أَخَوَ يَعْلَمُونَ ﴾ الله إلى أجرت : ٦٦] . وكقولِه : ﴿ لِيكَفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الله إلى أجل هم بالغوه ، فسوف أسماء الله إلى أجل هم بالغوه ، فسوف يُجْرَون - إذا جاءَهم أجلُ اللهِ الذي آجَلَهم إليه آ - جزاءَ أعمالِهم التي كانوا يَعْمَلُونها قبلَ ذلك ؛ مِن الكفرِ باللهِ ، والإلحادِ في أسمائِه ، وتكذيبِ رسولِه .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا آمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ الْكَا ﴾ . ١٣٥/٩ يقولُ تعالى ذكره : ومن الحَـلْقِ الذين خَلَقْنا ﴿ أَمَّةٌ ﴾ . يعنى : جماعةً . ﴿ يَهْدُونَ ﴾ . يقولُ : يَهْتَدُون ﴿ بِاللَّحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾ . يقولُ : وبالحقّ يَقْضون ويُنْصِفون الناسَ . كما قال ابنُ مجريج .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣٣٩، والقرطبي في تفسيره ٧/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في م: « تمهل » .

<sup>(</sup>m-m) في م : « أجله إليهم » .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ قولَه : ﴿ أَمَنَهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مَ يَعْدِلُونَ ﴾ . قال ابنُ جُريجٍ : ذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَيِّلْتُهِ قَال : « هذه أُمَّتِي » . قال : « بالحقِّ يَأْخُذُون ويُعْطُون ويقْضُون » (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا ۚ أُمَّـٰهُ ۚ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِـ يَعْدِلُونَ ﴾ (٢)

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمُنَدُ مَا يَشَا بَشَرٌ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَن نَبَى اللَّهِ عَيْلِيْتِهِ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَأَهَا : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلَهُ يَهَدُونَ ﴾ بَلَغنا أَن نبى اللَّهِ عَيْلِيْتِهِ كَان يقولُ إِذَا قَرَأَها : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلَهُ يَهَدُونَ ﴾ إذا عنه القومُ بينَ أَيْدِيكُم مِثْلُها : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلَهُ يَهَدُونَ ﴾ إذا عنه القومُ بينَ أَيْدِيكُم مِثْلُها : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّلَهُ مَهُدُونَ ﴾ إذا عنه الله عنه عنه الله ع

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﷺ .

يقولُ [٨٧٦/١] تعالى ذِكرُه: والذينَ كَذَّبوا بأدِلَّتِنا وأعلامِنَا ، فجَحَدوها ولِم يَتُذَكَّروا بها ، سنمُهِلُه بغِرَّتِه ونُزَيِّنُ له سوءَ عملِه ، حتى يَحْسَبَ أنه ( فيما هو ) عليه مِن تكذيبِه بآياتِ اللَّهِ ، إلى نفسِه مُحْسِنٌ ، وحتى يَتْلُغَ الغايةَ التي كُتِب له مِن المَهَلِ ، ثِم نَأْخُذُه بأعمالِه السيئةِ ، فتُجازِيه بها مِن العقوبةِ ما قد أُعِدَّ له . وذلك اسْتِدْرا جُ اللَّهِ أياه . وأصلُ الاسْتِدْراجِ اغْتِرارُ المُسْتَدْرَجِ بلُطفِ ، مِن حيثُ يَرَى المُستدرَجُ أنَّ إياه . وأصلُ الاسْتِدْراجِ اغْتِرارُ المُسْتَدْرَجِ بلُطفِ ، مِن حيثُ يَرَى المُستدرَجُ أنَّ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ ١ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٢٣/٥ من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، بلفظ : « يعنى هذه الأمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ، كما أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٤٤/١ عن معمر به ، مثل لفظ ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨/٣ ٥ عن سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٩/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « هو فيما » .

المُستدرِج، إليه محسنٌ } حتى يُورِّطُه مكروهًا.

وقد بَيَّنًا وجهَ فعلِ اللَّهِ ذلك بأهلِ الكفرِ به فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأُوَخِّرُ هؤلاء الذين كَذَّبوا بآياتِنا مِلاوَةً (٢) ، بالكسرِ والضَّمِّ والفَّمِّ والفَتحِ ، مِن الدهرِ – وهى الحينُ ، ومنه قيل: انتظرتُك مَلِيًّا – ليَبْلُغوا بمعصِيتهِم ربَّهم المقدارَ الذي قد كَتَبَه لهم مِن العقابِ والعذابِ ، ثم يَقْبِضُهم إليه. ﴿ إِنَّ كَيْدِي ﴾ . والكيدُ هو المكرُ ، وقولُه: ﴿ مَتِينُ ﴾ . يعنى : قويٌ شديدٌ . ومنه قولُ الشاعرِ (٢) :

/عَدَلْنَ عُدُولَ النَّاسِ وامْتَحَ فَيُتَلِى (°) أَفانينَ (۱) مِن أَنْهُوبِ (<sup>۲)</sup> شَدِّ مُمَاتِنِ ١٣٦/٩

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ١/٣١٧ - ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) لم نستطع العثور عليه .

<sup>(</sup>٤) في م : « اقبح » . وفي ت ١ : « افتح » . وغير منقوطة في ص ، ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف . وامتح : افعَلَ من المُتَحِ . قال في التاج : « ومن المجاز : الإبل تتمتَّح في الناج . . . ومن المجاز : الإبل تتمتَّح في سيرها . أي تتروح بأيديها . وفي بعض النسخ : تتراوح » التاج (م ت ح) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ف: « سلى ».

<sup>(</sup>٦) في م : « أفاس » وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س : « أفاسى » ، وغير منقوطة في ص ، ف والأفانين جمع أُفْنُون والأفنون : الجرى المختلط من جرى الفرس والناقة . اللسان (ف ن ن) .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « الهرب ». وفي م: « الهرّاب ». والألهوب أن يجتهد الفرس في عَدْوه حتى يثير الغبار، والأصل فيه الجرى الشديد الذي يثير اللهب، وهو الغبار الساطع. ويوصف به فيقال: شَدُّ الهوب.

<sup>(</sup>A) الشد : العَدُو . اللسان (ش د د) .

يعني : سَيْبًا (١) شديدًا باقيًا لا يَنْقَطِعُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُنِينُ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أوَ لَم يَتَفَكَّرُ هؤلاء الذينَ كَذَّبوا بآياتِنا، فيتَذَبَّروا بعقولِهم، ويَعْلَموا أن رسولَنا الذي أرْسَلْناه إليهم، لا جِنَّةَ به ولا خَبَلَ، وأنَّ الذي دعاهم إليه هو (الصحيحُ والدينُ) القويمُ، والحقُّ المبينُ. ولذا أُنْزِلَتْ هذه الآيةُ فيما قيل.

ويَعْنَى بَقُولِه : ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ؛ ما هو إلا نذيرٌ يُنْذِرُ كم (٥) عقابَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في م: « سيرًا ». والسيب: الجرى. وساب الماء سيبًا: جرى وساب يسيب: مشى مسرعًا. التاج (س ى ب).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « الدين الصحيح ».

<sup>(</sup>٣) يقال : فخَّذ الرجل بنى فلان . إذا دعاهم فخذا فخذا . والفّخذُ هو حَيُّ الرَّجُل إذا كان من أقرب عشيرته . تاج العروس (ف خ ذ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٤/٥ من طريق يزيد به نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٠، ١٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) في م : « منذركم » .

على كفرِكم به ، إن لم تُنيبوا إلى الإيمانِ به .

ويعنى بقولِه : ﴿ مُّبِينُ ﴾ قد أبان لكم ، أيها الناسُ ، إنْذارَه ما أَنْذَرَكم به مِن بأس اللَّهِ ، على كفركم به .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِهِ أَفَلَابَ أَجَلُهُمُّ فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَإِلَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أوَ لم يَنْظُرُ هؤلاء المُكَذِّبون (ابآياتِ اللَّهِ)، في مُلكِ اللَّهِ وسلطانِه في السماواتِ وفي الأرضِ، وفيما خلَق جلَّ ثناؤُه مِن شيءٍ فيهما، فيتَذَبَّروا ذلك ويَعْتَبروا به، ويَعْلَموا أنَّ ذلك لمَنْ (الله الله الله ولا شَبِية الله ومِن فعلِ مَن لا يَنْبَغِي أن تكونَ العبادةُ والدينُ الخالصُ إلا له، فيؤُمِنوا به، ويُصَدِّقوا رسولَه، ويُنيبوا للي طاعتِه، ويَخْلَعوا الأنْدادَ والأوثانَ ، ويَحْذَروا أن تكونَ آجالُهم قد اقْتَرَبتُ ، فيهُلِكوا على كفرِهم ويصيروا إلى عذابِ اللهِ، وأليم عقابِه ؟!

وقولُه: ﴿ فَيَاكِي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : فبأَى تخويفِ وتحذيرِ وتحذيرِ وترهيبِ ، الذي أتاهم به مِن عندِ اللَّهِ في آي كتابِه يُصَدِّقون ، إن لم يُصدِّقوا بهذا الكتابِ الذي جاءَهم به محمدٌ عَيِّلِيَّهُ مِن عندِ اللَّهِ تعالى ؟!

/القولُ فى تأويلِ قولِــه : ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَــكَا هَادِىَ لَهُمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ١٣٧/٩ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنَّ إعْراضَ (٣) هؤلاء الذين كَذَّبوا بآياتِنا ، التاركِي النظرِ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « بآياتنا ».

<sup>(</sup>٢) في م : « ممن » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، س، ف: « أعرض ».

حُججِ اللَّهِ والفكرِ فيها - لإضْلالِ اللَّهِ إِيَّاهِم، ولو هداهم اللَّهُ لَاعْتَبَروا وِتَدَبَّروا، فأَبْصَروا رُشْدًا، ولا يَهْتدون سبيلًا، ومَن فأَبْصَروا رُشْدًا، ولا يَهْتدون سبيلًا، ومَن أَضَلَّه عن الرَّشادِ فلا هادى له إليه (۱)، ولكنَّ اللَّه يَدَعُهم في تَمَادِيهِم في كفرِهم، وتَمَوُدِهم في شِركِهم، يَتَرَدُّدون؛ ليَسْتَوْجِبوا الغاية التي كَتَبها اللَّهُ لهم مِن عقوبيه وأليم نكالِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْنِهَا ۚ إِنَّا هُو ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بقولِه : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ .

فقال بعضُهم: عُنِى بذلك قومُ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن قريشٍ ، وكانوا سَأَلُوا عن ذلك رسولَ اللَّهِ ﷺ .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قال : قالت قريشٌ لمحمدِ عَلِيلَةٍ : إنَّ بينَنا وبينَك قرابةً ، فأُسِرَّ إلينَا متى الساعةُ ؟ فقال اللهُ : ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيْ عَنْهَا ﴾ (٢) .

وقال آخرون : بل عُنِي به قومٌ من اليهودِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ مولَى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ أو عكرمةُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر به .

عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال جَبَلُ () بنُ أَبِي قُشيرِ وسمولُ () بنُ زيدِ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : يا محمدُ ، أُخبِوْنا متى الساعةُ إِن كنتَ نبيًا كما تقولُ ، فإنَّا نَعْلَمُ متى هى . فأنْزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ يَشْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ آَيَانَ مُرْسَنَهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِي ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَكِنَ أَكُثُونَ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ، عن طارقِ (١٠ بنِ شَهَابٍ، قال: كان النبيُ عَلِيلِيَّ لا يَزالُ يَذْكُو مِن شأنِ الساعةِ حتى نَزَلَتْ : ٢٥٧٦/١٦ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَلَهَا ﴾ (٥٠)

قال أبو جعفر : والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ : إنَّ قومًا سَأَلُوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ / عن الساعةِ ، فأَنْزَل اللَّهُ هذه الآيةَ ، وجائزٌ أن يكونَ كانوا من قريشٍ ، وجائزٌ أن ١٣٨/٩ يكونَ أن كانوا مِن اليهودِ ، ولا خبرَ بذلك عندنَا يُجَوِّزُ قَطْعَ القولِ على أيِّ ذلك كان .

فتأويلُ الآيةِ إذن: يَسْأَلُك القومُ الذين يَسْأَلُونك عن الساعةِ: ﴿ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا ﴾؟ يقولُ: متى قيامُها؟

ومعنى أَيَّانَ : متَى . في كلامِ العربِ ، ومنه قولُ الراجزِ (٢٠) :

<sup>(</sup>١) فيي م ، والدر المنثور : « حمل » . وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥١٥، ٥٦٩، والبداية والنهاية ٥/٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والدر المنثور، وفي سيرة ابن هشام، والبداية والنهاية : ١ شمويل ٠.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٦٩، و عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/١٥٠ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « مخارق ». والمثبت من تفسير ابن كثير وتحفة الأشراف ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٠٦/٣ عن وكيع به ، وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٦٤٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به .

<sup>(</sup>٦) في م، ص: « يكونوا ».

<sup>(</sup>٧) الرجز في مجاز القرآن ١/ ٢٣٤، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٣٥، واللسان (أ ب ن) غير منسوب .

أَيَّانَ تَقْضَى (١) حاجَتي أيَّانا أَمَا تَرَى لِنُجْحِها إِبَّانا (٢)

ومعنى قولِه: ﴿ مُرْسَنَهُمْ ﴾: قيامُها. مِن قولِ القائلِ: أرساها اللَّهُ فهى مُرْساةً. وأرساها القومُ: إذا حَبَسوها. ورَسَتْ هي تَرْسو رُسُوًّا.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ('' محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ . يقولُ : متى قيامُها ('' .

حَدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَلَهَا ﴾ : متى قيامُها (١) .

وقال آخرون: معنى ذلك: مُنتهاها. وذلك قريبُ المعنى مِن معنى مَن قال: معناه: قيامُها. لأنَّ انْتِهاءَها بُلُوغُها وقتَها. وقد بَيَّنا أن أصلَ ذلك الحبسُ والوقوفُ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ بعصي ﴾ ، وفي ت ١، س ، ف : ﴿ يقضي ﴾ . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) غير منقوطة في ص، ت ١، وفي س: ﴿ يرى ﴾. وينظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، س : « إيانا » ، وفي تفسير القرطبي : « أوانا » . وإبَّانُ كل شيء وقته وحينه الذي يكون فيه . اللسان (أ ب ن) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( حدثني ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٦/٥ من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/١٥٠/ إلى عبد بن حميد مطولًا، وسيورد المصنّف بقيته بعد قليل فى موضعين .

عباس قولَه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ . يعني : مُنتهاها (١) .

وأما قولُه: ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾. فإنه أمرٌ مِن اللَّهِ نبيَّه محمدًا عَلِيْتِهِ بأن يجيبَ سائِليه عن الساعةِ ، بأنه لا يَعْلَمُ وقتَ قيامِها إلا اللَّهُ الذي يَعْلَمُ الغيبَ ، وأنه لا يُظْهِرُها لوقتِها ، ولا يعلمُها غيرُه جلَّ ذكرُه .

كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قُلْ إِلَّا هُو لَهُ مَا يَكُلُمُا عِندَ اللَّهِ ، هو يُجَلِّيها لِوَقِنها ۚ إِلَّا هُو ﴾ . يقولُ : علمُها عندَ اللَّهِ ، هو يُجَلِّيها لوقتِها ، لا يعلمُ ذلك إلا اللَّهُ (٢) .

حدَّثنی محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عیسی ، عن ابنِ أبی نَجیحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا يُجَلِّمُ ﴾ : يأتي بها (")

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال محاهدٌ : ﴿ لَا يُجَلِّمُ ﴾ . قال أنى بها ﴿ إِلَّا هُو ﴾ .

/ ( حَدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، ١٣٩/٩ عن السُّديِّ : ﴿ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقِيْهَاۤ إِلَّا هُوَّ ﴾ . يقولُ : لا يُرسِلُها لوقتِها إلا هو (١٥٠٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ × ٥ عن على عن ابن عباس ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٦٢٦ من طريق الضحاك عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ، ١٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦٢٧ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٤٧، ومن طريق ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٢٧. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٢٧/ من طريق شبل عن ابن أبى نجيح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ١٥٠ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: س، ف. وفي ت ١: « حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: ﴿ لا يجليها ﴾ قال: لا يأتي بها إلا هو ».

 <sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ إلى المصنّف وأبى الشيخ مطولًا ، وستأتى بقيته فى الأثر القادم ،
 وعند تفسيرقوله : ﴿ لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ .

الله بعلْمها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ . اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فى تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : ثَقُلَت الساعةُ على أهل السماواتِ والأرض ، أن يَعْرِفوا وقتَها ومجيئها ؛ لِخَفائِها عنهم ، واسْتِغْثارِ

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّاديِّ قولَه : ﴿ تَقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . (ايقولُ : خَفِيَتْ في السماواتِ والأرضِ ") ، فلم يَعْلَمْ قيامَها ؛ متى تقومُ – مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، ولا نبيٌّ مُوسَلٌ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، جميعًا عن معمرٍ ، عن بعضِ أهلِ التأويلِ : ﴿ ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : ثَقُل علمُها على أهلِ السماواتِ وأهلِ الأرضِ ، أنهم لا يَعْلَمون (٣) .

وقال آخرون: معنى ذلك: أنها كَبُرَتْ (١٠) عندَ مجيئِها على أهلِ السماواتِ والأرضِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، س، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٧/٥ من طريق أحمد بن المفضل به، وقد تقدم أوله في الأثر السابق.

 <sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٤٤/١ عن معمر عن قتادة والكلبى ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٢٧٥ من طريق
 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقط ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٠/٣ – قول قتادة فقط – إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « كثرت ».

يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، جميعًا عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ في قولِه : ﴿ ثَقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يعنى : إذا جاءتْ ثَقُلَتْ على أهلِ السماءِ وأهلِ الأرضِ . يقولُ : كَبُرَتْ عليهم (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجريجٍ : ﴿ ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : إذا جاءت انشقَّت السماءُ ، وانْتَثَرَت النجومُ ، وكُوِّرَت الشمسُ ، وسُيِّرت الجبالُ ، وكان ما قال اللَّهُ ، فذلك ثِقَلُها (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : قال بعضُ الناسِ في ﴿ تَقُلَتُ ﴾ : عَظُمَتْ .

وقال آخرون: معنى قولِه: ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. على السماواتِ وَالْأَرْضِ . والأرضِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . وَٱلْأَرْضِ .

قال أبو جعفر: وأوْلَى عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: معنى ذلك: ثَقُلَتِ الساعةُ في السماواتِ والأرضِ على أهلِها، أن يَعْرِفوا وقتَها وقيامَها ؟ لأنَّ اللَّهَ أخفى ذلك عن خَلْقِه، فلم يُطْلِعْ عليه منهم أحدًا. وذلك أن اللَّهَ أخبَر بذلك بعدَ قولِه:

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٢٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۱/۳ عن ابن جريج ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۰۰۳ إلى ابن المنذروأبي الشيخ .

١٤ ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْئِهَا إِلَّا هُو ﴿ . وأخبر / بعدَه أنها لا تأتى إلا بغتة ، فالذى هو أوْلَى ؟ أن يكون ما بينَ ذلك أيضًا خبرًا عن خفاءِ علمِها عن الحلقِ ، إذ كان ما قبلَه وما بعدَه كذلك .

وأمّا قولُه : ﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ . فإنه يقولُ : لا تجيءُ الساعةُ إلا فجأةً ، لا تَشْعُرون بمجيئها .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ : ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغَنَةً ﴾ . (القولُ : يَتَغَنَّهُم قيامُها ، تَأْتيهم على غفلة (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغْنَةٌ ﴾ ' ، قَضَى اللَّهُ أَنها لا تَأْتيكم إلا بغتةً . قال : وذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَيِّكِمُ كان يقولُ : ﴿ إِنَّ السَّاعةَ تَهِيجُ بالناسِ ، و ( الرجلُ يُصْلِحُ حَوْضَه ، والرجلُ يَسْقى ماشيتَه ، والرجلُ يُشقى ماشيتَه ، والرجلُ يُقِيمُ سِلْعَتَه في السوقِ ، ﴿ والرجلُ \*) يَخْفِضُ مِيزانَه ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ أَلَا يَخْفِضُ مِيزانَه ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ أَلَا الرجلُ الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ أَلَا الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ أَلْ الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ الله والرجلُ الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ الله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ الله والله ويَرْفَعُه ﴾ ( والرجلُ الله والله والل

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا ۚ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ آكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٨٧٧/١] يقولُ تعالى ذكرُه : يسألُك هؤلاءِ القومُ عن الساعةِ ، ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٦٢٨ من طريق أحمد بن المفضل به، وقد تقدم أوله .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ث ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٢٧٥ من طريق يزيد به ، مقتصرًا على الموقوف منه دون المرفوع .
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥٠٠ إلى المصنف وعبد بن حميد ، الموقوف منه والمرفوع .

('واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويل قولِه : ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا ﴾'.

فقال بعضهم: يَسْأَلُونك عنها كأنك حفيٌ بِهم. وقالوا: معنى قولِه: ﴿ عَنْهَا ﴾ . التقديمُ ، وإن كان مُؤَخَّرًا (٢) .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌّ عَنَهًا ﴾ . يقولُ : كأنَّ بينَك وبينَهم مَوَدَّةً ، كأنك صديقٌ لَهم . قال ابنُ عباسٍ : لمَّا سأل الناسُ محمدًا عَلِيَّةٍ عن الساعةِ ، سألوه سؤالَ قومٍ كأنَّهم يَرُوْن أنَّ محمدًا حَفِيٌّ بهم ، فأو حَى اللَّهُ إليه أنما علمُها عندَه ، اسْتَأْثَر (٣) بعلمِها ، فلم يُطْلِعْ عليها ملَكًا ولا رسولًا (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال قتادة : قالت قريشٌ لمحمدِ عَلِيلِيم : إنَّ بينَنا وبينَك قرابة ، فأسِرَّ إلينا متى الساعة ؟ فقال اللَّه : ( ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيمٌ عَنْهَا ﴾ .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُ السَاعِةِ ، لِلَا عَلَمَ السَاعِةِ ، لِلَا عَلَمَ السَاعِةِ ، لِلَا عَلَمَ السَاعِةِ ، لِلَا

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، وأثبتناه كالذي جرت به عادة أبي جعفر ومنهاجه .

<sup>(</sup>٢) قال الفراء : ﴿ كَأَنْكَ حَفَّى عَنْهَا ﴾ مقدَّمٌ ومؤخَّرٌ ، ومعناه : يسألونك عنها كأنك حفي بها . معاني القرآن ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) فى ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « يستأثر » . وينظر مصدرا التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٢٨، ١٦٢٩ عن محمد بن سعد به ، نحوه وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص : « يسألونك عنها كأنك حفى بهم » . وقد تقدم الأثر ص ٢٠٤، وكانت العبارة هناك على الصواب في ص .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

بينَنا وبينَك مِن القَرابةِ ؛ لقَرَابتِنا منك (١).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ وهانئُ بنُ سعيدٍ ، عن حجاجٍ ، عن خصيفٍ ، عن مجاهدٍ وعكرمة : ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا ﴾ . قال : حَفِيٌّ بهم حينَ يَسْأَلُونَكَ ' يَسْأَلُونَكُ ' يَسْأَلُونَكُ ' يَسْأَلُونَكُ ' يَسْأَلُونَكُ ' أَنْكُ حَفِيٌّ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ يَسْتُلُونَكَ كُأَنَكَ حَفِيْ عَنْهَا ﴾ . قال : قريبٌ منهم ، وتَحَفَّى عليهم . قال : وقال أبو مالكِ : ﴿ كَأَنَكَ حَفِيْ ﴾ بهم ، قال : قريبٌ منهم ، وتَحَفَّى عليهم . قال : وقال أبو مالكِ : ﴿ كَأَنَكَ حَفِيْ ﴾ بهم ، فتُحَدِّثُهم ،

السَّدِيِّ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا ﴾ : كأنَّك صديقٌ لهم (٥) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كأنك قد اسْتَحْفَيْتَ المسألـةَ عنها فعَلِمْتَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٢٨ من طريق يزيد به، وقد تقدم أوله ص ٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧١ - تفسير) ،وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٨/٥ من طريق خصيف عن مجاهد وحده ، وعزاه السيوطي عن مجاهد في الدر المنثور ١٥١/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في م: « قربت ».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ من قول أبى مالك إلى عبد بن حميد، بلفظ: كأنك حفى بهم حين يأتونك يسألونك .

وكذا ورد الأثر في جميع النسخ . ولعل صوابه أن يكون : عن ابن عباس : ﴿ يسئلونك كأنك حفى عنها ﴾ . قال : قريب منهم وتحفى عليهم قال : وقال أبو مالك : كأنك حفى بهم فتحدثهم .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٢٢.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُ عَنْهَا ﴾ : اسْتَحْفَيْتَ عنها السؤالَ حتى عَلِمْتَها (١) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا ﴾ . قال : استحفيتَ عنها السؤالَ حتى علمتَ وقتَها .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ ، عن جُوَيبرٍ ، عن الضَّحَّاكِ : ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنْكَ حَفِيُّ عَنْهَا ﴾ . قال : كأنك عالمُّ بها .

قال: ثنا جابرُ () بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفْيًا عَنْهَا ﴾ . قال: (أَى لستَ ) تَعْلَمُها () .

حُدِّثُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ ، قال : ثنى عُبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحاكِ قولَه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْ عَنَهَا ﴾ . يقولُ : يَسْأَلُونك عن الساعةِ ، كأنَّ عندَك عِلْمًا مِنها ، ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، عن مَعْمرٍ ، عن بعضِهم : ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُ عَنْهَا ﴾ : كأنَّك عالمٌ بها (٥) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٤٨، ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٢٨، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ: « حامد ». وهو جابر بن نوح بن جابر أبو بَشير الكوفي ، ينظر تهذيب الكمال ٤/ ٩٥٤.
 (٣ – ٣) في م: « كأنك ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٢٨/٥ من طريق أبى روق عن الضحاك عن ابن عباس، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ عن ابن عباس إلى أبى الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر عن الكلبي .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُ عَنْهَا ﴾ . قال : كأنَّك بها عالمُ . وقال : أخْفَى عِلْمَها على خَلْقِه . وقرأ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان : ٣٤] ، حتى ختَمَ السورةَ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيُّ عَنْبًا ﴾ . يقولُ : كأنك يُعجِبُك سؤالُهم إياك ، ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ . وقولُه : ﴿ كَأَنَكَ حَفِيُّ عَنْبًا ﴾ . يقولُ : لطيفٌ بها (٢) .

قال أبو جعفر : وأوْلَى القوْلينِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : كأنك حَفِيٌّ بالمسألةِ عنها فتَعْلَمُها .

فإن قال قائلٌ: وكيف قِيلُ: ﴿ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ ، ولم يُقَلْ: « حَفَيٌّ بها » ، إن كان ذلك تأويلَ الكلام؟

قِيل / : إن ذلكَ قيل كذلك ؛ لأن الحفاوةَ إِنَّمَا تكونُ في المسألةِ ؛ وهي البَشاشَةُ للمسئولِ عندَ المسألةِ ، والإكثارُ مِن السؤالِ عنه . والسؤالُ يُوصَلُ به «عن» مرَّةً وبه « الباءِ » مرةً ، فيقالُ : ﴿ حَفِيْ ﴾ (٢)

127/9

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٢٨/٥ من طريق عبد الله بن صالح به نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ، مقتصرا على قوله : « لطيف بها » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س، ف: ( بمعنى ».

مَوْضِعَ السؤالِ ، وُصِل بأغْلَبِ الحرفينِ اللَّذينِ يُوصَلُ بهما السؤالُ ، وهو «عن» ، كما قال الشاعر(١):

سؤالَ حَفِيٌ '' عن أخيه كأنَّه بِذِ عُرَتِهِ '' وَسْنَانُ أَو مُتَوَاسِنُ وَأَمَا قُولُه : ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ، فإن معناه : قُلْ ، يا محمدُ ، لسائليك عن وقتِ الساعةِ وحينِ مَجيئِها : لا عِلْمَ لى بذلكَ ، ولا يَعْلَمُ '' به إلَّا اللَّهُ الذي يَعْلَمُ غيبَ السماواتِ والأرضِ . ﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يَعْلَمُونَ أَنْ ذلك لا يَعْلَمُه إلا اللَّهُ ، بل يَحْسَبون أن علمَ ذلك يُوجَدُ عندَ بعضِ خَلْقه

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدِ عَلِيلِيَّةِ: قُلْ ، يا محمدُ ، لسائليك عن الساعةِ أَيَّانَ مُرْساها: ﴿ لَا أَقْدِرُ على اجْتِلابِ نفعِ إلى مُرْساها: ﴿ لَا أَقْدِرُ على اجْتِلابِ نفعِ إلى نَفْسِي ، ولا دَفْعِ ضُرِّ يَحِلُّ بها عنها ، إلا ما شاءَ اللَّهُ أن أَمْلِكَه مِن ذلكَ ، بأنْ يُقَوِّيني

<sup>(</sup>١) قال في ديوان الهذليين: «قال المعطَّل أحد بني رهم بن سعد بن هذيل ... وقال أيضًا ». ثم ذكر قصيدة منها هذا البيت. أما شرح أشعار الهذليين ففيه: « وقال مالك بن حالد، لم يروها إلا الجمحي والأصعمي، ويقال: إنها للمعطَّل. هكذا قال أبو نصر ». ثم ذكر القصيدة وفيها هذا البيت. ديوان الهذليين ٣/٣٤ – 20، وشرح أشعار الهذليين ٤٣/١ – 20.

<sup>(</sup>٢) كذا الرواية عند أبى جعفر والذى فى مصدرى التخريج: « سؤال الغنى ». وسياق القصيدة يقضى بأنه سؤال الغنى المستغنى – غير الحفى – لا سؤال الحفى. وقوله: « سؤال حفى » يتعارض مع قوله: « وسنان أو متواسن ».

<sup>(</sup>٣) في م: ( يذكره ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ علم ﴾ .

184/9

عليه ، ويُعِينَنى . ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ . يقولُ : لو كنتُ أَعْلَمُ ما هو كائنٌ مما لم يَكُنْ بعدُ ﴿ لَاَمْنَكُ ثُرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ . يقولُ : لأَعْدَدْتُ الكثيرَ مِن الحيرِ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى الخيرِ الذي عَناهُ اللَّهُ بقولِه : ﴿ لَأَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْحَمْلِ الصالحِ . الْمُنَدِّ فِي الْعَمْلِ الصالحِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال أبنُ مجريجٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ مَرَّا ﴾ . قال : الهُدَى والضلَالةُ . ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ : متى أموتُ ، كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ : متى أموتُ ، لاستكثرتُ مِن العملِ الصالح ( ) .

حَدَّثني المُثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مِثْلَه (٢) .

/ حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ [٨٧٧/١] وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَةُ ﴾ . قال : لَا جُتَنَبْتُ ما يكونُ مِن الشَّرِّ واتَّقَيْتُهُ (٢) .

وقال آخرون : معنى ذلك : ولو كنتُ أعلمُ الغيبَ لَأَعْدَدْتُ للسَّنَةِ المُجْدِبةِ مِن المُحْصِبةِ ، ولَعرَفْتُ الغلاءَ من الرُّخْصِ ، واسْتَعْدَدْتُ له في الرخصِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٣ إلى أبي الشيخ، وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥٢٦/٣ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩٢٩ من طريق منصور عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٠/٥ من طريق أصبغ عن ابن زيد به، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٢٧/٣٥ عن ابن زيد، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٣ إلى أبى الشيخ.

وقولُه: ﴿ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَةُ ﴾ . يقولُ : وما مسَّنِيَ الضَّرُ . ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَا مَسَنِيَ الضَّرُ . ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَائِيرٌ ﴾ . يقولُ : ما أنا إلا رسولُ اللَّهِ أَرْسَلني إليكم ، أُنْذِرُ عقابَه مَن عَصاه منكم وخالَف أَمْرُه ، وأَبَشَّرُ بثوابِه وكرامتِه ، مَن آمَنَ به وأطاعَه (١ منكم . وقولُه : ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : يُصَدِّقون بأني للَّهِ رسولٌ ، ويُقِرُونَ بحقيقة (٢ ماجئتُهم به مِن عندِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَ أَفْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا فَلَمَّا أَفْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَكَرَتْ بِهِمْ فَكَا أَنْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لِيَسْ كُنَ إِلَيْهَا فَكَرَتْ بِهِمْ فَكَا أَنْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَيْكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْنَ مِن الشَّلِكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ . يعنى بالنفسِ الواحدةِ آدمَ .

كما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ . قال : آدمُ عليه السلامُ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ : مِن آدمَ (''

ويعنى بقولِه : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ : وجعَل من النفْسِ الواحدةِ ، وهو آدمُ ، زَوْجَها حَوَّاءَ .

كما حدَّثني بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ؛ حواءَ ، فجُعِلَتْ مِن ضِلَعِ من أَضْلاعِه لِيَسْكُنَ إليها ( عَلَيْهِ عَلَى مِنْهَا .

<sup>(</sup>۱) في ت ١، س، ف: «طاعه».

<sup>(</sup>٢) في م: « بحقية ».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣٤٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٦/ ٣٤٠.

ويعنى بقولِه: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا ﴾ : فلَمَّا تَدَثَّرُها لقضاءِ حاجَتِه منها ، فقضى حاجتَه منها ، بقولِه : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا ﴾ : فلَمَّا تَدَثَّرُها لقضاءِ حاجَتِه منها ، فقضى حاجتَه منها ، ﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾ . وفى الكلامِ محذوفٌ تُرك ذكره استغناءً بما ظَهَر عما لحذِفَ '، وذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ ﴾ . وإنّما الكلامُ : فلمَّا تَغَشَّاها فقضى حاجتَه منها حَمَلَتْ . وقوله : ﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾ . يعنى بخِفَّةِ الحملِ فقضى حاجته منها حَمَلَتْ . وقوله : ﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾ . يعنى بخِفّةِ الحملِ الماءَ الذي حَمَلتُه حواءُ في رَحِمها مِن آدمَ ، أنّه كان حَمْلًا خفيفًا ، وكذلك هو حملُ المرأةِ ماءَ الرجلِ ؛ خفيفٌ عليها . وأمَّا قولُه : ﴿ فَمَرَّتْ بِدِّمْ ﴾ . فإنه يعني : اسْتَمَرَّت بلله ءِ قامتْ به وقعَدتْ ، وأمَّت الحملَ .

1 2 2/9

/ كما حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبي عُمير ، عن أيوب ، قال : سألتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِرْ ﴾ . قال : لو كنتَ امْرَأً عربيًا لَعَرَفتَ ما هي ، إنما هي : فاسْتَمَرَّتْ به (٢) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِدِّـ ﴾: اسْتَبان حَمْلُها (٢٠).

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ فَمَرَّتْ بِدِّــ ﴾ . قال : اسْتَمَرَّ حملُها ( ) .

حدَّثني موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ قولَه : ﴿ حَمَلَتُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س، ف: « يحذف ».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٨/٣ هعن أيوب به نحوه ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٨/١ عن معمر عن الحسن ، وعزاه السيوطي نحوه في الدر المنثور إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣١/٥ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٤) تفسيرمجاهد ص ٣٤٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٢٥ من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٢/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

**وقال آخرون** : معنى ذلك : فشَكَّتْ فيه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَرَّتُ بِلَهِ ۖ ﴾ : فشَكَّتْ أَحَمَلَتْ أَم لا (١٠) .

ويعنى بقولِه : ﴿ فَلَمَّا آَنْقَلَت ﴾ : فلمَّا صار ما في بطنِها مِن الحَمْلِ الذي كان خفيفًا - ثَقيلًا ، ودَنَتْ ولادتُها . يقالُ منه : أَثْقَلَتْ فلانةً . إذا صارَتْ ذاتَ ثِقْلِ بحملِها . كما يقالُ : أَثْمَرَ فلانٌ . إذا صار ذا تَمْرٍ .

كما حدَّ ثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ فَلَمَّا َ الْمُقَلِّدِيِّ : ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ اللَّ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ الللِّلْمُ الللِّلِلْمُواللَّالِمُ اللللِ

قال أبو جعفرٍ : ﴿ دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا ﴾ . يقولُ : نادَى آدمُ وحواءُ ربَّهما وقالا : يا ربَّنا ، ﴿ لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِلَحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾ .

والْحْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى الصلاحِ الذي أَقْسَم آدمُ وحواءُ، عليهما

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « قال هي » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣١/٥ من طريق عمرو به . شطره الأول ، وأخرج شطره الثانى فى ١٦٣٢/٥ من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣١/٥ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٥) في ص، س، ف: « كثر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٢/٥ من طريق عمرو به .

السلامُ ، أنه إن آتاهما(١) في حمل حواءَ لنَكُونَنَّ مِن الشَّاكرين ؟

فقال بعضُهم: ذلك هو أن يكون الحَمْلُ غلامًا.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ في قولِه : ﴿ لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلْلِحًا ﴾ . قال : غلامًا (٢) .

وقال آخرون : بل هو أن يكونَ المولودُ بشرًا سويًّا مِثلَهما ، ولا يكونَ بهيمةً .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن زيدِ بنِ جبيرِ الجُشَمِيِّ ، عن أبى البَخْتَرِيِّ ، في قولِه : ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِلَحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾ . قال : أَشْفَقا أَن يكونَ شيئًا دونَ الإنسانِ ('') .

قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن زيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن أبى البَخْتَرِيِّ ، قال : أَشْفَقا أَن لا يكونَ إنسانًا .

/ قال : ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالحٍ ، قال : لَمَّا حَمَلَت المِرَاةُ آدمَ فَأَثْقَلَتْ ، ( كَانَا يُشْفِقان ) أن يكونَ بَهيمةً ، فدَعَوَا ربَّهما : ﴿ لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا

180/9

<sup>(</sup>١) بعده في م: « صالحاً ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٦٣٣ من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 1/20 عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/20 إلى ابن المنذر بلفظ: «غلاما سويا». (٣) فى ص ، م ، س ، ت ٢، ف: «الحسمى»، وفى ت ١: «الجسمى». وينظر تهذيب الكمال 1/20 أنه من بنى مجاوية .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٣/٥ تعليقا ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٨/٣ بلفظ الأثر الآتي . (٥ - ٥) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «كانوا يشفقون » .

صَلِحًا ﴾ الآية (١).

قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، (عن أبى رَوْقٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: أَشْفَقا أَن يكونَ بهيمةً (٣)

حدَّثنى القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جُريج ، قال : قال سعيدُ بنُ جبير : كمَّا هَبَط ( ) آدمُ وحواء ، أُلْقِيت الشهوة في نفسِه فأصابَها ، فليسَ إلَّا أن أصابَها حَمَلَتْ ، فليسَ إلا أن حَمَلَتْ تحرَّكَ في بطنِها ولدُها ، ( قالتْ : ما هذا ) ؟ أن أصابَها حَمَلَتْ ، فليسَ إلا أن حَمَلَتْ تحرَّكَ في بطنِها ولدُها ، ( قالتْ : ما هذا ) بغض فجاءَها إبليسُ ، فقال ( ) أثرَيْنَ في الأرضِ إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة ( ) أو ماعزة ؟ هو ( ) بعضُ ذلك . قالت : واللَّهِ ما منِّي شيءٌ إلا وهو يَضِيقُ عن ذلك . قال : فأطِيعِينِي وسَمِّيه عبدَ الحارثِ تَلِدِي شِبْهَكما مِثْلُكما . قال : فذكَرَتْ ذلك لآدمَ عليه السلامُ . فقال : هو صاحِبُنا الذي قد ( أُخْرَجَنا من الجنة ( ) . فماتَ ، ثم حَمَلَتْ بآخرَ ، فجاءها فقال : أطِيعِيني وسَمِّيه عبدَ الحارثِ — وكان اسمُه في الملائكةِ الحارث — وإلَّا وَلَدتِ ناقةً أو بقرةً أو ضائنةً أو ماعزة ، أو قَتَلْتُه ، فإني أنا قتلتُ الأوَّلَ . قال : فذكَرَتْ ذلك ناقةً أو بقرةً أو ضائنةً أو ماعزة ، أو قَتَلْتُه ، فإني أنا قتلتُ الأوَّلَ . قال : فذكَرَتْ ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٣/٥ من طريق محمد بن عبيد به، كما أخرجه أيضا فى نفس الصفحة من طريق آخر عن إسماعيل به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٢/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٨/٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ت ١: « أهبط ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ قال ﴾ . والمثبت موافق لما في الدر المنثور .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « ما هذا ».

 <sup>(</sup>٧) فى ص غير منقوطة . وفى ت ١، س ، ف ، وابن أبى حاتم والدر المنثور : « ضانية » . والضّائِن من الغَنَم :
 ذو الصوف . ويُوصَف به فيقال : كبش ضائن ، والأنثى ضائنة . اللسان (ض أ ن) .

<sup>(</sup>A) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أو». وينظر الدر المنثور.

<sup>(</sup>۹ – ۹) مكانه في ص، ت ١، ت ٢، س، ف بياض. وفي الدر المنثور: « علمت ».

لآدم ، فكأنه لم يَكْرَهْه ، فسَمَّتْه عبدَ الحارثِ ، فذلك قولُه : ﴿ لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ . يقولُ : شِبْهَهما مِثْلَهما (١) . يقولُ : شِبْهَهما مِثْلَهما (١) .

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِى : ﴿ فَلَمَّا الْمُقَلَّت ﴾ ، كَبِر الولدُ في بطنِها ، جاءَها إبليسُ ، فحُوَّفَها وقال [٨٧٨/١] لها : ما يُدْرِيك ما في بطنِك ؟ لعلَّه كلبُ أو خِنزيرٌ أو حمارٌ ، وما يُدْريكِ مِن أين يَحْرُجُ ؛ مِن أَن يُحْرُجُ ؛ مِن دُبُرِك فَيَقْتُلَك ؟ فذلك حِينَ ﴿ ذَعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ . يقولُ : مِثْلَنا - ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِينَ ﴾ (٢)

قال أبو جعفر: والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ أَخْبرَ عن آدمَ وحواءَ، أنهما دَعَوَا اللَّهَ ربَّهما بحمْلِ حواءَ، وأقْسَما لئن أعْطاهما ما في بطنِ حواءَ صالحًا ، ليَكُونَانِ للَّهِ مِن الشاكرين. والصَّلاحُ قد يَشْمَلُ معاني كثيرةً ؛ منها الصلاحُ في النِّينِ ، والصلاحُ في العقلِ والتدبيرِ . والصلاحُ في العقلِ والتدبيرِ . وإذ كان ذلك كذلك ، ولا خبرَ عن الرسولِ يُوجِبُ الحُجَّةَ بأنَّ ذلك على بعضِ (٥) معاني الصلاحِ دونَ بعضِ ، ولا فيه مِن العقلِ دليلٌ – وَجَب أن يُعَمَّ كما عَمَّه اللَّهُ ، فيقالَ : إنهما قالا : لئن آتَيْتَنا صالحًا . بجميع (١) معاني الصلاحِ .

وأما معنى قولِه : ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ . فإنه : لَنكونَنَّ مَمَّن يَشْكُرُك على ما وَهَبْتَ له مِن الولدِ صالحًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٢، ١٦٣٣، من طريق سالم بن أبي حفصة ، عن سعيد بن جبير ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٢/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) في م: « أمن ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٣٢، ١٦٣٣ من طريق عمرو به نحوه .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٦) في ت ١، س، ف: « لجميع ».

127/9

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا عَالَهُمُ اللهُ عُمَّا يُشْرِكُونَ ﷺ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فلمَّا رَزَقَهما اللَّهُ ولدًا صالحًا ، كما سألًا ، جعَلا له شركاءَ فيما آتاهما ورَزَقهما .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الشركاءِ التي جَعَلا (١) فيما أُوتِيا مِن المولودِ ؛ فقال بعضُهم: جعَلا له شركاءَ في الاسم.

### / ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ ، قال : ثنا عمرُ بنُ إبراهيمَ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ ، عن سَمُرةَ بنِ مجنْدُبِ ، عن النبيِّ عَيْقِيلِهِ ، قال : « كانت حَوَّاءُ لا يعيشُ لها ولدٌ ، فنذَرَتْ لئن عاش لها ولدٌ لتُسمِّينَه عبدَ الحارثِ ، فعاش لها ولدٌ ، فسَمَّتُه عبدَ الحارثِ ، وإنَّما كان ذلك عن (٢) وحى الشيطانِ »(٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا معتمرٌ ، عن أبيه ، قال : ثنا أبو العلاءِ ، عن سَمُرةَ بن جندبِ أنه حدَّث أن آدمَ عليه السلامُ سمَّى ابنَه عبدَ الحارثِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في م: « جعلاها ».

<sup>(</sup>۲) فى م، وأكثر مصادر التخريج: « من ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٤٨/١ بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١١/٥ (الميمنية)، والترمذي (٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٤٨٠)، والحاكم ٢/ ٥٤٥، من طريق عبد الصمد به نحوه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في ١٦٣١، والطبراني (٦٨٩٥)، وابن عدى في الكامل ٥/ ١٧٠٠، وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٣/٩٥١ - من طريق عمر بن إبراهيم به نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥١/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: « قال: ثنا المعتمر عن أبيه ».

قال: ثنا ابنُ عُلَيَّة ، عن سليمانَ التَّيْميِّ ، عن أبي العلاءِ بنِ الشِّخْيرِ ، عن سَمُرَةَ ابنِ جُندُبٍ ، قال: سَمَّى آدمُ ابنَه عبدَ الحارثِ (١) .

حدَّ ثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت حواءُ تَلِدُ لآدمَ ، فتُعَبِّدُهم للَّهِ ، وتُسَمِّيه عبدَ اللَّهِ ، وعُبَيدَ اللَّهِ ، وعُبَيدَ اللَّهِ ، وغبيدَ اللَّهِ ، ونحوَ ذلك ، فيصِيبهم الموتُ ، فأتاها إبليسُ وآدمَ ، فقال : إنكما لو تُسمِّيانِه بغيرِ الذي تُسمِّيانه لعاش . فوَلَدَتْ له رجلًا ، فسمَّاه عبدَ الحارثِ ، ففيه أَنْوَل اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكاءَ فِيما اللَّهُ تبارك وتعالى . إلى آخرِ الآيةِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه فى آدمَ : ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَمَرَّتْ بِهِيْ ﴾ : فشكَّتْ أَحِيلَتْ أَم لا ، ﴿ فَلَمَّا الْقَلْتَ دَّعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَمِن عَولِه : ﴿ فَمَرَّتْ بِهِيْ ﴾ : فشكَّتْ أَحِيلَتْ أَم لا ، ﴿ فَلَمَّا الْقَلْتَ دَّعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَمِن عَلَيْ مَلِيحًا ﴾ الآية . فأتاهما الشيطانُ فقال : هل تَدْرِيان ما يُولَدُ لكما ، أم هل تَدْرِيان ما يكونُ ، أبهيمة يكونُ (٢) أم لا ؟ وزيَّن لهما الباطلَ ، إنه غَوِيِّ مُبِينُ . وقد كانتْ قبلَ ذلك وَلَدَتْ ولدَيْنِ فماتا ، فقال لهما الشيطانُ : إنَّكما إن لم تُسَمِّياه بى لم يَحْرُجُ سَوِيًّا ومات كما مات الأَوَّلانِ . فسَمَّيا ولدَهما عبدَ الحارِثِ ، فذلك قولُه : يَحْرُجُ سَوِيًّا ومات كما مات الأَوَّلانِ . فسَمَّيا ولدَهما عبدَ الحارِثِ ، فذلك قولُه :

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۹/۳ نقلا عن المنصف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱٥١/۳ إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٤٩، ١٤٩ بهذا الإسناد، وذكره ابن كثير في تفسيره ٥٣٠/٣ عن ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف. وفي م: « تكون ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٠.٣٠ عن العوفي به ، وقد تقدم طرف منه في ص ٦١٩.

ابنُ عباسٍ: كَمَّا وُلِد له أَوَّلُ ولدٍ ، أَتَاه إِبليسُ فقال : إنِّى سأنْصَحُ لك في شأنِ ولدِك هذا ، تُسَمِّه عبدَ الحارثِ . فقال آدمُ : أعوذُ باللَّهِ من طاعتِك - قال ابنُ عباسٍ : وكان اسمُه في السماءِ الحارثَ - قال آدمُ : أعوذُ باللَّهِ من طاعتِك ، إنى أطَعْتُك في أكْلِ الشَّجرةِ ، فأخْرَجْتَني مِن الجنةِ ، فلن أُطِيعَك . فمات ولدُه ، ثم وُلِد له بعدَ ذلك ولدٌ آخرُ ، فقال : أطِعْني وإلا مات كما مات الأوّلُ . فعصاه ، فمات ، فقال : لا أزالُ ولدٌ آخرُ ، فقال : لا أزالُ أَقْتُلُهم حتى تُسَمِّيه عبدَ الحارثِ . فلم يَزَلْ به حتى سَمَّاه عبدَ الحارثِ ، فذلك قولُه : ﴿ جَعَلَا لَهُ مُشَرِّكُهُ في طاعتِه في غيرِ عبادةٍ ، ولم يُشرِكُ باللَّهِ ، ولكن أطاعَه .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا ..... (١) ، عن هارونَ ، قال: أخبرنا الزبيرُ بنُ الحِيرِّيتِ ، عن عِكْرِمةَ ، / قال: ثنا ..... (١٤٧/٩ الحِيتِّيتِ ، عن عِكْرِمةَ ، / قال: ما أشْرَك آدمُ ولا حواءُ ، وكان لا يعيشُ لهما ولدَّ ، ١٤٧/٩ فأتاهما الشيطانُ فقال: إن سَرَّ كما أن يعيشَ لكما ولدَّ فسَمِّياه (٢) عبدَ الحارثِ . فهو قولُه: ﴿ جَعَلَا لَهُمُ شُرِكًا مَ فِيمَا مَاتَنْهُمَا ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ . قال : كان آدمُ عليه السلامُ لا يولدُ له ولدٌ إلا مات ، فجاءَه الشيطانُ فقال : إن سَرَّك أن يعيشَ ولدُك هذا ، فسَمِّه (٢)

<sup>(</sup>۱) مكانه فى ص، ت ١، ت ٢، س، ف بياض، وكتب مقابله: حرف «ط»، وفى م: « سلمة ». مكان هذا البياض فما ندرى أهم وضعوها أم كانت فى أصولهم. على أن الظاهر أن هذا البياض فى النسخ الخطية معناه سقوط بقية سند ابن حميد مع متنه وبعض سند هارون الذى بعده. وسند « هارون » كما تقدم فى ٤/ ٢١٨، ٣١ حدثنى المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هارون النحوى، قال: ثنا الزبير بن الخريت، عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: « فسماه ».

<sup>(</sup>٣) في م: « فسميه ».

عبدَ الحارثِ . فَفَعَل ، قال : فأشْرَكا في الاسم ولم يُشْرِكا في العبادةِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَاهُمَا صَلِيحًا جَعَلَا لَهُم شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَاهُمَا ﴾ . ذُكِر لنا أنه كان لا يعيشُ لهما ولدٌ ، فأتاهما الشيطانُ ، فقال لهما : سَمِّياه (٢) عبدَ الحارثِ . وكان مِن وحي الشيطانِ وأمرِه ، وكان شِركًا في طاعتِه (٢) ، ولم يكنْ شركًا في عبادتِه (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . قال : كان (٢) لا يعيشُ لآدمَ وامرأتِه ولدٌ ، فقال لهما الشيطانُ : إذا وُلِد لكما ولدٌ ، فسمياه (٧) عبدَ الحارثِ . ففعلا وأطاعاه ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ فَلَمَّا وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ الآية (٨) ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركاءَ ﴾ الآية (٨)

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ فُضيل ، عن سالم بنِ أبى حفصة ، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ قولَه : ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا جُبيرٍ قولَه : ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . قال : لمَّ حَمَلَتْ حواءُ في أوَّلِ ولدٍ وَلَدَتْه حينَ أَثْقَلَتْ ، أتاها إبليش قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر عن الكلبي وقتادة .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، س، ف: « سميا ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، س ، ف : « طاعة » . والمثبت موافق لمصدري التخريج الآتيين .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س، ف: ( عبارة ) . والمثبت موافق لمصدري التخريج الآتيين

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٤/٥ من طريق يزيد به، مقتصرا على قوله: « كان شركًا .. » إلى آخره، وكذا عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/١٥٢، ١٥٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>V) في ص، ت ١، ت ٢، س: « فأسمياه » .

<sup>(</sup>٨) تفسير مجاهد ص ٣٤٨، وينظر أسباب النزول ص ١٧١.

أن تَلِدَ، فقال: يا حواء، ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: ما أدرى. (فقال: مِن أَيْتِ أَينَ يَخْرُجُ ؛ مِن أَنفِكِ ، أو من عينك ، أو مِن أُذُنِك؟ قالت: لا أدرى . قال: أَرَأَيْتِ إِن خَرَج سليمًا ، أَمُطِيعَتِي أن أنتِ فيما آمُرُك به؟ قالت: نعم. قال: سَمِّيه عبدَ الحارثِ. وقد كان يُسَمَّى إبليسُ الحارثَ. فقالت: نعم. ثم قالتْ بعدَ ذلك لآدم: أتاني آتِ في النومِ فقال لي كذا وكذا. فقال: إن ذلك الشيطانُ ، فاحْذَرِيه ؛ فإنه عَدُونا الذي أخْرَجَنا مِن الجنةِ. ثم أتاها إبليسُ ، فأعاد عليها ، فقالتْ: نعم. فلمَّا وَضَعَتْه أَحْرَجَه اللَّهُ سليمًا ، فسَمَّتْه عبدَ الحارثِ ، فهو قولُه: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكُونَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ وابنُ فُضيلٍ ، عن عبدِ الملكِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قِيل له : أَشْرَك آدمُ ؟ قال : أعوذُ باللَّه أن أَزْعُمَ أن آدمَ أَشْرَك ، ولكنَّ حواءَ لَمَّ أَثْقَلَتْ ، أتاها إبليسُ فقال لها : مِن أين يَخْرُجُ هذا ؟ مِن أنفِك ، أو مِن عينِك ، أو مِن فيكِ ؟ فقنَّطَها ، ثم قال : أرَأَيْتِ إِن خَرَج سويًّا ( أَ ) – زادَ ابنُ فُضيلٍ : لم يَضُرَّك ولمْ يَقْتُلْك – أَتُطِيعينِي ؟ قالت : نعم . قال : فسَمِّيه عبدَ الحارثِ . ففَعَلَتْ . زاد جريرٌ : فإنَّما كان شِرْكُه في الاسم ( ) .

حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ ، قال : فَوَلَدَتْ غلامًا - يعنى حوّاءَ - فأتاها (٦) إبليسُ فقال : سَمُّوه عبدِي وإلا قَتَلْتُه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في م: « أتطيعيني ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١٤٩/١ بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) بعده في تاريخ المصنف: « قال ابن وكيع » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٤٩، ١٥٠ بهذا الإسناد، وينظر مختصر تاريخ دمشق ٧/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) في م: « فأتاهما ».

قال له آدمُ عليه السلامُ: قد أطعتُك وأخْرَجْتَنِي مِن الجنةِ . فأبي أن يُطِيعَه ، فسَمَّاه عبدَ الرحمنِ ، فسَلَّط اللَّهُ عليه إبليسَ فقَتَلَه ، فحَمَلَتْ بآخرَ ، فلَمَّا وَلَدَتْه / قال لها: سمِّيه عبدى وإلا قَتَلْتُه . قال له آدمُ: قد أطعتُك فأخْرَجْتني مِن الجنةِ . فأبَي ، فسَمَّاهُ صالحًا ، فقتَلَه . فلمَّا أن كان الثالثُ ، قال لهما: (فإذ غلَبتُموني فسَمُّوه عبدَ الحارثِ . وكان السمَ إبليسَ ، وإنما سُمِّي إبليسُ حينَ أَبْلَسَ ، فعَنوَا ، فذلك حينَ يقولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيما ءَاتَنهُما ﴾ . يعنى في الأسماء (٢) .

وقال آخرون: بل المَغنى بذلك رجلٌ وامرأةٌ من أهلِ الكفرِ من بنى آدم ، جعلا للّهِ شركاءَ مِن الآلهةِ والأوثانِ حينَ رَزَقَهما ما رزَقهما من الولدِ. وقالوا: معنى الكلام: هو الذى خَلَقَكم مِن نفس واحدةٍ ، وجعل منها زوجها ليشكُنَ إليها ، فلمّا أثقلَتُ ( دَعَوْمُها وليها ، فلمّا أثقلَتُ ( دَعَوْمُها وليها ، فلمّا أثقلَتُ ( دَعَوْمُها اللّه ربّكما ) . قالوا: وهذا مما ابْتُدِئ به الكلامُ على وجهِ الخطابِ ، ثم رُدَّ إلى الخبرِ عن الغائبِ ، كما قيل: ﴿ هُو الّذِي يُسَيِّرَكُمُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمُ فِي الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢] . وقد بيّنًا نظائرَ ذلك بشواهده (١) فيما مضَى قبلُ .

<sup>(1-1)</sup> في م: « فإذا غلبتم ». ومعنى فإذ غلبتمونى : إذ لم تنساقوا لأمرى فتسموه عبدى ، فسموه إذن عبد الحارث.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فَفَعَلُوا ﴾ . وعَنُوا : خضعا . ينظر تاج العروس (ع ن و) .

 <sup>(</sup>٣) في م: « التسمية ». والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ١/٥٠/، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره
 ١٦٣٤/٥ من طريق عمرو به ، مقتصرا على قوله : ﴿ جعلا له شركاء ﴾ ، إلى آخر الأثر .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص : « تغشيتها أيها » ، وفي م : « تغشاها . أي هذا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف: « دعوا الله ربهما ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، س: « بشواهدها ». وينظر ما تقدم في ١/ ١٥٥، ١٥٦.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ''سهلُ بنُ يوسفَ' ، عن عمرِو' ، عن الحسنِ : ﴿ جَعَلَا لَهُرُ شُرَّكَآ أَ فِيمَآ ءَاتَنَهُمَا ﴾ . قال : كان هذا في بعضِ أهلِ المللِ ، ولم يكنْ بآدمُ '' .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ : عنى بهذا ذرية آدم ؛ مَن أَشْرَك منهم بعدَه . يَعْنى قولَه : ﴿ فَلَمَّا ٓ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ٓ فِيما ٓ ءَاتَنْهُما ۗ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان الحسنُ يقولُ : هم اليهودُ والنصارى ، رَزَقَهم اللَّه أولادًا فهَوَّدوا ونَصَّروا (٥٠) .

قال أبو جعفر: وأَوْلَى القولين بالصَّوابِ قولُ مَن قال: عنَى بقولِه: ﴿ فَلَمَّآ مَا اللهُ عَنَى بقولِه: ﴿ فَلَمَّآ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فإن قال قائلٌ : فما أنت قائلٌ ، إذ كان الأمرُ على ما وَصَفْتَ في تأويل هذه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف: « شبل بن حوشب » . وسهل هو ابن يوسف الأتماطي البصرى ، يروى عن عمرو وهو ابن عبيد بن باب البصرى . ينظر تهذيب الكمال 11/17/17 ، 17/17/17 .

<sup>(</sup>Y) في ف: « عمر ». وينظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٩/٣ ٥ عن المصنف ، وصحح إسناده في ٣/ ٥٣٠. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣ ١٠ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥٣٠/٣ عن المصنف وصحح إسناده، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) نقله ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٣٠ عن المصنف، وصحح إسناده، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٣٤ من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٢، ١٥٣ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

الآية ، وأن المعنى بها آدمُ وحواء - في قولِه : ﴿ فَتَعَدَلَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ ؛ أهو الشينكاف مِن اللّهِ أن يكونَ له في الأسماءِ شريك ، أو في العبادة ؟ فإن قلت : في الأسماء . ذَلَّ على فسادِه قولُه : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ في الأسماء . ذَلَّ على فسادِه قولُه : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: 191] . وإن قلت : في العبادة . قيل لك : أفكان آدمُ أشرَك في عبادةِ اللّه غيرَه ؟

قيل له: إن القولَ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَتَعَكَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . ليسَ بالذي ظَنَنْتَ ، وإنما القولُ فيه: فتعالى اللَّهُ عما يُشْرِكُ به مشركُو العربِ مِن عَبَدَةِ الأوثانِ . فأما الخبرُ عن آدمَ وحواءَ فقد انْقَضَى عندَ قولِه: ﴿ جَعَلَا لَهُمْ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾ . ثم اسْتُؤْنِف قولُه: ﴿ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

كما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ قولَه : ﴿ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ : هذه فَصْلٌ مِن آيةِ آدمَ ، خاصَّةٌ في آلهةِ العربِ (١) .

واخْتَلَفَت القَوأَةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ شُرَكَآءَ ﴾ ؛ فقَرَأ ذلك عامَّةُ قرأَةِ أهلِ المدينةِ ١٤٩/٩ وبعضُ المكِّيين والكوفيِّين / : ( جَعَلا لَهُ شِوْكًا ) . بكسرِ الشينِ ، بمعنى الشَّرِكَةِ (٣) .

وقرَأه بعضُ المكِّيِّين وعامةُ قرأَةِ الكوفيين ُ وبعضُ البصريين: ﴿ جَعَلَا لَهُرُ شُرَكَاءَ ﴾ . بضَمِّ الشينِ ، بمعنى جمعِ شَريكِ (<sup>١)</sup> .

وهذه القراءةُ أَوْلَى القراءتين بالصوابِ (°)؛ لأنَّ القراءةَ لو صحَّتْ بكسرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٥/٥ من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: س.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم. السبعة لابن مجاهد ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها ابن كثير وحفص عن عاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) القراءتان كلتاهما صواب .

الشين ، لَوَجَب أَن يكونَ الكلامُ : فلمَّا آتاهُما صالحًا ، جعَلا اللهِ فيه شِركًا ؛ لأن آدمَ وحواءَ لم يَدِينا بأنَّ ولدَهما مِن عَطِيَّةِ إبليسَ ثم يَجْعَلا للَّهِ فيه شِركًا ؛ بتَسْمِيَتِهما (٢) إياه بعبدِ اللَّهِ ، وإنما كانا يدينان - لا شكَّ - بأن ولدَهما مِن رزقِ اللَّهِ وعطيَّتِه ، ثم سَمَّياه عبدَ الحارثِ ، فجعَلا لإبليسَ فيه شِرْكًا بالاسمِ . فلو كانت قراءةُ مَن قَرَأ ( شِرْكًا ) صحيحةً ؛ وَجَب ما قلنا مِن (٢) أن يكونَ الكلامُ : جعَلا لغيرِه فيه شِركًا ، وفي نزولِ وحي اللَّهِ بقولِه : ﴿ جَعَلَا لَهُ ﴾ ما يُوضِحُ عن أنَّ الصحيحَ مِن القراءةِ ؛ ﴿ شُرَكًا ، وفي نزولِ وحي اللَّهِ بقولِه : ﴿ جَعَلَا لَهُ ﴾ ما يُوضِحُ عن أنَّ الصحيحَ مِن القراءةِ ؛ ﴿ شُرَكًا ، وفي نزولِ وحي اللَّهِ بقولِه : ﴿ جَعَلَا لَهُ أَنْ اللهِ بقولِه .

فإن قال قائلٌ : فإنَّ آدمَ وحواءَ إنما سَمَّيا ابْنَهما عبدَ الحارثِ ، والحارثُ واحدٌ ، وقولُه : ﴿ شُرَكَاءَ ﴾ . جماعةٌ ، فكيف وَصَفَهما جلَّ ثناؤُه بأنهما جعلا له شركاءَ ، وإنما أشْرَكا واحدًا ؟

قيل: قدْ دَلَّاننا فيما مضَى على أن العربَ تُخرِجُ الخبرَ عن الواحدِ ، مُحْرَجَ الخبرِ عن الجماعةِ ، إذا لم تَقْصِدْ واحدًا بعينِه ولم تُسمِّه ، كقولِه ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وإنما كان القائلُ ذلك واحدًا ، فأخرَج الخبرَ مُخرِجَ الخبرِ عن الجماعةِ ، إذ لم يَقْصِدْ قَصْدَه . وذلك مُسْتَفِيضٌ في كلامِ العربِ وأشعارِها (٤) .

وأمًّا قولُه : ﴿ فَتَعَـٰكَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، فتنزية مِن اللَّهِ تبارك وتعالى نفسه ، وتعظيم لها عما يقولُ فيه المُبْطِلون ، ويَدْعون معه مِن الآلهةِ والأوثانِ .

كما حدَّثنا القاسِمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريج :

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>۲) في م: « لتسميتهما » .

<sup>(</sup>٣) ليست في : م ، ت ١ ، ت ٢ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١/ ٣٠٢، ٢/٤٠ – ٤٠٦.

﴿ فَتَعَـٰكَى اَللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾ . قال : هو الإنْكافُ ، أَنْكَفَ نَفْسَه جلَّ وعزَّ – يقولُ : عَظَم نفسَه – وأَنْكَفَتْه الملائكةُ وما سَبَّحَ له (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ عُيَيْنَةَ ، قال : سمعتُ صَدَقَة يُحدِّثُ عن السُّديِّ ، قال : هذا مِن المُوْصولِ المُفَصَّلِ (٢) ، قولُه : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾ . في شأنِ آدمَ وحواء (٣) . ثم قال اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . قال : عما يُشرِكُ المشركون ، ولم يَعْنِهِما (٤) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أيُشْركون في عبادةِ اللّهِ ، فيَعْبُدون معه ما لا يَخْلُقُ شيئًا ، واللّهُ يخلُقُها ؟ وإنما العبادةُ الخالصةُ للخالقِ ، لا للمخلوقِ .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك بما

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، قال : وُلِد لآدمَ (٥) ولدٌ ، فسمَّاه (٢) عبدَ اللَّهِ ، فأتاهما إبليسُ فقال : ما سَمَّيْتما يا آدمُ ويا حواءُ ابْنَكما ؟ قال : وكان وُلِد لهما قبلَ ذلك ولدٌ ، فسَمَّياه عبدَ اللَّهِ ، فماتَ . فقالا : سَمَّيْناه عبدَ اللَّهِ ، فماتَ . فقال إبليسُ : أَتَظُنَّانِ / أن اللَّه تاركُ عبدَه عندَكُما ، لا واللَّهِ لَيَذْهَبَنَّ به ، كما

(١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٥/٥ من طريق حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد، وعنده فى أوله: « هو الانتكاف » بدل « هو الإنكاف »، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٣/٣ من قول مجاهد إلى أبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في م، والدر المنثور: « والمفصول ». والمثبت موافق لما في تفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) بعده في الدر المنثور: « يعنى في الأسماء » .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبدالرزاق ١/ ٢٤٦، وعنده «المفصول المفصل» . كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٣٤ ا عن الحسن بن يحيي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣ ١٥ إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « وحواء » . وينظر مصدرا التخريج .

<sup>(</sup>٦) في م : « فسمياه » . وينظر مصدرا التخريج .

ذَهَب بالآخَرِ، ولكنْ أَدُلكما على اسمٍ يَيْقَى لكما ما بَقِيتما فسَمِّياه عبدَ شمسٍ (١). قال : فذلك قولُ اللَّهِ تبارك وتعالى : ﴿ أَيُشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمَ يُخْلَقُونَ ﴾ . آلشمسُ تَخْلُقُ شيئًا حتى يكونَ لها عبد ؟! إنما هي مخلوقة ، وقد قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيّهِ : ( خَدَعَهما مَرُّتَينُ (٢) ؛ خدَعهما في الجنةِ ، وخدَعهما في الأرضِ » (٢) .

وقيل: ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ . فأُخْرَج مَكْنِيَّهم مُخْرَجَ مَكْنِيِّ بني آدم '' ، وقد قال : ﴿ آيُشْرِكُونَ مَا ﴾ ، فأُخْرَج ذِكْرَهم بـ ( ما ) لا بـ ( مَنْ ) مُخرجَ الخبرِ عن غيرِ بني آدم ؛ لأنَّ الذي كانوا يَعْبُدونه إنما كان حَجَرًا أو خشبًا أو نُحاسًا ، أو بعض الأشياءِ التي يُخْبَرُ عنها بـ ( ما ) لا بـ ( مَنْ ) ، فقيل لذلك : ( ما ) . ثم قِيل : ( وهم ) . فأُخرِجَتْ كنايتُهم مُخرجَ كنايةِ بني آدم ؛ كان الخبرَ عنها بتعظيمِ المشركينَ إياها نظيرُ الخبرِ عن تعظيم الناسِ بعضِهم بعضًا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: أَيُشْرِكُ هؤلاء المشركون في عبادةِ اللَّهِ ما لا يَخْلُقُ شيئًا مِن خَلْقِ اللَّهِ، ولا يستطيعُ أن يَنْصُرَهم، إن أراد اللَّهُ بهم سوءًا، أو أَحَلَّ بهم عقوبةً، ولا هو قادرٌ إنْ أراد به سوءًا نَصْرَ نفسِه، ولا دَفْعَ ضُرٌ عنها، وإنما العابدُ يَعْبُدُ ما يَعبُدُه، لاجْتِلابِ نفع منه، أو لدفع ضُرٌ منه عن نفسِه، وآلِهَتُهم التي يَعْبُدونَها (ويُشرِكونها) في عبادةِ اللَّهِ، لا تَنْفَعُهم ولا تَضُرُهم، بل لا تَجْتَلِبُ

<sup>(</sup>١) بعده في تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور: « فمسياه ».

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدري التخريج: « قال زيد » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٣٥ من طريق أصبغ عن ابن زيد به نحوه .

<sup>(</sup>٤) يعنى المصنف بقوله: « مكنيهم » الضمير « هم » في الآية . قال في اللسان (ك ن ي): قال ابن سيده: واستعمل سيبويه الكناية في علامة المضمر.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، س، ف: « فيشر كونها».

إلى نفسِها نفعًا ، ولا تَدْفَعُ عنها ضُرًا ، فهى مِن نفعِ غيرِ أَنْفُسِها ، أو دفعِ الضَّرِّ عنها ، أبْعَدُ . يُعَجِّبُ تبارك وتعالى خَلْقَه مِن عظيمِ خطأً هؤلاء الذين يُشْركون في عبادتِهم اللَّهَ غيرَه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَدِيتُوكَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه فى وصفِه وعيبِه ما يُشْرِكُ هؤلاء المشركون فى عبادتِهم ربَّهم إياه : ومِن صِفَتِه أنكم أيُّها الناسُ إنْ تَدْعوهم إلى الطريقِ المستقيمِ والأمرِ الصحيحِ السَّديدِ ، لا يَتَّبِعوكم ؛ لأنها ليستْ تَعْقِلُ شيقًا ، فتَتْرُكَ مِن الطَّرُقِ ما كان عن القَصْدِ مُنْعَدِلًا جائرًا ، وتَرْكَبَ ما كان مستقيمًا سديدًا .

وإنَّما أراد اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بوَصْفِ آلهتِهم بذلك مِن صِفَتِها ، تنبيهَهم على عظيمِ خطئِهم وقُبْحِ اختيارِهم . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فكيف يهديكم إلى الرشادِ مَن إن دُعِي إلى الرشادِ وعُرِّفَه ، لم يَعْرِفْه ، ولم يَفْهَمْ رشادًا مِن ضلالِ ، وكان سواءً دعاءُ داعِيهِ إلى الرشادِ وعرُّفَه ، لم يَعْرِفْه ، ولم يَفْهَمْ رشادًا مِن ضلالِ ، وكان سواءً دعاءُ داعِيهِ إلى الرشادِ وسكوتُه ؛ لأنه لا يَفْهَمُ دعاءَه ، ولا يَسْمَعُ صوتَه ، ولا يَعْقِلُ ما يُقالُ له . يقولُ : فكيف يُعْبَدُ ما "كانت هذه صفتَه ، أم كيف يُشْكِلُ عظيمُ جَهلِ مَن اتَّخذَ ما يقولُ : فكيف يُعْبَدُ ما الرَّبُ المعبودُ هو النافعُ مَن يَعْبُدُه ، الضَّارُ مَن يَعْصيه ، الناصرُ وليَّه ، الخاذِلُ عدوه ، الهادى إلى الرشادِ مَن أطاعَه ، السامعُ دعاءَ مَن دعاه .

وقيلَ: ﴿ سَوَآءً عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُدَ صَدِيتُوكَ ﴾ ، فعطَف بقولِه : ﴿ وَمَوْتُمُوهُمْ ﴾ وهو فعلٌ ماضٍ ، ولم يَقُلْ : أَمْ صَمَتُمْ \* وهو فعلٌ ماضٍ ، ولم يَقُلْ : أَمْ صَمَتُمْ \* . كما قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>١) في م: «من».

<sup>(</sup>۲) ينظر كتاب سيبويه ۳/ ۲۶.

/ سَواةَ عليك النَّقْرُ (١) أَم بِتَّ ليلةً بأَهْلِ القِبابِ مِن نُمَيْرِ بنِ عامِرِ (٢) ١٥١/٩ وقد يُنْشَدُ : أَم أنت بائِتَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لهؤلاءِ المشركين مِن عبدةِ الأوثانِ ، موبِّخهمْ على عبادتِهم مالا يضرُهم ولا ينفعُهم من الأصنامِ : إن الذين تدعونَ أيُها المشركونَ آلهةً من دونِ اللَّهِ ، وتعبدونها شركًا منكمْ ، وكفرًا باللَّهِ ، عبادٌ أمثالُكمْ ، يقولُ : هم أملاكُ لربِّكمْ كما أنتم له مماليكُ ، فإن كنتم صادقينَ أنها تضرُّ وتنفَعُ ، وأنها تستوجبُ منكم العبادةَ لنفْعِها إياكُمْ ، فليستجيبُوا لدعائِكم إذا دعَوْتُموهُم ، فإن لم يَسْتَجيبُوا لكم لأنها لا تسمعُ دعاءَكُم ، فأيقِنوا بأنّها [٨٩٧٨٤] لا تنفعُ ولا تضرُّ ؛ لأن الضَّرُّ والنفعَ إنما يكونان مِمَّن إذا شئل سمِع مسألةَ سائلِه (أو نفع مَن لا يستوجبُ الضَّرُ . ومن إذا شُكِي إليه مِن شيءٍ سمِع فضرٌ من استحقَّ العقوبةَ ، (أونفَع مَن ألا يستوجبُ الضَّرُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَلَهُمَ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْدُونِ فَلَا لَهُمْ أَعْدُونِ فَلَا اللَّهُمْ أَعَيْنٌ يَبْضِرُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَ كِيدُونِ فَلَا لُطِرُونِ فَكَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ أَمْ لَهُمْ كِيدُونِ فَلَا لُطِرُونِ فَلَا اللَّهِمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَيَ كَلَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلَالَةُ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُو

يقولُ تعالى ذِكرُه لهؤلاءِ الذين عبدوا الأصنامَ مِن دونِه ، مُعرِّفَهم جهلَ ما هُم عليه مقيمون ، ألا صنامِكم هذه أيُّها القومُ ﴿ أَرَجُلُ يَمَشُونَ بِهَآ ﴾ . فيسعَونَ معكم

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س، ف: «الفقر»، وفي م: «القفر». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرآن ١/ ١ ٠٤، والتبيان ٥/ ٥٥. غير منسوب فيهما .

<sup>(</sup>٣) في م: « سائل ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١، س، ف.

ولكُمْ في حوائِجِكم، ويتصرَّفون بها في منافِعِكُم ﴿ أَمْ لَمُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَهُ فَيدفعونَ عنكمْ وينْصرونكمْ بها عندَ قصدِ من يقصِدُ كم بشرِّ ومَكروهِ، ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعُينٌ يُبْضِرُونَ يَهَ أَ ﴾ فيعرّفوكُم ما عاينوا وأبْصَروا مما تغيبون عنه فلا تروْنه ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَ أَ ﴾ فيخبروكُم بما سمعوا دونكُم ، مما لم تسمَعُوه ، يقولُ جلَّ ثناؤُه : فإن كانتْ آلهتُكم التي تعبدونها ليس فيها شيءٌ من هذه الآلاتِ التي ذكرتُها - والمعظمُ من الأشياءِ إنما يعظمُ لما يُؤجَى منه من المنافع التي توصلُ إليه بعضُ هذه المعاني عندَكم - فما وجه عبادتِكم أصنامَكُم التي تعبدُونها وهي خاليةً من كلً هذه الأشياءِ التي بها يُوصلُ إلى اجتلابِ النفع ودفع الضَّرِ .

وقولُه : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ أنتم وهي (١) ، ﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ . ١٥٢/٩ يقولُ : فلا تُوخّرونِ /بالكيدِ والمكرِ ، ولكن عجّلُوا بذلكَ . يُعلِمُه جلَّ ثناؤُه بذلكَ أَنَّهم لم يضرُّوه ، وأنه قد عصَمَه منهم ، ويُعرِّف الكفرة به عَجْزَ أوثانِهم عن نُصرةِ مَن بغى أولياءَهم بسوءٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّ وَلِتِّيَ اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَلَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِحِينَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالَى ذكرُه لنبيَّه محمدٍ عَيِّكِ : قلْ يا محمدُ للمشركين من عبدةِ الأُوثانِ : ﴿ إِنَّ وَلِتِّى ﴾ . نصيرِى ومُعينى وظَهيرِى عليكُم ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ الْكِئَبُ ﴾ على بالحقّ ، وهُو الذي يتولَّى من صلَح عملُه بطاعتِه مِن خلْقِه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا الْقُولُ في تأكيرُونَ لَصَرَحُكُمْ وَلَا الْفَسَهُمْ يَنْصُرُونَ لَكِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: « وهن » .

وهذا أيضًا أمْرٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه (۱) أن يقولَه للمشركين ، يقولُ (۱) تعالَى : قلْ لَهم : إنّ اللَّه نصيرِى وظهيرِى ، والذين تَدْعون أنتمْ أيَّها المشركون من دونِ اللَّهِ من الآلهةِ ، لا يستطيعونَ نصْرَكُم ، ولا هم مع عجزِهم عن نُصرتِكُم يقدرُون على نُصرةِ أنفسِهم ، فأيَّ هذين أولى بالعبادةِ ، وأحقُّ بالألوهةِ ، أمَنْ يَنصرُ وليَّه ويمنعُ نفسِه ممن أرادَه ، أم مَّن لا يستطيعُ نصرَ وليِّه ويعجِزُ عن منعِ نفسِه ممن أرادَه وبَغاه بحروهِ ؟!

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُوّا ۗ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَلَيْقٍ : قلْ للمشركين : وإنْ تدْعُوا أَيُّها المشركون الهتَّكُم إلى الهدَى ، وهو الاستقامةُ إلى السدادِ ، ﴿ لَا يَسَمَعُواْ ﴾ . يقولُ : لا يَسمَعُوا دعاءَكم ، ﴿ وَتَرَبْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . وهذا خطابٌ من اللهِ لنبيّه عَلِيْقٍ ، يقولُ : وترى يا محمدُ آلهتَهم ينظرونَ إليكَ وهم لا يُبصرون ، ولذلكَ وحد ، ولو كان أمرُ النبيّ عَلِيْقٍ بخطابِ المشركين لقالَ : وترونهم ينظرونَ إليكم .

وقد رُوى عن السدى فى ذلك ما حدثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ابنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى الْمُلْكَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَيَرْدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . قال : هؤلاءِ المشركون (٣) .

وقد يَحتمِلُ قولُ السُّديُّ هذا أن يكون أرادَ بقولِه : هؤلاءِ المشركون – قولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢: «لنبيه».

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ف: ( بقوله ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٧/٥ من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢) ١٥٣/٣ إلى أبي الشيخ .

# ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ﴾ .

وقد كان مجاهدٌ يقولُ فى ذلك ما حدثنى المُثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : 10٣/٩ ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ / عن مجاهدِ : ﴿ وَتَرَرَبُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَجْمِرُونَ ﴾ (أما تدعوهُم إلى الهدَى أ) .

وكأنَّ مجاهدًا وجَّه معنى الكلامِ إلى أنَّ معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون ، فهو وجَّة ، ولكن الكلامَ في سياقِ الخبرِ عن الآلهةِ فهو بوصفِها أشبهُ .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فما (٢) معنى قولِه : ﴿ وَتَرَدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصْرُونَ ﴾ ؟ وهل يجوزُ أن يكونَ شيءٌ ينظرُ إلى شيءٍ ولا يراهُ ؟

قيلَ: إنَّ العربَ تقولُ للشيءِ إذا قابلَ شيئًا أو حاذاهُ: هو ينظرُ إلى كذا. ويقالُ: مَنزلُ فلانٍ ينظرُ إلى منزلِي. إذا قابلَه.

وحُكِى عنها : إذا أتيتَ موضعَ كذا وكذا ، فنظَر إليك الجبلُ ، فخُذ يمينًا أو شمالًا .

و حُدثت عن أبي عُبيدٍ ، قال : قال الكسائي : الحائطُ ينظرُ إليك ، إذا كان قريبًا منكَ حيثُ تراهُ ، ومنه قولُ الشاعر (٣) :

إِذَا نَظَرَتْ بِلادُ بَنِي تَمِيمٍ (١٤) بِعَيْنِ أَوْ بِلادُ بَنِي صُباح

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى تفسير ابن أبى حاتم والدر المنثور: « ما تدعوهم إليه من الهدى » . والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٧٥ من طريق أبى حذيفة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٣/٣ إلى أبى الشيخ . (٢) بعده فى ف : « وجه » .

 <sup>(</sup>٣) البيت في النوادر في اللغة لأبي زيد ص ١٣١، ومعجم مقاييس اللغة ٢٠٣/٤ غير منسوب فيهما.
 (٤) في النوادر: «حبيب»، وفي معجم مقاييس اللغة: «نمير».

يريدُ: تَقابل نبتُها وعشْبُها وتحاذَى.

فمعنى الكلام: وترى يا محمدُ آلهةَ هؤلاءِ المشركينَ من عبدةِ الأوثانِ ، "يقابلونك ويحاذونك"، وهُم لا يُبصرونَك ، لأنه لا أبصارَ لهم . وقيلَ : ﴿ وَتَرَاها ﴾ لأنها صورٌ " مصورّةٌ على صورِ بنى آدمَ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ خُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ۞ ﴿ .

اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم: تأويلُه: خُذِ العفوَ من أخلاقِ الناسِ، وهو الفضلُ، ومالا يُجهِدُهم.

### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ﴾ . قال : من أخلاقِ الناسِ وأعمالِهم بغيرِ تَحسُسِ (٣) .

حدَّثنا يعقوبُ وابنُ وكيعٍ ، قالاً : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، [٨٠٠/١] عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفَرَ ﴾ . قال : عفْوَ أخلاقِ الناسِ ، وعفْوَ أمورِهم .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى ابنُ أبى الزِّنادِ ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ ، عن أبيه ، / فى قولِه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ ﴾ الآية . قال عُروةُ : أمَر اللَّهُ رسولَه ﷺ أن ١٥٤/٩ يأخذَ العفوَ مِن أخلاقِ الناسِ ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف : « يقاتلونك ويحادونك » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: ( صورة ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: (تحسيس)، وفي ف: (تجسيس)، والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٤٥، وسعيد بن منصور في سننه (٩٧٤ – تفسير)، والبزار (٢١٨٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأُعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن هشامِ ابنِ عُروةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ (١) الزُّبيرِ ، قال : ما أنزلَ اللَّهُ هذه الآيةَ إلا في أخلاقِ الناسِ : ﴿ خُذِ ٱلْفَفُو وَأَمْرُ بِٱلْفُرْفِ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ مُحريجٍ، قال: بلَغنى عن مجاهدٍ: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ ﴾: من أخلاقِ الناسِ وأعمالِهم بغيرِ تَحسُسِ (٢).

قال ('): ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كَيْسانَ ، عن ابنِ (') الزبيرِ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ ﴾ . قال : من أخلاقِ الناسِ ، واللَّهِ لآخذته منهم ما صَحِبتُهم (')

قال ('): ثنا عبدةً بنُ سليمانَ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ (' الزُّبَيرِ ، قال : إنما أنزَل اللَّهُ : ﴿ خُذِ ٱلْمَفُو ﴾ . من أخلاقِ الناسِ (' .

<sup>(</sup>۱) في م: «أبي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أمى شيبة ٣٨٨/١٣، وهناد فى الزهد (١٢٦٤)، والبخارى (٤٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٨٧)، والبزار (٢١٨١)، والطبرانى ١٠٧/١٣ (٢٥٧)، والحاكم ١/٤٢، والبيهقى فى الدلائل ١٠٤/١ من طريق هشام به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) ينظر الأثر المتقدم تخريجه في ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٤) القائل: هو ابن وكيع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٥ – تفسير) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩٧٥ ا من طريق أبي معاوية به . وقال الحافظ في الفتح ٨/ ١٠٣٠٥: رواية أبي معاوية شاذة ، مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١١٩٥) من طريق عبدة به، ومن طريقه النحاس فى ناسخه ص ٤٤٨، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٣/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ خُذِ ٱلْعَقُو ﴾ . قال : من أخلاقِ الناسِ وأعمالِهم من غيرِ تَجَسُّسِ أو تَحَسُّسِ ، شَكَّ أبو عاصم (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: خُذِ<sup>(۲)</sup> العَفْوَ من أموالِ الناسِ، وهو الفضلُ. قالوا: وأُمِر بذلك قبلَ نزولِ الزكاةِ، فلمَّا نزَلتِ الزكاةُ نُسِخ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْو ﴾ . يعنى : خُذْ ما عفا لك من أمْوالِهم ، وما أتؤك به من شيءٍ فخُذْه ، فكانَ هذا قبلَ أن تنزِلَ « براءة أ » بفرائضِ الصدقاتِ وتفصيلِها ، وما انتهت الصدقاتُ إليه (\*) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ خُدِ ٱلْعَفْو ﴾ . أمّا العفوُ : فالفضْلُ من المالِ ، نسختْها الزكاةُ ( ) .

حُدِّثُتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ، قال: سمعتُ أبا مُعاذِ يقولُ: ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ﴾. يقولُ: خُذْ ما عفا من أموالِهم، وهذا قبلَ أن تَنزِلَ الصدقةُ المفروضَةُ (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٤٩، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٣٧، من طريق ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٩٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: (هو).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٣٨ ١ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٤ ١ الي ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النحاس في ناسخه ص٤٤٦ من طريق أسباط به.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٨/٥ معلقا .

وقال آخرون : بلْ ذلكَ أَمْرٌ من اللَّهِ نبيَّه ﷺ بالعفوِ عن المشركين ، وترْكِ الغِلْظةِ عليه م اللَّهِ نبيَّه عليه .

### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ خُلِهِ الْعَلْظَةِ عليهم الْعَنْوَ ﴾ . قال : أمّره فأعرضَ عنهم عشْرَ سنينَ بمكَّة ، قال : ثم أمّره بالغِلْظَةِ عليهم وأن يَقْعُدَ لهمْ كلَّ مَرصدِ وأن يَحْصُرَهُم ، ثم قال : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة ﴾ وأن يَقْعُدَ لهمْ كلَّ مَرصدِ وأن يَحْصُرَهُم ، ثم قال : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة ﴾ [التوبة: ٥] . الآية كلها ، وقرأً : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّيُ جَهِدِ الصَّفَارَ وَالمُمنين بالغِلْظةِ عليهم ، فقال : ﴿ كَالَيْبُ مَ التحريم : ٩] . قال : وأَمَر المؤمنين بالغِلْظةِ عليهم ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِئِلُوا اللَّذِينَ يَلُونَكُم مِن الْحَفْوِ ، وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا وَلَيْبِ لَا الْإِسلامَ أو اللهِ يَلْمُ مَن كَلُونَكُم مَن كَلَّوْ مَنهُم بعدَ ذلك إلا الإسلامَ أو القَتلَ ، فنسَخَتْ هذه الآيةُ العفو () .

قال أبو جعفر : وأوْلَى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قالَ : معناه : خُذِ العفوَ من أخلاقِ الناس واتْركِ الغلظةَ عليهمْ . وقال : أُمِر بذلكَ نبى اللَّهِ عَيِّلَتُم في المشركين .

وإنما قلنا ذلك أوْلَى بالصوابِ ؛ لأنّ اللَّه جلَّ ثناؤُه أَتْبَعَ ذلك تعليمه نبيَّه عَيِّلَيْهِ مُحاجَّته المشركينَ في الكلامِ ، وذلك قولُه : ﴿ قُلِ اَدْعُوا شُرَّكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا مُحاجَّته المشركينَ في الكلامِ ، وذلك قولُه : ﴿ وَلِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيَ ثُمَّ لَا لَيْظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] . وعقَّبه بقولِه : ﴿ وَلِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيَ ثُمَّ لَا لَيْطِرُونَ ﴾ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا الْجَنَبَيْمَةَ اللهُ وَالْعراف: ٢٠١- ٢٠٣] . فما بين ذلك بأن يكونَ من تأديبِه نبيَّه عَيِّلِيْهِ في عِشْرتِهم به أَشبهُ وأوْلَى من الاعتراضِ فما بين ذلك بأن يكونَ من تأديبِه نبيَّه عَيِّلِيْهِ في عِشْرتِهم به أَشبهُ وأوْلَى من الاعتراضِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٣٨، ١٦٣٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد مختصرًا.

بأمْره بأخذِ الصدقةِ من المسلمين.

فإن قال قائلٌ: أَفَمنسوخٌ ذلكَ ؟ قيلَ: لا دَلالةَ عندَنا على أنه منسوخٌ ، إذْ كان جائزًا أن يكونَ - وإن كان اللَّهُ أنزَله على نبيّه عليه الصلاةُ والسلامُ في تعريفِه عِشْرة من لم يُؤْمَرْ بقتالِه من المشركين- مرادًا (۱) به تأديبُ نبيّ اللَّهِ والمسلمين جميعًا في عِشْرةِ الناسِ ، وأمرُهم بأخْذِ عفْوِ أخلاقِهم ، فيكونَ - وإن كان من أجْلِهم نزَل - تعليمًا مِن اللَّهِ خلْقَهُ صفةَ عِشْرةِ بعضِهم بعضًا ، لم يجبِ استعمالُ الغِلْظةِ والشِّدةِ في بعضِهم ، فإذا وجب استعمالُ الغِلْظةِ والشِّدةِ في المعضِهم ، فإذا وجب استعمالُ ذلك فيهم ، استعمل الواجبَ ، فيكونُ قولُه : ﴿ خُذِ الواجبِ وغيرَ الواجبِ إذا أمكن ذلكَ ، فلا (٢) يُحكَمُ على الآيةِ بأنها منسوخةٌ لِمَا قد بيّنا ذلكَ في نظائرِه في غيرِ موضع من كُتُنِنا .

وأما قولُه : ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ . فإنّ أهلَ التأويلِ اختلفوا فى تأويلِه .

فقال بعضُهم بما حدَّثني الحسنُ بنُ الزِّبْرِقانِ النَّحَعِيُّ ، قال : ثنى حسينُ الجعفيُّ ، عن سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عن رجلٍ قد سمّاهُ ، قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ﴾ . قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَ : « يا جِبْرِيلُ ما هَذَا ؟ » قال : ثم قال : ثم قال جبريلُ : يا محمدُ إنّ اللَّهَ يأمرُكَ أنْ قال : ما أدرِى حتى أسألَ العالِمَ ، قال : ثم قال جبريلُ : يا محمدُ إنّ اللَّهَ يأمرُكَ أنْ تَصِلَ من قطعك ، وتُعطِى من حرَمك ، وتَعفُو عمّن ظلَمك .

حدَّثني يونسُ (٣) ، قال : أخبَرنا شُفيانُ ، عن أُميِّ (١٠) ، قال : ﴿ لَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نبيِّه

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « من أدائه » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «أن».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: «قال: أخبرنا ابن وهب».

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أَبِي ﴾ . وهو أمي الصيرفي . وينظر تهذيب الكمال ١١/١٧٧.

عَلِيْتُهِ :َ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُّ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ . قال النبي عَلِيْتُهِ : « ما هذا يا جِبْرِيلُ » ؟ قال : إن اللَّهَ يأمرُك أن تعفوَ عمَّن ظلَمك ، وتُعطِي مَن حرَمك ، وتصلَ مَن قطَعك (١) .

وقال آخرون بما حدّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه : [٨٨٠/١] ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ . يقولُ : بالمعروفِ (٢) .

السَّدِّى : ﴿ وَأَمْرُ بِاللَّمِ فِي . قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّدِّى : ﴿ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ ﴾ . قال : أمّا العرفُ : فالمعروفُ " .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ : أى بالمعروفِ (١٠) .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنّ اللّه أمر نبيّه عَلَيْهُ أنْ يأمر الناسَ بالغُرْفِ ، وهو المعروفُ في كلامِ العربِ ، مصدرٌ في معنى المعروفِ ، يقالُ : أوليتُه عُرفًا (٥) وعارفًا وعارفةً . كلّ ذلك بمعنى المعروفِ . فإذ كان معنى العُرفِ يقالُ : أوليتُه عُرفًا (٥) وعارفًا وعارفةً . كلّ ذلك بمعنى المعروفِ . فإذ كان معنى العُرفِ ذلكَ ، فمن المعروفِ صلةُ رحمِ مَن قَطَع ، وإعطاءُ مَن حرَم ، والعفوُ عمن ظلم ، وكلّ ما أمر اللّه به من الأعمالِ أو ندَب إليه ، فهو من العُرْفِ ، ولم يَخْصُصِ اللّهُ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٦٣٨/٥ عن يونس به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١٦٣٨، وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (٢٥) من طريق سفيان به ، وأخرجه ابن أبى حاتم ١٦٣٨/٥ من طريق سفيان عن أمى عن الشعبى ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٣/٣ إلى المصنف وابن أبى الدنيا وابن المنذر وأبى الشيخ عن الشعبى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٨/٥ من طريق أسباط به.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ معروفًا ﴾ .

ذلك معنّى دونَ معنّى؛ فالحقّ فيه أن يُقالَ: قد أمَر اللَّهُ نبيَّه عَيْقِيَّةٍ أن يأمرَ عبادَه بالمعروفِ كلّه لا ببعضِ معانيه دونَ بعضٍ.

وأما قولُه: ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ . فإنه أمْرٌ من اللَّهِ تعالى نبيَّه عَيِّلِيْمُ أَن يُعرضَ عمن جَهِل ، وذلك وإن كان أمْرًا مِن اللَّهِ نبيَّه ، فإنّه تأديبٌ منه عزّ ذكرُه لخلقِه باحتمالِ من ظلمَهم أو اعتدَى عليهم ، لا بالإعراضِ عمن جَهِل الواجبَ عليه مِن حقّ اللَّهِ ، ولا بالصفح عمن كفَر باللَّهِ وجَهِل وحدانيَّته وهو للمسلمين حَرْبٌ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثُنَا بِشَرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ عِلَا اللّهُ بِهَا نِبِيّهُ وَلَا عَلَيْهَا (١) . إِلَّهُ إِنِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ . قال : أخلاقٌ أمَر اللّهُ بِها نبيَّه عَيِّلِيَّةٍ ودلّه عليها (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ ﴾: وإمَّا يُغضِبنَّك من الشيطانِ غَضَبٌ يَصُدُّكَ عن الإعراضِ عن الجاهلين، ويَحمِلُك على مجازاتِهم: ﴿ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مَن نَرْغِه . ﴿ إِنَّهُ سَمِيعُ مَجازاتِهم : ﴿ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مَن نَرْغِ السَّيطانِ سميعٌ لجهلِ الجاهلِ عَلِيمٌ ﴾ ، يقولُ : إنَّ اللَّه الذي تستعيذُ به من نَرْغِ الشيطانِ سميعٌ لجهلِ الجاهلِ عليك ، ولاستعاذتِك به من نَرْغِه ، ولغيرِ ذلك من كلامِ خلقِه ، لا يخفَى عليه منه عليك ، ولاستعاذتِك به من نَرْغِه ، ولغيرِ ذلك من كلامِ خلقِه ، لا يخفَى عليه منه شيءٌ ، عليمٌ بما يُذْهِبُ عنكَ نَرْغَ الشَّيطانِ ، وغير ذلك من أمورِ خلقِه .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٣٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٣ إلى المصنف وعبد بن

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَنِهِلِينَ ﴾ . قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فَكَيْفَ الْحَافِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « فَكَيْفَ ١٥٧/٩ بِالغَضَبِ يَا رَبِّ » / قال : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَذَعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمُ ﴾ (١٥٠/٩ سَعِيعُ عَلِيمُ ﴾ (١٠) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطْنِ نَنزْغُ فَأَسَتَعِذَ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُم سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ . قال (٢) : علِمَ اللَّهُ أن هذا العدوَّ مَنيعٌ (٢) ومَرِيدٌ (١٠) . وأصلُ النَّزغِ : الفسادُ ، يُقالُ (٥) : نزَغ الشيطانُ بينَ القومِ ، إذا أفسَد بينَهم ، وحَمَّل بعضَهم على بعضٍ ، ويقالُ منه : نزَغ ينزَغُ ، ونغَز ينغُزُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيَهِ أُنَّ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ﴾ اللَّه مِن خلقِه، فخافوا عقابَه بأداءِ فرائضِه، واجتنابِ معاصيه؛ ﴿ إِذَا مَشَهُمٌ طَلَيْهِ ثُنَ مَنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواً ﴾. يقولُ: إذا أَلمَّ بهم طَيْفٌ من الشيطانِ من غضبٍ أو غيرِه، مما يصدُ (()) عن واجبِ حقّ اللَّهِ عليهم (()) ، تذكَّروا عقابَ اللَّهِ وثوابَه، ووَعدَه ووعيدَه، وأبصَرُوا الحقَّ فعمِلُوا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «قد».

<sup>(</sup>٣) في ف: «متبع»، وفي تفسير ابن أبي حاتم: «مبتغي»، وفي الدر المنثور: «مبتغ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٣٩٥ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٤/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في ف ، ت ١: « فقال » ، وفي ت ٢: « ويقال » . وفي م : « يقول » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف : «طيف » . وهي قراءة كما سيأتي .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف: «يصده».

<sup>(</sup>A) في ص، ت ٢، ف: «عليه».

به ، وانتهوا إلى طاعةِ اللَّهِ فيما فرَض عليهم ، وتركوا فيه طاعةَ الشيطانِ .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: (طَيْفٌ)؛ فقرأتُه عامةُ قرَأةِ أهلِ المدينةِ والكوفةِ ﴿ طَانَبِفُ ﴾ على مثالِ «فاعلٍ»، وقرَأه بعضُ المكيِّينَ والبصريِّينَ والبصريِّينَ والبصريِّينَ والكوفيِّينَ (طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطانِ) (١٠).

واختلفَ أهلُ العلمِ بكلامِ العربِ في فرقِ ما بينَ الطائفِ والطَّيْفِ .

فقال بعضُ البصريين: الطائفُ والطيفُ سواءٌ ، وهو ما كان كالخيالِ (٢) والشيءُ يُلِمُّ بكَ . قال: ويجوزُ أنْ يكونَ الطيفُ مخفَّفًا عن طيِّفٍ مثل مَيْتٍ ومَيِّتٍ .

وقال بعضُ الكوفيّين: الطائفُ، ما طافَ بك من وَسُوسةِ الشيطانِ. وأمَّا الطيفُ: فإنما هو من اللَّمم (٢) والمَسِّ.

وقال آخرُ منهم: الطيفُ: اللَّممُ. والطائفُ: كلُّ شيءٍ طافَ بالإِنسانِ. وذُكر عن أبي عمرِو بنِ العلاءِ أنه كان يقولُ: الطيفُ: الوشوسةُ.

قال أبو جعفر : وأوْلَى القراءتين في ذلك عندى بالصواب أو اءة من قراه أو أن السَّيَطُن مِن الشَّيْطِن ﴾ ؛ لأنّ أهلَ التأويلِ تأوّلوا ذلك بمعنى الغضب أو أن الزَّلةِ تكونُ من المَطيف به . وإذا كان ذلك معناه ، كان معلومًا - إذ كان الطيف إنما هو مصدرٌ من قولِ القائلِ : طاف يَطِيفُ - أنّ ذلك خبرٌ من اللَّه عما يمسُّ الذينَ اتقوا من الشيطانِ ، وإنّما يمسُّهم ما طاف بهم من أسبابه ، وذلك كالغضّبِ والوسوسةِ ، وإنما

<sup>(</sup>١) أما قراءة ﴿ طَائف ﴾ فهى قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة . وأما قراءة (طَيْفٌ) مثل ضَيف فهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائى . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤٨٦، ٤٨٧، والتيسير ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: «كالجبال».

<sup>(</sup>٣) اللمم: الجنون. اللسان (ل م م).

<sup>(</sup>٤) القراءتان كلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ قُرأَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ و ﴾ .

101/9

يطوفُ الشيطانُ بابنِ آدمَ ليستزلَّه عن طاعةِ ربِّه، أو ليوسوسَ له، والوشوسةُ والاستزلالُ هو الطائفُ من الشيطانِ، وأما الطيفُ فإنما هو الخيالُ، وهو مصدرٌ مِن طافَ يَطيفُ، ويتأوّله بأنه بمعنى الميتِ وهو من الواو.

وحكَى البصريون وبعضُ الكوفيينَ سماعًا من العربِ<sup>(١)</sup>: طافَ يَطيفُ، وطِفتُ أَطِيفُ، وأنشدوا في ذلك<sup>(٢)</sup>:

/أنّى أَلَمَّ بِكَ الحِيَالُ يَطِيفُ ومَطافُه لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُعُوفُ (٣) مَا أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الحَيَالُ يَطِيفُ ومَطافُه لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُعُوفُ (٣) مَا أَهْلُ التَّأُويلِ ، فإنهم اختلفوا في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : ذلك الطائفُ : هو الغضبُ .

### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ إِذَا مَشَهُمْ طَلَيَهِ ﴾ . قال : الطيفُ : الغضبُ ('') .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْهِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطُانِ ﴾ . قال : هو الغضبُ (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رجاءٍ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>١) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن زهير في ديوانه ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ف: « شقوف »، وفي م: « شغوف ». والمثبت من الديوان، والشَّعَف: إحراق الحب القلب مع لذة. اللسان (ش ع ف).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٠/٥ معلقا .

<sup>(</sup>٥) ينظر الأثر بعد التالي .

كثيرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الغضبُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَآيِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَّرُواْ﴾ . قال : هو الغَضبُ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ ، فى قولِ اللَّهِ : ﴿ طَلَيْهَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ﴾ . قال : الغضبُ . وقال آخرون : هو اللَّمة والزَّلةُ من الشيطانِ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللَّيْنِ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيَهِ ثُلِ مِّنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَرُوا ﴾ : و (")الطائفُ : اللَّمَّةُ من الشيطانِ ﴿ فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴾ (أ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبي ألَّذين ألَّ يَطَانِ . يقولُ : نَزْعٌ من الشيطانِ ، ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر الأثر التالي .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٤٩، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥٥١ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أمى الدنيا فى ذم الغضب، وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٠١٠ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥٥٠ إلى ابن المنذر وابن مردويه . وستأتى بقيته فى ص ٢٥١، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٤/ . ٥٠.

109/9

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّديِّ : ﴿ إِنَ ٱلنَّيْعِكِ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَكَّرُواً ﴾ . يقولُ : إذا زَلُوا تابُوا (' ) .

قال أبو جعفر: وهذان التأويلانِ متقارِبًا المعنَى ؛ لأن الغضبَ من استزلالِ الشيطانِ ، واللَّمَّةُ من الخطيئةِ أيضًا منه ، وكلُّ ذلك من طائفِ الشيطانِ . وإذْ كان ذلك كذلك ، فلا وجهَ لخصوصِ معنَى منه دونَ معنى ، بل الصوابُ أن يعُمَّ كما عمَّه جلّ ثناؤه ، فيقالَ : إن الذين اتقَوا إذا عرَض لهم عارضٌ من أسبابِ الشيطانِ – ما كان ذلك العارضُ – تذكَّروا أمرَ اللَّهِ ، وانتَهوًا إلى أمرِه .

روأما قولُه: ﴿ فَإِذَا هُم مُّمْصِرُونَ﴾ . فإنه يعنى : فإذا هم مبصرون هدَى اللَّهِ وبيانَه وطاعتَه فيه ، فمنتهون عما دعاهم إليه طائفُ الشيطانِ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ . يقولُ : إذا هم منتهون عن المعصيةِ ، آخذون بأمرِ اللَّهِ ، عاصونَ للشيطانِ ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ ﴾ . يقولِه: يقولُ تعالى ذكرُه: وإخوانُ الشياطين تمدُّهم الشياطينُ في الغَيِّ ، يعنى بقولِه: ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ : يزيدونَهم ، ثم لا ( " يُنْقُصون عما نقَص " عنه الذين اتقوا إذا مسمهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤١/٥ من طريق أحمد بن مفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٥/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «كان». والمثبت هو الصواب. وينظر تعليق الشيخ شاكر ٣٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢: «فمشهود». وفي س: «فينتهوا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤١/٥ بهذا الإسناد مثله .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «يقصرون عما قصر». وينظر البحر المحيط ٤/ ١٥١.

طائفٌ من الشيطانِ.

وإنما هذا خبرٌ من اللَّهِ عن فريقَي الإيمانِ والكفرِ ؛ بأن فريقَ الإيمانِ ، وأهلَ تقوَى اللَّهِ إذا استزلَّهم الشيطانُ تذكَّروا عظمة اللَّهِ وعقابَه ، فكفَّتهم رهبتُه عن معاصيهِ ، وردَّتهم إلى التوبةِ والإنابةِ إلى اللَّهِ مما كان منهم من زلَّة ، وأن فريقَ الكافرين يَزيدُهم الشيطانُ غيًّا إلى غَيِّهم إذا ركِبوا معصيةً من معاصِى اللَّهِ ، ولا يحجزُهم (١) تقوَى اللَّهِ ، ولا خوفُ المعادِ إليه عن التمادِى فيها والزيادةِ منها ، فهو أبدًا في زيادةٍ من الموبِ الإثمِ ، والشيطانُ يزيدُه أبدًا ، لا يُقصِرُ الإنسىُ عن (تشيءِ من أوكوبِ الفواحشِ ، ولا الشيطانُ من مدِّهِ منه .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه (") : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ قال : لا الإنش يُقصِرون عما يعملون من السيئاتِ ، ولا الشياطينُ تُمسِكُ عنهم (١٠) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ . يقولُ : لا يقولُ : لا يقولُ : لا يسأمون (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، س، ف: «يجحدهم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٦٤٢/٥ من طريق عبد الله بن صالح به ، ، وهو جزء من الأثر المتقدم تخريجه في ص ٦٤٩.

<sup>(°)</sup> في ت ١، س: «يسمون». وفي ت ٢، ف: «يسمعون». والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤٢، ٣٤٣ بهذا الإسناد مثله مفرقا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٥ إلى أبي الشيخ وابن مردويه.

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن الشدىِّ : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ : إخوانُ الشياطينِ من المشركينَ ، عدُّهم الشيطانُ في الغيِّ ، ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (١)

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن مجريج : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثير : وإخوانهم من الجنّ ، يمدّونَ إخوانهم من الإنس ، ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ . ويقولُ : ثم لا يُقصِرُ الإنسانُ . قال : والمدُّ الزيادة ، يعنى : أهلَ الشركِ ، يقولُ : لا يُقصرُ أهلُ الشركِ ، كما يُقصِرُ الذين اتقوًا ؛ لأنهم "لا يرْعَوُون " ، لا يحجزُهم الإيمان " . قال ابن مجريج : قال مجاهد : ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ فِي الّغِي ثُمَّ لَا يُقصِرُونَ ﴾ ، اسْتِجهالًا يمدون أهلَ من الشياطين ﴿ يَمُدُونَهُمْ فِي الّغِي ثُمَّ لَا يُقصِرُونَ ﴾ ، اسْتِجهالًا يمدون أهلَ الشركِ ، قال ابن مجريج : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِن الْجُونَ أَهِلَ الله يُولُ الله : ﴿ وَلِخُونُهُمْ فِي الْغِي الإنسُ . يقولُ اللّه : ﴿ وَلِخُونُهُمْ فِي الْغَي الإنسُ . يقولُ اللّه : ﴿ وَلِخُونُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيْ .

احدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنى محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن عَددة : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ . قال : [١/٨٨٨٤] إخوانُ الشياطينِ يمدُّهم الشيطانُ (٤) في الغيِّ ثم لا يُقْصِرون (٥) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤١/٥ من طريق أحمد بن مفضل به .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م . وفي ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، س ، ف ، وتفسير بن أبي حاتم : ۵ يرعون ۵ . والمثبت هو
 الصواب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤٢، ١٦٤٣ من طريق ابن جريج به مفرقا .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «الشياطين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٥/١ عن معمر به.

نَجيحٍ ، (عن مجاهدِ ): ﴿ وَلِخُوانُهُمْ ﴾ . من الشياطينِ ﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ﴾ استجهالًا (٢) .

وكان بعضُهم يتأوّلُ قولَه: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ . بمعنى: ولا الشياطينُ يُقْصِرُونَ ﴾ . بمعنى: ولا الشياطينُ يُقْصِرون في مدِّهم إخوانَهم من الغيِّ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ عنهم ، ولا يرحمونَهم (٢) .

قال أبو جعفر: وقد بيّنا أوْلَى التأويلينِ عندنا بالصوابِ ، وإنما اخترنا ما اخترنا من القولِ فى ذلك على ما بيّناه ؛ لأن اللّه وصَف فى الآية قبلَها أهلَ الإيمانِ به ، وارتداعَهم عن معصيتِه وما يكرهُه إلى محبتِه عندَ تذكّرِهم عظمتَه ، ثم أتبع ذلك الخبرَ عن إخوانِ الشياطينِ ، وركوبهم معاصِيته ، وكان الأولى وصفَهم بتماديهم فيها ؛ إذ كان عقيبَ الخبرِ عن تقصيرِ المؤمنين عنها .

وأمَّا قُولُه : ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ فإن القرَأةَ اختلَفت في قراءتِه ؛ فقرَأه بعضُ المدنيين ( يُمِدُّونَهُم ) بضمٌ الياءِ من أَمْدَدْتُ ، وقرَأتُه عامةُ قرَأةِ الكوفيِّين والبصريِّين ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ بفتحِ الياءِ من مدَدت ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، س ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : « استحلالا » . والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٤٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٢ ا بآخره فقط ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣ ه ا إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . (٣) ذكره الطوسي في التبيان ٥/ ٥٠، والقرطبي في تفسيره ٧/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) قرأ ( يُمِدونهم ) بضم الياء وكسر الميم نافع ، وقرأ ﴿ يُمُدونهم ﴾ بفتح الياء وضم الميم الباقون وهم ؛ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٤٨٧ ، والتيسير ص ٩٤ .

قال أبو جعفر: والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندنا ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ بفتحِ الياءِ ؛ لأن الذي يمد الشياطينُ (١) إخوانَهم من المشركين ، إنما هو زيادةٌ من جنسِ الممدودِ ، وإذا كان الذي مدَّ من جنس الممدودِ كان كلامُ العربِ مَدَدْتُ لا أمدَدْت .

وأمَّا قولُه: ﴿ يُقَصِرُونَ ﴾ . فإن القرَأَةَ على لغةِ من قال : أقَصْرتُ أُقْصِرُ . وللعربِ فيه لغتان : قصَرتُ عن الشيءِ ، وأقْصَرتُ عنه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإذا لم تأتِ يا محمدُ هؤلاءِ المشركينِ بآيةِ ''من اللَّهِ '' ، ﴿ قَالُواْ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا ﴾ . يقولُ : قالوا : هلَّا اخترتَها واصطفيتَها ، من قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مِن يَشَاأُهُ ﴾ [آل عمران : ١٧٩] . يعنى : يختارُ ويصطفيى . وقد بيَّنا '' ذلك في مواضعِه '' بشواهدِه '' .

/ ثم اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : هلَّا افتعَلْتَها من قِبَلِ نفسِك واختلَقْتَها ؟ بمعنى : هلا اجتبيتَها اختلاقًا ؟ كما تقولُ العربُ : لقد اختار فلانٌ هذا الأمرَ وتخيَّره اختلاقًا .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم يِتَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَاۚ ﴾ . أى : لولا أتيتنا بها من قبل نفسِك . هذا قولُ كفارِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: «الشيطان».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف : « معنى » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س: «موضعه».

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٩/ ٣٨٦.

(۱) قریش

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ . قالوا : لولا اقتضَبْتَها (٢) . قالوا : تُحْرِجُها من نفسِك (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا لَمَ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُوا لَوَلا تقوَّلتَها ، جئتَ بها من عندِك (١٠).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنى عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوَلَا اَجْتَبَيْتَهَا ﴾ . يقولُ : لولا تلقَيْتَها . وقال مرةً أخرى : لولا أحدثْتها فأنشأْتها .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيْتَهَا ﴾ . يقولون (١٠ : لولا أحدثْتَها (٧٠ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قالَ أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَوْلَا الْجَبَنِيَةُ مَا ﴾ . قال : لولا جئتَ بها من نفسِك (^) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٤/ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف : « اقتضيتها » ، واقتَضَب الكلام : ارتجله من غير تهيئة أو إعداد . تاج العروس (ق ض ب) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٩٤ بلفظ: «لولا ابتدعتها من قبل نفسك »، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٠/٥ بلفظ المصنف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٤٠.

<sup>(°)</sup> فی ص ، ت ۱، ت ۲، س ، ف : « بإنشائها » . والأثر أخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱٦٤٣/ من طریق عبد الله بن صالح به ، وهو جزء من الأثر المتقدم تخریجه فی ص ٦٤٩.

<sup>(</sup>٦) في م: «يقول».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٣/٥ من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٧.

وقال آخرون : معنى ذلك : هلّا أخذتَها من ربُّك ، وتقبُّلْتَها منه .

## ذِكرُ من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ . يقولُ : لولا تقبَّلْتَها من اللَّهِ (١) .

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، عن مَعمرٍ ، عن قتادة : ﴿ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ ﴾ . يقولُ : لولا تَقبَّلْتُها (٢) من ربِّك (٣) .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : شاك عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَوَلَا الْجَنَبَيْتَهَا ۚ ﴾ . يقولُ : لولا أخذتها أنت ، فجئتَ بها من السماءِ أنه .

قال أبو جعفر: وأوْلَى التأويلَيْ بالصوابِ في ذلك ، تأويلُ مَن قال : تأويلُه ؛ هلا أحدثتها من نفسِك ؛ لدلالةِ قولِ اللهِ : ﴿ قُلُ إِنَّمَا آتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي هَلذَا بَعَمَ آيَرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ . يُبيّنُ ذلك أن اللّه إنّما أمر نبيّه على إلى بأن يجيبهم بالخبر عن نفسِه أنه إنما يتبعُ ما يُنزّلُ عليه ربّه ويوحيه إليه ، لا أنه يُحدِثُ من قِبَلِ نفسِه قولًا ويُنشِئه ، فيدعو الناسَ إليه .

ومحكى عن الفراءِ أنه كان يقولُ (): اجتبيتُ الكلامَ واختلقْتُه وارتجلْتُه : إذا التعلْتُه من قِبَلِ نفسِك / . حدَّثنى بذلك الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ عنه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٣/٥ بهذا الإسناد مثله.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «تلقيتها».

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسى في التبيان ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٣/ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٥) ينظر معانى القرآن للفراء ١/ ٤٠٢.

قال أبو عُبيدٍ ، وكان أبو زيدٍ يقولُ : إنما تقولُ العربُ ذلك للكلامِ يَبتَدِئُه (١) الرجلُ لم يكن أعدَّه قبلَ ذلك في نفسِه (٢) .

قال أبو عُبيدٍ ": واخترعتَه مثلُ ذلك ".

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ مِن رَّبِيٌّ هَـٰذَا بَصَـآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُهُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيْ : قلْ يا محمدُ للقائلين لك إذا لم تأتيهم بآية : هلّا أحدثْتها من قِبَلِ نفسِك : [٨٨٨٨] إن ذلك ليس ليى ، ولا يجوزُ لى فِعْلُه ؛ لأن اللّهَ إنما أمرنى باتّباعِ ما يُوحى إلىّ من عندِه ، فإنما أتبعُ ما يوحى إلىّ من ربّى ؛ لأنى عبدُه ، وإلى أمرِه أنتهى ، وإيّاه أُطيعُ ، ﴿ هَذَا بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُم ﴾ . يقولُ : هذا القرآنُ والوحى الذى أتلوهُ عليكم - ﴿ بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُم ﴾ . يقولُ : محجج عليكم ، وبيانٌ لكم من ربّكم ، واحدُتها : بصيرةٌ ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ هَذَا مِصَنّبِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجائية : ٢٠] . وإنما ذكر هذا ووحد في قولِه : ﴿ هَذَا بَصَرَةُ بِهِ القرآنُ والوحى . لما وصفتُ من أنه مرادٌ به القرآنُ والوحى .

وقولُه: ﴿ وَهُدَى ﴾ . يقولُ : وبيانٌ يهدِى المؤمنين إلى الطريقِ المستقيمِ ، ورحمةٌ رَحِمَ اللَّهُ به عبادَه المؤمنين ، فأنقذَهم به من الضلالةِ والهَلكَةِ ، ﴿ لِفَوْمِرِ يُوْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : هو بصائرُ من اللَّهِ وهدّى ورحمةٌ لمن آمَن ، يقولُ : لمن صدَّقَ بالقرآنِ أنه تنزيلُ اللَّهِ ووحيُه ، وعمِل بما فيه دونَ مَن كذَّبَ به وجحدَه ، وكفرَ به ، بلْ هو على الذين لا يؤمنون به غمٌ وخِرْى .

<sup>(</sup>١) في ص، ف: « البدية »، وفي م: « بيديه ». والمثبت من التبيان .

<sup>(</sup>۲) ذكره الطوسى في التبيان ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في التبيان : ﴿ أَبُو عَبِيدَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ الْحَتْرَعَهِ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُـرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به ، المصدّقينَ بكتابِه ، الذين القرآنُ لهم هدّى ورحمةٌ : ﴿ إِذَا قُرِئَ ﴾ عليكم أيها المؤمنون ﴿ ٱلْقُـرَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ . يقولُ : أَصغُوا له سمعَكم لتتفهّموا آياتِه ، وتعتبروا بمواعظِه ، وأنصِتوا إليه لتعقِلُوه وتدبّروه (١) ، ولا تلْغَوا فيه فلا تعقِلُوه ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . يقولُ : ليرحمَكُم ربُّكم ما بيّنه لكم ربُّكم من فرائضِه في آيه .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في الحالِ التي أمر اللَّهُ بالاستماعِ لقارئَ القرآنِ إذا قرَأُ والإنصاتِ له ؛ فقال بعضُهم : ذلك حالُ كونِ المصلِّي في الصلاةِ خلفَ إمامٍ يأتمُّ به ، وهو يسمَعُ قراءةَ الإمامِ ، عليه أن يَستمِعُ لقراءتِه ، وقالوا : في ذلك نزلتُ (٢) هذه الآيةُ .

## ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، عن المسيَّبِ بنِ رافعٍ ، قال : كان عبدُ اللَّهِ يقولُ : كنا يُسلِّمُ بعضُنا على بعضٍ في الصلاةِ ؛ سلامٌ على فلانٍ ، وسلامٌ على فلانٍ ، قال : فجاءَ القرآنُ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرَءَانُ فَأَسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ ('') .

<sup>(</sup>١) في م: « تتدبروه » .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يسمع ) .

<sup>(</sup>٣) في م : « أنزلت » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١/٣ عن المصنف.

قال: ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن إبراهيمَ الهجَريِّ ، عن أبي عِياضٍ ، عن أبي عَياضٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال: كانوا / يتكلمون في الصلاةِ ، فلما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ١٦٣/٩ ٱلْهُـزَانُ ﴾ . والآيةُ الأخرى أُمروا بالإنصاتِ (١) .

حدثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا حفض ، عن أشعث ، عن الزهرى ، قال : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصارِ كان رسولُ اللَّهِ ﷺ كلّما قرَأ شيئًا قرَأهُ ، فنزَلت : ﴿ وَإِذَا قُرِئَكَ اللَّهُ عَرْبَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (٢) .

حدثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا المحارِبيُ ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، عن يُسَيْرِ بنِ بنِ جابرٍ ، قال : ثما المحارِبيُ ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، عن يُسَيْرِ بنِ بنِ جابرٍ ، قال : ضلّ ابنُ مسعودٍ فسمِع ناسًا يقرءُون مع الإمامِ ، فلمّا انصرَفَ ، قال : أما أن لكم أن تعقِلوا : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ ، كما أمَركم اللَّهُ ( ) .

حدثنا حميدُ بنُ مَسعدة ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفصَّلِ ، قال : ثنا الجُريريُ ، عن طلحة بنِ عُبيدِ اللَّهِ بنِ كرِيزٍ ، قال : رأيتُ عُبيدَ بنُ عُميرٍ وعطاء بنَ أبي رباحٍ يتحدثان ، والقاصُ يقصُ ، فقلتُ : ألا تَستمعانِ (٥) إلى الذكرِ وتَسْتوجِبان الموعودَ ؟ قال : فنظرًا إلى ثم أقبلًا على حدِيثهما . قال : فأعدْتُ ، فنظرا إلى ، ثم أقبلًا على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٥، والبيهقي ٢/ ١٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ٢ ٩/١ من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٦/٣ إلى أبي الشيخ وابن مردويه. وينظر ما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١/٣ ٥ عن المصنف، والواحدى في أسباب النزول ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س، ف: « سسر » غير منقوطة ، وفي م: « بشير » ، والمثبت من ت ١، ويقال : أسير ، وينظر تهذيب الكمال ٣٠٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٤٦، وابن عبد البر فى التمهيد ٢٩/١ من طريق داود ، عن أبى نضرة ، عن أسير ، عن جابر المحاربي ، عن ابن مسعود . وأخرجه البيهقى فى القراءة خلف الإمام (٢٥٨) من طريق داود عن أبى نضرة عن رجل عن ابن مسعود ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٦/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في ت ١، س، ف: « تسمعان ».

حديثهما. قال: فأعدْتُ الثالثةَ، قال: فنظرًا إلىَّ، فقالاً: إنما ذلك في الصلاةِ، ﴿ وَإِذَا قُرِعَتَ ٱلْقُدْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (١).

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبرنى أبى ، قال : سمعت الأوزاعيُّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عامرٍ ، قال : ثنى زيدُ بنُ أسلمَ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ عن هذه الآيةِ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : نزَلت في رفْعِ الأصواتِ ، وهم خلْفَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ في الصلاةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سُفيانُ ، عن أبى هاشم إسماعيلَ بنِ كثيرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ۖ ٱلْقُرْمَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَلْمُ وَأَنْصِتُوا ﴾ . قال : في الصَّلاةِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ ، عن رجلٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْمَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَٱنصِتُوا ﴾ . قال : في الصلاق (٤) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا ليثٌ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَكَ ٱلْقُدْرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَلمُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : في الصلاة (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : سمعتُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٤٢، عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٤٥، والدارقطنى ١/ ٣٢٦، من طريق العباس بن الوليد به، وأخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص١٧١ من طريق عبد الله بن عامر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥٥٠ إلى أبى الشيخ، وابن مردويه، وابن عساكر.

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى فى القراءة خلف الإمام (٢٦٩) من طريق ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن قتادة به ، وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ٣٠/١١ من طريق حجاج عن حماد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/٢ عن ابن إدريس به .

حميدًا الأعرج، قال: سمعتُ مجاهدًا يقولُ في هذه الآيةِ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَرْبُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال: في الصلاةِ .

قال: ثنى عبدُ الصمدِ ، قال: ثنا شعبةُ ، قال: ثنا حميدٌ ، عن مجاهدِ بمثلِه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ وابنُ إدريسَ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا قُرِيكَ ٱلْقُدَرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : في الصلاةِ المكتوبةِ .

قال: ثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد ، وعن حجاج ، عن القاسم بنِ أبى بَرُّة ، عن مجاهد ، وعن سعيد بنِ جبير : ﴿ وَإِذَا فَرُ عَن مجاهد ، وعن ابنِ أبى ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بنِ جبير : ﴿ وَإِذَا فَرُحَ اللَّهُ مَا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : في الصلاةِ المكتوبةِ (١) .

/ قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن أبي هاشمٍ، عن مجاهدٍ: في الصلاةِ ١٦٤/٩ المكتوبةِ (٢).

قال: ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ مثله .

قال: ثنا المحاربيُّ وأبو خالدٍ، عن مجويبرٍ، عن الضحاكِ قال: في الصلاةِ المكتوبةِ (٢).

قال: ثنا جريرٌ وابنُ فُضيلٍ ، عن مغيرةً ، عن إبراهيمَ ، قال: في الصلاةِ المكتوبةِ (١٠).

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا قُرِيكَ اللهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : كانوا يتكلمون في صلاتِهم

<sup>(</sup>١) أثر سعيد بن جبير ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٨، وزاد : « وعند الذكر » ، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١ من طريق جويير به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٨/٢ من طريق مغيرة به ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٣٠.

بحوائِجِهم أوّلَ ما فُرضت عليهم، فأنزَل اللّهُ ما تسمعون: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَا تسمعون: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَا تُسمعون: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرِئُ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرِئُ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئُ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئِ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئُ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئُ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تُسمعون : ﴿ وَإِذَا قُرْئُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَا مُعَلِّى اللَّهُ مَا أَلَا مُنْ اللَّهُ مَا أَلَا مُعْلَى اللَّهُ مَا أَلَّا مُعْلَى اللَّهُ مَا أَلَا مُعْلَى اللَّهُ مَا أَلَّالِمُ اللَّهُ مَا أَلَالًا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّ

حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : كان الرجلُ يأتى وهم فى الصلاةِ فيسألُهم : كم صليتم ؟ كم بقيى ؟ فأنزَل اللّه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . وقال غيره : كانوا يرفعون أصواتَهم فى الصلاةِ حين يسمعون ذكرَ الجنةِ والنارِ ، فأنزَلُ اللّه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ (٢) .

حدثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبو خالدِ والمحاربيُّ، عن أشعثَ، عن الزهريُّ، قال: كان النبيُّ ﷺ يقرأُ ورجلٌ يقرأُ، فنزَلت: ﴿ وَإِذَا قُرِعَتَ ٱلْقُـرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (١٠). لَهُمُ وَأَنصِتُوا ﴾ (١٠).

قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن الهَجَريِّ، عن أبي عياضٍ، عن أبي هريرةَ، قال: كانوا يتكلمون في الصلاةِ، فلمّا نزَلت: ﴿ وَإِذَا قُرِعَكَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾. قال: هذا في الصلاةِ (٥٠).

قال: ثنا أبي ، عن محريث ، عن عامرٍ ، قال: في الصلاةِ المكتوبةِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ص١٧٢ بنحوه، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ١٥٦/٣ مقرونًا بالأثر الآتى مع زيادة أخرى، وعزاه إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٧/١ عن معمر به .

 <sup>(</sup>٣) أحرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٤٧/١ عن معمر ، عن الكلبي ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٩٥٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ٢/ ٤٧٨، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٥ ١٦٤ من طريق أبى خالد الأحمر به، وتقدم تخريجه فى ص ٦٠٩.

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: « جرير ». وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٨/٢ عن وكيع به .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : إذا قُرئَ في الصلاةِ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذَا قُرِعَكَ ٱلْقُـرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ . يعنى : في الصلاةِ المفروضةِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يَحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا الثوريُّ ، عن أبى هاشمٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : هذا في الصلاةِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرَءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ ﴾ .

قال (1): أخبرنا الثوري ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، أنه كَرِه إذا مرَّ الإمامُ بآيةِ خوفٍ أو بآيةِ رحمةٍ أن يقولَ أحدٌ مِمن (٥) خلفَه شيئًا ، قال : السكوتُ (١) .

قال: أخبرنا الثوريُّ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال: لا بأسَ إذا قرَأ الرجلُ في غيرِ الصلاةِ أن يتكلمَ (٧) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا قُرِيكُ ثَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . قال : هذا إذا قام الإمامُ للصلاةِ فاستمِعوا له وأنصِتوا (^) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥٤٣/٣ عن السدى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/٥٠٥ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٧، وهو في مصنفه (٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) القائل هو عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في ف، والمصنف، والدر: « من ».

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٨، وهو في مصنفه (٥٠٠٥) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ | إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٣، ه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٦/٥ عن يونس، عن ابن =

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيدٌ ، قال : أخبرَنا ابنُ المباركِ ، عن يونسَ ، عن الزهرى ، قال : لا يُقرأُ من وَراءِ الإمامِ فيما يَجهرُ به مِن (القراءة ، تكفيهم قراءة الإمامِ وإن لم يُسْمِعْهُم (الموريّ صوتَه ، ولكنهم يقرءون فيما / لا الله يَجهرُ به سرًا في أنفسِهم ، ولا يصلُحُ لأحدِ خلفَه أن يقرأَ معه فيما يجهرُ به سرًّا ولا علانيةً ، قال الله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُويدٌ ، قال : أخبرَنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ لَهيعَة ، عن ابنِ هُبيرَة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقولُ في هذه : ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ . هذا في المكتوبة . وأما ما كان من قَصَصِ أو قراءة بعدَ ذلك ، فإنما هي نافلةٌ ، إن نبيَّ اللَّه عَلَيْتٍ قرأ في صلاةٍ مكتوبة ، وقرأ أصحابُه وراءَه فخلَطوا عليه ، قال : فنزَل القرآنُ : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُمْ مَوْنَ ﴾ . فهذا في المكتوبة .

وقال آخرون: بل عُنى بهذه الآية الأمرُ بالإنصاتِ للإمامِ في الخطبةِ إذا قُرئَ القرآنُ في خطبةِ .

## ذِكرُ من قال ذلك

حدثنا تميمُ بنُ المنتصرِ ، قال : ثنا إسحاقُ الأزرقُ ، عن شريكِ ، عن سعيدِ بنِ مسروقِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُدْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : الإنصاتُ للإمام يومَ الجمُعةِ .

<sup>=</sup> وهب ، عن ابن زيد ، عن أبيه ، نحوه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في ت ١، س، ف: « يسمع ».

<sup>(</sup>٣) في م، ف: « لم ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٢/٣٥ عن ابن المبارك به ، وينظر الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٠٦.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدٍ وابنُ أبي غَنِيَّةَ (') ، عن العوَّامِ ، عن مجاهدٍ ، قال : في خطبةِ يوم الجمعةِ (٢) .

وقال آخرون : عُني بذلك الإنصاتُ في الصلاةِ وفي الخطبةِ .

## ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، قال : سمعتُ إبراهيمَ بنَ أبى حرَّةً (أللهُ يُحدِّثُ أنه سَمِع مجاهدًا يقولُ في هذه الآية : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ لَلْهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ . قال : في الصلاةِ والحطبةِ يومَ الجمعةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عَنْبَسةَ ، عن جابرٍ ، عن عطاءِ ، قال : وجَب الصَّموتُ في اثنتين : عندَ الرجلِ يقرأُ القرآنَ وهو يصلِّى ، وعندَ الإمامِ وهو يخطُبُ .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِذَا قَرُوكَ اللَّهُ مَوَانُ ﴾ . قال : وجَب الإنصاتُ (٥) في اثنتين : في الصلاةِ والإمامُ يَقرأُ ، والجمُعةِ والإمامُ يَخطبُ (١) .

<sup>(</sup>١) في م، ف: « عتبة ،، وغير منقوطة في (ص). ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٦ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤٧٨/٢ من طريق العوام بن حوشب به.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: ٥ حمزة ٥ . وينظر التاريخ الكبير ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ٤٧٨/٢ عن محمد بن جعفر به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٧ – تفسير) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ١ قال وجب ١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٨/٢ عن وكيع به.

حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ : قال هشيمٌ : أخبرَنا مَن سمِع الحسنَ يقولُ : في الصلاةِ المكتوبةِ ، وعندَ الذِّكرِ (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرَنا الثوريُ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : وجَب الإنصاتُ في اثنتين : في الصلاةِ ويومِ الجُمْعةِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُويدٌ ، قال : أخبرَنا ابنُ المباركِ ، عن بقيةَ بنِ الوليدِ ، قال : سمعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يقولُ فى قولِه : 
﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنصِتُوا ﴾ . قال : الإنصاتُ يومَ الأضحى ، ويومَ الجمعةِ ، وفيما يَجهرُ به الإمامُ من (٣) الصلاةِ (١٠) .

/ حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنِ <sup>(٥)</sup> ، قال : أخبرَنا هُشيمٌ ، عن الربيعِ بنِ صُبَيحٍ عن الحسنِ ، قال : في الصلاةِ ، وعندَ الذكرِ <sup>(١)</sup> .

حدَّثنا ابنُ البرَقيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : ثنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : ثنى ابنُ مُحريجِ ، عن عطاءِ بنِ أبى رَباحٍ ، قال : أَوْجَبَ الإنصاتَ يومَ الجمعةِ قولُ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ۖ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ . وفى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٨/٢ عن هشيم به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٤٣، عن ابن المبارك به. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤٦، والبيهقي ١٥٥/٢ من طريق ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٥٦/٣ عن ابن عباس، وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : « عمرو بن » ، وفي م : « عمرو بن حماد » ، وهو خطأ ، ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥٤٣/٣ عن هشيم به .

الصلاةِ مثلُ ذلك (١).

قال أبو جعفر : وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ من قال : أُمروا باستماعِ القرآنِ في الصلاةِ إذا قرَأ الإمامُ ، وكان مَن خلفَه ممن يأتمُّ به يَسْمعُه ، وفي الخطبةِ .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لصحة الخبر عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُم أنه قال: «إذَا قرَأ الإمامُ فأنْصِتوا» وإجماعِ الجميعِ على أن مَن سَمِع خطبة الإمامِ مَّن عليه الجمعة ، وإجماعِ الاستماعُ والإنصاتُ لها ، مع تتابعِ الأخبارِ بالأمرِ بذلك عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُم ، وأنه لا وقت يجبُ على أحدِ استماعُ القرآنِ والإنصاتُ لسامعِه مِن قاريه إلا في هاتين الحالتين ، على اختلافِ في إحداهما ، وهي حالة أن يكونَ خلف قاريه إلا في هاتين الحالتين ، على اختلافِ في إحداهما ، وهي حالة أن يكونَ خلف إمامٍ مؤتم به ، وقد صح الخبرُ عن رسولِ اللَّه عَلِيْتُم بما ذكرنا مِن قولِه : «إذَا قرأ الإمامُ فأنْصِتُوا » . فالإنصاتُ خلفه لقراءتِه واجبُ على مَن كان به مؤتمًا سامعًا قراءتَه بعمومِ ظاهرِ القرآنِ والخبرِ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : واذكرْ أيها المستمِعُ المنصتُ للقرآنِ ، إذا قُرئَ في صلاةٍ أو خطبةٍ - ﴿ رَّبَكَ فِي القرآنِ ، واعتبرْ به ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٣٦٩) عن ابن جريج به نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى أبي الشيخ بنحو لفظ عبد الرزاق .

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث أخرجه أحمد ۲۰۵۴ (المیمنیة) ، ومسلم (۲۰/٤۰۶) ، وأبو داود (۹۷۳) ، وابن ماجه (۲۲/۵ من حدیث أبی موسی .

وأخرجه أحمد ۲۹/۱٤ (۸۸۸۹)، وأبو داود (۲۰٤)، وابن ماجه (۸٤٦)، والنسائى (۹۲۰، ۹۲۱)، من حدیث أبی هریرة .

وقد اختلف فیه ، فصححه مسلم ، والمصنف کما سیأتی ، والحافظ فی الفتح ۲/ ۲۶۲، وغیرهم ، وردّه ابن معین وأبو داود وأبو حاتم وغیرهم . ینظر سنن البیهقی ۲/ ۱۵۲، ۱۵۷، وینظر نصب الرایة ۱٤/۲ – ۱۷۰

وتذكَّرُ معادَك إليه عندَ سماعِكَه. ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ ، يقولُ: افعلْ ذلك تخشَّعًا للَّهِ ، وتواضعًا له . ﴿ وَخِيفَة ﴾ ، يقولُ: وخوفًا ( مِن اللَّهِ أَن يعاقبَك على تقصير يكونُ منك في الاتعاظِ به والاعتبارِ ، وغفلةٍ عما بَيَّنَ اللَّهُ فيه من حدودِه ، ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ، يقولُ: ليكنْ ذكرُ اللَّهِ مِن جهارٍ . يقولُ: ليكنْ ذكرُ اللَّهِ عندَ استماعِك القرآنَ في دعاء إن دعوت غيرَ جهارٍ ، ولكن في خفاءٍ من القولِ .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَأَذْكُر زَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ . لا يجهرُ بذلك (٢) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو سعدِ ، قال : سمعتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الآية ، قال : أُمِرُوا أن يذكروه في الصدورِ تضرُّعًا وخيفةً (٢) .

/حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبرنا ابنُ التَّيميّ ، عن أبيه ، عن حيانَ بنِ عُميرٍ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ فى قولِه : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِى نَفْسِه ، عن حيانَ بنِ عُميرٍ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ فى نفسِه ذكرتُه فى نفسِى ، وإذا فَكرنى عبدِى فى نفسِه ذكرتُه فى نفسِى ، وإذا ذكرنى عبدِى وحدَه ذكرتُه وحدِى ، وإذا ذكرنى فى ملاً ذكرتُه فى أحسنَ منهم وأكرَمَ » .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، س، ف: ﴿ لله من ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٧٥ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد به . وأخرجه أيضًا عن يونس عن
 ابن وهب عن زيد عن أبيه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٤٧/٥ عن الحسن بن يحيى به ، وهو في تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٤٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى أبي الشيخ .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ مجريج قولَه: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾. قال: يُؤمر بالتضرُّعِ في الدعاءِ والاستكانةِ، ويُكرَهُ رفعُ الصوتِ والنداءِ والصياح بالدعاءِ (١).

وأما قوله: ﴿ بِٱلْفُكُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴾. فإنه يعنى : بالبُكَرِ والعَشِيَّاتِ. وأما الآصالُ فجمعٌ.

واختلفَ أهلُ العربية فيها ؛ فقال بعضهم : هي جمعُ أصيلٍ ، كما الأيمانُ جمعُ يمينٍ ، والأسرارُ جمعُ سَريرٍ .

وقال آخرون منهم: هي جمعُ أُصُلٍ، والأُصُلُ جمعُ أُصيلٍ (٢).

وقال آخرون منهم: هي جمعُ أُصُلِ وأصيلِ (٢). قال: وإنْ شئتَ جعلتَ الأُصُلَ جمعًا للأصيلِ، وإن شئتَ جعلْته واحدًا. قال: والعربُ تقولُ: قد دَنا الأُصُلُ. فيجعلونَه واحدًا.

وهذا القولُ أولى بالصوابِ فى ذلك ، وهو أنه جائزٌ أن يكونَ جمعَ أَصيلٍ وأُصُلٍ ؛ لأنهما قد يُجمعان على أَفعالٍ .

وأما الآصالُ فهي فيما يقالُ في كلامِ العربِ ما بينَ العصرِ إلى المغربِ .

وأما قولُه: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴾ . فإنه يقولُ : ولا تكنْ من اللَّاهين إذا قرئُ القرآنُ عن عظاتِه وعِبَرِه، وما فيه من عجائبِه، ولكن تدبَّرُ ذلك وتفهَّمُه، وأشْعِرْه قلبَك ( أبذكرِ اللَّهِ أَن و خُضوعٍ له، وخوفٍ مِن قدرةِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٣٢١/٣ عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) ينظر مجاز القرآن ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: « والأصل جمع أصيل ».

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: ﴿ بذكر لله ﴾ .

عليك إن أنت غَفَلتَ عن ذلك.

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴾ . قال : بالبُكرِ والعَشِيِّ ، ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِيلِينَ ﴾ (١)

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا مُعَرِّفُ بنُ واصلِ السَّعدِيُّ ، قال : سمعتُ أبا وائلِ يقولُ لغلامِه (أعندَ مغيبِ الشمسِ أ) : آصَلْنا بعدُ (أ) ؟ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ مُحريج ، قال مجاهدٌ ، قولَه : ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ . قال : الغدوُ : آخرُ الفجرِ صلاةُ الصبحِ ، والآصالُ : آخرُ العَشِيِّ صلاةُ العصرِ ، قال : وكلُّ ذلك لها وقت ، أوّلُ الفجرِ وآخرُه ، وذلك مثلُ قولِه في سورةِ آلِ عمرانَ : ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَيَبِحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ [آل عمران : ﴿ وَالْإِبْكَارُ : ميلُ الشمسِ إلى أن تغيبَ ، والإبكارُ : أولُ الفجرِ (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن محمدِ بنِ شريكِ ، عن ابنِ أبى مُليْكة ، عن ابنِ أبى مُليْكة ، عن ابنِ عباسٍ ، سُئل عن صلاةِ الفجرِ ، فقال : إنها لفى كتابِ اللَّهِ ، ولا يقومُ عليها ، ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ الآية [النور: ٣٦] .

/حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ( ) قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي اللَّهُ بِذَكِر وَبَكَ فَيْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ إلى قولِه : ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ . أمَر اللَّهُ بذكرِه ،

<sup>(</sup>۱) تقدم طرفه في ص ٦٦٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س، ف: « وآخر ».

<sup>(</sup>٥) عراه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت ١، س: « قال: ثنا سويد ». وهو إسناد دائر.

ونهَى عن الغفلةِ. أما ﴿ بِٱلْغُدُوِ ﴾ : فصلاةُ الصبحِ ، ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ : بالعَشِيُّ ('). القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: لا تَستَكبرُ أيها المستَمِعُ المنصتُ للقرآنِ عن '' عبادةِ ربّك ، واذكرُه إذا قُرئُ القرآنُ تَضَرُّعًا وخيفةً ، ودونَ الجهرِ مِن القولِ ، فإن الذين عندَ ربّك من ملائكتِه لا يستكبرون عن التواضع له والتَّخَشُّعِ ، وذلك هو العبادة . ﴿ وَيُسَبِّحُونَامُ ﴾ . يقولُ : ويعظمون ربَّهم بتواضُعِهم له وعبادتِهم ، ﴿ وَلَهُ يَصلُون ، وهو سجودُهم ، فصلُوا أنتم أيضًا له ، وعظموه بالعبادةِ كما يفعلُه مَن عندَه مِن ملائكتِه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٦٤٧، ١٦٤٨ من طريق يزيد به مفرقًا ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٤٦/١ عن معمر ، عن قتادة بآخره ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٧٥ اإلى عبد بن حميد ، وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: ﴿ من ﴾ .

# فهرس الجزء العاشر

| الموضوع الصفحة                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويل قوله: ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَو تَقُولُوا لُو أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكَتَابِ                     |
| لکنا أهدی منهم ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ فَمَنَ أَطْلَمَ مَمْنَ كَذَبِ بَآيَاتَ اللَّهُ                             |
| وصدف عنها ﴾                                                                                         |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمُلائكَةُ أُو يَأْتِي رَبُّكُ |
| أو يأتي بعض آيات ربك ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها                               |
| لم تكن آمنت من قبل                                                                                  |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ انتظرُوا إِنَا مَنتَظَرُونَ ﴾ ٢٩                                     |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دَيْنِهِمْ وَكَانُوا شَيِّئًا لَسَتَ             |
| منهم فی شیء﴾                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء                                     |
| بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها                                                                          |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ إِنْنِي هَدَانِي رَبِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                    |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتَى وَنَسَكَى وَمُحِياًى وَمُمَاتِى لَلَّهُ                |
| رب العالمين لا شريك له                                                                              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قُل أُغير اللَّه أَبغي ربًّا وهو رب كل شيء ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا     |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ ثُم إِلَى رَبُّكُم مُرْجِعَكُم فَيْنِبُكُم بَمَا كُنتِم                    |
| فيه تختلفون کې                                                                                      |
| ( تفسير الطبرى ١٠ ٤٣/١٠ )                                                                           |

|     | – القول في تأويل قوله : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.  | بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم ﴾                                                 |
| ٥١. | - القول في تأويل قوله: ﴿ إِنْ رَبُّكُ سَرِيعِ الْعَقَابِ وَإِنْهُ لَغَفُورَ رَحْيُم ﴾     |
|     | تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف                                                       |
| ٥٢. | – القول في تأويل قوله: ﴿ الْمُص ﴾                                                         |
| ٥٤. |                                                                                           |
| ٥٤. | - القول في تأويل قوله: ﴿ فلا يكن في صدرك حرج منه ﴾                                        |
| ٥٥. | - القول في تأويل قوله: ﴿ لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴾                                        |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا                          |
| ٥٦. | في دونه أولياء قليلا ما تذكرون ﴾                                                          |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ وَكُمْ مَنْ قَرِيةً أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بِأُسْنَا بِيَاتًا |
| ٥٧. | أو هم قائلون ﴾                                                                            |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا                                |
| ٦١. | أن قالوا إنا كنا ظالمين ﴾                                                                 |
| ٦٤. | - القول في تأويل قوله: ﴿ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ﴾                      |
| ٦٥. | - القول في تأويل قوله: ﴿ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ﴾                               |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه                               |
| ٦٧. | فأولئك هم المفلحون ﴾                                                                      |
|     | – القول في تأويل قوله : ﴿ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا                              |
| ٧٢. | أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ﴾                                                         |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا                                      |
| ٧٣. | اکہ فرما معابش قلیلاً ما تشکرون کھ                                                        |

| - القول في تأويل قوله: ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا             |
|----------------------------------------------------------------------|
| للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس                                |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك               |
| قال أنا خير منه خلفتني من نار وخلقته من طين ﴾ ٨٦، ٨٢                 |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها    |
| فأخرج إنك من الصاغرين ﴾                                              |
| – القول في تأويل قوله: ﴿ قَالَ انظرني إِلَى يوم يبعثون .             |
| قال إنك من المنظرين ﴾                                                |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم                |
| صراطك المستقيم ﴾                                                     |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ثُم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم        |
| وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾                      |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قال أخرج منها مذؤمًا مدحورًا ﴾              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ لَمْن تَبَعِكُ مِنْهُمَ لأَمْلأَنْ جَهْنُمُ |
| منكم أجمعين ﴾                                                        |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وِيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾             |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما              |
| ما وري عنهما من سوآتهما ﴾                                            |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة         |
| إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾                            |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين ﴾            |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدُّت       |
| لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾                      |

| - القول في تأويل قوله : ﴿ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ﴾١١٤                                                 |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا                               |
| وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾                                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم                                       |
| في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾                                                                 |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قَالَ فَيْهَا تَحْيُونَ وَفَيْهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تَخْرَجُونَ ﴾ |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ يَا بَنِي آدم قد أَنزلنا عَلَيْكُم لِبَاسًا                          |
| يواري سوآتكم ﴾                                                                                 |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وريشا ﴾                                                               |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ ١٢٥                                            |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ ذلك مِن آيات اللَّه لعلهم يذكرون ﴾ ١٣٢                                |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ يَا بَنِّي آدِم لا يَفْتَنْنَكُم الشَّيْطَانُ كُمَّا                 |
| أخرج أبويكم من الجنة                                                                           |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ إِنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم                                |
| إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذَا فَعُلُوا فَاحَشُهُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا               |
| آباءنا واللَّه أمرنا بها﴾                                                                      |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ أَمْرُ رَبِّي بِالقَسْطُ وَأَقْيِمُوا وَجُوهُكُمْ                |
| عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾                                                           |
| – القول في تأويل قوله: ﴿ كَمَا بِدَأْكُم تَعُودُونَ . فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا                |
| حق عليهم الضلالة ﴾                                                                             |
| - القدل في تأويل قوله: هم انهم اتبخذوا الشياطين أولياء من دون الله                             |

| ويحسبون أنهم مهتدون ﴾١٤٨                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويل قوله : ﴿ يَا بَنِّي آدم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدَ كُلِّ مُسْجَدَ               |
| وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ ١٤٩                                              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زَيْنَةَ اللَّهُ الَّتِي أُخْرِجَ لَعْبَادُهُ        |
| والطيبات من الرزق ﴾                                                                             |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُّ هِي للَّذِينَ آمنوا فِي الحِياةِ الدُّنيا                       |
| خالصة يوم القيامة ﴾                                                                             |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ ١٦٢                                     |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرْمَ رَبِّي الْفُواحَشُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا             |
| وما بطن والإثم والبغي بغير الحق﴾١٦٣، ١٦٣                                                        |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وأن تشركوا باللَّه ما لم ينزل به سلطانًا                               |
| وأن تقولوا على اللَّه مالا تعلمون ﴾                                                             |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَكُلُّ أَمَّةً أَجِلَ فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخُرُونَ |
| ساعة ولا يستقدمون ﴾                                                                             |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ يَا بَنِّي آدِم إِمَا يَأْتَيْنَكُم رَسُلُ مَنْكُم                    |
| يقصون عليكم آياتي﴾                                                                              |
| – القول في تأويلِ قولِه : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها                                 |
| أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فمن أظلم ممن افترى على اللَّه كذبًا أو كذب                           |
| بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾                                                          |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين                              |
| ما كنتم تدعوُن من دون اللَّه﴾                                                                   |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم                                    |

| من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها ﴾                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ حتى إذا ادَّاركوا فيها جميعًا ﴾                                |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا                          |
| فآتهم عذابًا ضَعفًا من النار ﴾                                                           |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم                               |
| علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ﴾                                             |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتُنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا |
| لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾                                                               |
| - القول في تأويلٍ قوله: ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى يَلْجُ الْجُمَلُ فَيُ       |
| سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ﴾                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش                                |
| وكذلك نجزى الظالمين ﴾                                                                    |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف                           |
| نفسًا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ ١٩٧                                   |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري                                 |
| من تحتهم الأنهار ﴾                                                                       |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وقالوا الحمد للَّه الذي هدانا لهذا                             |
| وما كنا لنهتدًى لولا أن هدانا اللَّه ﴾                                                   |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا                                |
| أن تلكم الجنةَ أورثتموها بما كنتم تعلمون ﴾                                               |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةُ أَصْحَابُ النَّارِ               |
| أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حَقًّا ١٠٥                         |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ الذين يصدون عن سبيل اللَّه                                      |

| ۲۰۷. | ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ﴾                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ وبينهما حجاب وعلى الأعراف                                    |
| ۲۰۸. | رجال يعرفون كلا بسيماهم                                                                 |
|      | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ يعرفُونَ كَلَّا بسيماهم ونادوا أصحاب                         |
| 277. | الجنة أن سلامً عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ﴾                                            |
|      | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب                                |
| ۲۲۷. | النار قالوا ربناً لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾                                         |
|      | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَنادى أصحابُ الأعراف رجالًا يعرفونهم                        |
| ۲۲۸. | بسيماهم قالوًا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴾                                   |
|      | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ أَهُؤُلاء الذين أَقسمتم لا ينالهم                            |
| ۲۳۰. | اللَّه برحمه ﴾                                                                          |
|      | <ul> <li>القول في تأويل قوله: ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة</li> </ul>                |
| 240. | أن أفيضوا علَّينا من الماءً أو مما رزقكم اللَّه                                         |
|      | - القول في تأويل قوله : ﴿ الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا                               |
| ۲۳۷. | وغرتهم الحياة الدنيا                                                                    |
|      | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَقَدَ جَئَنَاهُمُ بَكَتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى             |
| ۲٤٠. | علم هدی ورَحمة لقوم يؤمنون که                                                           |
|      | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يُومُ يَأْتَى تَأْوِيلُهُ |
| ۲٤٠. | يقول الذين نُسُوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾                                       |
|      | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل                    |
| 7    | غير الذي كناً نعمل ﴾                                                                    |
|      | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ           |
| 720. | والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش                                                   |

|        | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٦    | بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك اللَّه رب العالمين ﴾                    |
|        | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ ادعوا ربكم تضرعًا وخفية                      |
| ۲٤٧    | إنه لا يحب المعتدين ﴾                                                   |
|        | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَا تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضُ بَعْدُ        |
| 7 2 9  | إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعًا                                             |
| :      | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين               |
| 707 (1 | یدی رحمته                                                               |
| ۲۰٦    | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴾            |
|        | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا |
| ۲٦٠    | اللَّه ما لكم من إله غيره                                               |
| ,      | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال الملأ من قومه إنا لنراك في               |
| 177    | صلال مبين ﴾                                                             |
|        | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني                 |
| ۲٦)    | رسول من رب العالمين ﴾                                                   |
|        | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَبِلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم          |
| 777    | من اللَّه ما لا تعلمون ﴾                                                |
|        | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم                 |
| 777    | على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ﴾                            |
|        | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك           |
| ۲٦٣    | وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا\$                                           |
|        | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدو اللَّه  |
| ۲٦٤    | ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ﴾                                         |

|                                              | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 772                                          | في سفاهة 🐎                                                                         |
|                                              | – القوَّل في تأويلِ قُوله : ﴿ أَبِلغُكُم رَسَالَاتَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ          |
| 770                                          | ناصح أمين                                                                          |
|                                              | – القول في تأويلٍ قوله : ﴿ قالوا أجئتنا لنعبد اللَّه وحده ونذر                     |
| <b>۲</b> ۷ 9                                 | ما كان يعبد أَباؤنا﴾                                                               |
|                                              | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال قد وقع عليكم من ربكم                                |
| <b>7                                    </b> | رجس وغضب                                                                           |
|                                              | <ul> <li>القول في تأويل قوله: ﴿ فَأَنجِيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا</li> </ul> |
| 111                                          | دابر الذين كُذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ﴾                                       |
|                                              | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وإلى ثمود أحاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا                 |
| 7                                            | اللَّه ما لكم من إله غيره                                                          |
|                                              | - القول في تأويل قوله: ﴿ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد                             |
| <b>۲9</b>                                    | عاد وبوأكم فَى الأرضُ﴾                                                             |
| ,-                                           | - القول في تأويل قوله : ﴿ قالَ الملاُّ الذين استكبروا من قومه للذين                |
| ٣                                            | استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحًا مرسلٌ من ربه                               |
| ٣                                            | - القول في تأويل قوله: ﴿ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم﴾                          |
|                                              | - القول في تأويلَ قوله: ﴿ فَأَخذتهم الرجفة فأصبحوا                                 |
| ٣٠٢                                          | في دارهم جاثمين ﴾                                                                  |
|                                              | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم                      |
| ۲ . ٤                                        | رسالة ربي ونصحت لكم                                                                |
|                                              | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم             |
| ٣٠٤                                          | بها من أحد من العالمين ﴾                                                           |

| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالُ شَهُوةً مِنْ دُونَ النساء                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بل أنتم قوم مسرفون ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم                                       |
| من قريتكم إنَّهم أناس يتطهرون ﴾                                                                         |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانْتُ مِنْ الْغَابِرِينَ ﴾ ٢٠٧ |
| - القول في تأويُّلِ قوله: ﴿ وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف                                               |
| كان عاقبة المجرمين ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وإلى مدين أخاهمُ شعيبًا قال يا قوم اعْبدوا اللَّه                             |
| مالكم من إله غيره ﴾                                                                                     |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بَكُلُّ صَرَاطٌ تُوعِدُونَ وَتَصَدُونَ                        |
| عن سبيل اللَّه من آمن به وتبغونها عوجًا                                                                 |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةَ مَنْكُمُ آمَنُوا بِالذِّي أُرْسِلْتَ بِهِ              |
| وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم اللَّه بيننا وهو خير الحاكمين ﴾ ٣١٧                                   |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك                                       |
| يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا                                                                      |
|                                                                                                         |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا<br>                                         |
| في ملتكم بعد إذ نجاناالله منها                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم                                     |
| شعيبًا إنكم إذًا لخاسرون ﴾                                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ فَأَحَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهُمُ                         |
| جاثمين ﴾                                                                                                |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين                                    |
| كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين ﴾                                                                        |

| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسالات ربى ونصحت لكم فكيف آسي على قومٍ كافرين ﴾ ٣٢٦                                                 |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَي قَرِيةً مِن نَبِيُّ إِلَّا أَخَذَنَا               |
| أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ﴾ ٣٢٧                                                           |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ ثُم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا                             |
| قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ ٣٢٨                                       |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلُ القَرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفْتُحْنَا عَلَيْهُمْ      |
| بركات من السماء والأرض                                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَفَامَنَ أَهُلُ القَرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بِأُسْنَا بِيَاتًا             |
| وهم نائمون ﴾                                                                                        |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَفَأَمَنُوا مَكُمُ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكُمُ اللَّهُ                |
| إلا القوم الخاسرون ﴾                                                                                |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ أُو لَم يَهِدُ لَلَّذِينَ يُرْثُونَ الْأَرْضُ مِنْ بَعِدُ أَهِلُهَا ﴿ وَا |
| أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ﴾                                                                        |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبائها                                             |
| ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لَأَكْثَرُهُمْ مَنْ عَهَدُ وَإِنْ                        |
| وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾                                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ ثُمُّ بَعْثُنَا مِن بَعْدُهُمْ مُوسَى بَآيَاتُنَا إِلَى فَرَعُونَ         |
| وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾                                                     |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وقال موسى يا فرعون إنى رسول                                              |
| من رب العالمين ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ فأُلقَى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده                                |

| ۳٤٣     | فَإِذَا هِي بِيضَاءِ للناظرين ﴾                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| يم .    | - القول في تأويل قوله : ﴿ قَالَ الملاُّ من قوم فرعون إن هذا لساحرٌ علب |
| ۳٤٧     | يريد أن يخرَجكم من أرضكم فماذا تأمرون ﴾                                |
| ·       | - القول في تأويل قوله: ﴿ قالوا أرجه وأحاه وأرسل في المدائن             |
| ۳٤٩     | حاشرين ﴾                                                               |
| To 7    | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ يأتوك بكل ساحر عليم﴾                         |
| ,       | - القول في تأويلَ قوله : ﴿ قال نعم وإنكم لمن المقربين . قالوا يا موسى  |
| ٣٥٥     | إما أن تلقى وَإما أن نكون نحن الملقين ﴾                                |
|         | - القول في تأويل قوله: ﴿ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس         |
| ۳٥٦     | واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾                                          |
|         | - القول في تأويل قوله : ﴿ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك                 |
| ۳۰۸     | فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾                                               |
| ۳٦٠     | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ فُوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴾            |
| ۳٦١     | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ﴾               |
|         | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وألقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب          |
| ۳٦١     | العالمين . ربُ موسى وهارون ﴾                                           |
| ذا لمكر | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن ه      |
| ۳٦٢     | مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ﴾                    |
|         | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف               |
| ۳٦٣     | ثم لأصلبنكم أجمعين ﴾                                                   |
| -       | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا   |
| ۳٦٣     | إِلَّا أَن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا﴾                                 |
| مه      | – القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقو        |

| 770        | ليفسدوا في الأرض ويذرك وءالهتك                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | – القول في تأويل قوله : ﴿ قال موسى لقومه استعينوا باللَّه واصبروا إن                          |
| ۳۷۱        | الأرضُ للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾                                       |
|            | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد                              |
| <b>TVT</b> | •                                                                                             |
|            | – القول في تأويلٍ قوله : ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص                                   |
| ٣٧٤.       | في الثمرات لُعلهم يذكرون ﴾                                                                    |
|            | - القول في تأويل قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسنة قَالُوا لَنَا هَذُهُ وَإِنْ تَصْبَهُمُ  |
| ۳۷٦.       | سيئة يطيروا تجوسي ومن معه ﴾                                                                   |
|            | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرِهِمْ عَنْدُ اللَّهُ وَلَكُنَّ أَكْثُرُهُمْ   |
| ٣٧٧ .      | لا يعلمون ﴾                                                                                   |
|            | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها                            |
| ۳۷۸ .      | فما نحن لك بمؤمنين ﴾                                                                          |
|            | - القول في تأويل قوله : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل                                |
| ۳۷۸ .      | والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا ﴾                                                        |
| ۳۹۸.       | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين ﴾                                    |
|            | – القول في تأويلَ قوله : ﴿ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا |
| ۳99.       | ربك بما عهد عندك ﴾                                                                            |
|            | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلِ هم بالغوه                           |
| ٤٠٢.       | إذا هم ينكثون ﴾                                                                               |
|            | - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم                              |
| ٤٠٣.       | كذبوا بآياتنا ُوكانوا عنها غافلين ﴾                                                           |
|            | - القول في تأويل قوله: ﴿ وأورثنا الْقُومِ الذين كانوا يستضعفون                                |

| مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم                      |
| يعكفون على أصنام لهم ﴾                                                                   |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِن هؤلاء متبرٌّ ما هم فيه وباطل                              |
| ما كانوا يعملون ﴾                                                                        |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال أغير اللَّه أبغيكم إلهًا وهو فضلكم                        |
| على العالمين ﴾                                                                           |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وَإِذْ أَنْجِينَاكُمْ مِنْ آلَ فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ        |
| سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم                                                |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها                             |
| بعشرِ﴾                                                                                   |
| – القول في تأويلٍ قوله : ﴿ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي                          |
| وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾                                                           |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لَمَيْقَاتَنَا وَكُلَّمُهُ رَبُّهُ قَالَ |
| رب أرنى أنظر إليك                                                                        |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر                              |
| موسى صعقا ﴾                                                                              |
| - القول في تأويلٍ قوله: ﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك                                  |
| وأنا أول المؤمنين ﴾                                                                      |
| – القول في تأويلٍ قوله : ﴿ قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس                             |
| برسالتی وبکُلامی﴾                                                                        |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَكُتْبَنَا لَهُ فَي الأَلُواحِ مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مُوعَظَةً   |
| وتفصيلًا لكلُّ شيء ﴾                                                                     |

| ٤٣٩ | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ فخذها بقوة ﴾                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤. | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وأمر قومُك يأخذوا بأحسنها ﴾                                       |
| ٤٤١ | - القول في تأويل قوله: ﴿ سأوريكم دار الفاسقين ﴾                                             |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون                                     |
| ٤٤٢ | في الأرض بغير الحق ﴾                                                                        |
|     | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَإِن يَرُوا كُلُّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرُوا       |
| ٤٤٤ | سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا                                                                  |
|     | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت                           |
| ٤٤٦ | أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾                                                      |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم                                  |
| ٤٤٦ |                                                                                             |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَمَا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنْهُمْ قَدْ ضَلُوا     |
| ٤٤٨ | قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ﴾                                     |
|     | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَمَا رَجِّع مُوسَى إِلَى قَوْمُهُ غَضْبَانَ أَسْفَا           |
| ٤٤٩ | قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ﴾                                                |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَأَلْقَى الأَلُواحِ وَأَخِذَ بِرَأْسَ أَخِيهَ يَجْرُهُ إِلَيْهُ |
| ٤٥١ | قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني                                               |
|     | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا                                     |
| ٤٦٢ |                                                                                             |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب                               |
| ٤٦٢ | من ربهم وذلة في الحياة الدنيا                                                               |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها                           |
| ٤٦٥ | وآمنوا إنَّ ربكَ من بعدها لغفور رحيم ﴾                                                      |

| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ أَحَدُ الْأَلُواحِ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفي نسختها هدي ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴾ ٤٦٦                                                      |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقاتنا ﴾ ٤٦٧                                 |
| – القول في تأويلَ قوله : ﴿ أَتَهَلَّكُنَا بَمَا فَعَلَ السَّفَهَاءَ مَنَا إِنَّ هَيَ إِلَّا فَتَنْتَك |
| تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء                                                                         |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فَي هَذَهُ الدُّنيا حَسَنَةً                               |
| وفي الآخرة إَنا هدنا إليك ﴾                                                                           |
| - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي                                           |
| وسعت كل شيء                                                                                           |
| – القول في تأويلٍ قوله : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي                                       |
| يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ﴾                                                            |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر                                            |
| ويحل لهم الطيبات ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ                          |
| إليكم جميعًا﴾                                                                                         |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ النبي الأمي الذي يؤمن باللَّه وكلماته                                      |
| واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾                                                                                |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق                                               |
| وبه يعدلون ﴾                                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطًا أمما ﴾ ٢٠٥                                      |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه                                           |
| أن اضرب بعصاك الحجر                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وإِذْ قِيلَ لِهِم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها                               |

| 0.0   | حيث شئتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥.٦   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وسألهم عن القرية التي كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥,٦   | حاضرة البحر الله المعراد البحر المعادد البحر المعادد البحر المعادد |
|       | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أَمَةُ مَنْهُمَ لَمْ تَعْظُونَ قُومًا اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 011   | مهلكهم أو مُعذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذّين ينهُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 072   | عن السُّوء وأُحِّذنا الذينُ ظلموا بعذاب بئيسٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٢٨   | كونوا قردة خَاسئين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَإِذْ تَأْذُنْ رَبُّكُ لِيبَعْثُنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يُومُ القيامَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 7 9 | من يسومهم سوء العذاب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٣٣   | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكُ لَسْرِيعِ العَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورَ رَحْيَمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | – القول في تأويلَ قوله : ﴿ وقطعناهم في الأرض أمَّا منهم الصالحون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣٣   | ومنهم دون ذَلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٥   | - القول في تأويل قوله: ﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | – القول في تأويلَ قوله : ﴿ أَلَم يؤخذ عليهم مَيثاق الكتاب أن لا يقولوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤.   | على اللَّه إلا الحق﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - القول في تأويل قوله: ﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | إنا لا نضيع أُجر المصلحين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله: ﴿ وإذْ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 { Y | بهم خذوا ما ً آتيناكم بقوة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1216  | د تفسد الطار من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَإِذْ أَحَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِّي آدَمٌ مِنْ ظَهُورِهُمْ ذَرِيتُهُمْ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأشهدهم على أنفسهم ،                                                                             |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَو تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكَ آبَاؤُنَا مِن قَبِلَ وَكِنَا ذَرِية   |
| من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطلون ﴾                                                            |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ﴾ ٦٦ ه                                 |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ                               |
| منها فأتبعه الشَّيطان فكَان من الغاوين ﴾                                                         |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض                              |
| واتَّبع هواه ﴾                                                                                   |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث                                     |
| أو تتركه يلهتُ ﴾                                                                                 |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص                                |
| القصص لعلهُم يتفكرون ﴾                                                                           |
| - القول في تأويلٍ قوله : ﴿ سَاء مثلًا القوم الذين كذبوا بآياتنا                                  |
| وأنفسهم كانُوا يظلمون ﴾                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ مَن يَهِدَ اللَّهُ فَهُو المُهْتَدِي وَمَن يَضَلُّلُ                  |
| فأولئك هم الخاسرون ﴾                                                                             |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأُنَا لَجِهِنَمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ      |
| لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾                                                                         |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أُولِئِكَ كَالْأَنْعُمْ بِلْ هُمْ أَصْلُ أُولِئِكُ                    |
| هم الغافلون ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ ۗ |
| يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾                                                        |

| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وَمُمْنَ خَلَقْنَا أَمَةً يَهْدُونَ بَالْحِقِّ وَبِهُ يَعْدُلُونَ ﴾ ٩٩٥   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويلِ قوله : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم                                           |
| من حيث لا يعلمون ﴾                                                                                  |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وأملى لهم إن كيدى متين ﴾                                                  |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة                                          |
| إن هو إلا نذير مبين ﴾                                                                               |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ أَو لَمْ يَنظُرُوا فَي مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ               |
| وما خلق اللَّه من شيء﴾                                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ من يضلل اللَّه فلا هادي له ويذرهم في                                      |
| طغیانهم یعمهون ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةُ أَيَانَ مُرسَّاهًا قُلَّ                    |
| إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾                                                        |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم                                         |
| إلا بغتة ﴾                                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله: ﴿ يَسَأَلُونَكَ كَأَنْكَ حَفَّى عَنَهَا قُلَّ إِنَّمَا عَلَمُهَا ۚ          |
| عند اللَّه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾                                                              |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ قُلُ لا أَمْلُكُ لَنْفُسَى نَفْعًا وَلاَ ضُرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ |
| ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير                                                                |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل                                          |
| منها زوجها ليسكن إليها﴾                                                                             |
| - القول في تِأويلِ قوله : ﴿ فلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاهما                            |
| فتعالى اللَّه عما يشركون ﴾                                                                          |
| - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَلا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم                                       |

| ٦٣٣  | ينصرون ﴾                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم                                       |
| ٦٣٤  | سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ﴾                                                            |
|      | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ عِبَادٍ أَمْثَالِكُمْ     |
| ٦٣٥  | فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ﴾                                                          |
| 4.5  | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يُمْسُونُ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدُ يُبْطُسُونُ بِهَا |
| 740  | أم لهم أعين يبصرون بها                                                                           |
|      | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِن ولييِّ اللَّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى                           |
| ٦٣٦  | الصالحين ﴾                                                                                       |
|      | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون                                       |
| ٦٣٦  | نصركم ولا أنفسهم ينصرون ﴾                                                                        |
|      | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم                                 |
| ٦٣٧  | ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾                                                                      |
|      | – القول في تأويل قولِه : ﴿ حَذَ العَفُو وَأَمْرُ بِالْعَرْفُ وَأَعْرُضُ                          |
| 779  | عن الجاهلين ﴾                                                                                    |
|      | - القول في تأويل قوله : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ                                             |
| 7 20 | فاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾                                                                     |
|      | - القول في تأويل قوله : ﴿ إِن الدِّينِ اتقوا إذا مسهم طائف                                       |
| ٦٤٦  | من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾                                                               |
|      | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وَإِخْوَانِهُمْ يُمْدُونِهُمْ فِي الْغِي ثُمُّ لَا يَقْصُرُونَ ﴾       |
| 702  | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُمْ بَآيَةً قَالُوا لُولًا اجْتَبَيْتُهَا ﴾        |
|      | - القول في تأويلِ قوله: ﴿ قُلْ إَنْمَا أَتْبُعُ مَا يُوحَى إِلَى مَنْ رَبِّي هَذَا بَصَائر       |
| 701  | من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾                                                                 |

|     | – القول في تأويلِ قوله : ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥٨ | لعلكم ترحمون 🦣                                                                              |
|     | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ وَاذْكُر رَبُّكُ فَي نَفْسُكُ تَصْرُعًا وَخَيْفَةُ               |
| ٦٦٧ | ودون الجهر من القول بالغدو والآصال                                                          |
| نه  | - القول في تأويلِ قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادٌ: |
|     | ويسبحونه وله يسجدون پ                                                                       |

تم الجزء العاشر بحمد اللَّه ومنَّه ويليه الجزء الحادى عشر، وأوله: القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأنفال